الملكة العربية السعودية المنادشة ولارة التعليم العالى عبد المنادشة العربية السعودية المنادشة المنادشة المنادشة المنادشة المنادشة المنادشة والدراسات الدسلامية والدراسات الدسلامية المنادس والروسات الدسلامية المنادس والروسات الدسلامية والدراسات الدسلامية المنادسة المنادسة والأصول وعمد الطال المناسسة والأصول وعمد الطال المناسسة الم

النظية والنطبيق النظية والنطبيق

بحث عقرم لنيل درحز الني صالأولى - الماجستير - في الفقر والأصول

المنداف فضيلة الدرور المامي المالي المامي المالي علاناما مي المالي المالي علاناما مي المالي المالي

D1211

# بســــم الله الرحمن الرحيـــم مصلخص رسالة الماحستير

( التعارض والترجيح في الأقيسة بين النظريــة والتطبيــق )

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم اجمعين أما بعد ، فقد وأحتوت هذه الرسالة على مقدمة \_ وفصل تمهيد ى - وثلاثة أبواب وخاتم \_\_\_\_ة التمهيد في تعريف القبياس ، وأركانه وشروطه ، وذكرمالك العلة ومراتبها وتقسيمات القيساس

الباب الأول: في تعارض الأقيسة وكيفية وقوعه فيها وأسبابه وكيفية التخلص منه ود فع \_\_\_\_\_ الباب الثاني: في الترجيج بين الأقيسة المتعارضة بأوجه واعتبارات مختلفة لدى جمهــور 

الباب الثالث: تطبيق قواعد الترجيح القياسية على مسائل من باب البيع وبيان الراجـــح والمرجوح على ضوئها .

أما أهم النتائج التي توصل اليها هذا البحث فكانت كالآت

(\*) ظهر لي أن القائلين بعدم امكانية تعريف القياس انما ارادوا به التعريف بالحدد وهو التعريف بالماهيات - وأن القائلين بامكانية ذلك انما اراد وابيه التعريف بالرسمم وهو التعريف بالصفات والخصائص - فكان الخلاف بينهما لفظيا .

(\*) وتبين لي أن تعريف الجمهور للركن بأنه الجزُّ الداخلة الحقيقة الذي لا يتحقق يد ونه ، وتعريف الحنيفية له بأنه نفس الماهية التي لا يحصل لابها هو سبب اختلا فهمـــا في عدد أركان القياس وفق معنى الركن لديهما .

(\*) يجوز وقوع التعارض بين الأدلة مطلقا سواء كانت قطعية أو ظنية اذا كان التعسارض

في ذهن المجتهد ولا يجوز وقوعه بين الأدلة مطلقا في الواقع وتفس الأمر .

- من القواعد الترجيحية بين الأقيسة أو الإقلال منها راجع إلى اختلافهم في عدد اركسان القياس ، والى تقدير قوة الظن في المرجحات ، اذ ما هو أقوى عند البعض لا يكون كذلك عند الآخرين ، والى غلبة شبه الفرع لأحد الأصلين دون الآخر وهو ما يغلب على استدلالات الفقها عن الأقيســـة .
- ( \* ) وتبين لي أن دراسة التعارض والترجيح من أهم الدراسات الاصولية في معرفة أقرب الأُقوال الى الصواب عن طريق الترجيح بين الأدلة المتعارضة ، لأن ما تقرر من كون أصول ا الفقه قانونا للفقه الاسلامي يتجل فيها باعتبارتك القواعد الترجيحية قانونا فاصلا بين المتنازعين في المسائل الفقهية المختلف فيها بسبب الأقيســــة .
  - (\*) أن بيان الراجح لا يعني ابطال المرجوح أو الغاءه ولا التنقيص من قدر القائل المرجوح به بقد ر ما يعني تطبيق قواعد الترجيح الثابته حسب ما يغلب على ظن الباحث ، لأنسسه لا يبعد أن يظن المرجوح راحما ، أذلم تسلم تلك الطرق من الخلاف فيها .

(\*) في المسائل التطبيقية كان البحث في أدلة تلك المسائل في الأقيسة وتعليلاتهـــا وبيان الراجح منها اعمالا للقواعد الترجيحية بين الأقيسة قدر الامكان .

(\*) انه يوجد من بين القواعد الترجيحية القياسية مالا يمكن ايجاد أثر فقهي له وان كان

ذ لك قليلا فيما تناوله البحث من المسائل الفقهية واللــــه أعلــــه

المشرف على الرسالة الاسم: د / على عباس الحكمي .

الا ـــــم : جيلان فلاتا مامــي .

التوقيع:

عتمد : عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية . عابر السفائى

بسم رئيس رئرعي رئري عليه توكلت ولوجهه قصدت وبه استعنت « قافن برول يا رؤلي الرئوني الرئيس » فاق تنازعتم في شيئ فروه و لايي رئيس و رئيسول » مدن الدالعظيم

# شكر وتقدير

احمدك وأثنى عليك ياربى ، وياعونى وياسندى ، لا أحصى ثناء عليك أنت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الشكر على كل حال ٠

وبعد حمدا لله والثناء عليه بما هو أهله ، أتقدم بشكرى الجزيل من أعماق قلبى ووجدانى ، لمن شملنى حلمه وعلمه ، وأنار لى طريق النجاح رأيه وتوجيهه ، وهو الدكتور على عباس الحكمى ، الذى قبل الاشراف على هذه الرسالة من بدايتها الله نهايتها ، وتحمل أخطائى وجهلى بصدر رحب ، ولم يدخر جهدا فى توجيهى ، وتذليل كل مايصادفنى من صعوبات ، سواء داخل الجامعة أو فى منزله العامر جزاه الله عنصل

كما أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس قسم القضاء وعميد كلية الشريعة السابـــق الدكتور سليمان التويجرى الذى أحمل له كل تقدير فى كل ماقدم لى من تشجيع مــــن بداية التحاقى بقسم القضاء الى التحاقى بالدراسات العليا جزاه الله عنى كل خير ٠

كما أشكر القائمين على ادارة شؤون كلية الشريعة والدراسات الاسلاميـــة ، وجميع أساتذتى أعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا ، وكل من قدم لى أى عـون في انجاز هذا البحث أو دعوة صالحة في ظهر الغيب ، فجزى الله الجميع عنى كل خير •

ولا يفوتنى أن أشكر جامعة أم القرى التى هيأت لى هذه الفرصة الثمينــــة يتمكينى من مواصلة الدراسات العليا فى رحابها ، وعلى جهودها الملموسة فى خدمـــة الاسلام والمسلمين وعلى رأسها مديرها الدكتور راشد الراجح ووكيل الجامعة وأمينهــا وجميع منسـوبيها •

الباحث

## المقدمـــة

ان الحمد لله أحمده وأستعينه ، وأستغفره ، وأعوذ بالله من شر نفسى ومـن سيئات أعمالى ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد ألا الـه الا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل وسلم وبـــارك عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم باحسان الى يوم الدين ٠

أما بعد : فان من فضل الله تعالى على ، أن أعطانى والدا ، كان همسه الاكبر في حياته \_ غفر الله له ورحمه رحمة واسعة \_ هو خدمة الاسلام وخدمة دينه ، فقد أنشأني على العلم ، وللعلم ، ورباني عليه منذ أن كنت وليدا ، ورفض الحاقسي بالمدارس الحكومية النصرانية \_ كما يفعل غيره من مسلمي بلادنا \_ وأصر على تعليمي بالمدارس الاسلامية حتى وفقني الله بالجمع بينهما ، وبفضل تلك التربية والجهود التي بذلها والدي استطعت مواصلة تعليمي الجامعي في رحاب جامعة أم القرى ، وفسي أعرق وأقدم كلية في المملكة العربية السعودية ، وهي كلية الشريعة والدراسيات الاسلامية بمكة المكرمة ٠

وبعد أن من الله على بتلقى العلوم النافعة بقسم القضاء بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية ، والتخرج منه ، ومن ثم الالتحاق بقسم الدراسات العليالشرعية واجتياز المرحلة المنهجية بفرع الفقه والاصول بنجاح ، فكرت في اعصداد موضوع أصولى فقهى للبحث لنيل درجة الماجستير ، على أن يكون موضوعا ذا قيماعلية مهما كانت الصعوبات ، جامعا بين الدراسة النظرية ، وبين التطبيق ، وبعد طول بحث وبذل مجهود كبير ، وجدت أن " التعارض والترجيح بين الاقيسة " ، لم يسبق لاحد أن كتب فيه كتابة مستقلة ، اللهم الا بعض الثناولات البسيطة التي يتعرض لها الباحثون ضمن تعارض الادلة الشرعية باعتبار القياس واحدا منها ٠

ولما وجدت أن هذا الموضوع تنطبق عليه الصفات التي كانت في قرارة نفسي حول موضوع رسالتي ، اخترته ، وقمت بعرضه على فضيلة الدكتور أحمد فهمي أبو سنه الذي كان موجهي في بداية الامر ، ولما كان فضيلته علامة في الفقه والاصول فقلي الذي كان موجهي في بداية الامر ، ولما كان فضيلته علامة في الفقه والاصول فقلون وضح لي صعوبة هذا الموضوع رغم أهميته ، وأخبرني بأنه أنسب لدرجة الدكتسوراه لا الماجستير ، غير أنه برزاه الله خيرا وبارك في حياته لما رأى اصراري عليه شرح لي كافة جوانبه ، ومظان مراجعه ، ثم من الله على بعلامة آخر هو الدكتسور على عباس الحكمي ، الذي ساعدني في تخطيطه ، وتبويبه ، حيث ان ذلك لم يكسن بالمهمة السهلة في موضوع كهذا ، وعلى طالب مثلي ، فقد ذلل لي فضيلته كل الصعاب بتوفيق الله تعالى ، وأزال عني تلك الرهبة وذلك الخوف الذي كان قد انتابني مين عظمة الموضوع وصعوبته الملموسة ، جزاه الله عني خير الجزاء .

وموضوع تعارض الادلة وتطبيقاتها على الفروع الفقهية بصفة عامـة مــــن المواضيع الصعبة والمهمة في نفس الوقت ، ذلك لانها الميدان العملى للاستفـــادة من القواعد الاصولية ،

وان موضوع تعارض الاقيسة والترجيح بينها ، وتطبيق ذلك على المسائل الفقهية من أصعب تلك المواضيع على الاطلاق ، ذلك أن القياس أدق الابواب الاصولية وأصعبها في الدراسة النظرية ، وهو مجال واسع لاختلاف الافهام والافكار بين أهلل العلم ، وتطبيقه عمليا على المسائل الفقهية أصعب من ذلك ، حيث ان المراحل التي يقطعها الباحث للوصول الى نوع القياسين المتعارضين في المسألة ، ثم الترجيسية يقطعها الباحث للوصول الى نوع القياسين المتعارضين في المسألة ، ثم الترجيسية بينهما ، تتطلب أهلية علمية كبيرة ، وملكة أصولية وفقهية واسعة ، وأمام محدودية طاقتى ، وتواضع معلوماتي ، وقلة بضاعتي العلمية ، فقد واجهت صعوبة كبيرة فيه .

ومع ذلك فقد حاولت بعون الله ثم بفضل جهود مشرفى الفاضل ، أن أقـــدم شيئا ذا قيمة علمية ، يضاف الى تراث سلفنا الصالح ، فان وفقت فى ذلك فبهــا ، وان كانت غير ذلك فعزائى أننى اجتهدت ، وسأضع نفسى تحت تصرف من يقوم بتوجيهى ،

ومناقشتى من أهل العلم والفضل ، هدفى فى ذلك هو الافادة والاستفادة ، سائـــــلا المولى عز وجل أن يجعل عملى خالصا لوجهه الكريم .

# " خطــة البحــث "

وأما خطة بحثى فقد اشتملت على تمهيد وثلاثة أبواب ، أعرضها فيمايليي

التمهيد في مباحث القياس، ويشتمل على أربعة مباحث:

- \* المبحث الاول : في تعريف القياس ، والقول بحجيته ، وبيان دواعي استعماله
  - \* المبحث الثانى : في بيان أركان القياس ، وشروط كل ركن من تلك الاركان ٠
    - \* المبحث الثالث: بيان مسالك العلية ، ومراتبها ٠
      - \* المبحث الرابع: تقسيمات القياس، ومراتبه •
- الباب الاول : تعارض الاقيسة ، وطرق التخلص منه ، وفيه ، مقدمــــة
   وفصــــلان :
  - \* المقدمة تشتمل على الاتى:
- تعریف التعارض ، وبیان أرکانه ، وشروطه ، وبیان الادلة التی یجـری
   فیها التعارض ، وگذلك الادلة التی لایجری فیها •
- الفصل الاول : في بيان كيفية وقوع التعارض في الاقيسة ، ومجالـــه ،
   وأسبابه ، وفيه مبحثان :
- \* المبحث الاول : بيان كيفية وقوع التعارض في الاقيسة ، وبيان مجاله
  - \* المبحث الثاني : في أسباب تعارض الاقيسة •
- \* الفصل الثانى : طرق دفع التعارض، وبيان أراء العلماء فيما يعملــه المجتهد اذا عجز عن الترجيح بينها ، وفيه مبحثان :
- \* المبحث الاول : طرق دفع التعارض بين الادلة اجمالا ، عند جمهور الاصوليين،

والحنفية ، والموازنة بين تلك الطريقتين •

\* المبحث الثانى : طرق دفع تعارض الاقيسة ، وبيان مسالك العلماء فيما يعملـــه

المجتهد عند العجز عن الترجيح بينها ، والموازنة بين تلـــك

المسالك ٠

الباب الثانى : الترجيح بين الاقيسة المتعارضة ، وفيه مقدمة ، ثلاثـــة فصول ٠

- \_ المقدمة : تعريف الترجيح ، وبيان أركانه وشروطه ، وذكر القواعد العامــــة للترجيح ٠
- \_ الفصل الاول : أوجه الترجيح في الاقيسة لدى جمهور الاصوليين من غير الحنفية ، وفيه ثلاث مباحث ٠
  - \* المبحث الاول : الترجيح بين الاقيسة بحسب مراتبها ٠
  - \* المبحث الثانى : أوجه الترجيح العائدة الى أركان القياس الاربعة •
  - \* المبحث الثالث: أوجه الترجيح التي تعود الى الامر الخارج عن الاركان •
  - \_ الفصل الثانى : أوجه الترجيح بين الاقيسة عند الحنفية ، وفيه مبحثان :
    - \* المبحث الاول : أوجم الترجيح القياسية الصحيحة ، عند الحنفية ٠
    - \* المبحث الثاني : أوجمه الترجيح القياسية الفاسدة ، عند الحنفية ٠
    - \_ الفصل الثالث: تعارض أوجه الترجيحات القياسية ، وفيه مبحثان:
  - \* المبحث الاول : كيفية الترجيح بين أوجه الترجيح المتعارضة لدى الحنفية ٠
- \* المبحث الثانى : كيفية الترجيح بين أوجه الترجيح المتعارضة عند غير الحنفية

الباب الثالث: تطبيق قواعد الترجيح القياسية على مسائل من باب البيع ويشتمل على مقدمة وأحد عشر مبحثا ٠

\_ المقدمة : تعريف البيع ، وبيان مشروعيته ، وذكر أركانه وشروطه ، وأشهـــر

- \* المبحث الاول : المسائل الخلافية التي تعود الى صيغة عقد البيع
  - \* المبحث الثاني : المسائل الخلافية التي تعود الى العاقدين
    - \* المبحث الثالث: المسائل التي تعود الى الحيار •
- \* المبحث الرابع : اختلاف العلماء في علة الربا ، وبيان مذاهب الائمة الاربعـــة في ذلك ، وبيان أدلتهم ومناقشتها ، وبيان الرأى الراجمــح فيها ٠
- المبحث الخامس: التطبيقات العملية لاختلاف الفقها ً في علة الربا على بعــــف
   المسائل
  - \* المبحث السادس: المسائل المختلف فيها التي تعود الى باب الصرف
    - \* المبحث السابع : المسائل التي تعود الى بيع الثمار والدروع •
  - \* المبحث الثامن : المسائل التي تعود الى الاختلاف في شروط المعقود عليه
    - \* المبحث التاسع : المسائل التي تعود الى بيع المبيع قبل قبضه •
    - \* المبحث العاشر : المسائل الخلافية التي تعود الى خيار الرد بالعيب •
  - \* المبحث الحادى عشر : المسائل التي تعود الى اختلاف الفقها عنى بيع المرابحة
    - \* الخاتمة : وتشتمل على النتائج التي تم التوصل اليها من خلال البحث •

# " منهـج البحـث "

وأما المنهج الذي اتبعته في البحث ، فقد كان على النحو التالي :

- \* بما أن المسائل الاصولية بصفة عامة ، والقياسية بصفة خاصة ، لاتخلو من اختلاف
  بين الاصوليين ، فقد قمت بفحص الاقوال وأدلتها ، بحيث اقتصر على الاقوال التى
  تستند الى الادلة القوية وذلك خشية الاطالة ، ولكن عندما يحصل العكس فان هدفى
  منه هو الحرص على جعل المسألة واضحة قدر الامكان ٠
  - \* حرصت على تحرير محال النزاع في جميع المسائل الخلافية وتوضيحها في الغالب
    - \* راعيت التسلسل الزمنى في عرض الاقوال المختلفة بالنسبة لقائلها الا ماندر •

- \* وفي عرض الادلة لم ألتزم تقديم القول الراجح أو المرجوع غالبا ، وانما التزمت عرض أدلة الاقوال دون تحيز ، ثم مناقشتها للوصول الى القول الراجح من خـــلال تلك المناقشات اذا وجدت أن في أحد تلك الاقوال مايقويها على الاخر ، والا تركت الترجيح بينها ، وهو نادر .
- \* حاولت قدر الامكان نقل أراء العلماء وأدلتهم من مصادرها في كل مذهب، ان وجدت والا ، نقلتها عن مراجع المذاهب الاخرى مع التصريح بمن استدل لهم غالبا ٠
- وفى القسم التطبيقى ، وبعد تعيين المسألة الفقهية المختلف فيها ، أقـــوم
   بتحرير الخلاف فى تلك المسألة ، مع تحديد عدد الاقوال والمذاهب فيها معــروة
   الى أصحابها ٠
- وأناقشها ، وعلى ضوء تلك المناقشة أرجح الدليل النقلى فى المسألة مع القياس الموافق لها ، وأناقشها ، وعلى ضوء تلك المناقشة أرجح الدليل النقلى فى المسألة مع القياس الموافق للدليل النقلى الموافق للدليل النقلى المعيف ، وأما القياس الموافق للدليل النقلى الضعيف ، فانه يعتبر ساقطا ، وذلك لمصادمته للنص ، وباعتضاد مقابله بالدليل النقلى الاقوى ، ونادرا ما أفعل ذلك ،
- \* وأما اذا كان الاستدلال لكلا الفريقين بالقياس فهناك خطوات استخدمتها للوصلول الى القياس الراجح ، وهي :
  - أ البحث عن الاصل المقيس عليه ، ودليله في القياسين المتعارضين ٠
    - ب تعيين علة الاصل عن طريق النص ، أو الاجماع ، أو الاستنباط ٠
      - ج تعيين نوع القياسين المتعارضين على ضوء ذلك ٠
- د ثم الترجيح بينها بما فى أحدهما من القوة ، سواء عن طريق نوع الاقيسـة ،
  ومراتبها أو مراتب العلة المتفاوتة بحسب مسالكها ، أو غير ذلك مماتضمنه
  البحث النظرى من قواعد الترجيح القياسية ،
- \* اجتهدت قدر الامكان في الرجوع الى المصادر والمراجع المعتمدة في كل فـــن

مصرحا به ان كان المرجع متنا أو شرحا ، وعندما أطلق فانما أريد به المتن غالبا٠

- \* أثبت مواضع الايات القرآنية التي وردت أثناء البحث من سورها
  - \* خرجت الاحاديث والاثار التي وردت في البحث قدر الامكان ٠
- \* ترجمت للاعلام الذين رأيت أنهم في حاجة الى الترجمة ، وصرفت النظر عن المشهورين •
- اتبعت طریقتی الشافعیة والحضابلة فی ترتیب المسائل الفقهیة ، وبالاخص ترتیبب
   الامام النووی ، والامام ابن قدامة المقدسی رحمهما الله تعالی .

ثم الخاتمة ، وقد تضمنت النتائج التي توصل اليها البحث ٠

#### بسم الله الرحمن الرحيم

- الباب التمهيدى : فى القياس ، تعريفه ، وبيان أركانه وشروطه ، وبيان مسالك علته ، وتقسيماته ، وفيه أربعة مباحث أصولية ،
- المبحـــث الأول : تعريف القياس في اللغة ، والاصطلاح الأصولي ، وبيان مـــدي المبحــث الأول : الحاجة إليه مع القول ، بحجيته ، وفيه ثلاثة مطالب :
- المطلـــب الأول : تعريفه في اللغة ، وبيان معناه الحقيقي ، وصلته مايتعــدي به الى المعمــول ٠

أولا : تعريفه في اللغة وبيان معناه فيه ٠

القياس : مصدر للفعل : قاس • ومعناه في اللغة : التقدير •

(۱)
قال صاحب الصّحاح: "قست الشيء بالشيء: اذا قدرته على مثاله •
(۲)
وقال صاحب القاموس المحيط: "قاسه بغيره، وعليه: قدره على مثاله •
وفي معجم مقاييس اللغة، قال: " القاف، والواو، والسين، أصل واحد،
(٣)

وقد اختلفت عبارات الأصوليين في حكاية معناه اللغوى عن أهل اللغة على عدة اقوال من أهمها :

- ١ ـ ان معناه في اللغة : هو التقدير ، والمساواة لازمة من لوازم معناه ٠
- ٢ ـ ان معناه : هو التقدير ، والمساواة ، والمجموع على سبيل الاشتراك اللفظى
   بينها ٠
- ٣ ـ ان معناه : هو التقدير ، وهو كلى تحته فردان : استعلام القدر، والتسوية ،
   (٤)
   فهو مشترك بينهما اشتراكا معنويا ٠

<sup>(</sup>۱) الجوهرى: الصحاح ، مادة، : "قاس " •

<sup>(</sup>٢) الفيروزبادى : القاموس المحيط ، مادة : " قاسه " •

<sup>(</sup>٣) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ، مادة : " قوس " ٠

<sup>(</sup>٤) الآمدى: الأحكام ،١٦٧/٣، الأسنوى: نهاية السول بشرح منهاج الأصول للبيضاوى ، 
٢/٤ ، العضد ،والسعد: شرح العضد لمختصر ابن الحاجب وحاشية السعد عليه ، 
٢/٤/٢، النسفى ، والرهاوى: المنار وحواشيه ص ٧٤٨ ،ابن الهمام: تيسيــــر 
التحرير ٣/٣/٣ \_ ٢٦٤ ٠

ويظهر لى انه لافرق بين المعاني التي ذكرها اللغويون للقياس وبين ماحكـــاه الاصوليون عنهم ، الا من حيث مايستعمل منها في القياس الشرعي، فما حكاه الاصوليون من تلك المعاني اللغوية يخص تلك المعاني التى تستعمل في القياس الشرعى لمناسبتها للمعنى الاصطلاحي الذى ذكره الاصوليون للقياس •

(۱) ومن خلال هذه الاقوال الثلاثة المذكورة في معنى القياس عند الاصوليين،وغيرها من المعاني التي ذكرها الاصوليون للقياس والتي لم اذكرها خشية الاطالة،أجدانها جميعا تول الى التقدير ، والمساواة ، والمجموع : اى التقدير والمساواة معا،

والمساواة : وهى التسوية ، فهى اما معنوية : مثل فلان يقاس بفلان • أو حسية :

مثل ، قست النعل بالنعل • والمجموع : وهو قصد الدلالة على مجموع ثبوت المساواة

عقيب التقدير ، مثل : قست النعل بالنعل : أى قدرته به فساواه •

ثانيا : المعنى الحقيقي اللغوى للقياس من بين هذه المعانى :

اختلف الاصوليون في انه : هل هذه المعاني اللغوية التي اطلق عليها لفي القياس، كلها معان حقيقية ، أو ان بعضها حقيقي ، والآخر مجازي ؟ ، لهم في ذليك ثلاثة أقوال :

القول الأول: ان التقدير فقط ، هو المعنى الحقيقي للقياس ، وأن استعمالـــه في المساواة مجاز ، لأن المساواة لازمة من لوازم التقدير ، فلذلك ، يطلق عليهــا على سبيل المجاز المرسل ، من باب اطلاق الملزوم على اللازم ، وهذا ماذهب اليه كثيـر (٣) (٤) (٥) من الاصوليين ، وعلى راسهم : الامام الآمدى ، والرهاوى ، والأسنوى ،وغيرهم ٠

بناء على هذا القول ، فان كون التقدير معنى حقيقيا انما هو معنى جزئي لاكلى اى العساواة وعلى غيرها ، وانما تكــــون المساواة خارجة عن حقيقة معناه .

<sup>(</sup>۱) من تلك المعاني التى ذكرها الأصوليون للقياس: الاعتبار، والتشبيه ، والمماثلية والاسابة ، انظر : ارشاد الفحول ص ۱۹۸ ، ميزان الأسول للسمرقندى : ص٥٥٥، حاشيية النفحات على شرح الورقات للخطيب الجاوى : ص١٤٣، الاحكام للآمدى : ١٦٧/٣

<sup>(</sup>٢) تيسير التحرير ٢٦٣/٣ ـ ٢٦٤ ، شرح العضد ٢٠٤/٢ ، المنار وحواشيه ص ٧٤٨٠

<sup>(</sup>٣) الأحكام للآمدى: ١٦٧/٣٠

<sup>(</sup>٤) الرهاوى :حاشية الرهاوى على شرح المنار ص ٧٤٧

<sup>(</sup>۵) نهاية السول ، ١/٤

الا أن صاحب مسلم الثبوت قد رأى : أن استعمال القياس فى المساواة قـــد اشتهر ، حتى أصبح هذا المعنى المجازى حقيقة عرفية ، بحيث يفهم بدون ذكــــر (١) قرينته ،

(٢) ووجهة الآمدى ، ومن وافقه فى اعتبار التقدير معنى حقيقيا للقياس ،واعتبار المساواة لازمة له : هو أن المساواة لازمة للتقدير ، وهو ملزوم ، واستعمال اللفظ (٣) فى لازم معناه مجاز ، لاحقيقة ٠

القول الثاني : أن القياس مشترك لفظي بين التقدير ، والمساواة ،أوالمجموع ومن أشهر من ذهب الى هذا القول : العلامة العضد ، كما فهمه العلامة السعــــد (٤)

ووجهته : أن اللفظ قد استعمل في التقدير والمساواة،وفي التقديروالمساواة (٥) معا، والأصل في الاستعمال الحقيقية .

<sup>(</sup>١) أمحب الله عبد الشكور : مسلم الثبوت وشرحه ، ٢٤٦/٢ بهامش المستعفى ٠

<sup>(</sup>۲) الآمدى : هو على بن أبى على بن محمد بن سالم التغلبى أبو الحسن سيف الدين الآمدى ، أصولى باحث ولد سنة ٥١٥١ ، بآمد : نشأ حنبليا ، ثم تمذهـــــب بالمذهب الشافعى ، أخذ الجدل والمناظرة عن ابن بنت الجنى المكفوف ، وبرع في الخلاف وتفنن في علم النظر ، وأحكم أصول الفقه وأصول الدين والفلسفــة ، من مؤلفاته : ابكار الآفكار في علم الكلام ، احكام الآحكام في أصول الفقه ، دقائق الحقائق في الحكمة ، توفى سنة ١٣٦١ ه ، أنظر مفتاح السعادة (١٧٩/٢ ) ، الزركلى : الاعلام ( ١٥٣/٥ ) ،

<sup>(</sup>٣) أصول الفقه لأبى النور زهير ٢٢٢/٢ ٠

<sup>(</sup>٤) شرح العضد مع حاشية السعد عليه ٢٠٤/٢ ٠

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق: ٢٢٢/٢٠

القول الثالث : أنه مشترك معنوى بين التقدير ، والمساواة، وممن ذهـــب (۱) (۲) البردوى ، والسرخسى والنسفي، وابن الهمام ، وشراح كتابه التحرير •

ووجهته : أن كلا من الاشتراك اللفظى أو المجاز ، خلاف الأصل ، لأن الاشتـــراك اللفظى يحتاج الى تعدد في اللفظ ، وتعدد في الوضع ، لأن كلا من معانيه يحتــاج الى قرينة عند أرادتها ، والأصل عدم التعدد فيهما ، والمجاز كذلك الى قرينة مانعة من ارادة المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في المعنى المجازي ، والأصل في الكلام الحقيقة ، وعدم الاحتياج الى القرائن ،

واذا انتفى الاشتراك اللفظى ، والمجاز ، تعين الاشتراك المعنوى ، وهــــو أولى منهما ، لأنه لايحتاج الى تعدد في الوضع ، ولا الى تعدد القرينة (٣).

ويترجح عندى القول: بأنه من قبيل المشترك المعنوى بين المعانى المندرجة تحته ، وهى التقدير ، والمساواة ، حسية كانت أو معنوية وذلك لامكانية استعمال لفظ القياس في هذه المعاني دفعة واحدة ، دون أن يترتب على ذلك تناقض بينهاء ولايسكن دلك على القياس في هذه المعاني دفعة واحدة ، دون أن يترتب على ذلك تناقض بينهاء ولايسكن دلك على القياس في من قبيل الاشتراك اللفظي أو المجاز عندأكثر الاسوليين ، ولان صاكان على ورفق الاستسل أولى صالحان على خلاف الأصل كافن الاشتول اللفظي والجار ،

<sup>(</sup>۱) ابنالهمام : هو محمد بن عبد الواحد بن مسعود السيواسى ،ثم الاسكندرانى ، كمال الدين ، المعروف بابنالهمام الحنفى ،ولد سنة ،٩٧ه وكان علامة فى الفقه وأصوله ، وأصول الدين والحديث والنحو ، وقد تلقى معرفة هذه العلوم عن كبار المشايخفى عصره ،ومن مصنفاته: التحرير فى أصول الفقه ، وفتح القدير فى الفقه ،والمسايرة فى أصول الدين ،توفى سنة ١٨١ ه ، أنظر : مفتاح السعادة (٢٧٠/٢ - ٢٧٢) ، الاعلام (١٣٤/٧) ، الفوائد ،البهية ص ١٨٠ - ١٨١ .

<sup>(</sup>۲) عبدالعزیزالبخاری : کشف الاسرارعلی أصول البزدوی۲۲۷/۳، المناروحواشیه ص ۷۶۸ ، أصول السرخسی ۲/ ۱۲ ،تیسیر التحریر ۲۳۳/۳ – ۲۲۶ ،

<sup>(</sup>٣) أصول الفقه لأبى النور زهير ٢٢٢/٢ ومابعدها ٠

ثالثا : صلة القياس: أي مايتعدى به الى المعمول ٠

يتعدى القياس الىمفعوله بحرف " الباء " وكلمة "الى "، " وعلى " ، لدى اهل اهل اللغة ، الا أن في الشـرع جعلت كلمة " على " صلته فقيل قاس عليـــه، بتضمينه معنى البناء والحمل ، ليدل على أن القياس الشـرعي للحيل والبنـاء لا للاثبـات ابتداء .

المطلب الثاني: تعريف القياس في اصطلاح الأصوليين:

الاختلاف في امكانية تحديد القياس: اختلف الأصوليون في امكانية خد القياس عدا حقيقيا ، وعدمه ، وذلك على قولين :

وقال امام الحرمين في معرض كلامه على تعريف القاضي الباقلاني الذي أورده في كتابه " البرهان " : " انا اذا أنسفنا لم نر ماقاله القاضي حدا ، فان الوفـاء بشـرائط الحدود شديد ، فكيف الطمع فيما يتركب من النفي والاثبات والحكم والجامع،

<sup>(</sup>۱) كشف الاسرار للبخارى: ۲٦٧/٣٠

<sup>(</sup>۲) امام الحرمين: هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف ، ابوالمعالي الجوين (۲) الشافعي الشهير بامام الحرمين ، ولد سنة ١٩٤٩ ، تفقه على والده ، وقل الأصول على أبي الاسكاف من أصحاب الاسفراييني ثم سافر الى بغداد وتفقه على شيوخها ، وجاور مكة والمدينة حتى سمى بامام الحرمين ، ثم رجع الى نيسابور يدرس العلم ويعظ الى أن توفى سنة ٨٧٤ه وتعانيفه كثيرة : من بينها:الارشاد في أصول الدين ، البرهان في اصول الفقه ، والنهاية في الفقه وغيره الظر : مفتاح السعادة (٢٨٣/٩ - ٣٣٠ ) ، طبقات السبكي (٢٨٣/٩)٠

فليست هذه الأشياء مجموعة تحت خاصية نوع ولا تحت حقيقة جنس، وانما المطلب الأقصى رسيم يؤنس الناظر بالمعنى المطلوب، والا، فالتقاسيم التى ضمنها القاضى كلامه، (۱) تجانب صناعة الحد فهذا مما لابد من التنبيه له " ٠

وقد وافقه ابن المنير ، شارح كتابه "البرهان " فى تعذر الحد الحقيق المقياس الا أنه علله بتعليل آخر الدقال ؛ أن القياس نسبة واضافة فهى عدمية ، (٢) والعدم لايتركب من الجنس والفصل الحقيقيين الوجوديين " ٠

وقال الأنبارى رحمه الله تعالى : " ان الحد الحقيقى انما يتصور فيمــــا (٣) يتركب من الجنس والفصل ، ولايتصور ذلك فى القياس " ٠

وخلاصة هذا القول ، ان أصحابه يرون: أن حد القياس حدا حقيقيا غير ممكن ، وذلك لأسباب ترجع الى تركيبة القياس نفسه ، حيث يتعذر جمع مايتركب منت تحت النوع والجنس المراعين في الحدود الحقيقية الذاتية ، لأن القياس من الأدلية العقلية المستنبطة من النص والتي يكون فيها مجال واسع لاختلاف الأفهلاتيجة الاختلاف في التفكيلية .

والقول الثاني ، لجمهور الأصوليين ، وهو أن القياس كغيره من المصطلحات الشرعية يمكن حده ، الا أن الناظر في تعاريفهم المختلفة يجدها رسومات ولايوجد لله الحد الحقيقي ، الذي نفى امام الحرمين وأتباعه ، امكانيته ٠

(٤) ولعل الجمهور قصدوا بالحد: الحد الاسمى ﴾ لأن القياس من الأمور الاصطلاحية الاعتبارية

<sup>(</sup>۱) امام الحرمين: البرهان ٧٤٧/٢ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٢) ارشاد الفحول ص ١٩٨٠

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ٠

<sup>(</sup>٤) الحد الاسمى : هو التعريف لماهية متخيلة فى الذهن ،ولايعلم لها أفراد موجودة فى الذهن ،ولايعلم لها أفراد موجودة فى الخارج،سوا محكان لها وجود فى الواقع أولا • كتعريف العنقا ، بأنه طائر طويلل العنق يصطاد الصبيان وصغار البقرة • أنظر : ضو ابط المعرفة و أصول الاستدلال والمناظلل و مع ٠ ٣٩٣ •

ومن هنا تجلى بوضوح : أن الخلاف بينهما لفظى لا ثمرة له ، لأن المانعين من امكانية حده ، انما قصدوا به : الحد الحقيقى ، والقائلين بامكانية ذلك ، انما قصدوا به ، حده بالرسوم الاسمية وهي مالايمانع به امام الحرمين وأتباعه ، كملان الجمهور أيضا لايقولون بامكانية حده حدا حقيقيا ذاتيا وهو الذي يمنعه املام

#### اختلاف الجمهور في كيفية تحديده اصطلاحا:

وبعد أن اتفق جمهور الأصوليين على امكانية تحديد القياس بالحد الرسحي اختلفوا في التعبير عنه وذلك لاختلاف وجهة نظرهم الى القياس أهو من وضع الشارع نظر فيه المجتهد أو لا ؟ أم أنه من فعل المجتهد كشف عنه من خلال نظره في الأدلحة الشرعية وملاحظته لعلل النصوص واستخراجها وتحقيق وجودها في الفرع ومساواتها لعلة الأصل ليتمكن من اعطائه حكما مماثلا لحكمه ، وبناءًا عليه فقد انقسموا الحيي فريقين :

<sup>(</sup>۱) قال السيد السند في حاشية القطب : الماهيات اما حقيقية أي موجودة فـــــى الأعيان ، واما اعتبارية ، أما الحقيقيات فالتمييز بين ماهياتها وعرضياتها في غاية الاشكال لالتباس الجنس بالعرض العام ، والفصل بالخاصة ، فيتعــــدر التمييز بين حدودها ورسومها المسميات بالحدود والرسوم الحقيقية، أمــــا الاعتباريات من المفهومات اللغوية والاصطلاحية فلا اشكال فيها لأن ماهو داخــل في مفهوماتها فهو ذاتي لها، اما جنس ان كان مشتركا واما فصل ان لم يكن كذلك وكل ماليس داخلا في مفهوماتها فهو عرض لها فلا اشتباه بين حدودها ورسومهــا المسميات بالحدود والرسوم الاسمية وتعريفات القياس من هذا القبيل ، آنظر : هداية العقول الى غاية السول في علم الأصول ( ٢١٤/٢ ـ ٤٦٥ ) ،

الفريق الأول : ويمثله القاض آبو بكر الباقلانى ، وحجة الاسلام الغزالى ، والامام الرازى ، والبيضاوى ، وابن السبكى ، وصدر الشريعة من الحنفية وغيرهم ، فهؤلاء كانت نظرتهم الى القياس ، على انه أثر المساواة وهو ظن المجتهد أن حكم مالا نص فيه هو مثل حكم المنصوص عليه اذا اشتركا في العلة ،

ومن ٢جل ذلك ، فقد عبر أصحاب هذه الوجهة عن القياس بأنه : حمل أو اثبات ،

(١)

أو تعدية ، أو رد ، أو غير ذلك مما ينبنى عن كونه من فعل المجتهد . وعمله اللذي اكتسبه .

والفريق الثانى: ويمثله: الآمدى، وابن الحاجب وابن الهمام وغيرهم، وفهولاء كانت وجهة نظرهم الى القياس على أنه أحد الآدلة الشرعية التى أقامهـــا الشارع لمعرفة الآحكام، وهو موجود قبل اجتهاد المجتهد، سواء نظر فيه أم لـــم ينظر، ومن هنا عبروا عنه بالاستواء أو المساواة أو نحو ذلك مما يدل على أنــه ليس من فعل المجتهد، وأن عمله ليس الا مجرد اظهار حكم مالم ينص عليه بطريـــق القياس بمساواة غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه حكما لمساواته له في علة ذلــك الحكـم،

### التعريف المختار للقياس في اصطلاح الأصوليين :

وقد ذكرت تعاريف عدة للقياس في اصطلاح الأصوليين ، منها مايمثل وجهة النظر الأولى \_ وهي كونه من فعل المجتهد . \_ ومنها مايمثل وجهة النظر الثانية \_ وهـي

<sup>(</sup>٢) الأحكام للآمدى : ١٧٤/٦ ، شرح العضد لمختصر بن الحاجب ٢٠٤/٦، تيسير التحريـر ٢٣/٣ ، مسلم الثبوت وشرحه ٢٤٧/٢ ٠

كونه دليلا من أدلة الشرع بوضع الشارع وفعله ـ الا أنني تركتها خشية الاطالـة ، وأخترت منها التعريفين الآتيين مع مصراعـاة أن أحدهما يمثـل وجهة نظـــــــر الفريق الأول ، والثاني يمثل وجهة نظر الفريق الثاني ، وشرحتهما وناقشــــت الاعتراضات الواردة عليهما ، وذلك علىالنحو التالي :

(۱)

اولا : تعریف القاضی البیضاوی ، وقد عرفه فی منهاجه بقوله:" القیــاس

(۲)

هو اثبات مثل حكم معلوم فی معلوم آخر لاشتراكهما فی علق الحكم عند المثبت ،

شرح التعريف: قوله: " اثبات " كالجنس، دخل فيه المحدود وغيره، والقيود التى بعدها كالفعل، وقد يطلق الاثبات عرفا على الاخبار بالثبوت، والمراد بسبه هنا: القدر المشترك بين العلم والظن والاعتقاد وهو حكم الذهن بأمر على أمسر، فقد نعلم ثبوت الحكم في الفرع، وقدنعتقده اعتقادا جازما لايحتمل عدم المطابقة (٣)

وسوا ً تعلقت هذه الامور الثلاثة بثبوت الحكم أو عدمه ، فان تفسير الاثبات بالقدر المشترك قد افاد بشمولية الحكم على الشيء عن طريق القياس ، سوا ً كسان ذلك على طريق الاثبات او النفى ، لأن القياس يجسرى فسي الحسمكم المثبت حكياس النبيسة على الخمسر في الحرمسة الثابتسة لهسا - والنفسى -

<sup>(</sup>۱) البيضاوى: هو عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازى البيضاوى الشافعي ناصرالدين ابوالخير، كان عالما بعلوم كثيرة ، صالحا خيرا ، رحل الى شيراز وتولى قضاء هامدة ثم صرف عن القضاء لشدته فى الحق فرحل الى تبريز ، واقام مدة نشر خلالها علومه ، من مؤلفاته : المنهاج في اصول الفقه ، والطوالع فى علم الكلامز وشرح المصابيح في الحديث ، توفى سنة ٥٨٦ه بتبريز ودفن بها ١ ه ينظر؛ طبقات السبكي (٥٩٥)، مفتاح السعادة ( ١٠٥/١ ـ ١٠٥) ، فتح المبين فى طبقال

<sup>(</sup>٢) نهاية السول بشرح منهاج الأصول ٢/٤٠

٣) تنقيح الفصول للقرافي ص ٣٨٣ ، نهاية السول ٢/٤ ٠

<sup>(</sup>٤) نهاية السول ٤ /٣ ٠

(۱) كقياس الكلب على الخنزير في عدم جواز بيعــه بجامع النجاسة في كل

وهناك فائدة آخرى من تفسير الاثبات بالقدر المشترك ، وهى أنـــه أمم من أن يكـون أثباتا قطعيا أو ظنيــا ، فيشـمل قسمى القيـاس (٢)

وقوله : " مثل " قيد في التعريب احتدرز به عن اثبسات خلاف الحكم ،
(٣)
قانه لايكون قياسا ، وهو صفة لموسوف محدوف تقدير " حكم مثل " •

والمثل: تعسور بدهسي على الأهسح ، لأن كل عاقبل يبدرك قطعيا كيون الحيار مثلا للحيار في كونه حيارا ومخالفيا للبيارد في كونه بيريا، فلو لم يكين تعسورالمثيل والمفييالف بدهيا لكيان الخالي عن ذليك التعسور خاليا عن التعسديق وليس كذليك ، لأن كون الحار مثلا للحيين التعسديق ، والتعسديق ادراك النسيبة بين المفيردين فلايمكن أن يكيون التعديق بدهيا وأحد المفردين نظريا بتعسرف .

<sup>(</sup>۱) الاحكام للامدى ۱۷۱/۳ ، العطار : حاشية العطار على المحلى ۲٤٠/۲ ، نهاية السول ۳/٤ ٠

<sup>(</sup>٢) البدخشي : مناهـج العقـول ٣/٣ ـ ٤ بذيل نهاية السول ، حاشية العطـار ٢/٠٢٠ •

<sup>(</sup>٣) نهاية السول ٤ / ٣ ٠

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ٠

وانعا عبر البيضاوى بالمثل ، لكونه مشعرا بأن القياس لايتأتــــى الا فيما يتماثل فيه الحكمـان ، وذلك لأن شـرع الاحكام لا لذاتها بل لما تقضي اليه من مهـالح العباد فاذا تماثل الحكمـان غلم أن مايحهــــل بحكم الاسـل من المعلحة يحمل بحكم الفرع ، فيتأتى القياس ، بخلاف ما اذا لم يتماثــلا فلا يتأتى القياس .

قوله " حكم " غير منون على الاضافة لما بعده ، وأشار به الى الركـــن الأول وهو حكم الأســل ، قال الاسنوى رحمه اللـــه تعالى : المــراد بالحكـــم نســبة امر الى آخــــر ، ليكـــون شاملا للشــرعى والعقلى واللغـــوى ايجابــا او ســـلبا فان القياس يجرى في كلها .

- (۱) فالمراد بالحكمين هما : حكم الاصل المقيد وحكم الفرع المقيد وتسميتهما بالحكمين كان باعتبار المحل ؛ لأن اثبات عين حكال الأصل في الفيرع مستحيد الأصل في الشخميي لايقوم بعين الشخميين الشخميي لايقوم بعين بمحليين ، والا فان حكيم الفرع في الحقيقية هو حكيم الأصلام من حيث ثبوته وتقبيره عند القائد فلا يعم اعتبارهما حكميدن وكما أنه يحكم اعتبارهما حكميدن من حيث الرتبة ، فان حكم الاصل ثابيت بالنص او الاجمياع أما حكم الفيرع فانه ثابت بالقياس فلا يتساويدان بهذا الاعتبار ،
  - (٢) البدخشي : مناهج العقول ٣/٥٥
    - (٣) نهاية السول ٣/٤

ولا حرج على الأسنوى ومن نحا منحاه فى شمولية الحكم للشرعى والعقلى واللفوى لأن القياس عندهم يجرى فى الشرعيات واللغويات والعقليات ، كما أنه لاحرج على القائلين بأن المراد بالحكم : هو الحكم الشرعى لاخراج غير الشرعى ، لأن القياساس الشرعى هو محل نظر الأصولى •

وقوله : " معلوم " أشار به الى الركن الثانى وهو الأصل · وسيأتى تفسيره · وقوله : " فى معلوم آخر " أشار به الى الركن الثالث وهو الفرع ·

وقوله : " عند المثبت " ذكره ليتناول القياس الصحيح والفاسد فى نفـــــس الأمر • والمراد بالمثبت ، هو القائس ، فهو يعم المجتهد المطلق كالأئمة الأربعــة (٤)

الاعتراضات الواردة على تعريف البيضاوى والاجابة عنها ٠

أولا : اعترض عليه ، بأن الحكم المثبت فى الفرع متفرع على القياس اجماعا فجعله ركنا فى التعريف يقتضى توقف القياس عليه وهو دور ممتنع ، وقد أورد هـــدا (٥) الاعتراض الآمدى ، وقال : " انه مشكل لامحيص عنه " ٠

<sup>(</sup>۱) تيسير التحرير ٢٦٣/٣ ٠ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٢) نهاية السول للأسنوى ٣/٤ • الرازى : المحصول ١٨/٢/٢ •

<sup>(</sup>٣) ابو النور زهير : أصول الغقه مجلد ثاني ص ٢٣٦/٢٠٠

<sup>(</sup>٤) كان اولى بالامام البيضاوى ـ وهو من المخطئة ـ ـ أن لايذكر هذا القيد لأنــه يشير الى مذهب المعوبة ، ثم ان القياس الفاسد فى نفس الامر لايعتبر • كماسياتى بيان ذلك تفسيلا • والله أعلم •

<sup>(</sup>٥) الاحكام للآمدى ٣ /١٧٤ ٠

وقد أجماب عليه الأسنوى بمنع وروده حيث قال : " وقد يقال : " انما يلـــرم ذلك أن لو كان التعريف المذكور حدا ، ونحن لانسلمه ، بل ندعى انه رسم "، وقـــد . (٢) أشار اليه امام الحرمين في البرهان .

أنيا: اعترض عليه بأن تعبيره " بالاثبات " ينبىء عن أن القياس من فعل المجتهد وهو غير صحيح ، لأن القياس دليل شرعى نصبه الشارع لبيان الحكم الشرعيين نظر فيه المجتهد أم لم ينظر ، وهذا ماجعل بعض الأصوليين يعدلون الى التعبير عنيه (٣)

(٤) وقد أجماب العطار عنه في حاشيته على المحلى بقوله " بأن كون القياس مــن (٥) فعل المجتهد لاينافي أن ينصبه الشارع دليلا له ولمن قلده "، لأن نسبة فعله الى المجتهد باعتبار أنه هوالقائم بالبحث والكشف عنه ٠ والله أعلم ٠

وأما صاحبا فواتح الرحموت ومسلم الثبوت فقد قالا حول ذلك " ان اطلاق القياس على الفعل مسامحة لأن القياس حجة الهية موضوعة من قبل الشارع لمعرفة أحكام\_\_\_ه ، (٦) وليس هو فعلا لأحد ، لكن لما كان معرفته بفعل المجتهد ربما يطلق عليه مجازا .

<sup>(</sup>١) نهاية السول للأسنوى ٤/٤ ٠

<sup>(</sup>٢) امام الحرمين: البرهان ٧٤٧/٢ ، نهاية السول ٤/٤ ٠

<sup>(</sup>٣) شرح مختصر ابن الحاجب ٢٠٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) العطار: هو الشيخ حسن بن محمد العطار الشافعى المصرى نشاة ، المغربيين أصالة ، لقب بالعطار لكونهكان يبيع العطر، له في أصول الفقه حاشيته علي العطر المحلى على جمع الجوامع ، وهي تدل على غزارة علمه ، ولد سنة ١١٩٠ ه ، وتوفى سنة ١٢٥٠ ه أنظر : الفتح المبين في طبقات الأصوليين ١٤٦/٣، الاعلى للزركلي ٢٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) حاشية العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع ٢٤٠/٢ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٦) نظام الدین عبدالعلی الانعاری ، محب الله بن عبدالشکور : فواتح الرحمـــوت بشرح مسلم الثبوت ، ۲ / ۲۶۷ ۰

شالشا: اعترض عليه بأنه غير جامع لخروج قياس العكس باشتراط تماثــــل الحكمين ، لأن قياس العكس هو اثبات نقيض حكم معلوم فى معلوم آخر ، لوجود نقيـــف (۱) .

أجيب عن هذا الاعتراض بأنا لانسلم بكون التعريف غير جامع ، بل هو جامـــع
لأن التعريف لقياس المساواة ، ولاشك أن كل فرد من أفراده داخل فيه لأن حكم الفـرع
فيه يماثل حكم الأصل ولايناقضه ٠

وقياس العكس غير داخل في التعريف حتى يخرج ، فان خرج فلايضر خروجه ، بـل
ان خروجه أمر لابد منه والا كان التعريف غير مانع ، لأن قياس العكس يناقض حكمــه
حكم المقيس عليه ،

(٢) وهناك اجمابات أخرى عن هذا الاعتراض ذكرها الأصوليون ٠

(٣) <u>ثانیا</u> : تعریف ابن الحاجب : فقد عرفه بقوله : هو مساواة فرع لأصل فــــى (٤) علـة حكمـه " .

وهذا التعريف كان أساسا للآمدى رحمه الله تعالى ، حيث قال : انه عبارة عن (٥) الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل " ، الا أن ابن الحاجب

<sup>(</sup>١) نهاية السول ٤/٤، شرح العضد ٢٠٦/٢، أصول الفقه لأبى النور زهيرم ٢٣٠/٢ - ٢٣٢٠

<sup>(</sup>٢) أنظر تلك الأجوبة في شرح العضد وحاشية السعد ٢٠٦/٢ ومابعدها،نهاية السول ٤/٤ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٣) ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس المكنى بأبى عمرو،وهــو نحوى أصولى فقيه مالكى ،ولد بأسنا سنة ٧٠ه ونشأ بالقاهرة،تفقه على أبــى منصور الآبادى وغيره،ولزم الاشتغال حتى برع فى الأصول والعربية، مؤلفاته كثيرة من بينها: جامعات الأمهات فى الفقه المالكية،منتهى السول والأمل فى علمـــى الاصول والجدل، والكافية فى النحو،وغيرها، أنظر: طبقات السبكى:(١٢٩/٥) ، مفتاح السعادة (١٢٩/١ ـ ١٤٠)،الاعلام (٣٧٤/٤).

<sup>(</sup>٤) شرح العضد على حاشية السعد عليه ٢٠٤/٢٠

<sup>(</sup>٥) الاحكام للآمدى: ١٤/٣٠

غير في عبارته وحذف بعض الفاظه رفعا للاعتراضات الواردة عليها ٠

### شرح التعريف :

قوله " مساواة " كالجنس تشمل كل مساواة كمساواة فرع الأصل أو فرع لفـــرع أو ذات لذات ، ومابعدها قيد لها ٠

ومعنى المساواة : المماثلية •

قوله ؛ " فرع " قيد في التعريف خرج به مساواة ذات لذات • كمساواة زيـــد . لعمرو ، وخرج به مساواة أصل لأصل آخر ، كمساواة البر للشعير فـان الحكم فيهمــا قد ثبت بالنص وليس بالقياس •

وقوله " لأصل " قيد ، خرج به مساواة فرع لفرع كمساواة الأرز للذرة فـــــى الربا ، اذ كلاهما فرعان عن أصل وهو البر ، فلا يقاس أحدهما على الآخر على الأصح •

وقد تضمن التعريف \_ كسابقه \_ جميع أركان القياس وهي الأصل \_ والفـرع ، والحكم ، والعلة ، وسيأتي بيانها في موضعها ان شاء الله تعالى .

### الاعتراضات الواردة على تعريف ابن الحاجب والاجابة عنها :

أولا ؛ اعترض عليه بأنه تعريف غير جامع لعدم شموله للقياس الفاسد " في نفس الأمر " مع أنه قياس الى أن يتبين فسادة ، وذلك لأن اطلاق المساواة فيه جعلها تنصرف الى المساواة في الواقع ونفس الأمر لتبادرها الى الذهن ومثل هذه المساواة لاتشمل الا القياس الصحيح ، فكان عليه أن يزيد فيه قيد " في نظر المجتهد " ليشمل القياسين:الصحيح والفاسد .

<sup>(</sup>۱) نهاية السول للأسنوى ٣/٤٠

وأجيب عنه : بأن هذا الاعتراض انما يلزم المصوبة القائلين بأن كل مجتهد . مصيب ، لأن القياس عندهم : ماحصلت فيه المساواة في نظر المجتهد سواء ثبت ذلك في نفس الأمر أو لا ، فلذلك يحتاجون الى هذا القيد لادخال هـــذين النوعيــــن ٠

وهذا بخلاف المخطئة القائلين بأن ماكان فاسدا من القياس وتبين فسلسده لايقال له قياسا ولو قبل ظهور غلطه ، فالمساواة عندهم : هى المساواة فى نفلسس الأمر ، فلا يلزمهم زيادة القيد المذكور ، لأن هذا التعريف خاص بالقياس الصحيلية (١)

شانيا : اعترض عليه أيضا بأنه غير جامع ، لأنه لايشمل الأقيسة الأخرى مثـــل قياس العكس ، وقياس الدلالة ، والقياس في معنى الأصل ، وقياس الشبه لكون الجامــع في هذه الأقيسة غير علة ،

أجيب عن هذا الاعتراض: بأن تلك الأقيسة خارجة عن التعريف ، لأن التعريب المذكور انما هو لقياس العلة لاطلاق القياس عليه دون قيد ، فهو حقيقة فيه وأملل الطلاق القياس على الأقيسة الأخرى فمجاز ، لأنه لايطلق عليها الا مفيدا فيقال: قياس الدلالة ، والقياس في معنى الأصل ٠٠٠ ألخ ولزوم القيد أمارة المجاز ٠

وهناك جواب تفصيلي عن هذا الاعتراض وهو:

فعن قياس الدلالة ، أجيب بعدم التسليم بدعوى كون الجامع فيه بين الأصــــه والفرع بغير العلة ، بل بها تضمنا وهذا القدر كاف فى حقيقة القياس ، وتضمنـــه باعتبار ماذكر فيه مما يدل على العلة على وجه يفهم منه مساواة الفرع للأصل فــــى (٣) العلة ، وكذا يقال عن القياس فى معنى الأصل ٠

<sup>(</sup>۱) تيسير التحرير ٢٦٥/٣ ـ ٢٦٦ ، شرح العضد ٢/٥٠٢مع حاشية السعد عليه ٠

<sup>(</sup>٢) المراجع نفسها ٠

<sup>(</sup>٣) المرجعان ذاتهما : ٢٧٢/٣ ، ٢٠٥/٢ ٠

وأما عن قياس الشبه ، فقد آجيب عنه أيضا بعدم تسليم كون الجامع فيه بغير العلة ، لأن المراد بالعلة مطلق المعرف عند جمهور الأصوليين \_ فيشمل المعرف \_ العلة . (١)

(٢) وأما قياس العكس، فقد سبقت الاجمابة عنه في الكلام على تعريف البيضاوي ٠

شالتا : اعترض عليه بأن هذا التعريف فيه دور ، وذلك لأن " الأصل " هـــو المقيس عليه و " الفرع " هو المقيس ، وقد وقعا جزءين في التعريف ، فبهـــدا الاعتبار بتوقف القياس عليهما ، وباعتبارهما ــ المقيس عليه والمقيس ـ مشتقيــن من القياس يتوقفان عليه ، لأن المشتق فيه المشتق منه وزيادة ، فيكون القيــاس ، جزءا منه ، ومعرفة الكل متوقفة على معرفة أجزائه ، فهما متوقفان على القيـاس ، فبذلك توقف كل منهما على الآخر ، وهذا دور باطل ،

أجيب عنه ، بأن المراد من الأصل فى التعريف هو المحل الذى نص أو أجمـــع على حكمه ، وهما بهـــذا الاعتبار غير متوقفين على القياس ، وانما يتوقف عليهما القياس ، وبذلك يكــــون (٣)

### (د) الموازنة بين التعريفين:

يتضح لنا من التعريفين المختارين السابقين أن للأصوليين في تعريف القياس اصطلاحا ، عدة طرق :

<sup>(</sup>۱) عيسى منون: نبراس العقول ٣٤/١٠

<sup>(</sup>٢) أنظر ص من هذه الرسالة ٠

<sup>(</sup>٣) شرح العضد مع حاشية السعد ٢٠٤/٢ ـ ٢٠٥٠

معناها استنادا الى المساواة فى علة الحكم • لأن المجتهد له فكرة ونظرة من حييت توجه النفس الى ملاحظة حكم الأصل وعلته ، ووجودها فى الفرع ، مع ملاحظة مقتضيي ذلك من المساواة فى الحكم ، فان هذا التوجه وتلك الملاحظات حاصلان للقائيس ، وهما (۱) فعلان له ، وهذه هى التى يمثلها تعريف القاضى البيضاوى ، كما تقدم •

الطريقة الثانية : اعتبر أهلها القياس دليلا من فعل الشارع ، وضعه لبيان الحكم الشرعى ، نظر فيه المجتهد أم لم ينظر ، فعبروا عنه بالمساواة ، وأما عمل المجتهد فهو أثر مترتب عليها بتحقيقه مساواة الفرع للاصل فى الحكم والعلة الجامعة بينهما .

وبالنظر في كلتا الطريقتين يظهر للمتأمل أنهما متفقتان في أن المعـــول عليه في القياس هو المساواة في الحكــم، وأن المعتبر في تحقيق هذه المساواة هو نظر المجتهد وفكره واستنباطه الذي يتحقق به وجود القياس الذهني والخارجي بتحقيق أركانه وشروطه .

وكلت الطريقتين توصلان الى الغرض المقصود من تعريف القياس وأن لكل منهما حظا من النظر ، فالخلاف بينهما لفظى اعتبارى ، لذا فلا حرج على من أخذ بأحدهمــا من أى الطريقتين شاء ، والله أعلم ،

ويظهر لنا أيضا بالتأمل في التعريفين المذكورين أن الأصوليين بين مخطئــة ومصوبـة ،

فالمخطئة : يرون ، أن المصيب واحد لا بعينه ، فالقياس الصحيح عندهــــا ماكانت المساواة فيه بحسب الواقع ونفس الأمر ، فما لم يكن كذلك فليس بصحيح فـــلا يدخل في تعريفه ، وما ظهر غلطه ووجب الرجوع عنه فلا يعدونه قياسا ، فلذلــــــك

<sup>(</sup>۱) العبادى: الآيات البينات ٣/٤ ومابعدها ٠

(۱) لايحتاجون الى زيادة قيد فى التعريف لادخال القياس الفاسد، لعدم دخوله فيه أصلل ، فلا تخلية قبل التحلية ٠

والمصوبة : يرون : أن كل مجتهد مصيب، فالقياس الصحيح عندها : ماحصلت فيه المساواة في نظر المجتهد ، سواء ثبت ذلك في نفس الأمر ، أو لا ، وحتى لـــو ظهر غلطه ووجب الرجوع عنه فانه لايقدح في صحته عندهم قبل ذلك ، بل يعتبرون ذلــك انقطاعا لحكمه لدليل صحيح آخر ، وكان القياس الأول صحيحا قبل حدوثه ، وان زالـت صحته ، فاذا رجع عنه المجتهد سمى قياسا ، فلذلك يحتاجون الى زيادة قيد " فــي نظر المجتهد ، أو المثبت " لادخال القياس الفاسد .

ويظهر بالتامل في موقف الفريقين ؛ أن القياس المرجوع عنه لظهور فساده يعمل به قبل الرجوع عنه باتفاق الجميع ، ولايعمل به بعد الرجوع عنه باتفال الجميع أيضا وانما الخلاف بين الفريقين المصوبة والمخطئة اليخص في أن القياس المرجوع عنه بظهور فساده ، هل كان يسمى قبل ذلك قياسا ، وهو مادهبت اليه المصوبة فلزمهم زيادة القيد المذكور في التعريف ليشمل القياس الصحيح فللمسل في ظن المجتهد أم كان لايسمى قياسا، وهو ماذهبت اليه المخطئة، فلم يلزمها زيادة القيد المذكور لكون التعريف عندها خاصا بالقياس الصحيح فقط ،

(٣) فالخلاف اذا فى التسمية فقط ، فلا يقدح فى صلاحية التعريفين المذكوريـــن ٠ والله أعلم ٠

<sup>(</sup>۱) شرح العضد مع حاشية السعد ٢٠٥/٢ ، تيسير التحرير ٢٦٦/٣ ٠

<sup>(</sup>٢) المراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٣) المراجع ذاتها ، حاشية العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع ٢٤٠/٢ · ومابعدها ·

#### المطلب الثالث : دواعي العمل بالقياس ، والقول بحجيته :

فى حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، كان صحابته الكرام يلجئون اليه فى معرفة أحكام الله تعالى فيما يستجد من الحوادث والنوازل ، ولم يكن هناك مهدن داع أو حاجة تدعو الى استعمال القياس فى ذلك ، لقيامه صلى الله عليه وسلم

وكان صلى الله عليه وسلم يآذن لهم فى الاجتهاد لاصدار الحكمالمناسب فيما استجد لهم من الحوادث بحضرته وفي حال غيبتهم عنه صلى الله عليه وسلم ويعرضون ذللك عليه عليه وسلم ليرى رأيه فيما أصدروه من الحكم ، اما باقراره اذاأصابوا أو بيان الحق والصواب اذا أخطئوا ٠

وبوفاته صلى الله عليه وسلم انقطع عنهم ذلك البيان ، الا أنهم رضوان الله عليهم قاموا بتطبيق ماعرفوه منه صلى الله عليه وسلم على ما استجد من الحصوادث وذلك بالحكم فيها بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت تلك الحالة قد عرضت عليه في حياته ، أو بالاجتهاد في التعرف على حكمها مستنيرين بما حفظوه منصصه وشاهدوه من قضائه صلى الله عليه وسلم ثم تطبيقه عليها .

وقد قلدهم التابعون وأتباعهم وساروا على نهجهم فى كل ذلك ، ولم يزل الأمر كذلك الى أن بعد العهد عمن شاهدوا الوحى وشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلموت وتلقوا الكتاب والسنة منه على وجههما وعرفوا كيف يستنبطون الأحكام الشرعية منهما ، (۱)

ومن ثم بدأ علماء الاسلام في النظر في أدلة الأحكام ، والبحث في شرائطهـــا وطرق تطبيقها ، وموافع الاستدلال بها نتيجة لما جد من خلاف في بعضها بين أهل العلم ،

<sup>(</sup>١) على الخفيف : محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء ص ٢١٥ - ٢١٦ ٠

وعندئذ ، حدث الخلاف بينهم فيما يجوز الاستدلال به على حكم الله تعالىك ، وفيما أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتهاد في التعرف على حكم مالا نص فيه ، فذهب فريق الى أنه لا دليل على حكم الله الا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين ، فأنكروا أن يكون القياس كاشفا عن حكلما الله تعالى كما أنكروا غيره من الأدلة الاستدلالية كالاستحسان ، والاستصحاب وغيرهما، ومن هؤلاء : الشيعة الامامية وأهل الظاهر وبعض معتزلي بغداد وغيرهم ٠

وقد خالفهم فى ذلك جمهور المسلمين ،وذهبوا الى أن القياس هو المصدر الرابع من المصادر التشريعية التى بنى الفقهاء عليها أحكام الشريعة الاسلامية .

وقد أشبتوا ذلك بأدلة كثيرة \_ لايسع المجال لذكرها \_ من الكتاب والسنية والاجماع ، بالاضافة الى أقوال الصحابة ، وأعمالهم التى تدل قطعا على الحاقه\_\_\_م الوقائع بنظائرها ، وتشبيهها بأمثالها ، ورد بعضها الى الآخر فى أحكامها، وأنه مامن واحد من أهل النظر والاجتهاد منهم الا وقد قال بالرأى والقياس ، ومن ل\_\_\_م يوجد منه انكاره ، فكان بذلك اجماعا سكوتيا ، وهو حجية مغلبة على الظن .

ولأن نصوص الكتاب والسنة محصورة ، ومواقع الاجماع معدودة ومأثــورة . والقياس هو الأصل الوحيد الذي يسترسل على جميع الوقائع والمفصل لأحكامها من غيــر وقوف عند حد ، أو وصول الى نهاية ،

<sup>(</sup>۱) ينظر تفاصيل مذاهب الشيعة ومعتقداتهم في : الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٢١ ومابعدها،المذاهب الاسلامية لآبي رهرة ص ٥/٩/٥ وغيرها ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر تفاصيل آراء الظاهرية والمعتزلة: ابن حزم: الاحكام ٢٦/٨، البرهان ٢/ ١١٠/٧ ومابعدها ، المعتمد لآبى الحسن البصرى ٢/٤٢٧ ، الاحكام للآمدى ١١٠/٣ ، والمسودة لآل تيمية ص ٣٦٧ ، المستصفى ٢٣٤/٣ ومابعدها ، نهاية السول ٤/٤ ، وجمع الجوامع مع العظار ٢/٤٣، المحصول ٢/٢/٣،روضة الناظرص ١٤٨-١٥٠ اللمع ص ٥٤ ، وغيرها ،

۲۲/٤ : ١٤٥٥ الأمدى (٣)

ومن ثم ، فان المجتهد اذا لم يستطع التعرف على الأحكام الشرعية فيما لانص فيه ، ولا اجماع ، تعلق \_ لامحالة \_ بالقياس ، ذلك ، لأنه من المقطوع بـ ، ان الوقاعع التى يتوقع حصولها ، لا نهاية لها ، كما أنه من المقطوع به : أن أى واقعة من تلك الوقاعع لاتخلوا عن حكم الله تعالى ، فاذا لم يعثر المجتهد على حكمها في الكتاب والسنة والاجماع فليس أمامه الا اللجوء الى القياس الشرعى واستنباط الحكم الشرعى منه .

قال تعالى: ﴿ فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ﴾ ، فقد امرت هذه الآية الكريمة برد المختلف فيه الى الكتاب والسنة ، ولايكون ذلك الا برد المختلف فيه الى الكتاب والسنة ، ولايكون ذلك الا برد المختلف فيه الى المنموص عليه عن طريق طلب المماثلة بين الأصل والفرع ، والبناء عليه ، وهذا هو القياس بعينه ، وقد أيد ذلك أمره تعالى بالرد بعد الأملل والا بطاعته وطاعة رسوله ، وهذا يدل بوضوح على أن الأحكام منها ماهو ثابت بالكتاب ومنها ماهو ثابت بالكتاب ومنها ماهو ثابت بالرد اليهما على ومنها ماهو ثابت بالرد اليهما على المتأمل ،

وهكذا نجد القياس مصدرا مهما من المصادر التشريعية بعد الكتاب والسنية والاجماع وأن الحاجة داعية اليه على الدوام ، مادامت الوقائع المستجدة لانهايية لها ، وهو ماجعله محل اهتمام أهل العلم من الأصوليين والفقها ، اذ قاميوا بدراسته ووضع شروطه وضوابطه بكل دقة وتفصيل ، الا أن ذلك لم يمنع من وقوع اختلاف كبير في الأبحاث المتعلقة به ، وذلك ، لأن القياس وان كان مصدرا مستقلا في في الشكل الاأنه في الواقع وحقيقة الأمر راجع الى الكتاب والسنة والاجماع ، حيث يربط مالا نص فيه ، بما فيه نص عن طريق ايجاد أوجه المماثلة والشبه بينهما ، وبما أن الأفهام تتفاوت في تحديد ذلك وتعيينه أصبح من الطبيعي وجود الاختلاف بينهم في ذلك .

<sup>(</sup>۱) البرهان ۷۶۳/۲ ، عيسى منون : نبراس العقول ص ۱۳/۱ - ٦٥ ٠

<sup>(</sup>٢) الآية : ٩٥ ـ سورة النساء ٠

<sup>(</sup>٣) الكهنوجي: عمدة الحواشي على أصول الشاشي ص ٣٠٩٠

### المبحث الثانى : أركان القياس ، وشروطه ، وفيه مطلبان :

(١) الأركان جمع ركن ، وهو في اللغة : جانب الشيء الأقوى .

وركن الشى؛ : أجزاء ماهيته التى لايحصل الا بحصولها داخلة فى حقيقته بالنظر (٢) للوجود العقلى ، محققة لهويته بالنظر للوجود الخارجى ،

وفى الاصطلاح : ما توقف تحقق الشىء على وجوده ، وكان جزء من حقيقته داخــلا (٣) فى تركيبته بحيث لاوجود له بدونه ٠

### المطلب الأول: أركان القياس:

اختلف الأصوليون في أركان القياس على أقوال والمشهود منها قولان :

القول الأول ، لجمهور الأصوليين ، من المتكلمين والفقها ً من الحنفي وغيرهم ، فقد قالوا : ان أركان القياس أربعة : وهى : الأصل ، والفرع ، وحكر الأصل والعلة ، وأما حكم الفرع فثمرة للقياس ، فيتأخر عنه فلا يكون ركنا له .

والقول الثانى ، لبعض الحنفية ، كاليزدوى ، والسمرقندى ، وصدر الشريعـــة وغيرهم ، فقد قالوا : أن ركن القياس هو العلة فقط ، وأن الأمور الأخرى التى يتوقف (٥) عليها القياس فتعتبر من شرائطه .

<sup>(</sup>۱) معجم مقاييس اللغة،مادة "ركن "، القاموس المحيط ، مادة : "ركن "، لسان العرب ، مادة "ركن " ٠

 <sup>(</sup>۲) حاشية السعد على شرح العضد ۲۰۸/۲، حاشية البنانى غلى جمع الجوامع ۲۱۱/۲ ،
 الآيات البينات ۱۰/٤ - ۱۱ .

<sup>(</sup>٣) كشف الأسرار ١٦٤/٣، زكى الدين شعبان : أصول الفقه ٢٥١، أصول أبى النور زهيسر م ٢٧٤/٢ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) المراجع السابقة نفسها ٠

<sup>(</sup>ه) كشف الأسرار ٣٤٤/٣ ، السمرقندى : ميزان الأصول ٨٣ه ـ ٨٨٤ • صدر الشريعـــة : التوضيح على التنقيح ٢/٢ه ـ ٥٣ •

وأما الجمهور القائلون بأن للقياس أركانا أربعة ، فلأنهم أرادوا بالركن: (٢) الجزء الداخل في حقيقته ٠

ومن هنا نجد الخلاف في أركان القياس متفرعا على اختلافهم في معنى الركن ، حيث أن بعض الحنفية لايفرقون بين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحي للركن ، بينمسا نجد الجمهور يفرقون بين المعنيين اللغوى والاصطلاحي وهو الراجح ، لأن المعنسسي اللغوى أعم من المعنى الاصطلاحي فلابد من تخصيصه في المجال الذي يستعمل فيه .

ومن هنا فلا نجد ثمرة لهذا النزاع في اعتبار مايتوقف عليه القياس شرائيط أو أركانا ، لأن القياس كما يتوقف في وجوده على العلة يتوقف على بقية أركانه كما هي عند الجمهور ، أو شروطه كما هي عند بعض الحنفية ، وهي الأصل ، والفرع ، وحكم الأصل .

على أننا سوف نتمسك بمنهج جمهور الأصوليين في اعتبار أركان القياس أربعة ونفصلها على حدة، على النحو التالي :

(أ) الركن الأول: الأصل:

(٣) اختلف الأصوليون في المقصود من الأصل على ثلاثة مذاهب رئيسية :

<sup>(</sup>١) المحلاوى : تسهيل الوصول الى علم الأصول ص ١٨٧٠

<sup>(</sup>٢) المرجع ذاته : ص ١٨٧٠

<sup>(</sup>٣) الغزالى : المستصفى ٣/٥٢٣،شرح العضد ٢٠٨/٢،شرح المحلى على جمع الجوامـــع العزالى : المستصفى ٣/٢/٢ شرح العضد ٢٠٨/٢،شرح المحسول ٢١٢/٢ – ٢٨ ، تسهيـــــل الومول الى علم الأصول ١٨٧ – ١٩٩ ٠

المذهب الأول : وهو لأكثر العلماء من أهل الفقه والأصول ، فقد ذهبوا الى أن المقصود منه هو المقيس عليه أو المشبه به ، وهو المحل المنصوص أو المجمــع على حكمه .

فاذا قلنا مثلا : النبيذ مسكر ، فيحرم قياسا على الخمر ، بدليل قولــــه (١) تعالى : ﴿ انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ﴿ •

فالأصل هنا ـ على هذا المذهب ـ هو الخمر ، لأنه المشبه به ، والفرع هـو النبيذ لأنه المشبه ، والحكم هو التحريم ، والعلة هي الاسكار .

ووجهة هذا المذهب في أن الأصل هو المحل، تعلق الدليل والحكم به ضرورة، وذلك أن الحكم صفة فلابد لها من موصوف تقوم به وكذلك الدليل لايثبت حكمه الا فلي محل ، بينما المحل في غير حاجة اليهما ، لجوز خلوه عن الحكم وعن \_ الدليلل حكما كان قبل البعثة .

(٢)
وهذا الرآى نقله ابن الحاجب عن الأكثرين ، وقال الآمدى :"انه الأشبـه"
(٣)
وقال المحلى : " انه الأقرب" وبين الشربيني وجه القرب بقوله : " لأن القيـاس
وقع بين الذاتين ـ المشبه والمشبه به ـ وان كان المقصود به بيان الحكم " .

المذهب الثاني : وهو للمتكلمين ومن نحا نحوهم من المعتزلة وغيرهم ، فقد قالوا : ان الأصل هو دليل حكم المشبه به الذي أثبت التحريم في الخمر في المثال الآنف الذكر ، وهو قوله تعالى : ﴿ انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس مــن عمل الشيطان فاجتنبوه ﴾ ، فهذه الآية هي الأصل هنا عند أهل هذا المذهب .

<sup>(</sup>١) الآية : ٩٠ من المائدة ٠

<sup>(</sup>٢) الأحكام ١٧٦/٣ ، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢٠٨/٢ ـ ٢٠٩ ٠

<sup>(</sup>٣) شرح المحلى على جمع الجوامع بحاشية البناني ٢١٣/٢ ٠

<sup>(</sup>٤) المرجع ذاته : ٢١٣/٢ ٠

ووجهة هذا المذهب: أن الحكم الثابت في محل الوفاق مستفاد من النصالمثبت لم فكان النص هو الأصل ، لأن الحكم مستفاد منه ومبنى عليه ومفتقر اليه .

(۱) والمذهب الثالث : وهو للامام الرازى ، فللقياس عنده أصلان ، وفرعان : فالحكم الذى فى المشبه به ، وهو تحريم الخمر فى المثال الآنف الذكر أصل للعلية التى فيه ، والعلة فرع عنه ، وأما فى المشبه بـــه النبيذ، فالعلة فيه أصل ، والحكم فرع عنها ،

وجهة هذا المذهب : وجه الامام الرازى مذهبه هذا بقوله :"بأنا اذا للله فعلم ثبوت الحكم في محل الوفاق لانطلب علته ، وقد نعلم ذلك الحكم ولا نطلب علته أصلا ، فلما توقف اثبات علة الحكم في محل الوفاق على اثبات ذلك الحكم ، وللله ولله على علته ، فلا جرم كانت العلة فرعا على الحكم في محلل الوفاق ، والحكم أصلا فيه ،

وأما في محل الخلاف : فما لم نعلم حصول العلة فيه لايمكننا اثبات الحكيم (٢) فيه قياسا • ولاينعكس، فلا جرم كانت العلة أصلا في محل الخلاف • والحكم فرعا فيه" •

وبالنظر في تلك المذاهب، وتوجيهات أربابها ، نجدأن هذه التوجيهات مبنية عليه عليه عليه أن الأسسسل مايبني عليه غيره ، ويفتقر اليه غيره ، ويتفرع عليه وأن الفرع : مايبني على غيره ويتفرع من غيره .

<sup>(</sup>۱) الرازى: هو محمد بن عمر ابن الحسين التيمى البكرى فخر الدين الرازى أصولى متلكم ولد بالرى سنة ١٤٥ه وكان امام و قته فى العلوم العقلية،اشتغـــل بالعلم على والده وغيره، وبرع فى العلوم حتى رحل اليه طلاب العلم من جميع الاقطار، من تصانيفه: معالم أصول الدين ،والمحصول فى أصول الفقه،ومفاتيح الغيب فى التفسير وغيرها كثير، توفى رحمه الله سنة ٢٠٦ه طبقات السبكـــى الغيب فى التفسير وغيرها كثير، توفى رحمه الله سنة ٢٠٦ه طبقات السبكــــى العيب فى التعادة (٢١٦ ـ ١١٦/٢) ، طبقات الشافعية لابن هداية اللــــه الحسينى ص ( ٢١٦ ـ ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) المحصول ٢٧/٢/٢ •

ولذلك ، قال الآمدى رحمه الله تعالى : " واعلم أن النزاع فى هذه المسألة لفظى ، وذلك أنه اذا كان معنى الآصل : مايبنى عليه غيره ، فالحكم في الاصل أمكن أن يكون أصلا ، لبناء الحكم فى الفرع عليه ، واذا كان الحكم فى الخمر مثلا أصلا ، فالنصص الذى به معرفة الحكم يكون أصلا للآصل وعلى هذا فأى طريق عرف به حكم الخمر من اجماع أو غيره أمكن أن يكون أصلا ، وكذلك فانه اذا كان محلا للفعل الموصوف بالحرمة فهو أيضا أصل للآصل ، فكان أصلا ، لافتقار كل من الدليل والحكم اليه .

(۲)
وصرح العضد رحمه الله تعالى " أنه لابعد في الكل ، لأن الحكم في الفرع يبني
على الحكم في الأصل ، وهو على مأخذه ومحله ، فالكل يبني عليه الحكم في الفصورع
(٣)

ومن هنا نستطيع القول: بأن لهذه المذاهب كلها حظا من النظر كما رأيناه من توجيهات الآمدى والعضد رحمهما الله تعالى ، الا أن جمهور الأصوليين مع ذكرها لهذه الاختلافات في المقصود من "الأصل" اتفقوا على أن الأفضل والأقرب هو أن يكون المقصود به ، هو محل الحكم المنصوص أو المجمع عليه ، وذلك جريا على اصطلاحات المقصود به ، هو محل الحكم المنصوص أو المجمع عليه ، وذلك قال الرازي رحمه الله الفقهاء لبنائهم مصطلحاتهم الفقهية على هذه الدقائق نساعد الفقهاء على مصطلحها معالية على مصطلحها . "واعلم أنا بعد التنبيه على هذه الدقائق نساعد الفقهاء على مصطلحها . (3)

# (ب) الركن الثاني : الفرع :

وهو المحل المشبه بالأصل عند جمهور الأصوليين والفقهاء كالنبيذ في

<sup>(</sup>۱) الاحكام للآمدى ١٧٤/٣

<sup>(</sup>٢) أنه : الضمير يعود الى الحال والشان

<sup>(</sup>٣) شرح العضد على مختص ابن الحاجب ٢٠٨/٢ \_ ٢٠٩ ٠

<sup>(</sup>٤) المحصول ٢٦/٢/٣ ـ ٢٩ ٠

القول: بأنه دليل حكم المقيس، لأن دليل الفرع هوعين القياس فلا يصح جعله ركنـا (١) لنفسه لاستحالة كون الشيء ركنا لنفسه ٠

والقول ؛ بأن الفرع هو محل الحكم المقيس أولى من القول ؛ بأنه حكمـه ، ومحل الأصل على مارجحه الفقها وجمهور الأصوليين ، هو محل الحكم المقيس عليه ، ومحل الحكم ، ذات الشى المقيس عليه فحينئذ فلا معنى لحمل الحكم \_ الذى هو الفرع عند القائلين به \_ على الذات التى هى الأصل عند الجمهور ، لذا فالأولى ؛ أن يكــــون الفرع هو محل الحكم المقيس ، وذلك ليتناسب مع قول الجمهور بأن الأصل هو محـــل الحكم المقيس عليه .

## ( ج ) الركن الثالث : حكم الأصل :

المراد بحكم الأصل : هو الحكم الشرعى الثابت للمقيس عليه عن طريق النص من الكتاب والسنة أو الاجماع ، والذى يراد تعديته الى الفرع عن طريق القياس عليه وذلك كتحريم الخمر الثابت بالقرّان الكريم ، وتحريم الربا فى الأصناف الستحقة الشابت بالسنة وغير ذلك ٠

وأما الحكم الثابت عن طريق القياس فى الفرع كحرمة النبيذ قياسا علـــــى الخمر ، فهو ثمرة القياس ونتيجته لتوقفه عليه ،وليس ركنا فيه ،اذ لو كان كذلك لتوقف على نفسه وهو محال ،

# ( د ) الركن الرابع : العلية :

والعلة : هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع ، وقد جعله الشارع علامة على الحكم المنصوص أو المجمع عليه والتي صار الفرع أيضا بسبب وجودها فيه نظيراأى مضاثلا

<sup>(</sup>١) تسهيل الوصول الى علم الأصول ص ١٨٧ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع ذاته ١ الأحكام للآمدى ١٧٧/٣٠

<sup>(</sup>٣) كشف الأسرار ، ٣/٥/٣ ومابعدها ، حاشية النفحات ص ١٤٦ ـ ١٤٧ ٠

للمنصوص أو المجمع عليه فى حكمهوانماجعل الوصف كذلك لأنه علامة للحكم الشرعى ،ان (1) وجد الحكم • وسيأتى الكلام عليها فى مبحث مستقل ان شاء الله تعالى •

### ( ه ) وجه اطلاق الأركان على هذه الأربعة :

اطلاق الأركان على هذه الأربعة لايخلو من أمرين :

1 - ان أريد بالقياس مجموع الاثبات أو المساواة ٠٠٠ ألخ فاطلاق الأركـــان عليها ، من قبيل الحقيقة العرفية ، لأن هذه الأمور اذا تحققت ، تحقق القياس فـــى (٢) الخارج أى في الواقع ونفس الأمر ٠

<sup>(</sup>١) تسهيل الوصول ص ١٨٨، كشف الأسرار للبخارى : ٣٤٥/٣٠

<sup>(</sup>٢) الآيات البينات ١٠/٤ ـ ١١ بتصرف ٠

<sup>(</sup>٣) دستور العلماء ، ٢٧٢/٣ ، ج ١٨/٢ ٠

# المطلب الثانيي

# شـــروط القيـاس

شروط القياس كما قال الامدى وغيره ـ لاتخرج عن شروط أركانه ، لان منها مــا يعود الى الاصل ، ومنها مايعود الى الفرع ، وما يعود الى الاصل فمنها مايعود الى حكمه ، ومنها مايعود الى علته . (1) وسنفصلها كالاتى :

# أ - شروط الاصل :

دأب أكثير الاصوليون على ذكر شروط كل من الاصل ، وحكمه مجموعة تحت اسم أحدهما ،فلم يفردوا كل واحد منهما بشروطه الخاصة به ،وذلك نظرا لترابطها وتداخل شـــروطها، مما جعل ذكرها مجموعة تحت اسم أى منهما سائغا ، وهو مافعله كثير من الاصوليين .

على أننى رأيت أنه من المفيد أن أذكر شروط كل منهما على انفراد باعتبار أن " الاصل " هو محل الحكم المنصوص أو المجمع عليه كما ذهب اليه الجمهور ملل الاصوليين والفقها و مع العلم بأننى سأقتصر على ذكر الشروط التى أراهما خاصة بالاصل تحت عنوان : " شروط حكم الاصل" مع الاشارة الى الشروط المشتركة بينهما في كل من الموضعين :

## أ ـ شروط الاصل : من أهم شروط الاصل مايلي :

۱ - ثبوت الحكم في الاصل: أي أن يثبت للاصل المقيس عليه الحكم الذي يسراد تعديته منه الى الفرع ، ولايتأتى ذلك الا بعد أن يثبت له ، فلو لم يكن فيه حكمه ابتداءًا ، أو شرع ونسخ لم يمكن بناء الحكم عليه .(۲)

<sup>(</sup>۱) الاحكام للامدى ١٧٦/٣ وما بعدها ، المحصول ٤٨٣/٢/٢ ، السبكى وولده : الابهاج ١٥٦/٣ ، الشوكاني : ارشاد الفحول ص ٢٠٥ ٠

<sup>(</sup>۲) ارشاد الفحول ص ۲۰۵۰

(۱) ٢ - أن يكون دليل الاصل نصا من الكتاب والسنة أو الاجماع على الاصح ، وهــــذا الشرط أيضا للحكم المقيس عليه الذي هو حكم الاصل ٠

٣ - أن لايكون الاصل فرعا لاصل آخر ، بمعنى آن لايكون الاصل المقيس عليه ثابتا عن طريق القياس ثم قيس عليه ثانيا ، فمثل هذا الاصل لايجوز القياس عليه ، لان العلية الجامعة بين القياسين ان اتحدت كان الاصل الثانى تطويلا بلا فائدة ، فيستغنى عنيه بقياس الفرع الثانى على الاصل الاول و وان اختلفت العلة الجامعة بين الاصل والفرع في القياسين لم ينعقد القياس الثانى لعدم الاشتراك بين الاصل والفرع في علة الحكيم ومثال اتحاد العلة الجامعة في القياسين : كقياس الوضوء على التيمم ، والتيممم على الصلاة بجامع الطهارة فيهما .

ذهب جماعة من الأصوليين الى أن الاصل الثابت بالاجماع لايجوز القياس عليــ ودليلهم : أن القياس متوقف على معرفة العلة والاجماع لايمكن معرفة علة الحكم فيه الا اذا ذكر مسنده ، وبما أن ذكر مسنده غير لازم لثبوت الحكم به فلاسبيل الى معرفة العلة فيه ، وبدون الوقوف على علة الحكم فيه فلا يمكن القيـــاس وذلك لاحتمال أن يكون مسنده قياسا والاصل اذا كان ثابتا بالقياس لايجـــوز أن يقاس عليه عندجمهورالاصوليين ، وقد رد الجمهور هذا الكلام فقالوا : ان معرفية علة القياس في الاجماع لاتتوقف على ذكر مسنده وانما لها طرق أخرى كالمناسبـة بين الحكم وبين الامور الموجودة في المحل الشابت فيه ، فلا ينبغي فصل الاجمساع عن النصفي جواز القياس على الاصل الشابت به لكونه دليلا شرعيا كالنص وأمــا احتمال أن يكون مسنده قياسا فمردود أيضا لان الاصل عدم المانع ، الا أن هـــذا الرد فيه نظر كما قال العبادي نقلا عن السيد السمهودي ، لان الاجماع وان كـان أقوى من القياس المجرد لاينتفى عنه تعليل كون القياس الثاني لغوا عند اتحاد العلة ، وغير منعقد عند اختلافها في القياسين اذا كان مستند الاجماع قياســا لأن الثابت بالقياس فيه خلاف بين الاصوليين ، لذا فالأولى في الرد: تقيد الاجمساع بما اذا لم يعلم ان مستنده القياس جمعا بين قولى الجمهور المجيزيــن أو المانعيان من العلماء ١ ه الآيات البينات ١٢/٤ - ١٣ ومابعدها٠

ومثال عدم اتحاد العلة : كقياس الوضوء على التيمم بجامع الطهارة وقياس (١) التيمم على الصلاة بجامع العبادة ٠

وهذا الشرط معتبر عند جمهور الاصوليين ، وبه قال الغزالى ، والامدى وابسن (٢)
(٤)
الحاجب وغيرهم • وقد خالفهم فيه الحنابلة وبعض المعتزلة كأبي عبد الله البصرى (٥)
من الحنفية ، فقالوا : يجوز القياس على فرع قياس آخر ، مع اختلاف الجامع ، وبه قال أكثر المالكية كابن رشد الذى ادعى أن ذلك مما اتفق عليه مالك وأصحابه •

والصحيح هو ما قاله جمهور الاصوليين ، لان القياس على فرع قياس آخر باطل (٧) لعدم المساواة بين الاصل والفرع في العلة ، ولاقياس بدون المساواة فيهما ٠

- (۱) البنانى : حاشية البنانى على جمع الجوامع بشرح المحلى ٢١٤/٢ ، تيســـر التحرير ٢٨٧/٣ ـ ٨٨٨ ، الابهاج ١٥٦/٣ ، ارشاد الفحول ص ٢٠٥ .
  - (٢) المستصفى ٢/٣٢٥٠ •

(V)

- (٣) الاحكام للامدى ١٧٨/٣ ـ ١٧٩٠
- (٤) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢١٠/٢ ٠
- (ه) ابن قدامة : روضة الناظر ص ١٤٦ ، ابن عقيل : الجدل على طريق الفقها ، ص ١٦٠ ، ارشاد الفحول ص ٢٠٥ ، الاحكام ١٧٨/٣ ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢٨٠٠-٢٠١٠ ،اللمع ص ٨٥ ، التبصرة ص ٤٥٠ ـ ٤٥١ ، تيسر التحرير ٢٨٨/٣ .
- (٦) نشر البنود على مراقى السعود ص ١١٦/٢ ، ابن رشد: المقدمات المجتهدات ٢٢/٢
  - وما زعمه مخالفوا الجمهور ، من أن المساواة لاتجب في الدليل ، فكذلك في العلة مردود ، لما بين المورتين من بون بعيد ، لان القياس هو المساواة في العلة ، وقد انعدمت فلامساواة ، وأما الدليل فهو أمارة دالة على الحكم فيجوز نصب امارتين مختلفتين في الاصل والفرع، على أن المحققين يرون أن المساواة في الدليل ثابتة في القياس ايفيا كالمساواة في الدليل ثابتة في القياس ايفيا أن الحكم في العلة، قيال نظام الدين الانصاري صاحب فواتح الرحموت: التحقيق أن الحكم في الاصل والفرع ثابت بنص الاصل أو اجماعه ، وانما القياس يظهر تضمنه حكم الفرع واندماجه فيه فتثبت المساواة في الدليل أيضا "أنظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٢/٣٥٢ عـ ٢٥٤ بهامش المستصفى للغزالي ، قال ابن الهمام في تحريره معللا: من تجويزه: اي تجويزالقياس على فرع قياس آخرمع اختلاف العلة لأنه يجوز أن يثبت الحكم في الفرع بما لم يثبت في الاصل كالنص والاجماع يبعد صدوره معن عقل القياس ، تيسير التحرير ٢٨٨/٢٠.

إ - أن يكون الاصل جماريا على سنن القياس: أى على منهجه وطريقته بأن يكون مشتملا على معنى يوجب تعديته من الاصل الى الفرع • فما عدل عن ذلك بأن لم يشتملل على معنى يوجب تعديته من الاصل الى الفرع • فما عدل عن ذلك بأن لم يشتملل على المعنى المذكور لايقاس على محله لتعذر التعدية حينئذ • وهذا الشرط أيضللكم الاصل كما هو للاصل •

فالخارج عن سنن القياس على أربعة أوجه :

الثالث: القواعد المبتدأة العديمة النظير • لايقاس عليها غيرها مع أنه يعقـــل معناها لانه لم يوجد لها نظير خارج عما تناوله النص أو الاجماع • فالمانــع مــن القياس: فقد العلة في غير المنصوص المعلل بعلة قاصرة ، كرخص السفر ، والمسح على الخفين ، ورخص المضطر في أكل الميتة للحاجة ، فهذا لايقاس عليه غيره ، لأن غيره ليس في معناه • ان معناه قاصر عليه لايتجاوزه ،فهذه الاقسام الثلاثة لايجرى فيها القياس باتفاق الاصــوليين •

<sup>(</sup>۱) أبى بكر بن عبدالرحمن بن شهاب: الترياق النافع بايضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع ٢/٥٠٠

<sup>(</sup>٢) المستصفى : ٢/٨٢٣ \_ ٢٣٩ •

<sup>(</sup>٣) كشف الاسرار: ٣٠٤/٣ ـ ٣٠٥ ٠

(۱) الربا ، لمعنى اقتضى استثناءه وهوالحاجة،فنقيس العنب على الرطب لأنه في معناه

ه ـ أن لايكون الاصل مخصوصا مستثنى من أفراد مادل عليه بنص آخر ، بمعنى أن لاينفرد الاصل بحكمه بسبب نص آخر ، يدل على اختصاصه وتفرده به لأن مقتضى القياس تعدية الحكم من الاصل الى الفرع ، فاذا ثبت خصوصية الاصل بهذا الحكم • كان دللما مانعا من اشتراك الاصل والفرع فيه • مثاله : قوله صلى الله عليه وسلم :" من شهد له خزيمة فهو حسبه " فان هذا الدليل ، حصر قبول شهادة الواحد في محل وروده وهو خزيمة رضى الله عنه مع أنه قد تقرر أن يكون أقل نصاب الشهادة اثنان ـ رجلان أو رجـــــل وامرأتان ـ كما في قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فان لم يكونـــــا رجلين فرجل وامرأتان ) •

فنصاب الشهادة فى الاية : اثنان من الرجال ، أو رجل وامرأتان ، وأما نـــص الحديث فهو الاكتفاء بشهادة الواحد وهو خزيمة ، فلا يقاس عليه فى ذلك من كان مثلــه أو أفضل منه ، لاختصاصه بفهم حل الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمجـــرد اخباره ، لان اخباره تفيد العلم بمنزلة العيان ، وتعدية ذلك الى غير خزيمة يبطــل اختصاصه بها : كونها وقعت فى مقابلة اختصاصه بالفهم المذكور ،

وهناك شروط للاصل مختلف فيها ، ذهب جمهور الاصوليين الى عدم اعتبارها وهى :

۱ - أن يكون هناك دليل خاص على جواز القياس على ذلك الاصل ، كما ذهب الى اشتـــراط
(٥)
دلك عثمان البتى ،

<sup>(</sup>۱) المستصفى ۳۲۸/۲ ـ ۳۲۹ ، الابهاج ۱۳۰/۳ ، كشف الاسرار ۳۰۶/۳ ـ ۳۰۰ ، المنار وحواشيه ص ۷۲۲ ۰

<sup>(</sup>۲) خزيمة : هو خزيمة بن ثابت الانصارى أبو عمارة ، صحابى من أشراف الاوس فـــى الجاهلية والاسلام ومن شجعانهم المقدمين • أنظر: الاعلام ٢٥١/٣ ، أسد الغايـة ٢/١٤١، الاصابة ١/٥٢٥ وحديثه: أخرجه البخارى ٢٤/٤، ٢/١٤٦، وأحمد في مسنـده ما/١١٨، ١٨٩، وأبود اود ٣٠٨/٣، والنسائي ٣٠١/٧ ـ ٣٠٢٠ •

<sup>(</sup>٣) الاية : ٢٨٢ من سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>٤) المنار وخواشيه ص ٧٦٢ – ٧٦٣، تيسر التحرير ١٨٨٤ – ٢٧٩، الترياق ٢/٥٠ ـ٥٠ حاشية على مرآة الاصول ٣٢٧/٢ ٠

<sup>(</sup>ه) البتى: بفتح الباء الموحدة بعدها مثناة فوقية نسبة الى بيع البتوت وهـــى جمع بت الثياب كان يبيعها بالبصرة وذكر ابن الاثير أن نسبته الى البت موضع بنواحى البصرة فى زمن أبى حنيفة أنظر : نشر البنود ١١٦/٢ ٠

(۱) - الاتفاق على علة الاصل كما اشترطه بشر المريسى .

٣ - اشترط بعض الاصوليين أن لا يكون الاصل محصورا بعدد معين ٠

ووجه اشتراطهم لذلك : أن تعدى الحكم بالقياس الى غير المنصوص أو المجمسع عليه يبطل العدد المذكور ، والتعليل بوجه يستلزم بطلان ما علل به باطل .

والصحيح ما ذهب اليه جمهور الاصوليين من عدم اشتراطه ، لان ذكر العدد قـــد يكون لتعيين المقيس عليه حتى يلحق بحكم كل واحد منها مايناسبه (٢) على أن العـدد لامفهوم له عند كثير من العلماء ٠

## ب \_ شروط حكم الاصل :

ذكر الاصوليون لحكم الاصل شروطا ، من بينها :

۱ – أن يكون حكم الاصل شرعيا ، لان الغرض من القياس الشرعى ، انما هو بيان
 ومعرفة الحكم الشرعى نفيا أو اثباتا • فاذا لم يكن شرعيا فلا يكون الفرض - هـــو
 الحاق الفرع بالاصل بالحكم - حاصلا •

وتظهر شعرة هذا الشرط في قياس يكون حكام الاصل فيه نفيال ، فانه اليس بحكم شرعى ، لانه لا يصح لان يكون مطلوبا من العبد لاستحالة طلب حصول الحاصل (٣)

٢ - أن لا يكون منسوخا ، وذلك ليمكن بناء الفرع عليه فاذا كان حكم الاصلل منسوخا فلايقاس عليه لانعدام اعتبار الوصف الجامع فيه من قبل الشارع لزوال الحكم مع ثبوت الوصف فيه ، فلا يتعدى الحكم به ، اذ لم يبعد الاستلزام الذي كان دليلل للثبوت . (٤)

<sup>(</sup>۱) المريسى : نسبة الى مريس ، كشريف قرية من قرى مصر وهو بشر بن غياث بن أبى كريمة وكان من أكابر المبتدعة الا أنه أخذ الفقه على أبى يوسف صاحب أبييي حنيفة رحمهم الله أنظر : نشر البنود ١١٦/٢ ٠

<sup>(</sup>٢) مسلم الثبوت ٢/٧٥٢ ٠

<sup>(</sup>٣) الاحكام للامدى ١٧٨/٣ ، الترياق ٢/٩٤ ، تيسر التحرير ٢٨٦/٣ ـ ٢٨٧ ٠

<sup>(</sup>٤) المراجع ذاتها ٠

٣ - أن لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع ، لانه لو اشتمل عليه و تناوله لم تكن هناك حاجة الى القياس للاستغناء حينئذ عنه بذلك الدليل ، على أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلا لبعضها بأولى من العكس ، كالاستدلال على ربويه البر بقوله صلى الله عليه وسلم :" الطعام مثلا بمثل " الحديث و ذلك عن طريه حمل الطعام على كل مطعوم ، ثم قياس الذرة عليه بجامع الطعم ، فان الطعام شاملل للذرة كالبر على السواء فمثل هذا القياس يستغنى عنه بالدليل المذكور ، علي أن جعل البر مثلا ، أصلا للذرة ليس بأولى من العكس الله المذكور ، عليه عنه بالدليل المذكور ، عليه على البر أصلا الذرة النظرنا الى هذه الأصناف الستة ،

٤ - كون حكم الاصل متفقا عليه ، وذلك لئلا يحتاج عند المنع الى اثبات ينتقل
 به الى مسألة أخرى ، وينتشر الكلام ، ويفوت المقصود - وهو الحاق الاصل بالفرع - •

واختلف في المراد بالاتفاق في حكم الاصل على قولين:

فقال بعضهم : المراد به ، هو اتفاق الخصمين • وقال بعضهم : المراد به ، هـ اتفاق النفاق الامة وذلك حتى لايتأتى المنع بأى وجه • والاصح ، أن المراد به ، هو اتفـاق الخصمين •

وسمى بعض الاصوليين المتفق عليه بين الخصمين فقط ، بالقياس المركب • وهــو نوعان :

الاول : مركب الاصل وهو اتفاق الخصمين على الحكم مع الاختلاف في عين العلة ٠ (٢) والثاني : مركب الوصف وهو الاتفاق على الحكم مع الاختلاف في وجود العلة فيه وعدمها

وهذا الشرط لم يذكره الحنفية في كتبهم لانه ليس شرطا لصحة القياس في نفسه ، لكنه شرط لانتهاض القياس على الخصم بهذا الطريق المذكور ، فهي مسألة جدليــــة لا (٣)

<sup>(</sup>۱) الاحكام للامدى ۱۸۳/۳ ، الترياق ۱/۱۵ ، نهاية السول ۳۱۳/۶ ، شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البنانى ۲۱۸/۲ ۰

<sup>(</sup>٢) المراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٣) المراجع ذاتها ٠

ه ـ أن لايكون حكم الأصل مما تعبد فيه باليقين : أى لايكون مكلفا باعتقاده اعتقادا جازما ، لأن الذى تعبد فيه بالقطع واليقين ، انما يقاس على محله مايطلب فيه اليقين كالعقائد ونحوه • وأما القياس فلا يفيد القطع واليقين ، وانما يفيد الظن أو غلبته •

٦ - أن يكون حكم الأصل معللا بعلة معينة غير مبهمة ٠

عد بعض الأصوليين هذا الشرط من شروط الالحاق ، كصاحب جمع الجوامع ، والبعض (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٤) (٤) (٢) (٤) (١٤ كان شروط حكم الأصل ، كالرازى والبيضاوى ، والكل صحيح ، لأنه اذا كان من شروط حكم الأصل أن يكون معللا بعلة معينة غير مبهمة ، كان ذلك شرطا فى الالحاق (٥) بالعلة وبالعكس ، فالخلاف اذا ، اختلاف فى وجهة نظر فقط والنتيجة واحدة فى النهاية وهو المطلوب .

وهذا الشرط معتبر عند جمهور الأصوليين ، وقد خالفهم فيه بعض العلمـــا، وذهبوا الى الاكتفاء بعلية المبهم من أمرين ، فمثلا : اذا كان المبهم مشتركا بين المقيس والمقيس عليه فهو مقبول عندهم ، ولعل ذلك قياسا على الدليل العام فانـــه يصلح لجميع أفراده .

والعصيح ماذهب اليه جمهور الأصوليين من كونها معينة غير مبهمة ، لأن العلة هــى منشأ تعدية حكم الأصل الى الفرع ، فيجب أن تكون معينة ، لأن القياس الذى يوجــد بهذه التعدية دليل الحكم المعدى ، ومن شأن الدليل أن يكون معينا فلا يجوز التعليل بالعلة الدائرة بين أمرين فأكثر ولاتقاس العلة على الدليل العام للفرق الكبيــر بينهما في القوة .

<sup>(</sup>۱) المستصفى ٢/ ٣٣١ ، الترياق ٤٩/٢ ٠

<sup>(</sup>٢) شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني ٢٥١/٢٠٠

<sup>(</sup>٣) المحصول ٢/٢/٢٨٤ ٠

<sup>(</sup>٤) نهاية السول ٢١٥/٤ ٠ (٥) سلم الوصول بشرح نهاية السول ٢١٥/٤.

<sup>(</sup>٦) المرجع ذاته : ١٤/٥١٥ - ١٦٥٠

٧ - أن لايكون حكم الأصل متأخرا عن حكم الفرع : أى أن يكون حكم الأصلل متقدما على حكم الفرع ، وذلك اذا لم يكن لحكم الفرع دليل سوى القياس: أملا اذا كان للفرع دليل آخر سوى القياس فانه لايشترط تقدم حكم الأصل عليه ، لأن حكم الفرع قبل حكم الأصل يكون ثابتا بذلك الدليل وبعده يكون ثابتا به وبالقيلان وغاية مايلزم أن تتوارد أدلة على مدلول واحد وهو غير ممتنع عند جمهور الأصوليين مثاله : قياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية ، لأن التعبد بالتيمم ، انملا ورد بالهجرة ، والتعبد بالوضوء كان قبله ، وحينئذ فالنية في الوضوء قبل هلدا القياس لادليل على وجوبها ولا على عدم وجوبها ، هذا اذا قلنا : لادليل على النيلة في الوضوء الأهذا القياس ٠

وأما اذا لاحظنا الدليل ـ وهو قوله عليه الصلاة والسلام : " انما الأعمــال بالنيات " ، وكان واردا قبل الهجرة ، فان قياس الوضوء على التيمم صحيح، وحينئذ تكون النية في الوضوء ثابتة قبل الهجرة بهذا الحديث ، وبعدها تكون ثابتة بـــه (٢)

٨ - بقاء الحكم في الأصل بعد التعليل: أي لايتغير حكم الأصل بسبب التعليل،
 بأن لايتغير المعنى المفهوم من النصلغة عما كان عليه قبل التعليل، دون التغيير من الخصوص الى العموم، فإن ذلك من ضرورة التعليل، أذ لا فائدة للقياس الا تعميم حكم النص.

مثاله : تعليل الشافعى رضى الله عنه فى قوله تعالى : ( فكفارته اطعـــام (٣) عشرة مساكين ) • فانه علل الاطعام بالتمليك ، والاطعام لغة : جعل الغير طاعمــا• وكان هذا مفهوم النصلغة قبل التعليل ، وهذا قد يحصل بالاباحة ، فلما عللـــــه

<sup>(</sup>۱) نهاية السول ٣١٦/٤ - ٣١٨ ، الاپهاج ١٥٨/٣ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجعان ذاتهما ٠ أصول أبى النور زهير م ٣٨٣/٢ ٠

<sup>(</sup>٣) الآية : ٨٩ من المائدة •

بالتمليك قياسا على الكسوة تغير بعد التعليل مافهم من النصلفة قبله حيث لايخـرج المكفر عن عهدة الكفارة بالاباحة ، وهو باطل ، لأنه لايجوز التعليل على وجه يتغيـر (١) فيه حكم الأصل في الفرع عما كان عليه في الأصل ،

٩ - أن يتعدى الحكم الشرعى الثابت بالكتاب أو السنة أو الاجماع بعينيه
 ١١) الى فرع هو نظيره دون أن يرد فى الفرع نص أو اجماع على حكمه ٠

وهذا الشرط زاده الحنفية على شروط جمهور الأصوليين ، والواقع ، أن الشروط التي أوردها الجمهور تغنى عنه وذلك لأنها تتضمنه وهو أمر يظهر بالتأمل في شروطهم المتقدمة ، والله أعلم ،

#### الشروط المختلف فيها في حكم الأصل :

اشترط بعض الأصوليين لحكم الأصل شروطا ، منها :

١ - اشترط الكرخى من الحنفية في حكم الأصل ، كونه غير مخالف للأصول والقواعد .
 الشابتة في الشرع ، فان كان مخالفا لم يصح القياس عليه الا بواحد من أمور ثلاثة :

أ ـ تنصيص الشارع على علته • فان ذلك يكون اذنا من الشارع بالقياس عنــد بعض الأصوليين •

ب - اجماع الأمة على أن ذلك الحكم معقول المعنى ، سواء اتفقوا على خصــوص العلة أو اختلفوا •

<sup>(</sup>۱) المستصفى ٢/٣٣٦، المنار وحواشيه ص ٧٧٥ ـ ٧٧٦٠

 <sup>(</sup>۲) قال ابن ملك رحمه الله تعالى : هذا شرط ثالث تسمية ولكنه في الحقيقة ستية شروط ، وانما جعل الكل شرطا واحدا لأن الكل راجع الى تحقيق التعيدي فانه لايتم الا بالجميع وهذه هي الشروط التي تضمنها هذا الشرط هي : (۱) كون وصف الأصيل متعديا (۲) كون المتعدى حكما شرعيا (۳) أن يكون الحكم ثابتا بالنص (٤) أن يكون المتعدى بعينه من غير تغيير (٥)كون الفرع نظير الاصل في العلة والحكم (٦) أن لايكون في الفرع نص والملاحظأن هذه الشروط كلهامذكورة عند جمهور الاصوليين عدا كون الوصف متعديا ، آنظر: شرح المنار وحواشيه ٧٦٧ ـ ٧٧٢ .

ج - أن يكون القياس موافقا لأصول شرعية أخرى غير تلك التي خالفها حكم الاصل، وذهب أكثر الشافعية وبعض الحنفية الى جواز القياس على ماخالف قياس الأصول مطلقا ، سواء وافق أصلا آخر، أو لم يوافقه كالعرايا مثلا ، وشهادة خزيمة ،والسلم ، يجــور القياس عليه متى كان معقول المعنى •

والمختار : أن حكم الأصل ان كان معقول المعنى ولم يرد من الشارع دليل يمنيع من اثبات حكمه في غيره ، يصح القياس عليه ، والالم يصح ؛ لأن ظن وجود المعنى ... الذى من أجله شرع الحكم في محل آخر مع عدم المائع من ثبوت الحكم فيه يوجب ظـــن ثبوت الحكم في ذلك المحل الآخر ، والعمل بالظن واجب ، فوجب ثبوت الحكم في المحل الآخر لهذا ٠

فان كان حكم الأصل يوافق بعض الأصول ، ويخالف البعض الآخر ، وكان دليله قطعيا اعتبر أصلا في نفسه فكان القياس عليه كالقياس على غيره ، فوجب أن يرجحالمجتهدون بين القياسين لتعارضهما ، أما اذا كان دليله مظنونا ، وكانت علته غير منموص عليها ، كان القياس على الأصول الأخرى أولى منه ، لأن القياس على ما طريق حكمه معلوم أوليي من القياس على ماطريق حكمه غير معلوم • وان كانت العلة منصوصا عليها ، فالأقــرب عند الامام الرازى: أن يقوى القياسان ، لأن القياس على الأصول الاخرى قياس على عند معلوم الحكم دون العلة ، والقياس على هذا الأصل ، قياس على معلوم العلة ، مظنــون الحكم ، فكل واحد منهما قد اختص بحظ من القوة ، فعلى المجتهد العمل على الترجيــح بين القياسين المتساويين لتعارضهما •

٢ - اشترط المريسي في حكم الأصل أحد أمرين ؛

أ - قيام الاجماع على كونه قابلا وصالحا للتعليل •

ب . أن يوجد نص العلة فيه • وهذان الشرطان مردودان عند جمهور الأصوليين •

<sup>(1)</sup> 

المحصول ٤٨٩/٢/٢ — ٤٩١، الابهاج ١٥٩/٣،أصول أبي النور زهير ٣٨٤/٢ — ٣٨٠ ٠ هذا جرياعلىقول بعضالاصوليين من الحنفية بجواز تصور التعارضوالترجيـج بيــ (٢) الادلة القطعية لأن التعارض عندهم تعارض في الظاهر او في نظر المجتهدوليـــ تعارضا في الواقع ونفس الأمر •

(۱) قال حجة الاسلام الفزالى : "ان هذا الكلام مختل ، لا أصل لـه " •

ووجه ذلك : أن الأدلة المثبتة لحجية القياس لاتقييد فيها ، فحيث كان الحكم معللا ، وثبتت العلة فيه بأى طريق كان من الطرق المعتبرة ، فقد وجد المسوغ للقياس (٢) وكان العمل به صحيحا ، واشتراط ماذكره المريسى لم يقم عليه دليل •

٣ ـ اشترط بعض الأصوليين أن يكون حكم الأصل قطعيا ، لأن حكم الأصل لو كــان
 مظنونا لضعف بكثرة المقدمات المظنونة حتى يضمحل فى الفرع بحيث لايكون له تأثيــر
 فيـه ٠

والمذهب المختار : هو عدم اشتراط قطعية حكم الأصل ، بل يكفى الظن فيللم وكون الظن يفعف بكثرة المقدمات لايستلزم الاضمحلال ، بل لايجوز الاضمحلال فان اللللازم وجوب الثبوت عند ثبوت الملزوم ، والظن بالمطلوب لازم للظن بالمقدمات فلا ينفك عنه ، بل ان اجتماع الظنون : انضمام موجب الى موجب ، وانضمام الموجب الى الموجب يوجب قوة فىالموجب ( بالفتح ) .

# (ج) شروط الفرع:

والفرع ، هو : المحل المشبه بالأصل ، أو المقيس ، على رأى جمهــــور الأصوليين ، وهو الراجح ، وقد ذكر الأصوليون له شروطا ، من أهمها :

ا ـ أن تكون العلة الموجودة فيه مساوية للعلة الموجودة في الأصل ،أي وجود حقيقتها بتمامها فيه بحيث لايكون بينهما اختلاف الا في العدد والشخص ، أما المساواة (٤) في القوة أو الضعف ، أو في القطعية أو الظنية فلا يشترط .

<sup>(</sup>۱) المستصفى ٢/٢٦ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، أصول أبى النور زهير ١/٥٨٥ ٠

<sup>(</sup>٣) مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٢٥٦/٢، تيسير التحرير ٢٩٤/٣٠.

<sup>(</sup>٤) الترياق ٢/٣٥ ـ ٥٤ ، حاشية السعد مع شرح العضد ٢٣٣/٢٠٠

ومساواة علة الفرع لعلة الأصل تتحقق فيما يقصد من عين أو جنس ،
مثال المساواة في عين العلة : تعليل شرب النبيذ قياسا على الخمر بالشــدة
المطربة فيه وهي علة توجد بعينها في النبيذ ،

ومثال المساواة في جنس العلة : تعليل وجوب القساص في الأطراف قياسا على التقتل ، بجامع الجناية المحققية المحققية (١) في النفس والأطراف وهما مختلفان في الحقيقة وهو معنى الجنس .

٢ - أن يكون الحكم في الفرع مماثلا لحكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس ٠
 مثال المماثلة في عين الحكم : قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في ثبوت القصاص فان القصاص واحد فيهما نوعا ، والجامع بينهما : كون القتل عمدا عدوانا ٠

ومثال المماثلة في جنس الحكم: قياس بضع الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية للأب أو الجد بجامع العغر، فإن الولاية جنس لولايتي المال والنكاح، فإن خالصيف الفرع الأصل في نوع العلة ، أو جنسها فسد القياس الانتفاء العلة عن الفرع وان خالف حكم الأصل في نوعه أو جنسه فسد القياس أيضا ، لانتفاء حكم الأصل عين الفرع .

٣ - أن لايكون حكم الفرع منعوصا عليه بموافق للقياس من كتاب أو سنية أو اجماع ، ففى مثل هذا الفرع لاحاجة الى القياس للاستغناء عنه حينئذ ، وذلك لثبيوت (٣)
 الحكم بما هو أقوى منه ، وذكر الآمدى أنه لاخلاف بين الأصوليين فى اشتراط هذا الشرط ،
 كما ذكرابن الهمام، بأن هذا الشرط منقول عن عامة أصحاب أبى حنيفة كالجصاص والبزدوى

<sup>(</sup>۱) المرجعان ذاتهما ،الاحكام ٣/٢٣٠،تيسير التحرير ٣/٥٩٥ ـ ٢٩٦٠

<sup>(</sup>٢) المرجع ذاته ٠

<sup>(</sup>٣) الاحكام للآمدى ٣/٢٣٠ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٤) ان حكم الفرع اذا نص عليه الشرع ،سواء من الكتاب أوالسنة أوالاجماع ، فان القياس باطل مطلقا ، سواء كان النص عليه بموافق أو مخالف ، وذلك عند عامة الأصوليين من الشافعية والحنفية ، الا أنه نقل عن الامام الشافعي قوله : بأن القياس ان كان على وفاق ذلك النص من غير أن يثبت زيادة فيه ، أو أثبت زيادة لم يتعسرض لها النص ،كان صحيحا ، لأنه اذا كان موافقا له كان مؤكدا لموجب ، وان أثبست زيادة لم يتعرض لها النص ، كان مثبتا لزيادة كان النص عنها ساكتا ، ويكسون بيانا والظاهر متحمل له ، وهذا اختيار مشايخ سمرقند من الحنفية ،وقال البخاري : انه الأشبه ، كشف الأسرار : ٣٢٩/٣ ـ ٣٣٠ .

والسرخسى ، وبه قال الغزالى وغيره ، وأرى عدم اشتراطه فى حالة الوفاق ، لأنصصه حينئذ يكون تأكيدا للنمى ، بحيث لو لم يكن النمى موجودا،كان الحكم ثابتا بالقاس وعلته ، وتعاضد الأدلة غير ممنوع شرعا وعقلا •

إن لايكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل ، وذلك من حيث الظهــــور
 والتعلق بالمكلـــــف ، والا ، فأحكام الله قديمة لاتوصف بالتقدم والتأخر .

مثاله : قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية ، فان الوضوء تعبد بــه قبل الهجرة والتيمم انما تعبد به بعدها ، اذ لو جاز تقدمه للزم ثبوت حكم الفرع من غير دليل ، وهو ممتنع ، لأنه تكليف بما لايعلم ، الا اذا كان ذلك لالزام الخصيم فجائز ، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى للحنفية : طهارتان أني تفترقـــان " (٣)

(٤)
 وقد سبق الكلام على هذا الشرط ضمن الكلام على شروط حكم الأصل •

<sup>(</sup>۱) الاحكام للآمدى :۳۰/۳۰،شرح العضد مع حاشية السعد ۲۳۳/۲،تيسير التحرير ۳۰۰/۳ - ۳۰۱ (۱۰) التحرياق ۲/۲۵ - ۶۵۰ ومابعدها ،كشف الاسرار ۳۲۹/۳ - ۳۳۰ ۰

<sup>(</sup>۲) المستصفى ۲/۳۳۰ ٠

<sup>(</sup>٣) حاشية البنانى ٢٢٩/٢،الترياق ٩/٢٥، الأحكام للآمدى ٣٣٢/٣ ـ ٣٣٣ ، المستصفـــى ٣٣٠/٢ ، تيسير التحرير ٢٩٩/٣ ٠

<sup>(</sup>٤) أنظر ص من هذه الرسالة ٠

<sup>(</sup>ه) شرح المحلى على جمع الجوامع ٢٢٦/٢، الترياق ٨/٢٠ ٠

<sup>(</sup>٦) مثال القياس المصادم للنص ماقاله الحنفية في عدم صحة اشتراط الايمان في عتى الرقبة في كفارة القتل عندهم محتجين بأن ذلك يخالصف اطلاق النص مثال المصادم للاجماع ماقاله العلماء : لايصح قياس جواز ترك الصلاة في السفر على جواز ترك الصوم فيه بجامع وجود السفر، يعتبر هذا القياس باطللا لاجماع العلماء على ان الصلاة لايحل تركها حتى أجل السفر .

#### شروط الفرع المختلف فيها:

ذكر بعض من الاصوليين شروطا للفرع لم يعتبرها جمهورهم ، ومن بينها :

۱ – اشترط قوم ، منهم ، أبو هاشم ، أن يثبت حكم الفرع بالنص جملية ، وزعموا أن الغرض من القياس ، هو تفصيل ما أجمله النص ، لا تأسيسه ، واستدلوا: على رأيهم هذا بقولهم : " لولا ورود الشرع بميراث الجد جملة لما استعمل الصحابية القياس في كيفية توريثه مع الاخوة ".

ورده الجمهور قائلين: بأن الصحابة وغيرهم قاسوا قول القائل: "أنست على حرام ": تارة على الطلاق فتحرم، وهو قول على رض الله عنه، وتارة على اليمين، الظهار، فتوجب الكفارة، وهو قول ابن عباس رض الله عنه، وتارة على اليمين، فيكون ايلاء، وهو قول أبى بكر وعمر رض الله عنهما ولم يوجد في ذلك نص لاجملسة ولا تفصيلا، فوجود العلة ولو ظنا في الفرع يوجب ظن ثبوت حكم الأصل له والعملل واجب،

٢ - اشترط البعض منهم ، أن تكون العلة فى الفرع معلومة لامظنونة ، فان
 كانت مظنونة لم يجز الالحاق بها ، ولا يثبت حكم الأصل للفرع بسببها .

وذهب جمهور الأصوليين الى عدم اشتراط العلم بوجود العلة فى الفرع بل يكفى (٢) ظن وجودها فيه ، وأن ذلك كاف فى اجراء القياس ، لأن العمل بالظن واجب .

## ( د ) شروط العلة ، وفيه تمهيد في تعريفها لغة ، واصطلاحا :

# (أ) تعريف العلة في اللغة :

العلة في اللغة : المرض • يقال : على فلان علا : مرض • فهو عليل • والجمع أعلاء • وأعلى الله فلانا : أمرضه • والعلل : الشرب الثاني • يقال : شرب عللا بعــد نهل • والعلة : المرض الشاغل •

<sup>(</sup>۱) المستمفى ٢/٠٣٠،تيسير التحرير ٣٠١/٣ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجعان نفسهما ، أصول أبى النور زهير ٣٨٧/٢ - ٣٨٨٠

وخـلاسـة المعنـــى اللغــــوى للعلــة وعلاقتـه بالعلــة القياسية واضحة وهــو أن العلـــة معنى مؤثر حل بالمحل ، فيتغير المحل بوجوده فيه بــلا اختيار • فعلى هذا المعنى ، فتسمية الوصف الذى يناط به الحكم الشرعى علـــة ، لتغير حكم محله بوجوده فيه • كعمير العنب ، فان حكمه يتغير من الحل الى الحرمة بحصول الاسكار فيه •

وقال بعض العلماء : بأن العلة مأخوذة من العلل بعد النهل ، وهو معاودة الشرب مرة بُعد أخرى • وعليه ، فتسمية الوصف المذكور بالعلة : لكون المجتهد يعاود النظر ويكرره في استخراج العلة الشرعية مرة بعد أخرى حتى يصل اليها ، ولتكرر الحكم بتكرر الوصف الداعى اليه •

# ( ب ) المعنى الاصطلاحي للعلة :

اختلف الأصوليون في تحديد المعنى الاصطلاحي للعلة تبعا لاختلافهم في التعليل وذلك على أقوال كثيرة ، نقتص على الأشهر منها ٠ وهي :

القول الأول ؛ وهو لجمهور الأصوليين من الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية وغيرهم ، وقد اختاره الامام الرازى في المحصول وأخذه منه البيضاوى في المنهاج والأسنوى في شرحه على المنهاج ، وابن السبكي في جمع الجوامع ونسبه الى أهل الحق ، كما نسبه صاحب الترياق الى أهل السنة ، فقد عرفوا العلة بأنها .

" الوصف المعرف للحكم " : بمعنى أنها علامة للمجتهد يحصل بالاطلاع عليها علمه بالحكم اذا لم يكن عارف بها • كالاسكار فهو علامة على حرمة المسكر كالخمــر (٢)

<sup>(</sup>۱) القاموس المحيط ۱۲/۶،مختارالصحاح ص ٤٥١،المعجم الوسيط ٦٣٣/٢،التعريف...ات للجرجاني ص ١٩٤،شفاء العُليل ص ٢٠،كشف الاسرار ١٧٠/٤

<sup>(</sup>٢) المحصول ١٩٠/٢/٢، المنهاج ونهاية السول ٥٦/٤ - ٥٨، جمع الجوامع بشرح المحلى مع حاشية البناني ٢٣١/٢ ، الترياق ٢٠/٢ .

القول الشانى: وهو للمعتزلة ، فقد عرفوها بأنها: هى الوصف المؤثر بذاته (۱)
فى الحكم " والمراد بالمؤثر ، عندهم ، مابه وجود الشيء ، كالشمس للضوء، والنسار للاحتراق ، وكل من جعل العقلية مؤثرة بذاتها ، يجعل العلل الشرعية كذلك ، علسم معنى أن العقل يحكم بوجوب القصاص مثلا ، بمجرد القتل العمد العدوان من غير توقسف على ايجاب من موجب ، وكذا في كل ماتحقق عندهم أنه علة ،

القول الثالث: وهو للامام الغزالى ، فقد عرفها بقوله : " هى الوصف (٤) (٤) المؤثر بجعل الله تعالى " قال صدر الشريعة : " وكل من جعل العلل العقلية مؤثرة بمعنى أنه جرت العادة الالهية بخلق الأثر عقيب ذلك الشى ، فيخلق الاحتراق عقيب مماسة النار ، لا أنها مؤثرة بذاتها ، يجعل العلل الشرعية كذلك ، بأن حكم أنصد كلما وجد ذلك الشى عوجد عقيبة الوجوب حسب وجود الاحتراق عقيب مماسة النار، فان المتولدات بخلق الله تعالى عند أهل السنة والجماعة .

<sup>(</sup>١) جمع الجوامع بشرح المحلى ٢٣٢/٢ ٠

<sup>(</sup>٢) التلويح على التوضيح ٦٢/٢ المعتمد ٢ /٧٠٤ ٠

<sup>(</sup>٣) الغزالى : هو محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطولى أبو حامد ، فقيه شافعى أصولى متموف ، ولد بطوس سنة ، 50 ه ، قرأ في صباه طرفا من الفقه في بلده شم سافر الى جرجان لطلب العلم ثم رجع الى طوس فحفظ ماعلقه ثم سافر الى نيسابور ولازم امام الحرمين وجد واجتهد في تحصيل العلوم حتى برع في الفقه والخلسول والجدول وأصول الفقه والمنطق وغيرها من مؤلفاته : المستصفى في الأسلول والوجيز في الفقه ، ومقاصد الفلاسفة وغيرها كثير ، توفي بطوس سنة ، ه ه ، ومقاصد الفلاسفة وغيرها كثير ، توفي بطوس سنة ، ه ، ه ، ومقات السبكي ( ١٠١٤ ـ ، ١٠ ) مفتاح السعادة ( ٣٢،٢٣٢ ، ٣٣، ٣٥ سـ ٢٥،٣٤ ) ،

<sup>(</sup>٤) شفاء الغليل للغزالي ص ٢٠ - ٢١ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٥) التوضيح على التنقيح (٦٢/٢ - ٦٣) ٠

القول الرابع : وهو للآمدى وابن الحاجب وجمهور الحنفية ، وهو ان العلة هى:
" الوصف الباعث على الحكم " ويقعدون بالباعث : كونها مشتملة على حكمة مخعوصة مالحة لآن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم ، لابمعنى أنه لآجلها شرع الحكلم عن شرع الحكم حتى تكون باعثا وغرضا يلزم منه المحذور وهو أن يكون هناك باعث لله عز وجل على فعل الاصلح أو وجوب ذلك عليه " .

ويسح ان يفسر الباعث أيضا ، بأنه ومف باعث للمكلف على امتثال الحكيم ويسح ان يفسر الباعث أيضا ، بأنه ومف باعث للمكلف على امتثال الحكيم ثم ان الباعث بالمعنى المذكور لايختلف عن معنى المعرف المذكور في تعريب ف الجمهور ، غير ان اطلاق الباعث على ماذكر مجاز ، لم يرد من الشارع اذن به ، ومع ذلك لاينافي أن تكون احكام الله معلله بمسالح العباد ، وهو ماتعضدت به الأدلية النقلية وثبت باستقراء نصوص التشريع كلها .

قال الشاطبى رحمه الله تعالى : " والمعتمد أننا استقرينا من الشريعــــة (٤) أنها وضعت لمعالح العباد استقراء لاينازع فيه الرازى ولا غيره .

وبالقاء نظرة على التعاريف الاربعة المذكورة نجد أنها متقاربة ، عصصدا تعريف المعتزلة الذى ابطله جمهور الاصوليين ، لكونه مبنيا على القاعدة الفاسدة وهي قاعدة " التحسين والتقبيح العقليين " ، حيث وجدنا أن النزاع في التعاريصف الأربعة راجع ، الى مذاهب أصحابها في جواز تعليل أحكام الله تعالى ، وعدمه الا أننا ومن خلال تتبع آرائهم نجدهم جميعا يسلمون بأن أفعال الله تعالى معللية بمصالح العباد عن طريق التفضل منه تعالى ، لا الوجوب .

<sup>(</sup>۱) الاحكام للآمدى ١٨٦/٣ ، شرح العضد وحاشية السعد ٢١٣/٢ ٠

 <sup>(</sup>۲) وهذا التفسير لجلال شمس الدين المحلى والبناني في شرحهما لمتن جمع الجوامع
 وهو ايضا تفسير الفقها ٠ لابن السبكى ينظر حاشية البناني على جمع الجوامع
 ٢٣٦/٢ ومابعدها الايات البينات ٣٩/٤ الابهاج ٥/٣ ٠

 <sup>(</sup>٣) المرجعان ذاتهما ،التوضيح على التنقيح ٢/٢٦-٦٣، مسلم الثبوت، وشرحه فواتح
 الرحموت ٢٦٠/٢ ومابعدها .

<sup>(</sup>٤) الموافقات للشاطبي ٢/٢ \_ ٣ ٠

# شسروط العلسة

ذكر الأصوليون للعلة عدة شروط ، منها ، ماهو محل اتفاق بينهم ، ومنها ، ماهو محل اتفاق بينهم ، ومنها ، ماهو محل خلاف نذكرها مع الاشارة الى الخلاف في المختلف فيها بايجاز ، مع الاقتصار على أهمها ، وذلك كالاتى :

ا - أن تكون العلة وصفا ظاهرا: أى أن يكون مما يمكن ادراكه بالحواس، ويمكن التحقق من وجوده وعدمه وذلك كالاسكار في تحريم الخمر، فالسكر وصلطاهر يمكن ادراكه بالحس والتحقق من وجوده وفالحكمة المجردة الخفية لاعبرة بها كالرضا في العقود التجارية فالشارع لم ينظ الحكم بها لخفائها وانما أناطه بصيغ العقود لكونها ظاهرة و

7 - أن تكون وصفا ضابطا للحكمة ؛ أى أن لايكون مما يتفاوت فى نفســـه ولايختلف باختلاف الأحوال والأشخاص • فالحكمة المضطربة التى لاتنضبط لا عبرة بهـــا كالمشقة فى السفر ، فان لها مراتب وليس كل مرتبة فيها مناطا • ولايمكن تعييــن مرتبة منها ، لعدم انضباطها فىنفسها ، فلذلك نيطت بالسفر ، لانضباطه فى نفسه ، وترتب الحكم على مثل هذا الوصف يكون محصلا للحكمة دائما أو فى الأغلب فلذلك نيـط به الحكم من قبل الشارع •

وأما التعليل بالحكمة ، ففيه ثلاثة مذاهب :

الأول : الجواز مطلقا سواء كانت الحكمة ظاهرة منضبطة أو لم تكن كذلـــك (٢) وهو مختار الامام الرازى والبيضاوى ٠

<sup>(</sup>۱) التلويح على التوضيح ٦٣/٢ ، شرح العضد ٢١٣/٢ ـ ٢١٤ ، جمع الجوامع بشــرح المحلى ٢٣٨/٢ ، الترياق ٦٤/٢ ، مسلم الثبوت ٢٧٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) نهاية السول ١٦٠/٤ ـ ٢٦٤ ، المحصول ٢/٢/

والشانى : المنع مطلقا : وهو كلام صاحب جمع الجوامع ، وحكاه الآمـــدى (۱) عن الأكثرين ٠

والثالث: التفصيل: وهو: ان كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جــاز التعليل بها وذلك لانتفاء المحذور وهو عدم انضباطها • وهذا القول ، مختار الآمـدى وابن الحاجب والصفى الهندى • وان كانت غير منضبطة امتنع التعليل بها ، وذلـــك كالمشقة ، فهى غير منضبطة ، اذ قد تحصل للحاضر وتنتفى عن المسافر •

٣ - أن تكون وصفا مناسبا لتشريع الحكم : أى أن يكون مظنة لتحقيق الحكمة المقصودة من تشريع الحكم عند اناطة الشارع الحكم به ، وهى تحصيل مصلحــــة أو تكميلها ، ودفع مفسدة أو تقليلها • فان لم تكن مناسبة لم تجز أن تكون علة • كان يقال : الصبح لايقصر ، فلا يقدم أذانه كالمغرب • فيرد عليه أن عدم القصر لاتأثيـر له في عدم تقدم الآذان ، فهو وصف طردى غير مناسب للحكم ، ولهذا استوى المغـــرب وغيره مما يقصر في عدم تقديم الآذان •

وقال قوم: انه لايشترط فيها المناسبة، بل العلة هي الوصف الذي علق الشارع (٤)
به حكما شرعيا ، سو اء كان مناسبا أو لا ،والذي يظهر لي: ان الافضل هو اشــــتراط المناسبة بالنسبة للعلة المستنبطة ، وذلك لضعفها بعدم تعليق الشارع الحكم عليها أو لأن تعليق الحكم بها كان عن طريق الاجتهاد بسبب وجود الظن بالمناسبة بيـــــن الحكم والعلة وأما بالنسبة للعلل المنصوص او المجمع عليها ، فلا تشترط المناسبة مادام الشارع قد علق بها حكما ٠

<sup>(</sup>۱) الترياق ۲/۰۲ ، الاحكام للآمدى : ۱۸٦/۳ - ۱۸۹ •

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة في (١) ، (٢) ٠

<sup>(</sup>٣) الغزالى : المنخول ص ٤٢٥ ، ارشاد الفحول ص ٢٠٧ ، مسلم الثبوت وفواتــح الرحموت ٢٧٣/٢ ٠

<sup>(</sup>٤) المراجع ذاتها ٠

#### ٤ \_ أن لاتكون العلة محل الحكم:

اختلف الأصوليون في هذا الشرط على ثلاث مذاهب : أولها : لايجوز مطلقا نقله الآمدى عن الأكثرين • ثانيها : يجوز مطلقا ، وهو مختار البيضاوى • ثالثها: التفصيل وهو : ان كانت العلة متعدية فانه لايجوز ، وان كانت قاصرة فيجوز مطلقا • قــــال الأسنوى : " وهذا المذهب أصح المذاهب الثلاثة عند الامام والآمدى وابن الحاجب " الا أن فيه نظرا ذلك لأن العلة اذا كانت محل الحكم أو جزءه الخاص أو وصفه اللازم لاتكون الا قاصرة .

ولذلك جاء في جمع الجوامع وشرحه : والعلةالقاصرة ، وهي التي لاتتعدى محصل النص ، أو الاجماع ، كتعليل حرمة الربا في البر بكونه برا ، أو الخمر بكونه خمرا، منع قوم عن أن يعلل بها مطلقا ، وذلك بمنع وجودها وتأويل النص أو الاجماع الصدال عليها ، لامنع التعليل بها بعد التسليم بثبوتها بالنص أو الاجماع ، وأما الحنفيسة فمنعوها ان لم تكن ثابتة بنص أو اجماع ، وقالوا جميعا لعدم فائدتها ،

والصحيح جوازها مطلقا ، ولا تعدى لها عند كونها محل الحكم أو جزأه الخاص بأن لاتوجد في غيره ، أو وصفه اللازم ، بأن لايتصف به غيره ، لاستحالة التعـــدي (٣)

وعلى ذلك يكون التفصيل الذى ذكره الامام ، والآمدى ، وابن الحاجب ، بعدم كون التعليل بالمحل من أنه ان كانت متعدية لايجوز ٠٠٠ ألخ ، من قبيل توسيعا الدائرة فقط ، فانه مع استحالة تعديلها اذا كانت محل الحكم أو جزءه الفلسلام

<sup>(</sup>۱) الأحكام للآمدى ١٨٥/٣ ، نهاية السول ٢٥٧/٤، شرح العضد ٢١٧/٢ ٠

<sup>(</sup>٢) المراجع نفسها ٠

 <sup>(</sup>٣) جمع الجوامع بشرح المحلى ٢٤١/٢ ومابعدها ، الترياق ٦٨/٢ ومابعدها ، سلـــم
 الوصول لشرح نهاية السول ٢٤٥/٤ ـ ٢٥٣ ٠

أو وصفه اللازم ـ كيف يقال : يجوز أو لا يجوز ، بل الحاصل فى الخارج ليس الا (١) الشق الثانى وهو قوله : وان كانت قاصرة ٠٠٠ ألخ " .

وبهذا يختص الشرط المذكور بالعلة القاصرة ، لأنها التى يمكن أن تكون محل الحكم أو جزأه ، أو وصفه اللازم ، وأما المتعدية ، فانه يستحيل أن توصف بما ذكر، وبالتالى تنحصر المذاهب في اثنتين فقط ، وهي :

أولا : أنه لايجوز أن تكون القاصرة محلا للحكم مطلقا ، منصوصة كانـــت أو (٢) مستنبطة وهو مانقله الآمدى عن الأكثرين ٠

شانيا : أنه يجوز أن تكون القاصرة محلا للحكم مطلقا ، منصوصة كانست أو مستنبطة وهو مذهب جمهور الأصوليين والفقها ، ومنهم مشايخ سمرقند من الحنفية ، ومذهب الشافعي وأصحابه ، والامام أحمد ، والباقلاني ، والمعتزلة ، وغيرهم وهسو (٣)

استدل المانعون: بأن المحل يوصف بكونه قابلا للحكم ضرورة قيام الحكيم به والقابل للحكم لايكون علة فيه ، لأن بين القابلية والعلية تنافيا ، في مقتضى القابلية : الامكان بمعنى : أن الحكم يجوز أن يتعلق به أو لا يتعليق ومقتضى العلية : التأثير والوجود ، بمعنى أنه متى وجد المحل وجد الحكيم ولا يتخلف عنه ، فلو كان محل الحكم قابلا ومؤثرا فيه معا ، لزم اجتماع المتنافيين وذلك تناقض .

أجاب الجمهور المجوزون عنه : بأننا نسلم التنافى بين القابلية والعلية، ولكن ذلك فى العلل المؤثرة ، أما فى العلل المعرفة فلا يوجد التنافى ، ضرورة أن

<sup>(</sup>۱) المرجع الاخير ذاته : ٢٤٥/٤ - ٢٥٣ ، الأحكام للآمدى : ٢٠٠/٣ - ٢٠٠ ٠

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة ، نهاية السول ٢٥٧/٤ ـ ٢٦٠ ٠

<sup>(</sup>٣) نهاية السول ١٥٧/٤ - ٢٦٠ ٠

أن كلا منهما - القابلية والعلية - يكون ممكنا ،والتخلف في الممكنات جائز والعلل الشرعية من قبيل المعرفات ، وكلا منا ، فيها ، لا في العلل المؤثرة ·

واستدل الجمهور القائلون بالجواز مطلقا : بأن التعليل بالقاصرة لايترتب عليه محال لذاته ولا لغيره ،فاذا جعل المحل علة قاصرة لم يترتب عليه محال لذاته ولا لغيره أيضا • كما لو قال الشارع : حرمت الخمر لكونه خمرا،أو فهم المجتهد كون الخمصصر خمرا ، مناسبا لحرمة استعماله ، فلا يلزم على ذلك شيء من المحالات العقلية فيكسون (١)

ه ـ أن تكون متعدية • وهى : التى تتجاوز محل النص الى غيره ، والتعدية شرط فى صحة القياس بها، فان لم تكن متعدية، بأن كانت قاصرة ، فقد اختلف الأموليون فــى صحة التعليل بها على قولين :

القول الأول : أن التعليل بالعلة القاصرة جائز مطلقا ، سواء كانت منصوصـة أو (٢) مستنبطة وبه قال جمهور الأصوليين والفقهاء عدا الحنفية بالنسبة للمستنبطة كمـــا سياتى .

القول الثانى : أن التعليل بالقاصرة المستنبطة باطل ، وبه قال جمهــــور (٣) الحنفية واحدى الروايتين عن الامام أحمد رضى الله عنه ، ولكل من القولين دليله :

دليل الجمهور: استدل الجمهور وقال: ان المجتهد ينظر أولا في استنباط العلة ، واقامة الدليل على صحتها بالايماء أو المناسبة ، أو تضمن المصلحة المبهمة، ثم بعد ذلك ينظر: فان كان أعم في النص عدى حكمها ، والا اقتصر ، فالتعدية فللمحة فكيف يكون مايتبع الشيء مصححا له ،

<sup>(</sup>۱) نهاية السول ،وسلم الوصول بذيله ٢٥٧/ – ٢٦٠،الابهاج ١٣٩/٣، أصول أبى النسور زهير ٢٥٥/ – ٢٠٦، الآيات البينات ٤٣٤،الاحكام للآمدى : ٢٠٠/٣ – ٢٠٢ ، نشسسر البنود ٢/٨٣، البرهان ٢/٠٨٠،التبعرة ص ٤٥٢،المحصول ٤٢٣/٢/٢، المستعفلين ٢٤٥/١، البرهان ٢٤٥/١،المعتمد ٤٢٣/٢ ومابعدها، شرح العفد ٢١٧/٢ ٠

<sup>(</sup>٢) المراجع ذاتها ٠

 <sup>(</sup>٣) تيسير التحرير ٤/٥،فواتح الرحموت ٢٧٦/٢، أصول السرخسى ١٥٨/٢،روضة الناظر ص
 ١٦٩ - ١٧١ ، المسودة ص ٤١١ ، الجدل على طريقة الفقهاء ص ١٦ ، مختصــــر
 البعلي : ص ١٤٤ ٠

واستدل جمهور الحنفية ومن نحا نحوهم ، من القائلين ببطلان العلة القاصرة، اذا كانت مستنبطة : بأن العلة تراد لاثبات الحكم بها في غير محل النص ،والقاصرة ، لايثبت بها حكم في غير محلها ، فاذا لم يثبت بها حكم كانت باطلة ، لخلوها عصن (۱)

أجاب الجمهور عنه بجوابين ، فقالوا :

الـ ان عنيتم بالبطلان ؛ أن لايثبت بها حكم في غير محل النص فهو مسلم، الا أثنا لانعنى بالصحة ؛ عدا أن المجتهد ينظر ويطلب العلة ،ولا ندرى انما سيفضــــى اليه نظره قاصر أو متعد ، ثم انه يصحح العلة بما يغلب على ظنه بما تضمنته مــن مناسبة أو مصلحة ثم يعرف بعد ذلك تعديتها أو قصورها ، فما ظهر من قصورهـــــا لا ينعطف فسادا على مأخذ ظنه ونظره ، ولا ينزع من قلبه ماقر في نفسه من التعليل وهكذا نجد أن عملية صحة العلة مقدمة على ما اذا كانت العلة قاصرة أولا، فلذلـــك لا أثر للقصور ولا للتعدية على صحة التعليل بها ، وبذلك سقط اعتراضهم على دليـــل الجمهـور ه

٢ - أجيب أيضا ، بأنا لم نسلم عدم الفائدة من التعليل بالقاصرة ، بل له فوائد ؛ من تلك الفوائد ؛ معرفة المناسبة بين الحكم ومحله ، ولأن النفس الى قبول ماتجهل ولمدافعة العلة المعارضة له اله اذا أمكن التعليل بالعلة القاصرة عارضت المتعدية ودفعتها الا اذا اختصت المتعدية بنوع ترجيح ، فاذا أفادت القاصرة دفع المتعدية التى تساويها ، وأفادت المتعدية (٢)

والذى يظهر لى : أن الخلاف فى هذه المسألة راجع الى اللفظ ، ذلـــك أن الجمهور اذا عنوا بالصحة ماذكروه من تضمنها للمناسبة أو المصلحة فلا مطمـــع (١) المراجع ذاتها ٠

(۲) المستصفى ( ۲/٥٤٣ – ۳٤٧ ) ، الايبهاج ( ۱٤٣/٣ – ١٤٥ ) نهاية السول ( ١٤٧/٤ – ٢٧٧/٤ ) ، والمراجع السابقة ٠

للحنفية ومن وافقهم فى دفع ذلك • والحنفية اذا عنوا بالبطلان عدم كونها صالحسسة (۱) لنقل الحكم الى مكان آخر ، فذلك مسلم لهم ، وبذلك لاتبقى المنازعة الا فى اللفظ •

#### (٦) اطراد العلية:

الطرد : وهو أن يوجد الحكم كلما وجدت العلة ، وقد بحث الأصوليون هــــــذه المسألة تحت عدة عناوين وأكثرهم بحثها تحت قادح النقض ، لأنه اعتبر تخلف الحكم عن العلة ناقضا عنده أو عند قوم آخرين، ويعضهم بحثها تحت تخصيص العلة ، لأن تخلف الحكم عنده ليسناقضا ، بل هو تخصيص للعلة ، وبين هذين القولين توجد أقوال أخرى تفصيلية ، أوصلها الشوكاني في ارشاد الفحول الى خمسة عشر قولا ، وأوصلها الفتوحي في شرح كوكب المنير الى عشرة أقوال ، ذكر حجة الاسلام الغزالي منها ثلاثة أقــــوال فقط ، بينما ذكر العلامة العضد خمسة منها ، وكلها تدور حول عدم اشتراط الاطـــراد مطلقا ، أو اشتراطه كلا أو بعضا ، وكون النقض قادحا أولا ، وسنقتصر على الأقوال التي ذكرها الغزالي والعضد اجمالا ، وذلك لشهرتها مع بيان المذهب المختار عند جمهــور

القول الأول : أن الاطراد في العلة شرط ، وأن عدمه يقدح مطلقا : أن ينقض العلة ويفسدها ويبين أنها لم تكن علة أصلا ، ولو كانت كذلك لا طردت ٠

<sup>(</sup>۱) هذا في العلل المستنبطة وأما العلل المنصوصة فالراجح أنه لاخلاف بين الأصوليين في صحة التعليل بها ، والدليل عليه وقوعها ، فعلل القواعد قاصرة : فان علية القصاص هي حكمة الردع والزجر قاصرة على قاعدة القصاص ولم يلتحق بها غيرها ، وعلة القطع في السرقة قاصرة على القطع في السرقة ولايتعداه ولايلحق بهاغيرها ، الوصول الى الأصول لابن برهان ص ٢٧١ ،

<sup>(</sup>۲) المستصفى ۳۳٦/۲ ، شرح العضد ۲۱۸/۲ ، شرح الكوكب المنير ۷/۶ ـ ۲۲ ، ارشـاد الفحول ۲۲۰،نهاية السول ۲۷۲/۳ ، المعتمد ۷۸۱/۲، المسودة ص ۶۲۷ ، روضــــة الناظر ص ۳۰۹ ، البرهان ۷۸۸/۲، تنقيح الفصول ص ۳۹۹ ـ ۶۰۱ .

القول الثانى: أن عدم الاطراد لايقدح مطلقا: أى أن العلة تبقى علة فيما وراء النقض وأن تخلف الحكم عنها يخصصها كتخلف حكم العموم ، فانه يخصص العموم بما وراءه ٠

القول الشالث : أن العلة ان كانت مستنبطة مظنونة انتقضت وفسدت ،وان كانت مستنبطة مظنونة انتقضت وفسدت ،وان كانت مستنبطة مظنونة انتقضت ولم تنقض .

القول الرابع : أن عدم الاطراد يقدح في المنصوصة ، ولايقدح في المستنبطة الا اذا كان لمانع أو فوات شرط ·

القول الخامس: يجوز التخلف في المستنبطة اذا تعين المانع أو الشحصرط (۲)
المنتفى وكذلك في المنصوصة بنص عام يدل بعمومه على العلية لكن لايجب التعيين فيها ويكفى في ظن العلية تقدير وجوده فيه مشاله : أن خروج النجس ناقض للوضحو ، وشبتت أن الفصد ليس بناقض كما ذهب اليه الشافعي رضى الله عنه فيحمل الخارج على غير الفصد ، وأنه لم يرد به العموم فيقدر في الفصد مانع من النقض وان كنا لانعلمه بعينه لئلا يلزم الحكم بدون العلة ، وفي الصورتين لاتبطل العلية بالتخلف ،

## المذهب المختار:

وبالقاء النظرة على هذه الأقوال نجد أن القول الخامس هو المختار، وقسسد

<sup>(</sup>۱) المستصفى ٢/٣٣٦ ٠

٢) وأما اذا أدل النص القاطع أو الظاهر على اختصاص العلية في محل النقض فيللرم ثبوت الحكم فيه لعدم امكان تخلف مدلول القطعي عنه وحينئذ فلا نقض ، وكذلك اذا دل النص القاطع أو الظاهر على اختصاص العلية بغير محل النقص ولا دليك سواه على عليتها فيه فلا تعارض ، لأن النص المذكور دل على عليته في غير محل النقض و وتخلف الحكم دل على عدم عليته في محل النقض ولا تعارض عند تغايل المحليين ، أنظر : حاشية السعد على شرح العضد ٢١٨/٢ ، تيسير التحرير٤/ ٩ للمحليين ، أنظر : حاشية السعد على شرح العضد مع حاشية السعد عليه ٢١٨/٣، تيسيك التحرير٤/ ٩ للتحرير ٤/٩ للمراجع ذاتها : شرح العضد مع حاشية السعد عليه ٢١٨/٣، تيسيك التحرير ٤/٩ ـ ١٠ . ١٠

أكثر الأصوليين القائلين: بجواز عدم اطراد العلة اذا كان يمانع أو عدم شـــرط فيها ، لأنه مقتضى الدليل فلا يخالفونه •

وقد أورد العلامة العضد ، عدة أدلة لهذا القول ، نكتفى بواحد منهـــا ، لوضوحه وهو أن هذا المذهب فيه جمع بين الدليلين ، دليل الاعتبار، اذ يعمل به فى غير صورة النقض ، ودليل الاهدار ، اذ يعمل به فى محله وهو صورة النقض فوجـــب (1)

على أن السر في الاختلافات الكثيرة حول هذا الشرط يرجع الى : أن الذيـــن يشترطون اطراد العلة ، وعدم تخلف الحكم عنها ، ومن ثم عدم التخصيص ، يبنـــون ذلك على أساس أن العلة الشرعية كالعلة العقلية في كونها موجبة ومؤثرة فـــي معلولها تأثير العلة التامة المؤلفة من المقتضى والشرط والمحل والاهل ، وهــؤلاء معظم الجماعة الذين عرفوا العلة بالموجب لذاته أو بجعل الله ، كالمعتزلــــة وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وغيرهم ٠

وقد بنوا أدلتهم على: أن وجود المانع أو عدم الشرط يدل على أن العلـة ليست بعلة تامة ، لنقصان أركانها ، وأما الذين يشترطون الاطراد كلا ، أو بعضـا وأجازوا النقض ، ومن ثم تخصيص العلة ، فقد بنوا رأيهم على أن العلة الشرعيــة بمعنى الباعث أو المعرف كالعلة الناقصة التأثير لعدم استجماعها لشرائطهــا ـ وهذه العلة قد توجد ،ولا يوجد معلولها معها تماما كوجود النار في العود الرطب ، اذ لايحترق الحطب ، لكون الرطوبة مانعة من الاحتراق .

ومن هنا قال بعض الأصوليين ؛ أن الخلاف في هذه المسألة لفظى • قال نظام الدين الانصارى :" بالشبه أن النزاع لفظى ، فمن أجاز التخلف أجاز عن المؤثر غير

<sup>(</sup>١) شرح العضد على مختصر بن الحاجب: ٢١٩/٢ - ٢٢٠

 <sup>(</sup>٢) المحل والاهل: كوحوب الصلاة، فانه حكم شرعي، مقتضيه الامر من الشارع وشرطـــه
 اهلية المعلي للتكليف، ومحله العلاة وأهله المعلي، نزهه الخاطر ١٥٨/١

<sup>(</sup>٣) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢٧٩/٢ .

المستجمع لشرائط التأثير ،ومن منع منسع عن المؤثر التام الذى لايجوز التخلسف (۱) فيسه •

وقال العلامة العضد رحمه الله تعالى: " وعلى هذا فيرجع النزاع لفظيا ، مبنيا على تفسير العلة ، فان فسرت بالباعث على الحكم جاز النقض ، وان فسرت بما يستلزم وجوده وجود الحكم ـ كالعلة التامة ، أو الموجب لذاته ، أو بجعل اللـــه (٢)

### (٧) انعكاس العلية :

(٣) وانعكاس العلة معناه : ان ينعدم الحكم لانعدام العلة وقد اختلف الأصوليون في اشتراطه في العلل الشرعية ، فاشترطه البعض ، ولم يشترطه الآخرون ، وفصل فيله البعض الآخر ، وسنقتص على بيان القول القائل به لاشتماله عليهما •

وقد فصل الامام الغزالى الكلام فى ذلك ، حيث قال : " ان لم يكن للحكـــم
الا علة واحدة فالعكس لازم ، الا أن ذلك لم يكن لأجل أن انتفاء العلة يوجب انتفاء
الحكم ، بل لأن الحكم لابد له من علة ، فاذا اتحدت العلة : فلو بقى الحكم لكــان
باقيا بغير سبب ، أما حيث تعددت العلة فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعــف
العلل ، بل عند انتفاء جميعها ٠

وقال العلامة العضد رحمه الله تعالى : شرط قوم فى علة حكم الأصل : الانعكاس وهو أنه كلما عدم الوصف عدم الحكم ، ولم يشترط آخرون ، والحق : أنه مبنى على

<sup>(</sup>۱) المرجع ذاته ٠

<sup>(</sup>٢) شرح العضد ٢١٩/٢٠٠

<sup>(</sup>٣) المرجع ذاته : ٢٢٣/٢ ٠

<sup>(</sup>٤) الغزالي : المستصفى ٣٤٤/٢، الأحكام للآمدى : ٣١٧/٣ ٠

جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين ، لأنه اذا جاز ذلك صح أن ينتفى الوصف ولا ينتفى الحكم ، لوجود الوصف الآخر ، وقيامه مقامه ، والمفهوم من هذا : أنه اذا كانت العلة واحدة فالانعكاس شرط ، لئلا يبقى الحكم بدون علة ، وواضح مملئل نقلته عن هذين الامامين - الغزالى ، والعضد - أن الانعكاس انما يلزم اذا كلان الحكم ليست له الا علة واحدة ، فلزم هناك ، لئلا يخلو الحكم عن العلة ، وأن ذلك محل اتفاق بين الأصوليين ، وأما عند تعدد العلل ، فلا يشترط الانعكاس فيها ،

والاختلاف في اشتراط الانعكاس في العلة مطلق: لافرق فيه بين كونها منصوصـة أو مستنبطة كما فهمته من كلام الأصوليين.

### (٨) أن لاتخالف نصا ، ولا اجماعا :

فالعلة القياسية يشترط لصحتها أن لاتخالف نصا من الكتاب أو السنة الصحيحة أو الاجماع الصحيح ، لأن القياس لايقوى على مقاومة النص أو الاجماع ، بل يكون باطلا (٢)

مثال مخالفة القياس للنص ؛ أن يقول حنفى ؛ امرأة مالكة لبضعها، فيصح نكاحها بغير اذن وليها ، كبيعها لسلعتها ، فيقال له ؛ هذه علة باطلة أو قيــاس باطل ، لمخالفته للنص ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ؛ أيما امرأة نكحت بغيـــر (٣)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٢٢٣/٢ • ومابعدها •

<sup>(</sup>۲) المستصفى ، ۳۲۸/۲،الاحكام للآمدى : ۳۲۶۲،شرح العضد ، ۲۲۹/۲،تيسير التحريــر ۳۲/۶ ، فواتح الرحموت ۲۸۹/۲ ۰

<sup>(</sup>۳) قال الشوكانى: ان هذا الحديث قد أعل بالارسال ، نيل الاوطار ، ١٣٥/٦، وقد روى الحديث : أحمد فى مسنده ٤٧/٦، سنن أبى داود ٤٨١/١، والترمذى فى تحفية الاحوذى ١٩٤٤، وابن ماجة: ٦٠٥/١،تخريج أحاديث الپردوى ص ١٩٤٠

ومثال مخالفته للاجماع : أن يقال مثلا : مسافر ، فلا تجب عليه الصلاة فــــا السفر قياسا على صومه في عدم وجوبه عليه في السفر ، بجامع المشقة ، فيقــال : هذا القياس وعلته باطلان ، لمخالفتهما الاجماع في عدم اعتبار المشقة في تـــرك الصلاة للمسافر ، ووجوب أدائها عليه مع وجود المشقة ،

(٩) أن لا تكون العلة في الحكم الوجودى أمرا عدميا :

لا خلاف بين جمهور الاصوليين على جواز تنتعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي، كتعليل عدم نفاذ تصرفات المجنون ، بعدم العقالوتعليل الحكم العدمي بالوصل الوجودى كتعليل عدم نفاذ تصرفات المحجور عليه بسبب الحجر وكذلك في جواز تعليل الحكم الوجودى بالوصف الوجودى ؛ كتحريم شرب الخمر بالاسكار ، ولكن الخلاف منحصر في تعليلات الحكم الوجودى بالوصف العدمى ؛ حيث اختلف الأصوليون في ذلك على مذهبين ؛

المذهب الأول : هو عدم جواز تعليل الحكم الوجودى بالوصف العدمى ، وهـــو (۲) (۲) ماذهب اليه الحنفية ، وبعض الشافعية ،ومختار الآمدى وابن الحاجب رحمهما الله تعالى ٠

المذهب الشانى : وهو جواز تعليل الحكم الوجودى بالوصف العدمى ، وهــــو (٤) ماذهب اليه جمهور الأصوليين من الشافعية ، والحنابلة ، وهو مختار الرازى فـــى (٥) المحصول ، والبيضاوى فى المنهاج ٠

<sup>(</sup>۱) شرح الكوكب المنير ٤/ ٨٥ - ٨٦ ٠

<sup>(</sup>۲) تيسير التحرير 7/8 - 0 ، مسلم الثبوت 7/87 - 777 ، فتح الغفار 7/87 •

<sup>(</sup>٣) الأحكام للآمدى : ١٨٩/٣ ـ ١٩٣، شرح العضد ٢١٤/٢ ـ ٢١٧ ، شرح المحلى مع حاشية البنانى٢٣٩/ ٢١٧ الآيات البينات٤٢/٤، مفتاح الوصول ص ١٣٨، ارشاد الفحول ص ٢٠٧ ٠ (٤) المراجع نفسها ٠

<sup>(</sup>ه) نهاية السول ٢٦٥/٤ ـ ٢٧٠ ، الايهاج ٢١/٣ ـ ٤٢ ، أصول الفقه لأبى النصور زهير : ٣٣٦ ـ ٣٦٠ المسودة ص ١١ ، شرحروضة الناظر ص ٣٣٢ ، الجدل ص ١٧ ، مختصر البعلي ص ١٤٤ ٠

# الأدلـــة :

استدل أصحاب المذهب الأول بأدلة ، نذكرها مع مناقشة الجمهور لها كالتالى :

(أ) قالوا : ان العلة لابد أن يراعى فيها اشتمالها على تحصيل مصلحـــة

أو دفع مفسدة ، واذا روعى فيها ذلك ثبت الحكم مراعاة لها ، والعدم لايحصل منه شيء من ذلك .

وقال: الجمهور في مناقشة هذا الدليل: اننا لانسلم عدم اشتمال العـدم على المصلحة ، فتعليل قتل المرتد بعدم اسلامه مشتمل على مصلحة ، وهي التـــرام الاسلام خوفا من القتل ، فالمصلحة كما تحصل بالاثبات ، تحصل بالعدم آيضا .

(ب) قالوا : ان العلة يجب أن تكون متميزة عما سواها ، وصفه التمييريو وجودية ، فلا يتصف بها العدم ، لاستحالة التمييز فيه .

ناقشه الجمهور قائلين: بأن الاعدام الاضافية متميزة بعضها عن البعسين الآخر بدليل: أن عدم اللازم يغاير عدم الملزوم، فعدم اللازم يوجب عدم الملزوم، وعدم الملزوم لايوجب عدم اللازم، والأعدام التي لاتمييز فيها، هي الاعدام المطلقة،

وكلامنا ليس فيها ، بل في الاعـدام الاضـافية ، فهي مادامت متميـزة فالتعليـل بهـا جائــز ٠

دليل الجمهور على جواز تعليل الحكم الوجودى بالوصف العدمى هو : أنالحكم الوجودى بالوصف العدمى هو : أنالحكم الوجودى يدور مع الوصف العدمى وجودا وعدما ، فثبتت عليته بذلك ، لأن الدوران طريق من طرق اثبات العلية ، وبذلك يصح أن يكون الوصف العدمى علة للوجودى .

فاذا قيل مثلا : ضرب السيد عبده لعدم امتثاله ، فالضرب يوجد عند عـــدم الامتثال وينعـدم عند وجـــوده لأن السيد لايضربه اذا امتثل ، فيقال : ان علة

الضرب: هي عدم الامتثال ، ولاشك أن الحكم وهو الضرب وجودي ، والعلة ، وهي عــدم.
(۱)
الامتثال عدمية ٠

وبالنظر في أدلة الفريقين ، نجد أن الخلاف بينهما اعتباري : فان من نظر منهم الى ظاهر اللفظ جعل العدم علة ، لأن العلة : ان كانت بمعنى المعلوف فلا فرق فيها بين كونه وجوديا وبين كونه عدميا مادام الشارع قد علق به الحكلم ظاهرا ، وان كانت بمعنى الباعث ، فالعدم مشتمل على المصلحة أيضا تماما كالوصف الوجودي ،

وأما المانعون: فلم ينظروا الى ظاهر اللفظ ، بل الى معناه ، حيييت قالوا: ان اضافة الحكم الى العدم بحسب ظاهر اللفظ ليس حقيقيا ، وانما الحقيقة أنه مضاف الى أمر وجودى ، فعمدوا الى تقدير معنى وجودى لكل الأمثلة القياسية التى يكون العدم فيها علة بحسب ظاهر اللفظ ، ففى وجوب قتل المرتد مثلا: جعلوا الغلة فيه الكفر ، بدعوى أنه وصف وجودى ، بينما الجمهور ، عللوه : بعيدم الاسلام ، وهكذا عملوا في كل الأمثلة المماثلة ، والحق أنه تكلف لاداعى ليه مادام أن الشارع قد أضاف الحكم اليه بحسب ظاهر اللفظ ومادام أن العدم قييد اشتمل علىجلب مصلحة أو دفع مفسدة ، وهو ماتهدف اليه الشريعة من خلال اذنهيا

ويدخل فى الخلاف السابق ، مااذا كان العدم ليستمام العلة ، بل جـــرا (٢) منها ، فان العدمى أعم من أن يكون كلا أو بعضا ٠

<sup>(</sup>۱) الأحكام للآمدى ۱۸۹/۳ ـ ۱۹۳ ، شرح العضد ۲۱٤/۲ ـ ۲۱۲،نهاية السول ٢٦٥/٤ ـ ۲۲۰ ، الابهاج ۲۱۳ ـ ۲۲۰ ، أصول الفقه لأبى النور زهير (۳۲۹ ـ ۳۲۹ ـ ۳۷۰ تيسير التحرير ۳/۶ ـ ۵ ، مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ۲۷۳/۲ ـ ۲۷۲ ،

<sup>(</sup>٢) المراجع نفسها ، مفتاح الوصول للتلمساني ص ١٣٩٠

(١٠) \_ أن لايكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الأصل المقيس عليه ، بــل يقارنه سواء فسرت العلة بالباعث أو المعرف ، لأنه لو جاز ثبوتها بعد ثبوت حكــم الأصل لم يكن الحكم مشروعا لأجلها ، ولأدى ذلك الى ثبوت الحكم بلا باعث وذلك غيــر جائز ، مثاله تعليل ولاية الأب على صبى جن ، بالجنون ليقاس عليه الكبير المجنون فهذا التعليل غير صحيح ، لثبوت الولاية على الصبى بالصغـر قبل طروء الجنون فــلا فهذا الجنون علة لولاية الأب عليه ، وذلك لتأخره ،

(۱۱) ـ أن لاتعود على حكم الأصل الذي استنبطت منه بالابطال ، لأن الأصل منشأ العلة ، فابطالها له ، ابطال لها ، والفرع لايبطل أصله ، اذ لو أبطل أصله ،لأبطل نفسه ، فهذا الشرط خاص بالعلة المستنبطة دون المنصوصة ،

وقد مثل الحنفية لذلك ، بتعليل الشافعية النص الوارد في السلم، بالحرج في احضار السلعة الى مجلس البيع فانه قد يكون لها مؤنة وثقل ، قال الحنفية : ان هذا التعليل الشافعي ، يبطل الأجل المنصوص عليه ، بل على اشتراطه في السلم ، لأن مناط جواز السلم اذا كان من أجل الحرج في احضارها ، ففي كل بيع تحقق فيه الحرج المذكور تحقق الجواز وان كان على سبيل الحلول من غير أجل، وذلك ابطال للأجل الوارد فصي قوله صلى الله عليه وسلم :" من أسلم فليسلم في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، الصي أجل معلوم " . (٣)

ومثل له الشافعية ، بتعليل الحنفية وجوب الشاة فى الزكاة ، بدفع حاجية الفقير ، قال الشافعية : ان هذا التعليل يجوز دفع الشاة ، أو اخراج قيمتها

<sup>(</sup>۱) شرح العضد ۲۱٤/۲ ، تيسير التحرير ٤/ ٣ ـ ٥ ، مسلم الشبوت وشرحه ٢٧٤/٠

<sup>(</sup>٢) تيسير التحرير ٢٠/٤ ومابعدُها ، مسلم الثبوت ٢/ ٢٨٩

<sup>[</sup>٣] الحديث رواه الجماعة ، أنظر : نيل الاوطار ٢٣٩/٥ ومابعدها

على وجه التخيير وتجويز اخراج قيمة الشاه يغفي الى ابطال حكم الأمل وهـــــو (١) وجوب اخراج الشاه على التعيين لا على التخيير بين دفعها ، أو اخراج قيمتها وفلذلك يعتبر الشافعية علم الحنفية هذه باطلة لرجوعها على اصلها بالابطال ، كما ان الحنفية اعتبروا علم الشافعية فى السلم باطلة ، لرجزعها على أصلها بالابطال والله أعلــم .

وجه الاستدلال: وحيث ان بيع الطعام بالطعام متفاضلا اذا كان يدا بيـــد أو بيعه بالنسيئة مثلا بمثل ولا متفاضلا قد حرمه الشارع الحكيم كما هو مفهوم مــن الحديث فتعليل ذلك بأنه ربا يلزم منه اشتراط التقابض في المجلس كما في النقديان مع ان اشتراطه لم يرد في الحديث: اى ان اشتراط التقابض في الحديث زيـــادة على مافي النص بسبب العلة ٠

وقد اشترط الحنفية هذا الشرط مطلقا ، سواء كانت العلة تقتضي تقييد حكسسم الاصل أو مخالفته ، لأن الزيادة عندهم نسخ وتغيير مطلقا ، فلا يجوز ذلك بالقياس (٣) الذي هو دون النص

واما عند الشافعية فلا يشترط الا اذا كانت تلك الزيادة منافية لمقتضى النص لانها اذا لم تناف مقتضاه لم يضر وجودها عندهم ، وهو مختار التاج السبكي (٤) (٥)

<sup>(</sup>۱) الاحكام للآمدى ۲۲٦/۳ ، شرح العضد مع حاشية السعد ۲۲۸/۳ ، شرح المحلى على جمع الجوامع ۲۶۷/۲ ، الآيات البينات ۶۸/٤ .

<sup>(</sup>٢) اخرجه مسلم ١٢١٤/٣ برقم ٩٣ (١٥٩٢) كتاب المساقات باب بيع الطعام مثلا بمثل.

<sup>(</sup>٣) تيسير التحرير ٣١/٤ ، مسلم الثبوت وشرحه ٢٨٩/٢ ٠

<sup>(</sup>٤) شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني وتقرير الشربينى عليـــــه ٢٥٠/٢ - ٢٥١ - ٢٥٠/٢

<sup>(</sup>٥) الأحكام للآ مدى : ٣/٢٦٦ ـ ٢٢٧ ٠

مثالها : أن ينص على أن عتق العبد الكتابى لايجزى ولكفره و فيعلل بأنه عتق كافر يتدين بدين ، فهذا القيد ينافى النص المفهوم منه ،وهو أجزاء عتق المؤمن المفهوم من النص عن طريق مفهوم المخالفة ،وعدم أجزاء عتق المجوسى المفهوم منه بالأولى عن طريسق مفهوم الموافقة .

(۱۳) – أن لايكون للمستنبطة معارض فى الأصل : يعنى أنه يشترط فى العلة اذاكانت مستنبطة ،أن لاتكون معارضة بمعارض مناف فى الأصل ،صالح للعلية ،وليس موجودا فى الفرع ، لأنه متى كان فى الأصل وصفان متنافيان يقتضى كل واحد منهما نقيض الآخر لم يصحأن يجعل أحدهما علة ألا بمرجح ،والا جاز التعليل بمجموعهما ، أو بالعلة الأخرى •

(١٤) \_ أن لايكون دليل العلة شاملا لحكم الفرع ، لابعمومه،ولابخمومه ، للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل .

مثاله: قياس التفاح على البر بجامع الطعم، فيقال: العلة ، دليلها: حديث: (٣)
الطعام بالطعام ـ مثلا بمثل " ووجه الاستدلال: فالطعام في اللغة يطلق على كل مطعوم فيشمل التفاح والبر ،فلا حاجة حينئذ الى القياس، لأن دليل العلة اشتمل عليه بعمومه، ومثله، قوله صلى الله عليه وسلم: " من قاء أو رعف فليتوضأ " ، فهذا الحديث مع ضعفه يمثل به الأسوليون لدليل العلة الشامل للفرع بخصوصه، لأن القييء والرعاف جساء الحديث بخصوصهما،فلا يعم قياسهما على الخارج الناقض للوضوء .

<sup>(</sup>١) المراجع نفسها: الآيات البينات ٤/٥٥، الترياق ٢٠٨٠، ارشاد الفحول ص ٢٠٨٠

<sup>(</sup>٢) تيسير التحرير ٣٣/٤،مسلم الثبوت وشرحه ٢٨٩/٢ ٠

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه ، ١٢١٤/٣٠

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البيهقى والدار قطنى وابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا، كما أخرجه البيهقى والدار قطنى عن ابن جريح عن أبيه مرسلا ،وفى اسناده فللم المروايتين: اسماعيل ابن عياش ،قال ابن حجر : وروايته عن غيرالشاميين ضعيفة ، وهذا منها ،وقال أيضا : وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى عند الدار قطنى واسناده أضعف من الأول ،وأخرجه أيضا عن ابن عباس نحوه ،وفى اسناده سليمان ابن أرقال أنظر : سنن البيهقى ١٤٢/١ ومابعدها،سنن الدار قطنى ١٥٣/١ومابعدها، سنن ابسن ماجة ١٣٨٦/١الدراية فى تخريج أحاديث الهداية ١٥٣/١ومابعدها٠

<sup>(</sup>ه) المراجع السابقة ،شرح العضد٢٢٩/٢،حاشية البنانى ٢٥٢/٢،شرح العضد٢٢٩/٢- ٢٣٠ ، تيسير التحرير ٣٣/٤،مسلم الثبوت ٢٨٩/٢، الآيات البينات ٢٠/٤، ارشاد الفحول ص ٢٠٨٠

(١٥) — ان لایعارضها من العلل الآخری ما هو آقصوی منها ۰ ووجه ذلصک آن الاً قصوی احق بالحکم ، کما آن النص احق بالحکم من القیصصاس ، لکونصه (١) آقوی منصصه

(١٦) — ان تكون العلة وهفا معينا لامبهما : فلا بد في العلة من أن يكون الوسف المعلل به دالا على خصوصية محددة تربيط بين المقيس والمقيس عليه ، فالاوساف العامة ، أو العبهمة أو المشابهة للأصول المتعددة لا تعلج للتعليال بها ، وقد أجمع السلف على أن لابد في الالحاق من الاشتراك بوصيف خصاص بين الفرع والأسل ، وذلك لافضائه الني ثبوت أحكيام متناقضة في الفرع الواحد ، لأنه مامن فرع يفيرن أبوت أحكيام متناقضة في الفرع الواحد ، لأنه مامن فرع يفيدون من الا ويشيبه أصولا ، أما التعليال بأحد امرين أو ثلاثة ونحو ذلك من المحسور فقد اجازه بعض الاسوليين وذلك لعدم خروجه عن المحدود والمخميون .

مثاله : أن يمـــس الرجــل كم الخنســى فرج الرجـل ، أو المــــراة من الخنســـي فرج النســا ً بشهوة فانه ينتقض وضــو ً الماسـين ، لأنــه هـس فــرج أو مــس بشــهوة .

(۱۷) - اشترط بعض الاصوليين في العلة ، أن لاتكون اسم جنس، والجمهـــور على عدي اشتراط ذلك ، وهو كتعليل مايتيمم به بكونه ترابا ، وما يتوضأ به بكونه مـــا۱۰

استدل المانعون ، بأن التعليل بالاسم الجامد مثبت بوضع ارباب اللغــــة فيختلف باختلافها فلا يسح التعليل به لعدم اشتماله على الحكمة التى يترتب عليها الحكم ، ولأنه يكون قياسا في اللغة .

<sup>(</sup>۱) ارشاد الفحول ص ۲۰۸ ۰

<sup>(</sup>٢) الترياق ٢/٢٧/، التبهرة ص ٤٥٨ ، الآيات البينات ٤/٧٥، تيسير التحرير٤/٣٥، نشر البنود ٢/١٥٠/، المسودة ص ٣٨٩ ، شرح الكوكب المنير ٨٩/٤ ـ ٩٠ بتمرف ،

واستدل الجمهور المجوزون ، بأن المدار في التعليل ، على أنه يعلق بــه الحكم كيفما كــان ، فكما يجوز النص على حكم وهو جامد فكذلك يكون علة وهو جامد قياسا على النص .

. (١٨) - ويشترط في العلة كذلك أن تكون أوصافها مسلمة او مدلولا عليها،

(١٩) ـ ويشترط أيضا فيها : أن لاتوجب ضدين ، لأنها حينئذ تكون شــاهدة لحكمين متضادين ٠

وهذان الشرطان الاخيران ، نقلهما الشوكاني عن ابي منعور الماتريدى (٣) ولم يذكرهما جمهور الاصوليين والله اعلم ٠

<sup>(</sup>۱) كشف الاسرار للبخارى ٣٤٦/٣ ـ ٣٤٧ ، الشيرازى : اللمع ص ٦٣ ، المحسسول ٢٠٢/٢/٢ ، المحلاوى : تسهيل الوسول الى علم الاسول ص ٢٠٤ ٠

<sup>(</sup>۲) الماتريدى : محمد بن محمد بن محمود ، أبو منسور الماتريدى ، من كبار العلماء وكام امام المتكلمين وعرف بامام الهدى ، وكان قوى الحجة ،مفحما في الخعومة عن عقائد المسلمين ، ورد شبهات الملحدين ، له كتاب :"التوحيد" و " المقالات" ، ورد اوائل الادلة للكعبي ، و " بيان وهم المعتزلة " و " تأويلات القرءان " ، و " مأخذ الشرائع " ، في الفقه ، و " الجدل" في المول الفقه ، ورأيه وسط بين المعتزلة والاشاعرة مات سنة ٣٣٣ه بسمرقند، انظر في :الجواهرالمضيئة (١٣٠/٢) ، الفوائد البهية ص ١٩٥٥ الفتح المبين (١٨٢/١) ، الفكر السامى ( ٩٣/٣) ،

<sup>(</sup>٣) ارشاد الفحول ص ٢٠٩٠

## المتحيث الثالييث

### مسالك العلة ، وفيه تمهيد وثلاثة مطالب

التمهيد في : تعريف المسلك ، وبيان مدى الحاجة الي معرفة هذه المسالك :

تعريف المسالك : جمع مسلك ، وهو الطريق ، والمراد بها : الطرق الدالة على عليــة الوصف، أو الطرق التي ينظر فيهاالمجتهد لاثبات العلة ، وقد اختلفت تعبيرات الاصوليين عنه : حيث عبر عنه بعض الاصوليين ب " مسالك العلة " ، والبعض الاخــــر ب " طرق اثبات العلة " ، وجميعها تعنى ماذكرته أعلاه •

الحاجة الى معرفة المسالك إ

اختلف الاصوليون في أصل تعليل النصوص وبيان مدى الحاجة الى معرفة مسالك العلة على أربعة أقوال :

القول الاول : ان الاصل في النصوص عدم التعليل ، فلا يجوز التعليل بعلـة الا اذا قام الدليل على كون النص بخصوصه معللا ٠

القول الثاني : أن الاصل في النصوص التعليل ، فلا حاجة الى الدليل ، بل يجوز التعليل بكل وصف صالح للعلية ، الا اذا وجد مانع ، كتعارض الاوصاف أو غيره •

وهذان القولان في الغايتين من الافراط ، والتفريط ، فلا عبرة بهما ، فــالاول منهما فالاخذ به يؤدي الى سد باب القياس ، والثاني يؤدي الى فتحه من غير ضابــط ، وكلاهما مفسدة ، عمل أهل العلم على تفاديها •

القول الثالث: أن الأصل في النصوص التعليل ، ولاحاجة في طلب العلة الـــــي اقامة الدليل على أنه معلل ، الا أنه لايصح التعليل بكل وصف ، بل لابد من دليــــل لتعيين الوصف الصالح للعلية ، وهذا القول منقول عن الامام الشافعي رضي الله عنه ، وهو ما قال به جمهور الاصوليين •

القول الرابع : أنه لابد من الدليل على كون النص معللا في الجملة ، لاحتمـال أن يكون من النصوص غير المعللة ، وهو ماذهب اليه بعض الحنفية كالبزدوى والسرخسي رحمهما الله الاأن المختار: هو مذهب الشافعى ، وهو مذهَب جمهور الاصوليين ، وقد استدلوا عليه بأدلة :

ويبدو الى : أن المذهب الراجح هو مذهب الشافعي ومذهب جمهور الاصوليين الذي يرى أن الحاجة ماسة الى معرفة هذه المسالك التى تدل على علية الوصف ، وتميز الوصف الصالح للعلية عن غيره • كما تبين النص الذي يقبل التعليل من الذي لايقبله ، لان أسلساس الحكم الثابت عن طريق القياس هو العلة ، ومعرفتها لايتم ؛ الا بمعرفة الطرق الستى تؤدى اليها •

### وهذه المسالك تنقسم جملة الى قسمين هما :

أحدهما : المسالك النقلية وهى النصومنه الايماء ، والاجماع ٠ والثاني: المسالك الاستنباطية ٠

وقد اختلف الاصوليون في عدد هذه المسالك ، فذكر الرازي ، رحمه الله تعالى : أنها عشرة مسالك <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) الترياق ۸۱/۲ ومابعدها، تيسر التحرير ۸۸/۳ومابعدها،التلويح على التوضيح ۲۶/۲ مسلم الثبوت وشرحه ، فواتح الرحموت ۲۹۳/۲ ـ ۲۹۵ بهامش المستصفى للفزالى ٠

 <sup>(</sup>۲) وهى : النص ، الايماء، الاجماع ، المناسبة ، والتأثير، الشبه ، الدوران، والسبر
 والتقسيم ، والطرد، وتنقيح المناط ، ينظر : المحصول للرازى ١٩١/٢/٢ – ٣١٨ ٠

وذكر البيضاوى أنها تسعة مسالك ، $^{(1)}$  والامدى ذكر أنها سبعة ، $^{(7)}$  وأوصلها الشوكانى الى أحد عشر مسلكا ، وسنقتصر على ماهو محل اتفاق بينهم ، ونعرضها بايجاز كالاتى : المطلب الأول

مستسالك العلة النقليةوفيه مسائل

المسألة الأولى : : مسلك النص:

النصفى اللغة : وصول الشىء الى غايته ، (٤) واصطلاحا : يطلق ، ويراد به ما قابل الاجماع والقياس ، ويعرف حينئذ : بأنه دليل من الكتاب والسنة ، وقد يطلــــق ويراد به : ما قابل الظاهر ، ويعرف حينئذ : بأنه ما دل على معناه من غير احتمال،

ويكون الظاهر قسيمه ، لان الظاهر : ما دل على معناه مع احتمال غيره احتمالا مرجوجا (٥)وهو بالاطلاق الاول أعم منه بالاطلاق الثانى ، لانه يشمل الصريح والايماء .

وقد اختلف الاصوليون في تعريف النص، والسبب في ذلك هو مسلك الايماء فأكثرهم يرونه خارجا عن النص، ويعتبرونه مسلكا مستقلا ، لانه \_ في رأيهم \_ لايدل بصريــــح اللفظ ، ولابظاهره على التعليل ، ولكن يدل عليه بالدلالة الالتزامية .

ومن هذا الفريق : الامدى ، فقد عرف النصبأنه : ما دل من الكتاب والسنـــة

<sup>(</sup>۱) والبيضاوى حصرها تسعة ، وذلك باسقاط التأثير فقط مما ذكره الرازى • ينظــر التفاصيل في: نهاية السول للاسنوى على منهاج البيضاوى : ٩/٤ه ـ ١٣٨ •

<sup>(</sup>٢) وهى نفس المسالك التى ذكرها الرازى والبيضاوى، الا أن الامدى: أسقط منها : التأثير ، والدوران ، تنقيح المناط ، ينظر تفصيلها فى: الاحكام له ٣٣٣٣٣ ـ ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) وهى عنده : الاجماع ، النص ، الايماء، والتنبيه ، استدلال على علة الحكم بفعل النبى صلى الله عليه وسلم ، السير والتقسيم ، المناسبة ، الشبه ، الطرد ، الدوران ، تنقيح المناط ، تحقيق المناط • ينظر التفصيل فى: ارشاد الفحـــول ص ٢١٠ - ٢٢٢ •

<sup>(</sup>٤) المعجم الوسيط ٢/٦٢٩ ، تنقيح الفصول ص ٣٦ ـ ٣٧ ٠

<sup>(</sup>ه) نهاية السول ١٩/٤ ومابعدها، التلويح على التوضيح ٢٨/٢، تيسر التحرير ٢٩/٤، الترياق ٢/٥٨، أصول الفقه لابى زهير ٢٨١/٢ ـ ٢٨٢ ٠

(۱) بالوضع اللغوى على التعليل •

وأما ابن الحاجب ومن وافقه من الاصوليين فيرون أن الايماء داخل فى النسسص ولذلك فقد عرف ابن الحاجب النصبأنه : ما دل بالوضع وبالالتزام (٢)

ويظهر لى : أن اختيار ابن الحاجب ومن وافقه ، هو الاقرب ، لان الدلال الالتزامية قسم من الدلالة اللفظية ، فلا معنى لاخراج الايما ومن النص ، الا أننا لا نعطى أهمية كبيرة لهذا الاختلاف ، ما دام الاصوليون جميعا قد اتفقوا على مسلكي الايما واعتباره من الادلة النقلية ، سواء جعلوه مستقلا عن النص كما هـــو رأى الاكثرين ، أو قسما منه ، كما هو رأى ابن الحاجب وغيره ، وهو ما اتبعته واخترته و

وينقسم النص الى قسمين : الصريح ، والايماء ٠

فالصريح : هو ما دل على العلة بوضعه مطلقا ، سواء لم يحتمل غير معنــاه وهو القطعى أو احتمل غير معناه احتمالا مرجوحا ، وهو الظاهر ٠

ا \_ فالقطعى : هو ما دل على العلية بوضعه مع عدم احتمال غيرها ، ولـــه
مراتب ، فبعض أفراده أقوى في الدلالة على العلية ، من البعض الاخر •

فأعلاها : ماصرح فيه بالعلية ، مثل : أن يقال لعلة كذا ، ويليها: أن يقال بسبب كذا ، أو لموجب كذا ، أو لمؤثر كذا ، ولم يذكر الاصوليون أمثلة لهذه الامصور وربما لعدم الظفر بها ٠

فهذه دون ماقبلها في الرتبة ، لان ماقبلها ، تعرف به العلة من غير واسطة بخلاف قوله : لاجل ، ومن أجل ، فانهما يفيدان معرفة العلة بواسطة : أن العلــــة

<sup>(</sup>۱) الاحكام للامدى: ٣/٣٣٠٠

<sup>(</sup>٢) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: ٢٣٤/٢٠

<sup>(</sup>٣) تيسر التحرير ٢٩/٤ وما بعدها ، المستصفى ٢٨٨/٢ ومابعدها ، نهاية السـول و ٩/٤ ومابعدها ، شفاء الغليل ص ٣٣ ، شرح العضد ٢/٣٤٢ ، ارشاد الفحول ص ٢١١ ، نشر البنود ٢/١٥٥ ، حاشية البنانى ٢٣٣/٢ ، مسلم الثبوت مع فواتــح الرحموت ٢/٥٥٢ ، المعتمد ٢/٧٥٧ ، روضة الناظر ص ١٥٥ ومابعدها ٠

ما لاجلها شرع الحكم ، والدال بلا واسطة أقوى مما يدل بواسطة •

ومثالهما : قوله تعالى : ( من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل ) ، (١) وقولــه عليه الصلاة والسلام : " انما جعل الاستئذان لاجل البصر " (٢) متفق عليه ٠

ویلیها : کی ۰ سواء کانت مجردة عن حرف النفی ، نحو قوله تعالی : ( کی تقـــر عینها ولا تحزن ) (۳) أو متصلة بحرف النفی ، نحو قوله تعالی : ( کیلایکون دولة بیــن الاغنیاء ) . (٤)

ومثلها : اذا ، نحو قوله تعالى :( اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ) (٥)٠

ويليها : ذكر المفعول له ، نحو قوله تعالى : ( يجعلون أصابعهم فى آذانهم مـن (٦) المواعق حذر الموت) و إنما كَانَ ذكر المفعول له صريحافي التعليل أدني مرتبة مماقبله ، لأنه يذكر العلة والعذر كما فى الايلا وغيرها • لان حذر الموت علة للفعل وهو جعل أصابعهم فى آذانهم (٢)

وانما كانت اللام ظاهرة في التعليل ، لان أهل اللغة ، نصوا على أنها للتعليل

<sup>(</sup>۱) المائدة : آية : ۳۲ ٠

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری ۱۳۰/۷ ، صحیح مسلم ۱۳۹۸/۳ •

<sup>(</sup>٣) الاية : ٤٠ من طه ، و ١٣ من القصص ٠

<sup>(</sup>٤) آية: ٧ من الحشر ٠

<sup>(</sup>٥) آية : ٢٥ من الاسراء ٠

<sup>(</sup>٦) آية : ١٩ من البقرة ٠

<sup>(</sup>۷) التلويح على التوضيح ٦٨/٢ ومابعدها ، الاحكام للامدى ٢٣٣/٣ ومابعدها • شــرح العفد ٢٣٤/٢ ومابعدها حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع ٢٦٢/٢ ، نهاية السول ١٩٩٤،تيسر التحرير ٢٩٩٤،مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٢٩٥/٢ الترياق ٨٥/٢ ، روضة الناظر ص ١٥٥ •

<sup>(</sup>٨) آية : ١٨ من الاسراء ٠ (٩) آية : ١٤ من سورة القلم ٠

وقولهم فى الالفاظ حجة ، وانما لم تكن قاطعة لاحتمال المسلك والاختصاص، وغير ذلك من المعانى المذكورة فى النحو •

وتليها : الباء ، نحو قوله تعالى : ( فبظلم من الذين هادوا ) (١) فالبـــاء ظاهرة فى التعليل مثل اللام ، ولم تكن قاطعة لاحتمالها المصاحبة والالصاق ، وغيــر ذلك من المعانى المذكورة لها فى النحو .

وتليها : ان بكسر الهمزة وتشديد النون • نحو قوله صلى الله عليه وسلم ،لما ألقى الروثة : " انها رجس "(٢) وهى ظاهرة فى التعليل وليست قاطعة لاحتمال كونها لمجرد التأكيد ، والدليل على انها للتعليل ما صرح به ابن جنى وهو حجة كما نقل عنه الزركشى ، ولما نقله السعد التغتازانيعن الشيخ عبدالقاهر من أنها للتعليال الأوليين من جعلها من قبيل الايماء الذا وقعت بعد جملة لوقوعها موقع الفاء ، ومن الاصوليين من جعلها من قبيل الايماء معتذرا بأن المفيد للعلة هو ترتيب الحكم على الوصف وأن " ان " انما جات التقوية (٣) الجملة فقط .

وقد ذكر الاصوليون من الاحرف التي تفيد العلة في الظاهر : " اذ " نحو قوليه وليه ولا تعالى : ( ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم ) (3) و " حتى " نحو قوله تعالى : ( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين ) (9) و " على " نحو قوله تعالى : ( ولتكبروا لله على ماهداكم ) (7) ومن ، بكسر الميم ، نحو قوله تعالى : ( يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق ) (7) أي لاجلها .

<sup>(</sup>١) آية :١٦٠ من النساء ٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ٤٧/١ ، والترمذى عارضة الاحوذى ٣٤/١ ، والنسائى ٣٧/١ ، وابين ماجه ١١٤/١ وأحمد في مسنده ٣٨٨١ عن ابن مسعود رضي الله عنه وان اختلييف اللفظ عند بعضهم ٠ أنظر نفس المراجع ٠

 <sup>(</sup>٣) التلويح عن التوضيح ٦٩/٢، شرح العضد على المختصر ٢٣٤/٢، تيسر التحرير ٣٩/٤،
 روضة الناظر ص ١٥٥ ٠

<sup>(</sup>٤) آية : ٣٩ من الزخرف ٠ (٥) آية : ٣١ من سورة محمد ٠

<sup>(</sup>٦) آية : ١٨٥ من البقرة ٠ (٧) آية : ١٩ من سورة البقرة ٠

ومن الظاهر أيضا : ما دخل فيه الفاء ، في كلام الشارع ، أو في كلام الصرواي سواء دخل على الوصف الصالح للعلية أو على الحكم الواقع معهد ، وسواء تقدم الوصف وتأخر الحكم ، أو تقدم الحكم وتأخر الوصف ، وبهذا يشمل دخول الفاء أربعة أنواع :

- ١ ـ تقدم الوصف وتأخر الحكم مع دخول الفاء عليه في كلام الشارع ، نحو قولـــــه
   تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا آيديهما ) (١).
- ٢ ـ تقدم الحكم وتأخر الوصف مع دخول الفاء عليه في كلام الشارع ، نحو قوله عليه
   الصلاة والسلام :" زملوهم بكلومهم ودمائهم فانهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم
   تشخب دما " (٢) .
- (٤) (٣) وزنى ماعز فرجم ٣ ـ تقدم الوصف وتأخر الحكم فى كلام الراوى ، نحو ، سها فسجد ، (٣) وزنى ماعز فرجم ٤ ـ تقدم الحكم وتأخر الوصف فى كلام الراوى ، وهذا ليس له مثال واقعى فى الخصارج لان شأن الراوى أن يحكى مايقع فى الخارج ، ولا وقوع لهذا النوع ، وانما الغصرض

منه هو الرجوع اليه في مدلولات الالفاظ لا الاجتهاد •

ومن حيث القوة في الدلالة على العلية فنجد أن أقوى هذه الانواع الاربعة ممـــا دخلت عليه الفاء ، هو ما دخلت عليه الفاء في كلام الشارع ، سواء تقدم الوصف علـــي

<sup>(</sup>١) آية : ٣٨ من سورة المائدة ٠

<sup>(</sup>۲) الحديث ، أفرجه النسائى ٢٥/٤ ، من حديث عبدالله بن ثعلبة مرفوعا ، و آحمـــد فى مسنده (٣١/٥ ، من حديث جابر بن عبدالله مرفوعا ، وروى بعضه الشافعى فـــى مسنده (٢٠٥/١ ، عن عبدالله بن ثعلبة مرفوعا ، أنظر ارواء الغليل ١٦٨/٣ ٠

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في سننه مع شرحه بذل المجهود ٥/٤٢٤ ، وآخرجه أيضا ابن خزيمة
 ٢/١٣٤ ، والبيهقي ٢/٥٥٣ ، والترمذي في سننه مع شرحه عارضة الاحوذي ١٦٨/٢ ،
 والنسائي ٢٢/٣ ٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى ٢٢/٨ ، وأبو داود فى سننه مع بذل المجهود ٣٨١/١٧ ، عــــن جابر بن سمرة ، وروى عن طريق أبى هريرة أيضا فى نفس المراجع الــــتى روى فيها عن طريق جابر ابن سمرة ٠

الحكم أو تأخر ، لانه لما كان الباعث مقدما في التعقل متأخرا في الخارج جـــار ملاحظة الامرين ـ التقدم والتأخر ـ فجاز تقدم دخول الفاء على الحكم لترتبه علـــي العلة المتقدمة عليه عقلا ، كما جاز دخوله على العلة لترتبها على الحكم المتقدم عليها في الوجود ويليه ، ما دخل عليه الفاء في كلام الراوى ، وهو دون ما دخل فيه الفاء في كلام الراوى ، وهو دون ما دخل فيه الفاء في كلام الشارع ، لان الشارع لايجوز عليه الخطأ ولا النسيان في الاحكام والراوى يحتمل وقوعه في الغلط نتيجة الخطأ والنشيان .

وقد جعل الامدى ، الوارد في كلام الله مما دخل عليه الفا ، أقوى من السوارد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ، لا أن الافضل حمل ذلك على ما اذا كانت السنة أحادية ، لان احتمال الخطأ من حيث الرواية وارد فيها في هذه الحالة ، وأما عنسد تواثرها فالحق مساوتهما لعدم احتمال تطرق الخطأ الى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قاله الصفى الهندى ، لان كلامه صلى الله عليه وسلم وحى ، قال تعالى : ( وما ينطق عن الهوى ان هو وحى يوحى )

ودلالة الفاء على العلية ظاهرة وليست قطعية ، لأن الفاء بحسب الوفع اللغوى للترتيب والتعقيب لأنها تستعمل احيانابمعنى الواو ، وأحيانا بمعنى ثم ، فكانت محتملسة للعلية وللمعنى اللغوى الا أنه احتمال لاينفي شهورها في الدلالة عنى العلة ، ولاجلل هذا الاحتمال واحتياجها في دلالتها على العلية الى النظر جعلها بعض الاصولييسين في قسم الايماء ، كما سيأتى ،

القسم الثاني من أقسام النص: الايماء ، ويلقب أيضا بالتنبيه •

والايماء في اللغة : التنبيه والارشاد ، يقال : أوماً الى الشيء اذا أشـــار (٣)

وفى الاصطلاح : ما كانت دلالته على العلة لازمة من مدلول لفظه بواسطة القرينة ٠

<sup>(</sup>١) الاية : ٣ ـ ٤ من سورة النجم ٠

<sup>(</sup>٢) شرح المختصر ٢/٢٣٤ ، الابهاج ٣٥/٣ ومابعدها ، نهاية السول ٢٥/٣ ، الاحكـــام للامدى ٣/٣٢٥ وما بعدها ، أصول أبى النور زهير ٢٨٧/٢ - ٢٨٩ ٠

<sup>(</sup>٣) المعجم الوسيط ١٠٥٨/٢ •

وقد اختلف الاصوليون في ضبطه : فقال ابن الحاجب: ان ضابطه :" هو الاقتــران بحكم لو لم يكن بحكم لو لم يكن هو أونظيره للتعليل كان بعيدا ": أي أن يقترن وصف بحكم لو لم يكن هذا الوصف أو نظيره للتعليل لكان بعيدا عن فصاحة الشارع ، فيحمل على التعليـــل (١)

مثال كون عين الوصف علة للحكم بناءًا على ضابط ابن الحاجب: قوله صلى الله عليه (٢)
وسلم " لمنا سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر، أينقص الرطب اذا جف؟ قالوا : نعم • قال فلا اذا " •

فنبه فيه الى أن النقصان علة لمنع النبيع ، وهذه العلية مستفادة من الفياء وكلمة " اذا " فهو نص ظاهر بالنظر اليهما ، وايماء أيضا ، لاننا ليو قيدرنيا انتفاءهما ، ومجيىء النفى ـ لا ـ بدونهما لكانت الدلالة على العلة بالنقصان باقية كما كانت معهما ، وذلك لان اقتران هذا الوصف بالحكم لو لم يكن للتعليل لكيينه ، بعيدا ، وهذا هو الايماء بعينه ،

ومثال كون نظير الوصف علة لنظير الحكم : حديث عبدالله ابن عباس رضى الله عنهما ، أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم : ان أبى أدركه الحج ، وهو شيهما كبير لايثبت على راحلته ، فان شددته خشيت أن يموت ، أفأحج عنه ؟ قال : أقرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئا ، قال : نعم ، قال : حج عن أبيك " فالرجلل انما سأل عن الحج وهو دين الله ، والنبى صلى الله عليه وسلم ذكر نظيره وهو ديل الاحساراء،

<sup>(</sup>١) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢٣٤/٢، والمقصود بالضابط هو التعريف ٠

<sup>(</sup>۲) رواه الاربعة : أبو داود فى سننه بشرح بذل المجهود ۱۷/۱۵ ، والترمذى فــــى
سننه بشرح عارضة الاحوذى ٣٣٣/٥، والنسائى فى سننه ٣٣٦/٧ ، وابن ماجه فــــى
سننه ٣٦١/٢ ، وقال الترمذى حسن صحيح ، وصححه ابن خزيمة والحاكم فـــــى
المستدرك ٣٨/٢ ٠

 <sup>(</sup>۳) سنن النسائی (۵/۹۸، ۲۰۲/۸)، وأخرج نحوه البیهقی فی سننه الکبری (۲۲۹/۶) ،
 والنسائی أیضا (۸۹/۵) عن عبدالله ابن الزبیر ٠

ويلزم من كون نظير الواقعة علة للحكم المترتب عليها أن يكون المسئول عنه أيضا علم المثل ذلك الحكم ، وهو الاجزاء ، ومثل هذا يسميه الاصوليون : التنبيه على أصل القياس وعلى علم الحكم فيه ، وعلى صحة الحاق الفرع المسئول عنه به بواسطات المومىء اليه الحكم .

ضابط الايماء عند غير ابن الحاجب:

وضبط الايماء غيره من الاصوليين بأنه هو : كل ما دل على علية وصف لحكــــم بواسطة قرينة من القرائن ٠

والفرق بين هذا الضابط ، وبين ضابط ابن الحاجب السابق هو : أن ابن الحاجب جعل المفيد للعلية في الايماء كون القران بعيدا لو لم يكن للعلية ، وهذه قرينـــة معنوية ، وبذلك يكون ما دل على العلية بواسطة القرينة اللفظية كا "لفاء " فـــــى قوله تعالى : ( السارق والسارقة فاقطعوا ) ليس من الايماء ، بل من قبيل الصريح الظاهر وهو ماذهب اليه ابن الحاجب وأكثر الاصوليين من الحنفية ٠

وأما الضابط الثانى : فقد جعل مايفيد العلية فى الايماء ، هو متعلق القرينة لفظية كانت أو معنوية فبذلك تكون دلالة اللفظ على العلية بواسطة الفاء نوعا محسن الايماء ، وهو ما ذهب اليه البيضاوى والاسنوى ومن وافقهم من الاصوليين، قال ابن السبكى: وانعالم نجعله من باب الصريح ، لتخلفه فى بعض محاله عن أن يكون ايماءًا وهو حيث تكسحون (٢)

والايماء ينقسم الى قسمين : ما اتفق الاصوليون على كونه ايماءًا ، وما اختلفوا

#### في كونه ايماً ١٠

<sup>(</sup>۱) التلويح على التوضيح ٢٩/٢ ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢٣٤/٢ ، المحلاوى تسهيل الوصول الى علم الاصول ص ٢٠٩ ٠

<sup>(</sup>٢) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢٣٤/٢ ، نهاية السول ٣٣٤ - ٦٤ ، الابهاج ٣/٢٤ ـ - ٤٧ ، أصول أبى النور زهير ٢٨٧/٢ ٠

والمتفق على كونه ايماء إنهواقتران الومف المنصوص عليه همِقَيِمَ أَ وتقدير الحكم مُصوص كذ لاك لو لم يكن ذلك الوصف أو نظيره ذكر لتعليل الحكم أو نظيره ، كان ذلك الاقتسران بعيدا من الشارع ، لايليق بفصاحته واتيانه بالألفاظ في مواضعها ، وله أنسواع ، ومراتب كالآتي :

النوع الاول : أن يحكم الشارع بعد سماع وصف المحكوم عليه ، وقيام المحكوم عليه بوصف حاله للشارع فانه يدل على علية ذلك الوصف للحكم •

ومثاله : حديث الأعرابى : " واقعت أهلى فى رمضان ، فقال : أعتق رقبة "٠ (١) أخرجه الستة ، وهذا اللفظ لابن ماجة ٠

فحكمه صلى الله عليه وسلم على الأعرابي بعتق الرقبة عقب علمه بوقاعــة روجته في نهار رمضان دليل على أن الوقاع علة العتق ، لئلا يلزم اخلاء الســوال عن الجواب ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك بعيد تحقيقا لاقتران الحكــم بالوصف في كلام واحــد ، والله أعلـم ،

النوع الثانى من الايماء ؛ أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يكن علة للحكم لخلا ذكره عن الفائدة، ، وبما أن منصب الشارع منزه عن ذلك ، فانه يجـــب اعتقاد كون ذلك الوصف المذكور في كلامه مع الحكم ، علة له ٠

### وهذا النوع من الايماء على أربعة أصناف :

(۱) أن يكون ذكر الشارع للوصف في محل حكم لاحساجة الى ذكره ابتسسدانا، فعلم أنه انما ذكره لكونه علة في الحكم •

<sup>(</sup>۱) أنظر صحيح البخارى ۲۸۲۲، صحيح مسلم ۲۸۲۲، سنن أبى داود مع شرحه بذل المجهود المرحمة المرحمة الأحوذى ۲۵۰/۳، سنن الترمذى مع عارضة الأحوذى ۲۵۰/۳، سنن الدارمى ۱۱/۲، وأنظر سنسسن البيهقى ۲۲۱/۶، مسند أحمد ۲۶۱/۲ ، ۱۹۰/، سنن الدارقطنى ۱۹۰/۲، الموطأ ۱۹۹۲،

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة ٢/١٣٥ ٠

<sup>(</sup>٣) التلويح على التوضيح ٦٨/٢، حاشية البنانى على شرح المحلى على جمع الجوامع ٢٦٧/٢ ، الترياق ٨٧/٢

مثاله : ماروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلة الجن لابـــن مسعود رضى اللهعنه:مافياداوتك اناءً-، قال: نبيذ ، قال : ثمرة طيبة ، ومــاء (۱) طهور " •

فذكـره صلى الله عليه وسلم اسم الماء على النبيذ مشعر بجواز الوضوءبه لبقاء طهوريته اذ لو لم يكن بقاء اسم الماء علة لطوريته لكان ذكره لافائدة فيه وهــو بعيد عنه عليه الصلاة والسلام ٠

(٢) أن يكون ذكره للوصف بعد الاشكال الذى أورده من توهم الاشتراك بيللن صورتين فعلم أن ذكر ذلك الوصف كان دفعا لهذا الايهام ٠

(٢) مثاله : ماروی عنه علیه الصلاة والسلام ، أنه امتنع عن الدخول علی قـوم عندهم كلب ، فقیل له ، انك تدخل علی بنی فلان ، وعندهم هرة ، فقال علیه الصلاة (٣) والسلام : " وانها لیست بنجسة ، انها من الطوافین علیكم ، والطوافات " •

ولم يكن لذكر وصف كونها من الطوافات أثر فى طهارتها لو لم يكن لذكــره (٤) عقيب الحكم بطهارتها فائدة ٠

- (۱) أخرجه الترمذى في سننه ١٤٧/١، وأبو داود ٦٦/١، وابن ماجة ١٣٥/١، والحديث لـــه عدة طرق كلها ضعيفة أنظر الدراية ٦٣/١
  - (۲) رواه أبو داود ( ۱۸/۱ ) ، الترمذي ( ۳۰۷/۱ ) ، والنسائي ( ۱۸/۱ ) ٠
- (٣) اختلف الأصوليون في كون هذا المثال من قبيل الايماء،لأن حرف "ان " بدون الفاء ذكر في أكثر الكتبأنها من قبيل الصريح،لما ذكره الشيخ عبد القاهر من أنها في مثل هذه الواقع تقع موقع الفاه ، وتغنى غناءها ، والفاء من قبيل الصريح الظاهر عند ابن الحاجب وغيره ، وجعلها بعضهم من قبيل الايماء نظرا السيل أنها لم توضع للتعليل ، وانما وقعت في هذه المواقع لتقوية الجملة التليماء يطلبها المخاطب ويتردد فيها ويسأل عنها ودلالة الجواب على العلية ايماء ، لاصريح ، وبالجملة كلمة "ان " مع الفاء أو بدونها قد تورد في أمثلة الصريح، وقد تورد في أمثلة الايماء،ويعتذر عنه ،بأنه صريح باعتبار"ان" و "الفاء " وايماءباعتبار ترتب الحكم على الوصف ـ كما هنا في السعد التفتازاني: التلويح على التوضيح ٢٩/٢ ٠
- (٤) الاحكام للآمدى ٢٣٧/٣ومابعدها،الابهاج ٥٠/٥-٥١،نهاية السول ٢١/٤ ـ ٧٣ ،أصـول الفقه لابى النورزهير٢٩٧/٣ ـ ٢٩٨،تيسيرالتحرير٤/٤٤ومابعدها،ارشاد الفحــول للشوكانى ص ٢١٢ ٠

(٣) أن يكون ذكر الوصف في محل السؤال ، بمعنى أن الشارع يسأل عن شيئ،
 فيسأل عليه الصلاة والسلام عن وصف لذلك الشيء ، فاذا أخبر عنه حكم فيه بحكم .

مثاله : قوله صلى الله عليه وسلم : لما سئل عن بيع الرطب بالتمـــر :
(١)
أينقض الرطب اذا يبس؟ ، قالوا : نعم • فنهى عنه ، بأن قال : " فلا اذا " •

فقوله عليه الصلاة والسلام هذا ، يشعر بأن العلة في منع البيع هي نقصان الرطب بالجفاف لأن ذلك يوجب التفاضل بين العوضين اللذين هما من جنس واحد \_ وهو ربا • والا لكان سؤاله عليه الصلاة والسلام عن النقصان مجردا عن الفائدة وهـــوبعيد عنه •

(٤) أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم وصف ، فلا يجيب عنه وانما يتعرض لنظيره لينبه على وجه الشبه بينه وبين المسئول عنه ، ليبين للسائلل أن وجه الشبه مو العلة ، وأن حكمهما واحد لاشتراكهما في العلة ،

مثالة : حديث ابن عباس : أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم: ان أبى أدركه الحج \_ وهو شيخ كبير ، لايثبت على راحلته ، فان شددته خشيت أن يمـــوت ، أفحج عنه ؟ قال : أفرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئا ، قال : نعــم ، (٢) قال : فحج عن أبيك " ، فالرجل سأله عن دين الله وهو الحج ، فلم يجبه عنـه ، وأجابه عن نظيره ، وهو دين العباد يبين له أنهما مشتركان في العلة ، وأن حكــم المسئول عنه هو حكم نظيره ، فلو لم يجعل ذلك مفيدا يكون النظير علة لنظيــــر الحكم لكان السؤال خاليا عن الجواب ، وهو بعيد لما فيه من تأخير البيان عـــن الحكم لكان السؤال خاليا عن الجواب ، وهو بعيد لما فيه من تأخير البيان عـــن وقت الحاجة .

<sup>(</sup>۱) رواه الأربعة : آبو داود في سننه مع شرحه،بذل المجهود ۱۷/۱٥،والترمذي فـــي سننه مع شرحه عارضة الاحودتي ۲۳۳٬۰والنسائي في سننه ۲۳۲/۲،وابن ماجة فـــي سننه ۲۲۱/۲،وقال الترمذي حسن صحيح ، وصححه ابن خزيم والحاكم: المقدرات ۲۸/۲۰

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۵۷.

<sup>(</sup>٣) الأحكام للآمدى ٣/٨٣، الابهاج ٣/١٥ ، نهاية السول ٧٢/٤ ـ ٧٣ ٠

النوع الثالث من الايماء: أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر وصف الأحدهما ليعلم بذلك أن علة التفرقة هي الوصف المذكور ، والا لكان تخصيصه بالحكم خاليا من الفائدة، ، وهذا النوع تحته قسمان :

أحدهما : أن يكون حكم أحد الأمرين مذكورا مع الوصف دون حكم الآخر • (۱) مثاله : قوله عليه الصلاة والسلام : " لايرث القاتل " رواه الترمذى •

فالوصف وهو القتل قد ذكر معه أحد الحكمين وهو عدم الارث ، ولم يذكر الحكم الآخر ، وهو ميراث من لم يقتل ، وذكر الوصف مشعر بكون القتل علة لعدم الارث •

وثانيهما : أن يكون حكم كل من الأمرين مذكورا مع الوصف ، وهذا يشمــــل خمسة أنواع :

(۱) أن تكون التفرقة بين أمرين بالشرط والجزاء : مثاله : قوله صلى الله (۲) عليه وسلم : " فاذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد " •

فالامران هما الجنسان المتحدان ، والجنسان المختلفان، والحكمان همــــا جوازا البيع فى المختلفين عند التقابض ، وعدم جوازه فى الجنسين المتحدين، وذكر الاختلاف فشعر بأنه علة التفرقة بين الحكمين ٠

(۲) أن تكون التفرقة بين الحكمين بالغاية ، نحو قوله تعالى : ﴿ ولاتقربوا (٣) هن حتى يطهرن ﴾

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذى مع شرحه عارضه الأحوذى ۲۵۹/۸،وقد آخرجه آیضا ابن ماجة ۸۸۳/۲ ، والبیهقی ۲/۰۲۲،والدار قطنی ۹٦/۶ عن أبی هریرة مرفوعا ۰

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ مسلم ١٣١١/٣ ، والدار قطنى ٣٤/٣ ، والبيهقى ٣٨٢/٥ عــن عبادة ابن الصامت مرفوعا ٠

<sup>(</sup>٣) الآية : ٢٢٢ من سورة البقرة •

فالأمران : الحيض ، والطهر ،والحكمان هما : جواز القربان في حالة الطهر، وعدم جوازه في حالة الحيض ،والتفرقة بينهما بواسطة حرف الغاية وهي "حتى " •

(٣) أن تكون التفرقة بالاستثناء • نحو قوله تعالى : ﴿ وَإِن طُلَقَتُمُوهُن مَانُ وَ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِيْمِ الْمُ الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِي الْمُعْلِمِ الْمُعْلِ

فالحكمان هما : تنصيف الصداق ، وعدم تنصيفه ، بل سقوطه عند الطللق ، والتفرقة بينهما حصلت بواسطة أداة الاستثناء وهي " الا " •

فالامران ، هما اليمين اللغوى ، واليمين المنعقدة ، والحكمان همــا ،
المؤاخذة وعدم المؤاخذة ، والتفرقة بين الامرين في الحكمقد حصلت بحرف الاستدراك
(۱)
وهو " لكن " ،

(ه) أن تكون التفرقة باستئناف أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته بعد ذكسر (٢)
الآخر صالحة للعلية نحو قوله عليه الصلاة والسلام "للراجل سهم ، وللفارس سهمان"
فالأمران هما الراجل والفارس ، والحكمان هما اعطاء السهمين للفارس واعطـــاء
(٣)

النوع الرابع من الايماء : تعقيب الكلام أو تضمينه بما لو لم يعلل به لم ينتظم الكلام ولم يكن له به تعلق ٠ أى أن يذكر الشارع كلاما يكون القصد منسمه

<sup>(</sup>۱) الأحكام للآمدى ٣/٣٩، الابهاج ٣/٣٥ - ٥٣ ، أصول الفقه لابى النور زهير٢٩٩/٢- ٢٩٩ ، ٣٠٠ ، الترياق ٢٩٧/ - ٨٩ ، (٢) أخرجه أبو داود ٣٤٠/١٢: من بذل المجهود ، والبخارى فى صحيحه ٥/٩٩، ومسلم فى صحيحه ٣/٣٨٣، والدار قطنى ١٠٢/٤، وأحمد فى مسنده ٢/٢ ، وأنظر : ارواء الغليل ٥/٠٠ ،

<sup>(</sup>٣) نهاية السول : ٧٣/٤ - ٧٤ •

بيان حكم من الأحكام ثم يذكر أثناء ذلك كلاما آخر ، فيعلم من هذا أن الكلام الثانى له تعلق بالحكم الذى قصد بيانه ، والا لكان ذكره فى هذا الكلام عبثا ، وبعيـــد نسبة ذلك الىالشارع ٠

فمثال المتعقب للكلام نحو قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ﴾ الآية ؛ ٩ من الجمعة ٠

فسياق الآية الكريمة بيان أحكام الجمعة ، لا بيان أحكام البيع ، فلو لــم يعلل النهى عن البيع حينئذ بكونه شاغلا عن السعى لكان ذكره لاغيا ، ولكان الكلام خارجا عن نظمه ، لأنه أعقبه بما لايرتبط بأحكام الجمعة .

ومثال ماتضمنه الكلام : قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقضى القاضى وهو (1) (1) غضبان " رواه الشافعى بلفظ " لابحكم الحاكم أولا يقضى (القاضى) بين اثنيل درواه أصحاب الكتب بلفظ " لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان " •

فلو لم يعلل هذا النهى عن القضاء بكونه يتضمن اضطراب المزاج المقتضـــى تشويش الفكر المفضى الى الخطأ في الحكم غالبا لكان ذكره لاغيا ٠

<sup>(</sup>۱) ترتیب مسند الشافعی ۱۷۷/۲ ۰

<sup>(</sup>٢) زيادة من مسند الشافعي ٠

<sup>(</sup>٣) لفظ البخارى والبيهقى ؛ لايقفين حكم ، ولفظ المسلم والنسائى لايحكم أحد ، ولفظ الترمذى : لايقفين القاضيين . ولفظ الدار قطنى : لايقفين القاضيين ولفظ أبى داود : لايقفى الحكم ، ولفظ ابن ماجة ورواية للبيهقى : لايقضي القاضى ،

أنظر : صحيح البخارى ١٠٩/٨، صحيح مسلم ١٣٤٣/٣ • سنن ابن ماجة ٢٧٦/٢ ، سنن الدار قطنى ٢٠٦/٤، سنن النسائى ٢٠٩/٨، بذل المجهود ٢٦٦/١٥، عارضة الاحسودى ٢٧٧/٦، سنن البيهقى ( ١٠٥/١٠ ) •

اذن البيع فى الآية ، والقضاء فى الحديث ، لايمنعان مطلقا ،لجواز البيسيع فى الآية ، والقضاء فى غير حالة الغضب أو مع الغضب اليسير عرفا ، فسلا بد اذا من مانع وليس الا مافهم من سياق النصفى الآية ، ومضمونه فى الحديث ، من شغل البيع عن الجمعة فتفوت ، واضطراب الفكر لآجل الغضب فيقع الخطأ فوجب اضافسة (1)

النوع الخامس من الايماء : أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا • كقوله (٢) صلى الله عليه وسلم " لايقضى القاضى • وهو غضبان " •

فانه يشعر بكون الغضب علة مانعة من القضاء لما فيه من تشويش الفك واضطراب الحال ، فاذا ذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا ، غلب على الظن أن علة له ، وذلك لما ألفنا من عادة الشارع من اعتبار المناسبات دون الغائه والفذا قرن بالحكم في لفظه وصفا مناسبا غلب على الظن اعتباره له ، ولما علمن من حال الشارع أنه لاياتي بالحكم خاليا عن الحكمة ، اذ الأحكام انما شرعت لصالح

وأما اذا صدر منغير الشارع ، وصف صالح للعلية \_ فلا تجب المناسبة في ودلك لعدم القطع بحكمته المستلزمة لرعاية المناسبة بين الوصف والحكم كما هـو (٣)

على أن للأصوليين ثلاثة مذاهب في اشتراط المناسبة في الوصف المومى الله المحكم :

<sup>(</sup>۱) الأحكام للآمدى ٢٤٠/٣ ، الابهاج ٣/٣٥، الترياق ٨٩/٢ شرح الكوكب المنيسر ٤/ ١٣٨ ــ ١٣٩ ، أصول الفقه لابى النور زهير ٢٠٠/٣ ـ ٣٠٠ ٠

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه عرب۸۲۰

<sup>(</sup>٣) الأحكام للآمدى ٣٤١/٣، شرح العضد ٢٣٦/٣ ، التحرير ، وتيسير التحرير ١١/٤ ٠

١ ـ ذهب بعضهم الى اشتراط المناسبة ، وذلك لاجماع الفقهاء على لـــــروم
 الحكمة فى الأحكام ، ولأن الغالب فى الأحكام التعليل بالعلل المناسبة ، فانــــه
 أقرب الى الانقياد من التعبد المحض فيلحق بالأعم الأغلب .

۲ ـ وذهب بعضهم الى عدم اشتراط المناسبة فى الوصف المؤمى الى الحكم ،
 وذلك لأن العلة تفهم بدونها ٠

(۱) ٣ ـ وذهب البعض منهم الى التفصيل ، وهو مختار الآمدى وابن الحاجب ، أنه ان فهم التعليل من المناسبة اشترطت ، وان لم يفهم التعليل منها ، بل بغيرها من الطرق فلا تشترط ، لعدم الحاجة اليها ٠

ولايخفى فعف مذهب الآمذى وابن الحاجب القائل بالتفصيل ، لأن المفــروض أن العلة علمت بايما ً النص فكيف يفصل الى ان نعلم العلة بالمناسبة فقط فتشتـرط ، (1) أو تعلم بغيرها فلا تشترط ، لذا فان المذهب القائل بعدم اشتراط المناسبة فـــى الوصف المومى ً الى الحكم هو المختار ، لأن العلة علمت هنا بايما ً النص فلا حاجة الى المناسبة ، والله أعلم ،

القسم الثانى من الايماء : الايماء المختلف فيه ، ورتبته دون الاجماع لتطــرق الاحتمال اليه ، وهو نوعان :

### أحدهما : اقتران وصف منصوص بحكم مستنبط :

(۲)
مثاله : قوله تعالى : ﴿ وأحل الله البيع ﴾ فان الوصف وهو حل البيع ، مذكور في النص والحكم وهو الصحة غير مذكور ، بل مستنبط من الحل ، لأنه لو لــم

<sup>(</sup>۱) المراجـــع بأرًا عنهاية السول ۱۷/۶ ـ ٦٩ • وأصول أبى النور زهير ٢٩٠/٢ ـ ٢٩٤ • 195 • ٢٩٤ • ٢٩٤ • المراجـــع بأرًا عنهاية السول ١٩٠/٤ ـ ١٩٠ • وأصول أبى النور زهير ٢٩٠/٢ ـ ٢٩٤ • المراجـــع بأرًا عنهاية السول ١٩٠/٤ - ١٩٠ • وأصول أبى النور زهير ٢٩٠/٢ - ٢٩٤

<sup>(</sup>٢) آية : ٢٧٥ من البقرة ٠

يصح لم يكن مفيدا لغايته وهو الحرام •

ثانيهما : اقتران حكم منصوص بوصف مستنبط :

مثاله : قوله عليه الصلاة والسلام : " لا تبيعوا الطعام بالطعام الا مثلا بمثل " المحديث بمعناه

فالحكم وهو تحريم البيع مذكور في النص، والوصف الذي يتعلق به الحكم، وهو الطعم عند من قال به ، غير مذكور في النص، بل مستنبط، كأكثر العلل ، لأن الأكثر في الشرعيات ذكر الأحكام دون عللها ، فيستنبط المجتهدون تلك العلل من خلال النص نفسه .

ففى كون هذين النوعين من الايماء ، وكونهما مقدمين على العلل المستنبطة بطرق أخرى عند الترجيح ، خلاف بين الأصوليين ، على ثلاثة مذاهب ؛

المذهب الأول : يرى انهما من الايماء ، ويقدمان عند الترجيح على غيرهما من الطرق المستنبطة بلاايما ، الأن الايماء انما يستفاد عند اقتران الوصلى فيرهما من الطرق المستنبطة بلاايما وتقدير الآخر ، سواء كان المذكور الوصف أو الحكم ، بذكرهما معا أو ذكر أحدهما وتقدير الآخر ، سواء كان المذكور الوصف أو الحكم .

والمذهب الثاني : يرى أنهما ليسا من الايما ، لأن الايما انما يحصل

والمذهب الثالث : التفصيل : فاذا ذكر الوصف فهو ايماء وان لم يذكــر الحكم ، لأن الوصف يستلزم الحكم • فذكره ذكر للحكم فيدل ذكر حل البيع على صحــة البيع في المثال الأول •

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص<sup>۱۱</sup>۳ من هذه الرسالة ۰

وأما اذا ذكر الحكم وحده دون ذكر الوصف فليس بايما ، لأن ذكر الحكسم (۱) لايستلزم الوصف و لجواز كون الحكم أعم من الوصف و وهذا المذهب هو الأصح والأرجح وبين لأن المذهبين الأولين على طرفى نقيض بين الأفراط فى استعمال الايما و كمسلك ، وبين التفريط فى ترك القول به دون ضابط و والله أعلم و

### المسألة الثانية :

# : مسلك الاجمساع :

الاجماع فى اللغة : هو العزم ، والاتفاق ، ومن الأول قوله تعالى : \* فأجمعوا (٢)
أمركم \* ، وفى اصطلاح الأصوليين : اتفاق المجتهدين ، من أمة محمد صلى اللـــه
(٣)
عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي على أي أمر كان ٠

وقد اختلف الأصوليون في تقديم مسلك الاجماع على مسلك النص ، أو تقديم مسلك النص على مسلك الاجماع ، وذلك من حيث الاستدلال :

فقد ذهب الجمهور ، الى تقديم مسلك النص ، بينما ذهب بعض أهل العلم الى تقديم مسلك الاجماع ولكل من الفريقين وجهة متباينة : فمن قدم الاجماع نظر الى كونه أرجح من ظواهر النصوص ، لأنه لايتطرق اليه احتمال النسخ ، ومن قدم النسيص نظرا الى كونه أشرف منه ، ولحاجة الاجماع الى النص للاستناد اليه ، لأن الاجملاء بغير مستند يرجع اليه من الكتاب أو السنة ، يكون قولا بالهوى والتشهى ، وخطاً وفلالة ، بخلاف النص ، فانه لايحتاج الى غيره ، وما لايحتاج أولى بالتقديم عملاء عملاء والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) حاشية البَنِاني على جمع الجوامع بشرح المحلى ٢٦٩/٢،الترياق ١٨٩،٨٩/١لتحرير وتيسير التحرير ٤٣/٤ ـ ٤٤ ٠

<sup>(</sup>٢) الآية : ٧١ من سورة يونس • (٣) الترياق ٢٠/٢ المدخل لدراسة الفقه الاسلامي ص١٦٠ •

<sup>( )</sup> المستصفى ٢٩٣/٢، الأحكام للآمدى :٣٣٣/٣، حاشية البنانى على جمع الجوامع بشـرح المحلى ٢٦٢/٢، شرح العضد ٢٣٣/٣ ـ ٣٣٤ ، التلويحعلى التوضيح ٦٨/٢، تيسيــر المحلى ٢٣٤/٤، شرح العضد ٢٣٣/٠ ـ ٣٣٤ ، التلويحعلى التوضيح ٢٨/٢، تيسيــر المحلى ١١٠٠، مسلم الثبوت وفواتح الرحموت ٢٥٥/٢، ارشاد الفحول ص ٢١٠٠ .

<sup>( )</sup> المدخل لدراسة الفقه الاسلامي ص ١٦٥٠

والاجماع على تعيين العلة : يكون بذكر مايدل على اتفاق المجتهدين فللمحمد من العصور على كون وصف معين علة للحكم المعين ٠

ومن أمثلته : الصغر فى ولاية المال ، لأنه علة بالاجماع ، فيقاس ولايــة (١) النكاح على ولاية المال المجمع عليه بجامع الصغر فى كل ٠

والاجماع في دلالته على العلة كمسلك ، يتنوع الى نوعين :

الأول : اجماع على علة معينة ، كتعليل ولاية المال بالصغر ، كما تقدم ،

الثانى: الاجماع على أصل التعليل مع الاختلاف فى عين العلة ، كاجماع السلف على أن الربا فى \_ الأصناف الاربعة المطعومة \_ وهى البر والشعير والتمر والملــح \_ معلل ، وان اختلفوا فى تعيين العلة ، ماهى ؟ حيث قال الحنفية والحنابلة فــى قول : انها القدر والجنس ، والمالكية انها الاقتيات والادخار ، والشافعية والحنابلة فى قول : أنها الطعم .

والاجماع من المسالك المعتبرة عند جمهور الأصوليين ، فلا يختلف فىالفــرع الشابت عن طريقه ، الا اذا كان طريق نقله ظنيا كالشابت بالآحاد ، أو كان الاجمـاع ذاته ظنيا ، كالاجماع السكوتى ، أو يدعى فى الفرع معارض ـ باقامة الدليل علــى اختصاص عليته بالأصل ٠

<sup>(</sup>۱) شرح العضد ۲۳۳/، حاشية البناني مع المحلى على جمع الجوامع ۲۲۲/، روضـــة الناظر وشرحه ص ۳۰۱، نشر البنود ۱۵۶/، شرح الكوكب المنير ۱۱۲/۶ .

<sup>(</sup>۲) تسهيل الوصول الى علم الأصول ص ٢٠٩ ، تيسير التحرير ٣٩/٤ ،ارشاد الفحسول ص ٢١٠ والمراجع ذاتها ٠

#### المطلب الثاني :

المسالك الاستنباطية : ويشمل على تمهيد وخمسة مسائل :

#### : ، عيهمت

كان المسلكان المتقدمان ، من النعى صريحا أو ايماءًا ـ والاجمـاع ، طريقين من طرق اثبات العلة ، ويقال للعلة الثابتة بهما : "علة منموصة" أو "مجمع عليها " ، لأن ثبوت العلة فى نعى الشارع أو اجماع المسلمين ، يجعلها معتبرة عند توفر شروطها من غير خلاف بين أحد من المسلمين حتى عند من أنكروا كون القيـاس دليلا شرعيا ، لأنهم ، انما ينكرون ذلك فى غير العلل المنصوص أو المجمع عليها أما معهما فانهم يثبتون الحكم ، الا أنهم لايسمون اثباته بهذه الطريقة قياسا ، وانما يعتبرونه ثابتا بالنعى أو الاجماع ، الا أن تسميتهم تلك ، غير مسلمة عنـد جمهور الأصوليين ، لأن ثبوت الحكم عندئذ بالعلة التى دل عليها الدليل من النـص أو الاجماع ، وليس باللفظ ، حتى يسمى اثباتا للحكم بالنعى ، أو الاجماع .

فاذا لم يوجد نص ولا اجماع على العلة ، فالقائلون بالقياس ، يلتمسون ذلك الحكم مايعللونه به ، فاذا اظفروا به ،يجرون ذلك الحكم حيثما وجدوا تلك العلة .

والتمامهم للعلة، يكون بعدة طرق ، وأهمها هي الطرق التالية :

- أولا : مسلك المناسبة ، والاخالة ٠
  - ثانيا : مسلك السبروالتقسيم ٠
    - ثالثا : مسلك الشبه •
    - رابعا : مسلك الدوران
      - خامسا : مسلك الطرد ٠٠

وتعرف هذه المسالك بالمسالك الاستنباطية ، أو العقلية ، وسنتناولهـــا بشىء من التفصيل ، وذلك على النحو التالى :

# المسألة الأولى:

# : مسلك المناسبة

ولمعرفة المناسبة ، لابد من تعريف المناسب ، وتعريفه كالاتى :

(۱)

تعريف المناسب : المناسب ، لغة : الملائم أى الموافق ، يقال : هذا الشيء مناسب
لهذا الشيء ، أى ملائم له ،

(۲) واصطلاحا : يطلق بمعنى عام ، وبمعنى خاص ٠

أما بمعناه العام ، فقد اختلف الأصوليون فيه على عدة أقوال ، نقتصر على أهمها :

(٣)

١ – ومن بينها: تعريف أبى زيد الدبوسى من الحنفية: فقد عرفه ،بقوله
(٤)
" المناسب هو مالو عرض على العقول تلقته بالقبول " أى من حيث التعليل بــه،
(٥)
وترتب الحكم عليه ، لا من حيث ذاته ٠

اختلفت مواقف الأصوليين حول تعريف الدبوسى ، ففى الوقت الذى نجد الأمدى يعترض عليه بدعوى عدم امكانية الزام الخصم بمسلك المناسبة وفقا لهذا التعريف لأن الخصم ربما يقول : عقلى لايتلقى هذا بالقبول ، نجد الامام الغزالىي ،

<sup>(</sup>۱) ارشاد الفحول ص ۲۱۶ ، المعجم الوسيط ۱۱۲/۲ •

<sup>(</sup>٢) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢٣٩/٢ •

<sup>(</sup>٣) الدبوسى : هو عبيد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسى ، من أكابــــر فقها الحنفية ، كان يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج، وهو أول من وضع علم الخلاف ، وأبرزه الى الوجود ، كانت وفاته ببخارى سنة ٤٣٠ه ، مــن مصنفاته : كشف الأسرار ، وتقويم الأدلة ، والأمد الأقصى ، وكلها في علــــم الأصول ،

أنظر : مفتاح السعادة (١٨٤/٢) ، الفوائد البهية ص١٠٩ ٠

<sup>(</sup>٤) تيسير التحرير ٣٢٥/٣ ٠

<sup>(</sup>٥) شرح المحلى على جمع الجوامع ٢٧٥/٢ ٠

(۱)
وابن القاسم العبادى وغيرهما ، يرون امكانية اثباته على الجاحد بتبين معنصوا المناسبة على وجه مضبوط ، فاذا أبداه المعلل وأنكره الخصم كان معاندا ولايلتفت اليه الجحدة الأمور الجلية الواضحة ، لأن الأمر الذى يتلقاه العقل بالقبصول اذا عرض عليه ، ان لم يكن من الضروريات كان في حكمها أو قريبا منها وانكارالضروريات وما في حكمها غير قادح ، ولا يضر بكونه مناسبا .

٢ - وعرفه الآمدى بقوله : " وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه
 (٣)
 حصول مايصلح أن يكون مقصودا من شرع الحكم " ٠

٣ - وقال ابن الحاجب في تعريفه للمناسب: " ان المناسب وصف ظاهر منضبط ،
 يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه مايصلح أن يكون مقصودا من حصول منفعة أو دفــــع
 (٤)
 مضرة •

٤ ـ وأما الامام الرازى ، فقد عرفه بتعريفين : أحدهما : عند من يــرى :
 أن أحكام الله لاتعلل بالمصالح والحكم : فقال : "بأنه الملائم لأفعال العقلاء فــى
 العادات " •

<sup>(</sup>۱) العبادى : هو أحمد بن قاسم الصباغ العبادى الشافعى ، الملقب بشهاب الدين • أخذ العلم عن مشايخ عصره وبرع وتفوق على أقرانه ، وانتشرت تحريراته حتى ملأت أسماع علماء عصره ، وقابلوها بالاستحسان •

من مؤلفاته : الآيات البينات في شرح جمع الجوامع ، وشرح الورقات للجويني ، وحاشية على تحفة ابن حجر لمنهاج الطالبين للنوى ، توفي بالمدينة المنورة عائدا من الحج سنة ٩٩٤ ه ، هداية العارفين (١٤٩/١) ، فتح المبين في طبقات الأصوليين (٨١/٣) ،

<sup>(</sup>٢) شفاء الغليل ص ٤٢ ـ ٤٣ ، الآيات البينات ٩٠/٤ ٠

<sup>(</sup>٣) الأحكام للآمدى ٣/٨٤٢٠

<sup>(</sup>٤) شرح العضد على المختصر ٢٣٩/٢ •

والثاني : عند من يرى : أن أحكام الله تعلل بذلك ، فقال : " انه مايفضى الى مايوافق الانسان تحصيلا ، أو ابقاءًا ، ويعبر عن التحصيل : بجلب المنفعة ، (1) وعن الابقاء : بدفع المضرة " ،

٥ - وعرفه ابن قدامة : بأنه : مايلزم من ترتيب الحكم عليه مصلحة : أى
 أن المناسب هو : ما يلزم من ترتيب الحكم عليه جلب منفعة أو دفع مضرة .
 فالأول : كبقاء الحياة ، المترتب على وجوب القصاص ، والثانى : كمنع التعصدى
 على الانسان ابتداءً " .

وهذه الاقوال كلها ، وان كان بينها اختلاف في العبارات ، الا أنها متقاربة في المعنى ، ماعدا تعريف ابن الحاجب والآمدى الذي انفردعن هذه التعاريف بقيدى : الظهور ، والانضباط ، الواردين في تعريفهما فقط الا أن يقال : ان هذين القيدين من شروط مايصح أن يكون علة بنفسه ، ولهذا قال الهندى في تعريف ابن الحاجب : " انه فعيف لأنه اعتبر في ماهية المناسب ماهو خارج عنها ، وهو اقتران الحكم بالوصف ، وهو خارج عن ماهية المناسب ، بدليل أنه يقال : المناسبة مصحح الاقتران دليل العلة ، ولو كان الاقتران داخلا في الماهية لما صح هذا ، وأيضا فهوغيرجامع ، لأن التعليل بالحكمة المنشبطة جائز على ما اختاره قائل هذا الحد ابن الحاجب والوصفية غير متحققة فيها مع تحقق المناسبة " .

والخلاصة : أن المناسبة فى اللغة : الملاءمة ، وفى الاصطلاح : هى كـــون الوصف المنوط به الحكم ظاهرا منضبطا يترتب عليه عقلا ، حصول مصلحة مقصودة مـن شرع الحكم ، من جلب منفعة أو دفع مضرة ،

<sup>(</sup>۱) المحصول للرازى: ۲۱۸/۲/۲ - ۲۱۹ •

<sup>(</sup>٢) ابن قداحة وآثاره الأصولية ص ، ص ٣٠٢ ، ١٦٩ ،روضة الناظر١٥٨، بتصرف ٠

<sup>(</sup>٣) حاشية البناني على شرح المحلى : ٢٧٥/٢ •

<sup>(</sup>٤) ارشاد الفحول ص ٢١٥ •

وأما المناسب: بالمعنى الأخص: فهو الوصف المعين للعلية بمجرد البـــداء (١) المناسبة بينه وبين الحكم ، من دون نص ولا اجماع على العلــة ٠

والمناسبة ويعبرالمتكلمون عنها بالاخالة ، لأن المجتهد بالنظر الى الوصف يخال اى يظن عليته للحكم ، كما يعبر عنها بالمصلحة ، وبالاستدلال ، وبرعاية المقاصــد ، ويسمى استخراجها : تخريج المناط ٠

#### تقسيمات المناسب:

وقد قسم الأصوليون المناسب باعتبارات مختلفة : نذكرها كالاتي بايجاز :

(١) الأول: تقسيم المناسب باعتبار المناسبة:

ينقسم المناسب باعتبار ذات المناسبة الى : حقيقى ، واقناعى ٠

1 - فالمناسب الحقيقي : هو مالاتزول مناسبته بعد التأمل فيه ٠

مثاله : الاسكار ، فانه مناسب للتحريم من حيث انه يترتب على تحريم المسكر حفظ العقول ولا تزول مناسبته لذلك بعد البحث والتأمل وبذل الجهد والتفكير فيه ٠

٢ - والمناسب الاقتاعي : هو الذي تزول مناسبته بعد البحث والتأمل فيه ٠ مثاله : تعليل الشافعي رضي الله عنه تحريم بيع الخمر والميتة بنجاستها ، فالنجاسة وصف يناسب التحريم باعتبار الظاهر من حيث ان نجاسة الشيء تقتضاد اذلاله وتحقيره ، وبعد النفوس عنه ، وتحريم بيع النجس يحقق هذا المعنى بجعلال النجس غير متداول بين الناس لكن بعد التأمل تزول تلك المناسبة ، لأن الشارع اعتبر النجاسة في عدم صحة الصلاة معها ، لا في عدم صحة بيع النجس ، اذ لامناسبة بين بطلان الصلاة باستصحاب النجس ، وبين المنع من بيعه ٠

<sup>(</sup>۱) حاشية السعد على شرح العضد : ٢٣٩/٢ ، شرح العضد ٢٣٨/٢ - ٢٣٩

<sup>(</sup>٢) المرجعان ذاتهما ٠

وبذلك تكون النجاسة وصفا اقناعيا فيصح للمجتهد الاستناد اليه فى الحكــم ، (١) وليس مناسبا حقيقيا ، فلا يكون حجة على الغير ٠

(٢) التقسيم الثاني : باعتبار اشتماله على الحكمة ، وعدم اشتماله عليها :

وينقسم بهذا الاعتبار الى ثلاثة أقسام :

١ ـ أن يكون الوصف مشتملا على الحكمة ، كالسفر ، فانه منشأ المشقة التي من
 أجلها أبيح الترخص ، كقصر الصلاة ونحوه ٠

٢ - أن يكون الوصف معرفا للحكمة ودالا عليها من غير اشتمال ، كالبيع مصع الحاجة الى الانتفاع فانه وان كان غير مشتمل عليها ، لكنه دال عليها فشرع صحصة البيع لدفع الحاجة والتمكن من الانتفاع .

التقسيم الثالث: باعتبار المقصود ، واختلاف مراتبه في نفسه :

ينقسم المناسب الحقيقى باعتبار المقصود الى : دنيوى ، وأخروى • فان كانت المقاصد حاصلة فى الآخرة فهو الأخروى •

فالدنيوي ينقسم الى ثلاثة أقسام:

لأن رعاية المقاصد اما في محل الضرورة • أو في محل الحاجة ، أولا في محـــل الضرورة ، ولا في محل الحاجة • فالأول يسمى ضروريا • والثاني حاجيا ، والثالـــث (٤)

<sup>(</sup>۱) الغزالى : شفاء الغليل ص ١٦٠ ، ١٧٢ – ٧٤، ٢٠٥ – ٢٠٦، أصول الفقه لأبى النور زهير ٢/٣١٣ – ٣١٣ · (۲) الاحكام للآمدى : ٣/٨٥٣ – ٢٥٩ ·

۲۵۹ - ۲۵۸/۳ : ۲۵۸/۳ - ۲۵۹ ۰

<sup>(</sup>٤) الآية: ٧ من سورة ابراهيم ٠

<sup>(</sup>ه) المحصول ٢/٠٢٢٠

فالضرورى ينقسم الى قسمين ، ضرورى فى أصله ، ومكمل للضرورى ، فالضرورى فى أصله : ماكانت مصلحته فى محل الضرورة ، بأن يتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة الضروريات ، وهى أعلى مراتب المناسبات ، وهى : حفظ الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسب ، والمال ، والحصر فى هذه الخمسة ثابت بالنظر الى الموافع فى عادات الملل والشرائع بالإستقراء .

وزاد بعض المتأخرين سادسا : هو حفظ الأعراض وعليه الطوفى وابن السبكـــى • وعليه تكون الكليات ستا بزيادة. "حفظ الأعراض "على الخمسة السابقة •

فالدين محفوظ بشرع الزواجر عن الردة والمقاتلة مع أهل الحرب • قال تعالىي (٣) منبها على ذلك : ﴿ قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ﴾ •

وأما النفس فمحفوظه بشرع القصاص ، قال تعالى منبها عليه : ﴿ ولكم فـــــى (٤) القصاص حياة ﴾ •

(ه) وأما العقل فمحفوظ بتحريم المسكر ، قال تعالى : ﴿ انمايريدالشيطانأن يوقع (٦) بينكم العداوة والبغضاء في الخمر ﴾ •

وأما النسب فمحفوظ بتحريم الزنا الثابت بالكتاب والسنة ،والاجماع ، وبشرع الزواجر عنه من وجوب حـد الجلد والرجم ، والمال محفوظ بشرع الضمانات ، والحدود (٨) على قطاع الطرق والسارقين والغاصبين ، وأما العرض فمحفوظ بشرع الحد على القذف ،

<sup>(</sup>۱) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ۲۳۸/۱ الموافقات ۳/۳ ومابعدها، الأحكام للآمسدى ۳۲۲/۳ ، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲/۰۲۸، روضة الناظرص ۱۷۰ ، مختصر الطوفي ۱۶۶ •

مختص الطوفى ١٤٤ • (٢) الترياق ٩٩/٢، والمرجعان الاخيران •

<sup>(</sup>٣) آية : ٢٩ من التوبة ٠

<sup>(</sup>٤) آية ١٧٩ من البقرة ٠

<sup>(</sup>٥) آية : ٩١ منالمائدة ٠

<sup>(</sup>٦) الآمدى الأحكام 7/7/7 ومابعدها ، المحصول 7/7/77 - 777 •

<sup>(</sup>٧) المستصفى ١/١٥٦،شرحالمحلى على جمع الجوامع ٢/٠٨٠،الترياق ١٩٩/٠٠

<sup>(</sup>A) والواقع ان عُلماء الشريعة الاسلامية قدتكلموا في هذه الضرورياتومايلحق بهـــا، ومكملاتها، ومايحفظهاسواءمن حيثالتمكين لها او دفع الغوائل عنهاعلى ضوءكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتوسعوا فيها اكالشاطبي وغيره، الاأنني لم يسعني المجال في التوسع ،والله اعلمهم

ومكمل الضرورى : هو مالايستقل بالضرورة بنفسه ، بل تكون ضرورته تابعـــة للفرورى فى أصله فيكون فى رتبته ، مبالغة فى مراعاته ، كالمبالغة فى حفظ الديـن بتحريـم البدع ، وفى حفظ النفس باجرا التماثل فى القصاص ، والمبالغة فى حفـــظ العقل بالمنع من قليل المسكر والحد عليه كالكثير ، كما بولغ فى حفظ النسب بتحريم النظر الى الأجنبية لأنه مقدمة للزنا وداع اليه ، كما بولغ فى حفظ المال بتحريــم الربا وفى حفظ العرض بتحريم السب والشتم وتشريع التعزير على الايذا ً بغير القذف ،

وأما الحاجى: هو مايحتاج اليه ولايصل الى الضرورة • وذلك كالمقصود مــن قيام المولى على تزويج الصغيرة ، فان مصالح النكاح غير ضرورية له فى الحال ، الا أن الحاجة اليه حاصلة وهو تحصيل الكفُّالذى لوفاتفات الى غير بدل ، وهذا القســـم دون الاول فى الرتبة ولهذا جاز اختلاف الشرائع فيه دون الأول •

ويلحق بالحاجى مكمله ، كخيار البيع المشروع للتروى فى المبيع ، فيكمل به (٣) البيع ـ ليسلم من الغبن ،

وأما التحسينى : فهو الأخذ بما يليق من محاسن العادات ، وتجنب الأحــوال المدنسات التى تأنفها العقول السليمات الراجحات ، ويجمع ذلك قسم مكــــارم (٤)

وهو قسمان : الاول : مالايقع على معارضة قاعدة من القواعد الشرعية المعتبرة وذلك كتحريم تناول القاذورات ، فان نفرة الطباع عنها لقذارتها معنى يناسب حرمــة (٥) تناولها ، حثا على مكارم الأخلاق ، كما قال تعالى : \* ويحرم عليهم الخبائث \* •

<sup>(</sup>۱) الترياق ۹۹/۲ ٠

<sup>(</sup>٢) الأحكام للآمدى ٣/٣٥٣٠ •

<sup>(</sup>٣) الترياق ٢/١٠٠/،شرح المحلى على جمع الجوامع ٢٨١/٢ ٠

<sup>(</sup>٤) الشاطبي: الموافقات ٢/٥٠

<sup>(</sup>٥) آية : ١٥٧ من الأعراف ٠

والثانى : مايقع معارضا لقاعدة، من القواعد الشرعية المعتبرة ، وذلـــك كالكتابة ، فانه غير محتاج اليها ، اذ لو منعت ماضر ،لكنها مستحسنة فى العادة. للتوصل بها الى فك الرقبة الا أنها معارضة لقاعدة : امتناع بيع الشخصي بعــــض ماله ببعض آخر ، اذ مايحصله المكاتب فى قوة ملك السيد له ٠

والثاني من المناسب الحقيق من حيث المقصود: أخروى أى مايحسل في الآخسرة ، وهسو مايجسلب للانسسان نفعسسا أو يدفع عنه ضررا ، بحيث يكون كل منهما متعلقا بالآخرة مثل تزكية النفس وطهارتها فانه مناسب لشرع العبادات في صلاة وصوم وحج ونحو ذلك والعبادات منافعها أخروية وهي الثواب ، ومنع العقاب ٠

وقد یتعلق المناسب بهما أی بالدنیوی والأخروی ، وذلك كایجاب الكفـــارة آ بالمال ، فتعلقه بالدنیوی : مایعود علی الفقرا ٔ من المصلحة ، بانتفاعهــــم (۳) بالمال ، وتعلقه بالأخروی مایحصل للمكفر منالثواب ،

فالاول: أن يكون افضائه الى المقصود قطعيا، كالحكمة المقصودة من ترتب عليه حل البيع على وصفه وهو الاحتياج الى المعارضة ، فانه اذا حكم بصحته ترتب عليه مقصوده من اثبات الملك ، وحل الانتفاع •

الثاني ؛ أن يكون افضائه الى المقصود ظنيا ، كالحكمة المقصودة مـــن ترتب حكم وجوب القصاص على وصفه ، وهو القتل العمد العدوان ، وهى الانزجار عــن القتل به ظنا ، وليس مقطوعا به لتحقق اقدام البعض على القتل مع وجوب القصاص ،

<sup>(</sup>۱) شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه ٢٨٢/٢،الترياق ١٠٠٠/٢

<sup>(</sup>٢) أصول أبى النور زهير ٣١٣/٢ ٠

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب المنير ص ٢٣٥٠

وهذان القسمان اتفق القائلون بالمناسبة على التعليل بالمفضي اليهما،
(۱)
نقل الاتفاق على ذلك الآمدى وابن الحاجب •

الشالث: أن يكون افضائه الى المقصود وعدم افضائه اليه محتملين على حد سواء الشالث: أن يكون افضائه الى المقصود وعدم حصوله المقصود وعدم حصوله فلايوجديقين ولا ظـن بل يكونان متساويه إلى كالحكمة المقصودة من ترتيب وجوب الحد على الشرب وهى الانزجار عن شربها، فان حصولها وانتفاءها ـ متساويان بتساوى الممتنعين عن شربها والمعتدمين على عليه بالنظر الى مايظهر للناظر لا الى مافي نفس الامر لتعذر الاطلاع عليه ، ولايمكـن الترجيح والغلبة لاحد الفريقين على الآخر في العادة .

الرابع : أن يكون عدم افضائه الى المقصود أرجح من افضائه اليه كنكــاح الآيسـة فان المقصود منه وهو التوالد والتناسل وان كان ممكنا عقلا غير أنه بعيــد عادة فكان الافضاء اليه مرجوحا وعدم الافضاء اليه راجحا ٠

وهذان الأخيران حكى الآمدى الاتفاق على جواز التعليل بالمناسب المفضــــي اليهما اذا كان ذلك في آحاد الصور الشاذة ، وكان المقصود ظاهرا من الوصف فـــي غالب صور الجنس، والا فلا ، كما ذكر في صحة نكاح الايسة لمقصود التوالد والتناسل لأنه وان كان غير ظاهر بالنسبة للايسة فهو ظاهر بالنسبة لما عداها .

(٤) وحكى العلامة، العضد الخلاف فيهما ، فقال :" وهذان قدأنكرا ، والمختـــار

<sup>(</sup>١) الأحكم للآمدى ٢٧٢/٣ ، شرح العضد لمختص ابن الحاجب ٢٤٠/٢ ٠

<sup>(</sup>٢) وهذا القسم ليسله مثال على وجه التحقيق عيران الآمدى وابن الحاجب رحمهما الله تعالى قد ذكرا له مثالا عن طريق التقريب لا على وجه الترجيح والغلبة لاحد الفريقين على الآخر في العادة ٠

<sup>(</sup>٣) الاحكام للآمدى ٢٧٢/٣٠٠

<sup>(</sup>٤) الاحكام للآمدى ٣/٢٧٣٠

<sup>(</sup>ه) العفد: هو عبدالرحمن بن احمد بن عبدالغفار الايجي الملقب بعفد الديـــــن الشافعي الاصولي المنطقي ، كان اماما في المعقول، قائما بالاصول والمعانيي والعربية مشاركا في الفنون ولد بعد السبعمئة وأخذ عن مشايخ عصره وولـــي قضاء الممالك توفي مسجونا سنة ٢٥٧ه من تصانيفه: شرح مختصرابن الحاجـــب في اصول الفقه والمواقف في علم الكلام والفوائد الغياثية في المعانــــي والبيان • مفتاح السعادة (٢١١/١) •

الجواز • واحتج عليه : بأن البيع مظنة الحاجة الى التعاوض ، والسفر مظنــة المشقة وأعتبر كل منهما وان انتفى الظن في بعض صورهما بالاجماع ، فان بيــع الشيء مع عدم ظن الحاجة الىءوضه لايوجب بطلانه اجماعا وكذلك السفر مع عــدم ظن الملك المترفه لايمنع الترخص اجماعا ، بتصرف •

والخامس؛ هو ما اذا كان المقصود من شرع الحكم فأيتا قطعا في بعـنف الصور ، فالأصح عدم اعتباره للقطع بانتفائه ، سواء في ذلك مالاتعبد فيـند فيه ،ومافيه تعبـد .

وقالت الحنفية : يعتبر المقصود القطعي الفوات ، فيثبت فيه الحكم وما يترتب عليه ٠

مثال : مالاتعبد فيه من الأحكام ، وهو المعقول المعنى : رجل بالمشرق تزوج بأمرأة من المغرب بوكالة ، فأتت بولد ، فلا شك أن الحكمة المقصودة من ترتيب حل التزوج على علته وهى الاحتياج اليه التي هي حصول نظفة السيروج في الروجة ليحصل العلوق فيحصل النسب منتفية قطعا ،

فالحنفية يعتبرونه ، نظرا لظاهر العلة ، ووجود مظنة اللحوق ، وهــو التزوج ، وغيرهم لايعتبره مظنة مع القطع بانتفائه فلا لحوق ،

ومثال مافيه تعبد، لكونه غير معقول المعنى : جارية باعها صاحبها، ثم اشتراها معن باعها له ، في مجلس البيع ، مع التيقن بفراغ الرحم،وقداًعتبـره

<sup>(</sup>١) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢٤٠/٢ ، بتصرف ،

الحنفية تقديرا لوجود الحكمة فيه فيثبت الاستبراء ، وغير الحنفية لم يعتبره فيها ، وقالوا : الاستبراء في الجارية المذكورة تعبد كما في الحارية المشتراه من امرأة ، لأن المغلب في الاستبراء جانب التعبد ، وليس معللا باحتمال شغررا)

التقسيم الخامس: تقسيم المناسب بحسب اعتبار الشارع له وعدم اعتباره:

والمقصود من هذا التقسيم بيان الأوصاف المناسبة المقبولة اجماعـــا، والمردودة اجماعا أيضا وكذلك بيان ماهو مختلف فيه بين الأصوليين ، اذ ليس كـل وصف مناسب يجوز أن يكون علة ، بل لابد أن يكون معتبرا لدى الشرع كما سيأتى .

ومن هنا ، فان هذا التقسيم يعتبر من أهم مباحث المناسبة ، وأدقها ، لذا فقد اضطرب في حكاية هذا التقسيم الأصوليون ، سواء كانوا من الشافعيلية أو الدنفية ، وغيرهم فكل فريق يحكيه بطريقة يخالف غيره فيها .

وأقرب هذه الطرق وأكثرها شمولا ، وهى طريقة المحققين كابن الحاجب ،وابن السبكى وابن الهمام ، ومن نحا نحوهم ، فقد قسموا المناسب بحسب اعتبار الشارع (٢) وعدم اعتباره الى أربعة أقسام ، هى : ( مؤثر ، وملائم ، وغريب ، ومرسل ) .

<sup>(</sup>۱) رسالة الكرخى فى أصول الحنفية مطبوعة مع تأسيس النظر للدبوسى ص ۱۱۸ ، شرح العضد مع حاشية السعد عليه ۲۲۰/۲ ـ ۲٤۱ ، حاشية البنانى على جمـــع الجوامع بشرح المحلى ۲۷۸/۲ ـ ۲۸۰ ، الترياق ۹۷/۲ ـ ۹۸ .

<sup>(</sup>۲) المحصول ۲/ ۲۲۱ ومابعدها ، الأحكام للآمدى ۲۰۹/۳ ومابعدها ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ۲/۲۲ ، التلويح على التوضيح ۲۹/۳ ـ ۲۰ ، شرح الكوكب المنير ۱۷۳۶ ومابعدها ، الترياق ۱۰۱/۲ ومابعدها ، شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البنانى ( ۲۸۲/۲ ـ ۱۸۶ ) ، تيسير التحرير ۳۱۰/۳ ومسابعدها .

(۱) ١ ـ المناسب المؤثر : هو وصف ثبت اعتباره شرعا بالنص ، أو الاجماع ٠

وبعبارة أخرى هوماثبت أهتبارعين الوصف الجامع فى عين الحكم ،أو عينه فــى
(٢)
جنس الحكم ، أوجنسه فى عين الحكم بالنص أو الاجماع ٠

(٣) والمراد بالعين : النوع ، لا الاعتبار الشخصى ٠

مثال: اعتبار عين الوصف في عين الحكم بالنص، قوله تعالى: ﴿ والزانية (٤) والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة ﴾ • حيث اعتبر عين الوصف الذي هو الزنا، في عين الحكم الذي هو الجلد •

ومثال اعتبار عين الوصف في عين الحكم بالإجماع : تأثير عين الصغر في عين (٥) ولاية المال فانه مجمع عليه ٠

فالوصف المناسب المؤثر مقبول عند الجميع حتى لوكان غير مناسبب لأنه متى مانص الشارع أو وقع الاجماع على أن وصفا من الأوصاف علة لهذا الحكيم (٦)

٢ - المناسب الملائم : وهو الذي اعتبر الشارع عين الوصف في عين الحكم لابالنص ولابالاجماع •بل بترتيب الحكم على وفقه ،ولكن مع وجود النص أوالاجماع على اعتبارعينه في جنس (٧)
 الحكم أو جنسه في جنسه أو في عينه • والمراد بالجنس هنا الجنس القريب •

<sup>(</sup>۱) شرح العضد : ۲٤٣/۲ ٠

<sup>(</sup>۲) البرهان ۲/۸۷۸، المستصفى ۱/۳۱۸، الاحكام للآمدى: ۹۲/۳ .

<sup>(</sup>٣) الترياق ١٠١/٢ ٠

<sup>(</sup>٤) آية : ٢ من سورة النور ٠

<sup>(</sup>٥) الترياق ١٠١/٢ ، تيسير التحرير ٣١٠/٣ ٠

<sup>(</sup>٦) المستصفى ٢٩٩/٢ ٠

<sup>(</sup>٧) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢٤٢/٢ ، تيسير التحرير ٣١١/٣ ،شرح الكوكب المنير

۱۷٤/۶ ٠ (۸) تیسیر التحریر ۳۱٤/۳ ٠

والملائم على هذا التعريف ينقسم الى ثلاثة أقسام :

الأولد: اعتبار عين الوصف في جنس الحكم • مثاله ؛ اعتبار عين الصغر في ولاية النكاح ، فهذه وان اختلف في آن الولاية للصغر أو للبكارة أو لهما ، فانه لم يعلم من الشارع اعتباره في عين ولاية النكاح ، بل علم اعتباره في جنسالولاية بالاجماع ، لأن الاجماع على اعتباره في ولاية المال اجماع على اعتباره في جنس الولاية • بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح فانه انما ثبت بمجرد ترتيبب الحكم على وفقه حيث ثبتت الولاية معه في الجملة .

وهذا القسم هو أقوى أقسام الملائم ، لأن الابهام فىالعلة أكبر محذورا مـن (٢) الابهام فى المعلول •

الثانى : اعتبار جنس الوصف فى عين الحكم ، ومثاله : اعتبار المشقية فى عين جواز الجمع بالمطر على القول به فانه لم يعلم من الشارع اعتبارها في جواز الجمع بالمطر بل فى جنس الجمع لاعتباره فى جواز الجمع فى السفر بالنسص ، وأما اعتبار عين الحرج فليس الا بمجرد ترتيب الحكم على وفقه ، اذ لانص ولا اجماع على علية نفس حرج السفر ،

والثالث ؛ اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم ، كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمثقل على القتل بالمثقل العمد العدوان ، فالحكم مطلق القصاص وهو جنس يجمع القصاص في النفس وفي الأطراف ، والوصف ؛ جناية العمد العدوان ، وأنه جنس يجمع الجناية في النفس وفي الاطراف ، وفي المال ، وقد اعتبر جنس الجناية في جنسيس

<sup>(</sup>۱) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ۲٤٣/٢ ، الترياق ١٠١/٢ ٠

<sup>(</sup>٢) ارشاد الفحول ص ٢١٧٠

<sup>(</sup>٣) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب وحاشية السعد عليه ٢٤٣/٢ ، الترياق ١٠١/٢ ٠

القصاص بالنص والاجماع • وأما اعتبار عين القتل العمد العدوان في عين القصاص في النصاص في النصاص في النصاص أو الاجماع ، ووجهه : أنه لانص ولا اجماع على أن أن العلة ذلك وحده ، أو مع قيد كونه بالمحدد . •

وهذا القسم مقبول أيضا عند الجميع ، وما اشتهر عنائي زيد الدبوسي من الحنفية من قبوله المؤثر فقط لايخالف القول باتفاق الجميع ، لأن مراده بالمؤثر مايشمل الملائم كما يؤخذ من ايراده أمثلة للمؤثر عنده ، هي من آمثلة الملائم في الواقع .

أ ـ المناسب الغريب: وهو الذي اعتبر الشارع عين الوصف في عين الحكم بمجرد ترتيب الحكم على وفقه ، لكن لم يثبت بنص أو اجماع اعتبار عينه في جنسس (٣)

مثاله : البات في المرض : وهو من يطلق امرأته طلاقا بائنا في مصرف موته لئلا لاترثه يعارض بنقيض مقصوده فيحكم بارثها ، قياسا على القاتل الوارث حيث عورض بنقيض مقصوده وهو أن يرث ، فحكم بعدم ارثه ،والجامع بينهما كونهما فعلا محرما لغرض فاسد ، فان التوصل الى الغرض الفاسد لم ينص الشارع على اعتباره أصلا لكن قد رتب الحكم على وفقه في صورة القاتل ،

وهذا القسم هو موضع اختلاف بين الحنفية والشافعية ٠

فذهب الحنفية الى عدم الاعتداد به ، وعدم صحة القياس عليه ، وبه قــال أبو الخطاب من الحنابلة : وذهب الشافعية وبعض الحنابلة الى الاعتداد بـــه ،

<sup>(</sup>١) المراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٢) أصول السرخسي ١٨٧/٢ ـ ١٩١ ، شفاء الغليل ص ١٧٧ ـ ١٨٨ ٠

<sup>(</sup>٣) حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢٤٢/٢ ٠

<sup>(</sup>٤) شرح العضد ٢٤٣/٢ ، مفتاح الوصول للتلمساني ص ١٠٧٠

(۱) وجواز القياس عليه، وهو المسمى بالاخالــة ٠

# (( الأدلــة ))

ا ـ استدل الحنفية بأن هذه الصورة فيها ثلاث احتمالات: (۱) كون هــــذا الحكم غير معلل ، (۲) كونه معللا بمعنى آخر مناسب لم يظهر لنا ، (۳) كونه معللا بالمناسب الغريب الذي ظهر لنا ، قالوا : فالآخذ بأحد هذه الاحتمالات مــــن (۱)

نوقش هذا الدليل بأن الأخذ بالوصف المناسب الغريب ليس فيه تحكـــم ، لأن أخذنا به لم يكن الا بعد قيام الدليل على اعتباره • وهو اثبات الحكم على وفقـه، وهذا كاف في افادة غلبة الظن •

وأما احتمال كون الحكم غير معلل ، فمردود بما هو الكثير في تصرفـــات
الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ في اجتهاداتهم الكثيرة ، وأما احتمال كونـــه
معللا بمعنى آخر مناسب لم يظهر لنا ، فأمر لايعتد به ، لأننا مكلفون بما فــــي
وسعنا ، وتعليلنا بالوصف المناسب الغريب الذي ظهر لنا هو مافي وسعنا يجـــب
علينا العمل به حتى يظهر لنا خلاف ما أدركناه ، قال تعالى : \* لايكلف اللـــه
نفسا الا وسعها \*

واستدل الشافعية : بأن الوصف المناسب الغريب يفيد الظن بالتعليل ، لاننا اذا رأينا شخصا قابل الاحسان بالاحسان ، والاساءة بالاساءة مع أنه لم يعهد مصحن حالم قبل ذلك شىء فيما يرجع الى المكافأة وعدمها ، غلب على الظن مارتب الحكم (٤)

<sup>(</sup>١) روضة الناظر ص ١٥٩٠

<sup>(</sup>٢) الأحكام للآمدى ٢٦١/٣ ، شفاء الغليل ص ١٩٤ ـ ١٩٥ ، شرح الكوكب المنيـــر ١٩٥ . الامدى ١٩٧٠ - ١٧٨ ، التوضيح على التنقيح ٢/٧٤/٢ ومابعدها، مفتاح الوصـــول للتلمساني ص ١٥

٤ ــ المناسب المرسل : وهو الذي لم يعتبر عين الوصف في عين الحكم لا
 بالنص ، ولا بالاجماع ،ولا بترتيب الحكم على وفقه • وهو على قسمين :

الاول: ماعلم الغاؤه ، وذلك كايجاب صوم شهرين متتابعين ابتداءًا قبل العجز عن الاعتاق في كفارة الظهار بالنسبة لمن يسهل عليه الاعتاق دون الصيام كالملك وغيره ، فانه مناسب لتحصيل مقصود الزجر ، لكن الشارع ألغاه بتقديا الاعتاق على الصيام بلا تفرقة بين ملك وغيره فكان اعتباره مصادما لصاحب الشرع وتصرفا بالتشهى في أمور الدين، فكان باطلا ،

والثانى : مالم يعلم الغاؤه ولا اعتباره وهو على قسمين أيضا : غريب ، وملائم .

وهذا القسم ، والذى قبله ، نقل فيهما ابن الحاجب الاتفاق على عدم جمهوار (٥) التعليل بهما ٠

<sup>(</sup>۱) الاحكام للآمدى ١٦١/٣٠٠

<sup>(</sup>٢) التريباق ١٠٢/٢ ، ارشاد الفحول ص ٢١٨ · حاشية السعد على شرح العضد ٢١٨٠٠. ٢٤٤ ·

<sup>(</sup>٣) تنقيح الفصول للقرافي ص ٣٩٤٠

<sup>(</sup>٤) شفاء الغليل للغزالي ص ٢٤٩٠

<sup>(</sup>٥) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢٤٢/٢٠

وأما المرسل الملائم : هو الذي لم يعتبر عين الوصف في عين الحكم ، لا بالنص ولا بالاجماع ، ولا بترتيب الحكم على وفقه ، ولكن اعتبر عينه في جنس الحكم (1) (2) أو جنسه في عين الحكم أو في جنسه ، والمراد بالجنس هنا الجنس البعيد .

ويسمى هذا القسم"بالمصلحة المرسلة " ، أو " الاستصلاح " ، وانما كانـــت مرسلة لأنها أطلقت ، فلم يرد في نص الشرع اعتبارها ولا الغاؤها ، ولكنها قـــد (٣) تفهم من تفحص مقاصد الشريعة وروحها المبثوثة في النصوص المختلفة ،

وقد اختلف الأصوليون في بناء الأحكام على المصالح المرسلة على مذاهب •

المذهب الأول : يرى عدم جواز بناء الأحكام عليها مطلقا ، ونسبه الآمدى (٤) الجمهور وهو مختار ابن الحاجب تبعا للآمدى ، وذكر البعض رده في العبادات (٥)

المذهب الثاني : يرى جواز بناء الأحكام عليها مطلقا وهذا هو المشهرور (٦)
عن المالكية وبعض الأصوليين يثبت عن الشافعي ومالك قبوله، الا أن الأبهري ذكر أنه لم يثبت عنهما ، وذكر السبكي ان الذي صح عن مالك اعتبار جنس المصالح قطعا ، وأن الذي يسوغه الشافعي تعليق الأحكام بالمصالح الشبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقا ، وبالمصالح المستندة الى أحكام ثابتة الاصول ، وهو مختار امام الحرمين ،

<sup>(</sup>١) حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢٤٢/٢ ٠

<sup>(</sup>۲) تیسیر التحریر ۳۲٤/۳ ۰

<sup>(</sup>٣) المستصفى ١١٠/١ ـ ٣١٠،شرح العضد ٢٨٩/٢ ،الاعتصام للشاطبى ١١١/٢ ـ ١١٥ ، ارشاد الفحول ص ٢١٨ ، الترياق ١٠٢/٢،تيسير التحرير ٣١٤/٣ ومابعدها ،

<sup>(</sup>٤) منتهى السول للآمدى (٥٦/٣ - ٥٥) ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢٤٢/٢ ٠

<sup>(</sup>٥) الترياق (١٠٢/٢ - ١٠٣) ٠

<sup>(</sup>٦) الأبهرى: هو محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح بن عمر،التميمى الأبهرى،ولد سنة ٢٨٩ه، وعرض عليه قضاء القضاة ببغدادفامتنع،وانتهت اليه رئاسة المالكية في عصره ، له من التآليف: (كتاب الاصول) ،كتاب اجماع أهل المدينة ، توفى سنة ٥٣٥ه ،أنظر: الفتح المبين١/٨٠٥،الشجرة الزكية ص ٩١،شذرات الذهب ٨٥/٣ ، الديباج ١/٢١٧،معجم البلدان ٩٦/١،تهذيب الاسماءواللغات ٢٧٣/٢ ،

وعليه جمهور الحنفية ، وبعض الحنابلة ، والفزالي وتبعه عليه وعليه البيضاوى : اشترط لقبوله ثلاثة شحروط ، وهي كون مصلحته ضرورية وقطعية او ظنا يقرب منها ، وكلية الاجزئية العنا ، وقد اهتام العلمااء ببحث المصالح المرسلة ، وأفردوها ببحث مستقل في كتبهم ، كما كتبهم رسائل فيها ، وقد بحثوا فيها أماكن النزاع ، والاتفاق وأدلة كلل فرية ، ولسنا بصدد ذلك فنكتفى بهذا القدر في الكلام عنها ،

## (د) وجه كون المناسبة طريقا للعلية:

لقد سبق أن ذكرنــا للمناسب معنيين ، معنى عـام ، ومعنى خـاص ، ونقصد به هنا المناسب بالمعنى الأخص ، وهـو : مايلــزم من ترتيب الحكم عليه حصــول مصلحة للخلــق أو دفع مفسـدة عنهم ، وذلك كالاسـكار في تحريم الخمــــر فانه يترتب على تحريم المسكـرحصول مصلحة للخلق ، وهي حفظ عقولهم ، من الضـرر الذي يلحقها بتناول المسكرات ٠

<sup>(</sup>۱) تيسير التحرير ۳۱٤/۳ ، مسلم الثبوت ۲۲۲/۲ ، البرهان·۹۳۳/۲ ومابعدهــــا روضة الناظر ص ۱۷۰ ، مختصر الطوفي ص ۱٤٤ ۰

<sup>(</sup>۲) المستصفى تفاصيل آراء الأصوليين فيما يتعلق بالمصالح المرسلة في (حاشـــية البناني على جمع الجوامع بشرح المحلى ٢/٨٤، شرح العضد٢/٢٤٢، ارشــــاد الفحول ص ٢١٨ ، المحصول ـ ٢٢٩/٢ ، الأحكام للآمدى ١٣٩/٤ ومابعدها، نهايــة الســول ٣/٣٥ ، الابهاج ٣/٤٤ ، نشـر البنود ١٨٨/٢ ، ومختصر الطوفي ص ١٤٤، مفتاح الوصول للتلمساني ص ١٥٠ ، روضة الناظر ١٦٩ ـ ١٧٠ ٠

وانما كانت المناسبة مفيدة للعلية لاعتبار الشارع لها ، لانه ثبت بالاستقراء والتتبع لأحكام الشارع أن كل حكم لايخلوا عن مصلحة ترجع الى العبد ، أو مفسحة تدفع عنه اما تفضلا واحسانا منه تعالى ، كمنا هو رأى الجمهور ، أو وجوبا عليه ، كما هو رأى المعتزلة تعالى الله عن ذلك ،

فالوصف عند مناسبته للحكم، وعدم مايصلح للعلية غيره ، يغلب عن ظلل المجتهد ، أن يكون علة ، والالزم خلو الحكم عن العلة ، فيخلو عن المصلحلة والحكمة وذلك بعيد عن الشارع ، وخلاف لما دل عليه الاستقراء .

واذا حصل الظن بأن الوصف المناسب علة للحكم ، كانت المناسبة مفيـــدة. للعلية ظنا ، ووجب أن يكون ذلك القياس حجة ، لأن العمل بالظن واجب لما فيه مــن دفع الضرر عن النفس ، ولهذا اعتبرت المناسبة طريقا من الطرق المثبتة للعلية .

الإخالسة

وهى: ابداء المناسبة بين الوصف والحكم عن طريق ملاحظتهما من قبــــل المجتهد • وسميت اخالة لأن المجتهد باظهاره المناسبة بين الوصف والحكم يخال أى يظن أن الوصف علة للحكم •

فان كان المجتهد غير مناظر فيكفى مجرد الابداء بالجملة ، كأن يقـــول : مناسب عندى ، أو قبله عقلى ٠٠ وان كان مناظرا فلا بد حينئذ من الابداء التفصيلي بأن يبين وجه مناسبة الوصف للحكم كأن يقول مثلا : الاسكار ازالة للعقل ، وهـــو مفسدة فيناسب تحريم مايحصل به زوال العقل وهو المسكر ٠ ثم يبين عدم الفـــاء الشارع لذلك الوصف ، وعدم معارضته بوصف آخر ، وحنيئذ يحصل الظن بعلية الوصف للحكم ٠ وظن المجتهد يجب العمل به في حق نفسه وحق مستفتيه ٠

<sup>(</sup>۱) الاحكام للآمدى ٢٦٣/٣ ـ ٢٧٠ ، المحصول ٢٣٧/٢/٢ ـ ٢٤٨، أصول أبى النور زهيــر

۰ ۳۱۰ ۳۱۰/۲ و ۳۱۰/۲ و ۳۱۰/۲ و ۳۱۰/۲ و ۳۱۰/۲ و ۱ ان الاخالةليستمغايرة للمناسبة بل هي جزء منها، لأن الاعتبار اوالترتيب ان ثبت بنص او اجماع فهو متفق عليم ، والا فهو اخالمة (ه)٠

والشافعية يوجبون العمل بالاخالة ويكتفون بها فى دلالة المناسبة على علية الوصف اذا كان معتبرا بأى نوع من أنواع الاعتبار السابق ذكرها ٠

والحنفية ، لايكتفون بها ، بل يشترطون التأثير ، لأن علية الوصف لحكــم شرعى أمر شرعى لابد من اعتبار الشارع له بنص أو اجماع ، فلا تثبت العلة بمجــرد . المناسبة ،

والحق أن محل النيزاع بين الحنفية والشافعية في الاخالة ، اذا كانت مجرد الداء للمناسبة اجمالا ، لأنه حينئذ قد تخفي على الخصم تفاصيلها ، وأما اذا فصل المجتهد المناظر وجه المناسبة فالانكار بعد ذلك عناد ومكابرة خارجة عن قانيون المناظرة ، وأما اشتراط التأثير على الوجه الذي ذكره الحنفية فغير مسلم لأن ترتيب الحكم على وفق هذه المناسبة أو الاخالة التي توصل اليها المجتهدد. اعتبار لها من قبل الشارع ،

: مسلك : السبر والتقسيم :

## معنى السبر والتقسيم:

السير في اللغة : الاختبار • يقال : سير الجرح • اختبر غوره ، ومنه (٢) المباد ، للميل الذي يختبر به الجرح • والتقسيم في اللغة : التجزئة : بـــان (٣) يقال : الشيء اما كذا ، واما كذا •

وقد اقتصر البعض على التعبير به فقط ، لتقسيمه الاوصاف بين الصالحــــة للتعليل بها ، وبين غير الصالحة للتعليل بها ٠

<sup>(</sup>۱) تيسير التحرير ٣٢٥/٣ ـ ٣٢٧ ، التلويح على التوضيح ٦٩/٢، مرآة الأصول ١٣٨/٠

<sup>(</sup>٢) تاج العروس (٣/٣٥) مادة المعجم الوسيط (٤١٣/٢) مادة نبره ٠

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط (١٦٦/٤) مادة. ( سبر ) ٠

وعبر البيضاوى عن هذا المسلك: بالتقسيم الحاصر، والسير غير الحاصر (۱)
وهو المنتشر، ولعله ذكراللفظين لبيان ان هذا المسلك يسمى باللفظين جميعا او بكلوامرمها، وفي الاصطلاح: حصر الاوصاف الموجودة في الاصل المقيس عليه، وابقاء مايصلح للتعليل منها، وحذف مالايصلىح للتعليل (۲)،

وتسمية هذا المسلك بمجموع الاسميين السبر والتقسيم واضحة ، لأن حصر الأوصاف في الأصل ، وابطال مالايصلح للتعليل منها يستلزمان الاختبار ، وهو السبر ، والاختبار يستلزم التقسيم ، فهما اذا لازم وملزوم وقدم السير على التقسيم لأن السبر أهم الامرين في الدلالة على العلية ، والتقسيم مجرد وسيلة الى السيد. . (٤)

## ( ب ) تقسیمــه :

قسم الأصوليون هذا المسلك باعتبار التقسيم الى قسمين :

- ١ التقسيم الحاص : وهو الذي يدور بين النفي والاثبات ٠
- ٢ التقسيم غير الحاض : وهو المنتشر : وهو الذي لايكون داعرا بينهما ٠

مثال الأول : كقول الشافعى فى ولاية الأجبار على النكاح : اما أن لانعلال بعلة أصلا - أو نعلل ، واذا عللت اما أن تكون العلة البكارة أو الصغر، أوغيرهما وماعدا البكارة باطل ، لأن عدم تعليلها ، أو تعليلها بغير البكارة والصغر باطل بالاجماع ، وأما تعليلها بالصغر ، فلأنها لو عللت به لثبت الاجبار على الثبيب أحق الصغيرة لوجود الصغر فيها ، وهو باطل لقوله صلى الله عليه وسلم :" الثيب أحق بنفسها من وليتها " ، فلم يبق الا تعليلها بالبكارة ، فتعين التعليل بها .

<sup>(</sup>١) الابهاج مع المنهاج ٣٧/٣٠

<sup>(</sup>٢) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) حاشية البناني على جمع الجوامع مع شرح المحلى ٢٧٠/٥ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٤) شرح الكوكب المنير ١٤٣/ - ١٤٣ ، تنقيح الفصول ص ٣٩٨ ٠

ه) صحیح البخاری بشرح فتح الباری ۹۹/۱۱ ۰

ومثال الثانى: كقول الشافعى رضى الله عنه: علة حرمة الربا فيما عدا النقدين من الربويات: اما الطعم، أو الكيل، أو القوت، والثانى والثالب باطلان، فتعين أن تكون العلة الطعم والدليل على بطلانهما: أنه عليه الصلاة والسلام على الحكم باسم الطعام، في قوله: "الطعام بالطعام مثلا بمثل "، والطعام مشتق من الطعم ـ بمعنى المطعوم ـ وهو مشتق، والحكم المعلق بالاسم المشتق معلل بمــا منه الاشتقاق، وهذا دليل على أن غير الطعم ليس بعلة،

## (ج) شروط صحة السبر والتقسيم:

لقد ذكر الأصوليون شروطا لصحة السبر والتقسيم ، من أهمها مايلي :

الأول : أن يكون الحكم في الاصل معللا ، اذ لو كان تعبـــدا لامتنع القياس عليه ، وهذا شرط في كل قياس ،

الثانى : أن يكون حكم الأصل مجمعا على تعليله ، كما قاله أبو الخطـاب ، اذ بتقدير أن يكون مختلفا فى تعليله ، فللخصم التزام التعبد فيه فيبطل القياس (٣) ولذلك فلابد أن يكون هناك اتفاق بين المتناظرين على الاقل ،

الشالث: أن يكون سبره حاصرا لجميع الأوصاف التى يغلب على الظنانهاصالحة للتعليل بها، اذ لو لم يكن حاصرا لجازأن يبقى وصف هو العلةفى نفس الامر،ولم يذكره فيقع الخطأ في القياس ولايصح السبر وأمااذا استوفى العلل حسب مايفلب على ظنلمه كان صحيحا ويفيد السبر الظن في هذه الحالة ، اما اذا كان دائر أبير النفي والاثبات فيفيد القطع .

<sup>(</sup>١) الموطأ للامام مالك : ١/٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) الابهاج شرح المنهاج ٧٧/٣ - ٧٨ ، نهاية السول ١٢٨/٤ - ١٣٣ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٣) ابن بدران الدمشقىي : المدخل الى مذهب الامام احمد بن حنبل : ص ١٥٦ \_ (٣) ، روضة الناظر : ٢٨١/٢ \_ ٢٨٢ ، مع شرحه نزهة الخاطر العاطر ٠

الرابع : أن يثبت أن الاوصاف التي أبطلها لاتصلح للتعليل ، وذلك له شلاث طرق :

ا \_ الحذف . وهو حذف الوصف الذي علم من الشارع الغاؤه مطلقا ، سواء وسلم الدي الطول والقصر كان هذا الالغاء في كل الأحكام أو في بعضها دون بعض ، فمن الأول : الطول والقصر في الانسان ، فان هاتين الصفتين ونحوهما كالسواد والبياض فيه لم يعتبره الشارع في القصاص ولا الكفارة ولا الارث ولا العتق ولا غيرها من الأحكام ، فيجب على طالسب بيان العلة حذفه ، ولايصح له التعليل بشيء منه ٠

وأما ماعلم الفاؤه في بعض الأحكام ، فكا الذكورة والأنوثة ، فان الشارع لم يعتبر شيئا منهما في حكم العتق ، حيث أوجب عتق الرقبة بقوله سبحانــه : 
إذ فتحرير رقبة إولم يقيدها بالذكورة أو الانوثة ، فكانت أي واحدة كافية في الخروج من العهدة ، وان اعتبر الشارع الذكورة والأنوثة في القصاص والديـــات والمواريث وغير ذلك من الاحكام ، فحينئذ يجب اعتبارهما حيث اعتبرهما الشارع والفاؤهما حيث الفاؤهما .

٢ ـ حذف مالا تظهر مناسبته للحكم ، فان وجه المناسبة معتبر في السبر ،
 ولايلزم منها الظهور التام ، كما هو الحال في مسلك المناسبة ، بل يكفي ظهــور

<sup>(</sup>۱) شرح المحلى على جمع الجوامع ۲۷۲/۲ ، ومابعدها ، فواتح الرحموت ۲۹۹/۲ ، الابهاج ۷۸/۳ ، الاحكام للآمدى : ۲٤۷/۳ ومابعدها ، تيسير التحرير ٤٧/٤

ملائمة بين الوصف والحكم ولو بأدنى موافقة • فاذا لم يظهر فيه شيء من ذلك وجب على المجتهد حذفه وعدم التعليل به •

ويكفيه أن يقول : بحثت فلم أجد له مناسبة مع اهليته للنظر ،ولايلزمـــه اقامة ذليل على ذلك ، لأن الفرض أن الباحث مجتهد عدل أهل للنظر والبحث والظاهر مدقه .

فان ادعى المعترض أن الوصف المستبقى كالوصف الملغى فى عدم المناسبــة فلو أوجبنا على المستدل بيان المناسبة خرج عن السير وصار انحاله ، ولا طريـــق للتحكم ، فلزم القول بالتعارض ، والمصير الى الترجيح ، فيترجح سير المستــدل لموافقته لتعدية الحكم ، وموافقة سبر المعترض لعدمها ، والتعدية أولى ليعــم الحكم وتكثر الفائدة .

(۱)
وهذا الوجه قال به : بعض الشافعية ، واختاره الآمدى وابن الحاجب ولـم
يعتبره ابن قدامة ، اذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه ولايكفيه نقضه لاحتمال كونـه
(۲)
جزء علة \_ \_ وشرطا فيها •

مثاله : أن يقول الشافعى أو الحنبلى : يصح أمان العبد ، لكونه أمانا -

فيقول الحنفى : ان ماذكرتهليسكل اوصاف العلة في الاصل فقد تركت وصفـــا آخر ، وهو الحرية فهى مفقودة فى العبد ، وحينئذ لايصح القياس •

<sup>(</sup>۱) الاحكام للآمدى (٣٤/٣ ـ ٢٤٤) ، شرح العضد (٢٣٧/٢ ـ ٢٣٨) ، التعريف ....ات للجرجاني ص ٦٢ ، شرح المحلى على جمع الجوامع ٢٧٢/٢ ٠

<sup>(</sup>٢) المدخل الى مذهب الامام احمد بن حنبل ص ١٥٨٠

فيقول المستدل: وصف الحرية ملغى بالعبد المأذون له ، فان أمانه يصـــــ باتفاق مع عدم الحرية ، فصار وصفا لاغيا لاتأثير له فىالعلية ، وأن الوصـــــف (١) المستبقى هو علة ثبوت الحكم فى صحة أمان العبد .

وخلاصة القول في مسلك السير والتقسيم : أن المجتهد يبحث في الأوصـــاف الموجودة في أصل القياس ويحصرها ويختبرها ثم يحذف مالايصلح للعلية، ويستبقـــي مايصلح للعلية حسب ماترجح عنده في ظنه مادام مراعيا شروط العلة السابق ذكرها •

#### ( د ٠) مذاهب الأصوليين في اثبات العلة به :

عندما يرد نعى شرعى بحكم من الأحكام دون أن يوجد فيه مايدل على العلية ، ولا الجماع يدل عليها ، فإن المجتهد حينئذ ، يلجأ الى مسلك السبر والتقسيم ،وذلك بحصر الأوصاف الموجودة في محل الحكم وهي عملية التقسيم ، ثم يختبر هذه الأوصاف بميزان العلل وهي الأمور المشروطة في صحتها فيحذف مالاتتوفر فيه هذه الشروط حتى يبقى معه وصف تتوفر فيه تلك الشروط فأن كان كل من المحمروالابطال قطعيا بأن قفييا العقل بأن الوصف المستبقى هو العلة دون ماعداه فهذا النوع من السبر لا خلاف فيه بين المثبتين للقياس الا أنه قليل في الشرعيات وفيما عدا ذلك يكون مفيدا للعلية طنا كما اذا كان الحصر ظنيا ، أو السير ظنيا ، أو كلاهما وهو الأغلب ، فهيدا المستدا المتالية :

القول الأول : أنه حجة مطلقا • أى للناظر لنفسه والمناظر لغيره، ونسب

<sup>(</sup>۱) المدخل الى مذهب الامام احمد بن حنبل ص ١٥٧٠

<sup>(</sup>٢) نهاية السول شرح منهاج الأصول ١٣٢/٤ ، عبد الوهاب خلاف ، أصول الفقــــه ص ٧٧ ٠

(۱) (۲) (۶) (٤) (۱) (۱) (۱) (۱) هذا القول الى جمهور الأصوليين ، واختاره الجساص ، والمرغينانى ، من الحنفية ٠

وقالوا أنه يفيد الظن ، والعمل بالظن واجب شرعا ٠

القول الثاني : أنه ليس بحجة مطلقا ، وهو قول جمهور الحنفية ، قالوا انه كما (٥) جاز ابطال بعض الاوصاف ،وبقاء بعضها،فانه يجوز ابطال الباقى أيضا وبه قالت الحنابلة ،

القول الثالث : أنه حجة للناظر،والمناظر : أى اذا أجمع على تعليل ذلك الحكم (٦) (٧) به فى الاصل ، وبه قال أبو الحسن البصرى ،واختاره الجوينى ، وأبو الخطاب ، نقــل (٨)

- (۲) الجماص: هو أحمد بن على أبو بكر الرازى،المعروف بالجماص ولد سنة ٣٠٥ ه ، وسكن بغداد وانتهت اليه رئاسة الحنفية،تفقه على أبى الحسن الكرخى وتخرج به ، وكان على طريق الورع والزهد،من مصنفاته : أحكام القرائن،أمول الجماص ، شصرح الجامع الكبير لمحمد ابن الحسن و توفى سنة ٣٧٠ه و تاج التراجم ص٦ ، مفتصاح السعادة ١٨٣/٢ ـ ١٨٤) ،الفوائد البهية ص ١٤١ ١٤٢ و
- (٣) المرغينانى : هو على بن أبى بكر بن عبد الجليل بن برهان أو الحسن المرغينانى ولد سنة ٥٠٥٠ أنظر: الفوائد البهية ص ١٤١ ١٤٢ ٠
  - (٤) أصول السرخسي ٢/٢٣١،مسلم الثبوت ٢/٩٩٢ ـ ٣٠٠،تيسير التحرير ٤٦/٤ ٤٧٠٠
- (ه) أصول السرخسى : ٢٣١/٢،مسلم الثبوت ٢/٢٥٢،التقرير والتحبير ١٩٧/٣، روضــــة الناظر ص ١٦١ ٠
  - (٦) البرهان لامام الحرمين: ٢/٥٣٨٠
- (٧) روضة الناظر ص ١٦١،أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن احمد الكلوزانى ، السيد الامام ، البغدادى الفقيه الحنبلى ،أحد أئمة المذهب وأعيانه ، سمصط الحديث من القاضى أبى يعلي وتفقه عليه ، له مؤلفات فى الاصول والفروع ، وكتاب التمهيد من كتب الاصول المشهورة لدى الحنابلة ، وقد تبع فى كثير منه شيخه أبا يعلى فى ايراد الاقوال والاستدلال والمناقشة ، الا أنه قد يختار خلاف شيخه أحيانا ولد سنة ٢٣٦، وتوفى سنة ٥١٥ ه ،
- أنظر : الفتح المبين ١١/٢ ، وذيل طبقات الحنابلة ١١٦/١، والمنهج ١١٨/٢ ٢٠٦، وأصول مذهب الامام احمد ص ٣ ، ٧٠٩ ، والمدخل ص ٢١١ ،
- (٨) ابن قدامة : هو عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى ، ثم الدمشقـــى ،
   الحنبلى الملقب بموفق الدين ، ولد سنة ٤١٥ ه وكان حجة فى المذهب الحنبلــى ،
   وتبحر فى فنون كثيرة ، من مصنفاته ، الروضة فى أصول الفقه ، توفى سنة ٢٠٣ه ،
   أنظر : الفتح المبين ٣/٣٥ ، ذيل طبقات الحنابلة ٢٣٣/٢ ، شذرات الذهب ٥٨٨ ،
   أصول مذهب الامام احمد ص ٣ ، ٧١٠ ،

<sup>(</sup>۱) شرح المحلى على جمع الجوامع (۲۷۱/۲) ٠

وقال أبو الحسن البصرى : "فأما اذا لم يجمعوا على تعليل الأصل ، بـــل علله بعضهم ، واختلف من علله ، فمنهم من علله بعلة ، ومنهم من علله بأخــرى ، وفسدت احداهما ، فانه لايجب صحة الآخرى ، لأنه ليس فى افسادها ذهاب جميع الأمــة عن الحق ، ولا فى سلامتها من وجوه الفساد مايوجب صحتها ، على أن من أقوى وجــوه الفساد . أن لايدل دليل على صحتها " •

القول الرابع : أنه حجة للناظر دون المناظر ، واختاره الآمدى ، لأن ظنه (٢) لايقوم حجة على خصمه ٠

والمختار: هو قول جمهور الأصوليين ، وهو أنه مطيح للعلي ، ولان لا المختار العلية الظن ، وما كان كذلك يجب العمل به غالبا ، ولأن الحكم مهما أمكن أن يكون معللا ، لا يجعل تعبدا ، واذا أمكن اضافته للمناسب فللا يضاف لغير المناسب ، ولم يوجد مناسب الا مابقى بعد السير ، فوجب كونه علة بهذه القواعد ، والله أعلم ،

الفرق بين مسلك المناسبة ، وبين مسلك السبر والتقسيم :

ان مسلك السير والتقسيم ، ومسلك المناسبة ، وان كان الوصف المعلل به فيهما في النهاية هو الوصف المناسب ، الا أن الفرق بينهما واضح ، حيث ان مسلك المناسبة محل اتفاق بين جمهور الأصوليين بمن فيهم الحنفية الذين يشترطون فيها ظهور أثر الوصف شرعا ، بخلاف السير والتقسيم فان الحنفية لايقولون به ، كملا أن الشافعية متفقون على المناسبة مع ادخالها الاخالة في دلالتها على عليليا الوصف ، كما أن وجه المناسبة يجب أن يكون ظهوره تاما في المناسبة ، بخلاف

<sup>(</sup>۱) المعتمد ، ۲/۸۷۰ •

<sup>(</sup>٢) منتهي السول للآمدي: ٣/٠٠٠ ٠

<sup>(</sup>٣) الشربينى : تقريره على حاشية البنانى بشرح المحلى : ٢٧١/٢ ، تنقيصصح الفصول للقرافى : ص ٣٩٨ ٠

السبر والتقسيم ، فانه لا يلزم أن يكون تاما ، لكن يكون الظهور فيه بوجه ملائمة بين الوصف والحكم ولو بأدنى موافقة •

#### المسألة الثالثة :

## ثالثا : مسلك الشعبة :

#### تعریفه :

الشبه ، والشبيه ، لغة : المثل ، والجمع ، شباه ، وأشباه ، ومنه المشبهة، وهي طائفة دينية يشبه أصحابها الخالق بالمخلوق ، تعالى الله عن ذلك علـــــوا

وفي اصطلاح الاصوليين له ثلاثة اطلاقات:

١ - أن يطلق ويراد به المعنى العام ، وهو مايرتبط الحكم به على وجه يمكن
 القياس عليه ، وهذا متناول لجميع العلل التي يمكن معها القياس لأن كل قيلاساس
 لابد فيه من كون الفرع شبيها بالأصل في علة جامعة .

٢ - أن يطلق ويراد به القياس المسمى بقياس الشبه ، وهو مشابهة الفــــرع
 لأصلين فأكثر في اوصافها ، ويكون مقابلا لقياس المعنى والطرد .

٣ - أن يطلق ويراد به المعنى الخاص، وهو المعنى المصدرى: أى كــــون (٤)
 الوصف شبهيا • وهو مايكون تعليق الحكم به اولى من تعليقه بنقيضه .
 وهذا المعنى هو المراد هنا وهو كونه مسلكا من مسالك العلة .

<sup>(</sup>١) مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط ٤٧١/١ مادة " شبه " ٠

<sup>(</sup>٢) الاحكام للآمدى ٢٧١/٣ ، ارشاد الفحول ص ٢٦٩، حاشية البناني على جمع الجوامع مع تقرير الشربيني ٢٨٧/٣ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٣) المحلاوى: تسهيل الوصول الى علم الاصول ص ٢٢٤٠

<sup>(</sup>٤) شرح البدخشي ٧٣/٣ ٠

وقد اختلف الأصوليون في تحديد الشبه بمعناه الخاص، اختلافا كبيرا •
فقد قال الأنباري رحمه الله تعالى :"لست أدرى في مسائل الأصول مسألــــة

(1)
أغمض منه " •

(٢) ونقل الشوكاني عن امام الحرمين قوله : " انه لايمكن تحديده. " ٠

وذهبأكثر الأصوليين الى امكانية تعريبفه ، الا أنه اختلفت ألفاظهم فى

فقد عرفه الشافعى ، بأنه : " الأخذ بأقوى الشبهين " ، وهذا التعريـــف ذكره التبريزى أخذا من نص كلام الشافعى حول غلبة الأشباه " ونقله عنه الامام ابن (٣)

وعرفه الآمدى بتعريف قال عنه ؛ أنه مختار المحققين ، وأنه أقرب التعاريف الى قواعد الأصول ٠

وهو: الوصف الذي لاتظهر مناسبته بعد البحث التام ولكن ألف من الشــارع الالتفات اليه في بعض الاحكام ، فهو دون المناسب ، لأنه غير ظاهر المناسبة فـــي (٤) ذاته ، الا أنالشارع التفت اليه ، ولم يلتفت الى الطردى .

واختار الكمال ابن الهمام تعريفه بأنه :" وصف لايناسب الحكم بذاته ،وانما (۵) يناسبه لأنه أشبه الوصف المناسب بذاته ٠

وعرفه القاضى الباقلانى بأنه ؛ كون الوصف المقارن للحكم غير مناسب لـــه (٦) بذاته ، ولكنه يستلزم المناسب ، أى لاتعلم مناسبته من ذاته ، كما فى الوصـــف

<sup>(</sup>۱) ارشاد الفحول ص ۲۱۹ ۰

<sup>(</sup>٢) ارشاد الفحول ص ٢١٩٠

<sup>(</sup>٣) ابن قاسم العبادى : الايات البينات ١٠٨/٤

<sup>(</sup>٤) الأحكام للآمدى: ٣/١/٣٠

<sup>(</sup>٥) تيسير التحرير ٢/٤٥ ٠

<sup>(</sup>٦) ارشاد الفحول ص ٢١٩٠

المناسب، فان مناسبته تعلم من ذاته ، بمعنى أنها عقلية ، وان لم يرد بها الشرع كالاسكار للتحريم ، فان كونه مزيلا للعقل الضرورى للانسان ، وكونه مناسبا للمنع منه ، مما لايحتاج فى العلم به الى ورود الشرع بخلاف الشبه ، فانه اذا أريــــد اثبات مناسبته لابد له من دليل يدل على أن الشارع اعتبره ، كنص أو اجمــاع أو سبر ، فيعلم منه أن فيه مناسبة على الاجمال ، وان لم يعلم وجهها بناءًا علــــى أن ترتيب الشارع الأحكام على عللها ، لايكون الا بالمصلحة ،

مثال ذلك : أن يقال في ازالة الخبث هي طهارة تراد للصلاة ، فيتعيـــــن الماء كطهارة الحدث فان المناسبة بين كونها طهارة تراد للصلاة وبين تعيين الماء غير ظاهرة ، لكن اذا اجتمعت أوصاف منها ، ما اعتبره الشارع ككونها طهــارة تراد للصلاة ، فان الشارع حيث رتب عليه حكما تعين الماء في الصلاة والطــواف ، ومنها:ما ألغاه ككونها طهارة عن الخبث فانهلم يعتبر ذلك في شيء مــن هذه الصورة فالحكم بالغاء غير المعتبر أقرب وأنسب من الغاء ما اعتبره ،فتوهمنا من ذلك أن الوصف الذي اعتبره مناسب للحكم ، وأن فيه مصلحة ، وأن الشارع حيـــث اعتبر تلك الصفحة انفا اعتبره مناسب للحكم ، وأن فيه مصلحة ، فهذا هو معنى كــون الوصف شبـهينا .

<sup>(</sup>١) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢٤٤/٢ ـ ٢٤٥، امام الحرمين: البرهان ٨٧٦/٢

<sup>(</sup>۲) تقريرات الشربيني على شرح المحلى لجمع الجوامع مع حاشية البناني ٢٨٦/٢، شرح العضد ٢٤٥/٢،الاحكام للآمدى ٢٧٣/٣٠ ٠

ومن بين تلك التعاريف أيضا ، تعريف العلامة ، الصفى الهندى رحمه اللـــه تعالى بقوله : " الشبه هو الذى لايناسب الحكم، ولكنه عرف بالنص تأثير جنســـه القريب فى الجنس القريب لذلك الحكم ، فانه من حيث هو غير مناسب يطن أنه غيـــر معتبر فى حق ذلك الحكم ، ومن حيث أنه عرف تأثير جنسه فى الجنس القريب لذلــــك الحكم ، مع أن سائر الأوصاف ليست كذلكه يكون ظن اسناد الحكم اليه أقوى من ظـــن اسناده الى غيره .

ويمثل لهذا بقول بعض الشافعية ؛ بايجاب المهر بالخلوة بالزوجة على القول القديم ، فأن الخلوة لاتناسب وجوب المهر ، لأن وجوبه في مقابلة الوطء، الا أن جنس هذا الوصف وهو كون الخلوة مظنة للوطء ، قد اعتبر في جنس الحكم \_ وهــو (٢)

## وجه تسميته بالشبه:

وانما سمى شبها: اما لأنه يشبه الطردى من حيث انه غير مناسب ، ويشبه المناسب من حيث التفات الشارع اليه .

وأما لأن عدم مناسبته للحكم بالذات تقتضى ظن عدم العلية ، ومناسبتـــه بالتبع ـ كما يقول البعـــف بالتبع ـ كما يقول البعــف (٣)

## الفرق بين الشبه والطردى :

فرق امام الحرمين بينهما ، بأن الطردى نسبة ثبوت الحكم اليه، ونفيـــه

<sup>(</sup>۱) المحصول ۲/۲/۲۷۲ ، الايات البينات ١٠٩/٤ ٠

<sup>(</sup>٢) أصول الفقه لابى النور زهير ٣١٨/٢ ٠

<sup>(</sup>٣) شرح البيدخشبي ٦٢/٣٠

(۱) على السواء، والشبه نسبة الثبوت اليه مترجحة على نسبة النفى ، فافترقا ٠

وقال ابن الحاجب: ويتميز الشبه عن الطردى ، بأن وجود الطردى كالعدم، ، وعن المناسب الذاتى ، يكون مناسبة الذاتى عقلية وان لم يرد الشرع به كالاسكار (٢) للتحريم ،

وقال الشوكانى: والحاصل: أن الشبهى والطردى يجتمعان فى عدم الظهور فى المناسب، ويتخالفان فى أن الطردى عهد من الشارع عدم الالتفات اليه، وسمى شبها لأنه باعتبار عدم الوقوف على المناسبة بجزم المجتهد بعدم مناسبته، وملن (٣)

#### اختلاف الأصوليين في اعتباره طريقا مثبتا للعلية :

اختلف الاصوليون في اثبات العلية بطريق الشبه ، ولهم في ذلك ثلاثــــة أقـوال :

القول الاول: يرى أن العلية تثبت به مطلقا ، أى من غير انضمام شيء آخر اليه ويكون حجة ، واليه ذهب جمهور الشافعية ، والمالكية ، وبعض الحنابلة ،

(٤)
وهو احدى الروايتين عن أحمد ، ومختار البيضاوى من الشافعية ٠

والقول الثانى : يرى عدم اعتباره طريقا مثبتا للعلية ، وعدم الاحتجاج به فى ذلك مطلقا ، وهذا القول للباقلانى ، وارتضاه جمهور الحنفية ، وبعصصصف (٥)

<sup>(</sup>۱) ارشاد الفحول ص ۲۱۹ ۰

<sup>(</sup>٢) شرح العضد لمختص ابن الحاجب ٢٤٥/٢ ٠

<sup>(</sup>٣) ارشاد الفحول ص ٢١٩٠

<sup>(</sup>٤) المحصول ٢/٢/٩٢/٢ ومابعدها،البرهان ٢/٢٧٦،الاحكام للآمدى ٢٧٢/٣،روضة الناظــر ص ١٦٤، المحصول ٣١٤،نشر البنود ١٩٦/٢، شــرح على ٣١٤،نشر البنود ٢/٢٩١، شــرح العفد ٢/٥٠/٢ ، الابهاج ٣/٥٠٠٠

<sup>(</sup>ه) مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٣٠٢/٢،تيسير التحرير ١٥٤/٥،المسودة ص ٣٧٤، ارشاد الفحول ص ٢٢٠،اللمع ص ٥٦،الوصول الى مسائل الاصول ٢٥٢/٢، التبصــرة ص ٤٥٨ ، اعلام الموقعين ١٤٨/١ ومابعدها ٠

والقول الثالث : يرى : عدم اعتباره طريقا مثبتا للعلية على استقلاله الا اذا انضم اليه غيره منالطرق المثبتة للعلية غير المناسبة ، لأنه ليس مسلكا ١١ ) ١ ) مستقلا عند هؤلاء ٠

#### الأدلسنية :

استدل الجمهور ، أصحاب القول الأول : بأنالشبه يفيد ظن كون الوصف علــة للحكم ، وذلك بسبب اعتبار الشارع له • والالتفات اليه في بعض الأحكام ، بشـــرط عدم وجود مايصلح للعلة سواه •

واستدل أصحاب القول الثانى : بوجهين :

الأول : أن الوصف الذي كان شبها ، ان كان مناسبا فهو معتبر بالاتفاق ، وان كان غير مناسب فهو الطرد المردود بالاتفاق ،

الثاني : أن المعتمد في اثبات القياس على عمل الصحابة ولم يثبت عنهــم أنهم تمسكوا بالشبه ٠

أجاب الجمهور عن الاول: بأنا لانسلم أن الوصف اذا لم يكن مناسبا كلل مردود البالاتفاق ، بل مالايكون مناسبا لل ان كان مستلزما للمناسب ، أو عرف بالنص التريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو غير مردود ٠٠

وعن الثانى: بأنا نعول فى اثبات هذا النوع من القياس على عموم قولـه (۱)
تعالى: ﴿ فاعتبروا ياأولى الآبصار ﴾ ، وعلى ماذكرنا من أنه يجب العمـــل بالظن • كما رد الجمهور القول الثالث ، بأنه متى صح التعليل بالوصف الشبهـــى فكونه شبهيا وهو المسلك كاف فى الدلالة على علته من غير حاجة الى مسلك آخــر ،

<sup>(</sup>١) المراجع ذاتها والمراجع السابقة ٠

<sup>(</sup>۲) الابهاج ۷۱/۳ ، المحصول ۲۸۰/۲/۲ ـ ۲۸۲ ، أصول أبى النور زهير ۳۱۸/۲ ـ ۳۲۰، روضة الناظر ص ١٦٥ ٠

<sup>(</sup>٣) الآية : ٢ من الحشر ٠

فان النزاع مفروض فيما اذا عدم الوصف المناسب بالـــذات • ويظهر لى أن قـول الجمهور أولى وأجدر لقوة دليلهم •

#### : مسلك : الدوران :

الدوران في اللغة : مصدر ، دار ، دورا ، ودورانا ، طاف حول شيء ، ويقال : دار حوله وبه ، وعليه ، ودار الفلك في مداره : توافرت حركاته ، بعضها في اثسر بعض من غير ثبوت ولا استقرار ، ويقال : دارت المسألة : كلما تعلقت بمحل ، توقيف ثبوت الحكم على غيره ، فينتقل اليه ، ثم يتوقف على الاول ، وهكذا ،

يعرف هذا المسلك"بالدوران " عند أكثر الأصوليين ، وسماه الآمدى وابن الحاجب (٣)
" بالطرد والعكس " ، وسماه الأقدمون " بالجريان " ، فكلها اصطلاحات ، ولا مشاحة في الاصطلاح ،

والدوران اصطلاحا:

اختلفت تعریفات الأصولیین للدوران اصطلاحا ، تبعا لمواقفیهم من كون مسلكیا مستقلا ، أو كون ذلك غیر متحقق الا اذا علم بطریق آخر كالمناسبة أو غیرها ٠

وحجة الاسلام الغزالى ، ممن يرى عدم استقلاليته فى افادة العلية ، فقد عرفه (٤) بقوله : " انه وجود الحكم بوجود الوصف ، وانعدام الحكم بعدم الوصف " •

فالغزالى رحمه الله تعالى : أراد " بالباء " فى الموضعين باء السببية ، وتعريف الدوران بثبوت الحكم بثبوت الوصف مع جعل الباء للسببية ، يقتضــــى أن

<sup>(</sup>۱) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢٤٤/٢ ، تيسير التحرير ٢/٤٥ ٠

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط ٣٠٢/١، مادة " دار " ٠

<sup>(</sup>٣) الترياق ١٠٦/٢ ٠

<sup>(</sup>٤) شفاء الغليل ص ٢٦٦ ـ ٢٦٧ ومابعدها ٠

الدوران ، لايتحقق ، ولايتصور الا اذا تحقق كون الوصف علة ،وعلم بطريق آخــــر كالمناسبة ، واذا كان كذلك ، فلا تحصل فائدة من الاستدلال به على علية الوصف ، (۱) بل لايتصور على هذا استقلاله في الدلالة عليها ، وهذا ماجعل تعريف الغزالي موضع اعتراض من قبل الفريق الذي يرى استقلالية الدوران كمسلك من مسالك العلة .

وعرفه الامام الرازى بأنه : أن يثبت الحكم عند ثبوت وصف ، وينتفى عند . (٢) انتفائه " .

(٣) وعرفه البيضاوى : بأن"يحدث الحكم بحدوث الوصف ، وينعدم بانعدامه " ، وتعريف البيضاوى أوضح ، من تعريف الامام ، بينما تعريف الامام أوجر دون مجانبة للصواب ، والياء في تعريف البيضاوى للمصاحبة ٠

اعترض على تعريف الامام الرازى ، وتعريف البيضاوى : بأنه غير مانسيع ، لمدقة على المتضايفين كالأبوة والبنوة ، والتقدم والتأخر ، لأن كلا منهما يوجد مع الاخر ، وينعدم مع عدمه ومقتضى التعريفين : أن الدوران المفيد للعلية هسو الدوران المذكور ، مع أن المتضايفين ليس من الدوران ، لأن الدوران يفيد العلية ، وأحد المتضايفين ليس علة للآخر ضرورة أن العلة متقدمة فى التعقل على المعلسول ، والمتضايفان يتعقلان فى وقت واحد ، وبذلك يكون كل من التعريفين غير مانع ،

وأجيب : بأن عدم افادة الدوران للعلية في المتضايفين لمانع التضايف " لايؤثر في كون الدوران مفيدا للعلية عند عدم المانع ، لأن تخلف المدلول عـــــن (٤) الدليل لمانع لايقدح في كونه دليلا عند عدم المانع ، وبذلك يكون التعريفــــان صحيحين .

<sup>(</sup>۱) عيسى منون: نبراس العقول ص ٣٥٦ - ٣٥٧ ٠

<sup>(</sup>Y) المحصول ٢/٢/٥٨٢ ·

<sup>(</sup>٣) نهاية السول بشرح منهاج الوصول مع حاشية اليدخشي ٧٨/٣ ٠

<sup>(</sup>٤) المحصول ٢٩٣/٢/٢ ومابعدها ، " نهاية السول مع اليدخشى ٦٨/٣، أصول الفقــه لابى النور زهير مجلد ٣٢٢/٢ ٠

ومن التعاريف الصحيحة للدوران أيضا : " الدوران : أن يوجد الحكم عنصد وجود الوصف ويعدم عند عدمه " ، وهو تعريف صحيح أيضا ، لأنه بمجرده ثبتت عليه الدوران ، وهو المتنازع فيه كاحتجاج المالكية على طهارة عين الكلب والخنزير ، بقياسهما على الشاة بجامع الحياة ،

وبيان ذلك ، أن الحياة علة الطهارة ـ وهو أن الشاة اذا ماتت ، وفـــــى بطنها جنين حى حكمنا على جميع أجزائها بالنجاسة ، وعلى ذلك الجنين بالطهـارة ، (١) فلما دارت الطهارة مع الحياة وجودا وعدما ، علمنا أن الحياة علة الطهارة .

ومن هذه التعاريف يتضح أن الدوران مركب من الطرد ، والعكس معا ، ومعنى الطرد : وجود الوصف عند وجود الحكم ، ومعنى العكس : زوال الوصف عند زوال الحكم ،

#### والدوران يأتى على صورتين:

الاولى: أن يكون فى محل واحد ، كالسكر مع عصير العنب قبل أن يشتد ويصير مسكرا ، يكون حلالا لا حرمة فيه ، وعند حدوث الاسكار يكون محرما ، فاذا زالالاسكار منه بصيرورته خلا كان مباحا ، فدار التحريم مع الاسكار وجودا وعدما ، فوجــــود . السكر مع التحريم يسمى طردا ، وعدمه مع عدمه يسمى عكسا ، ومجموعهما يسمى دورانا،

الثانية : أن يكون في محلين: كالطعم مع تحريم الربا ، فانه لما وجد الطعم في البر أو الشعير كان ربويا ، ولما لم يوجد في الحرير مثلا لم يكن ربويا، فـدار (٢) جريان الربا مع الطعم ـ عند القائلين به وجودا وعدما .

<sup>(</sup>١) التلمساني : مفتاح الوصول ص ١٠٧، شرح الكوكب المنير ١٩٢/٤.

<sup>(</sup>٢) مفتاح الوصول ص ١٠٧ ، الترياق ١٠٦/٢، المرجع ذاته : ١٩٢/٤ ٠

#### آراً الأصوليين في كون الدوران مفيدا للعلية :

اختلف الأصوليون في افادة الدوران للعلية بنفسه أم لا ؟ ولهم في ذلــــك ثلاثة مذاهب :

المذهب الأول : انه لايفيد العلية مطلقا ، لا قطعا ، ولا ظنا ، وهو مذهب (۱)
جمهور الحنفية ، وبه قال : كثير من المعتزلة ، واختاره ابن السمعانــــى ،
(۳)
والغزالى ، والآمدى ، وابن الحاجب ٠

(٤)
المذهب الثانى : أنه يفيد العلية قطعا ، وهو قول بعض المعتزلة .
المذهب الثالث : أنه يفيد العلية ظنا ، وهو مذهب جمهور الأصوليين مــن
(٥)
الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة .

# "الأدلــة "

استدل أصحاب المذهب الأول بعدة أدلة ، من بينها :

الدليل الأول : وهو لحجة الاسلام الغزالى : أن الوجود عند الوجود طـرد . محض لايؤشر في افادة العلية ، لأن الطرد معناه سلامة الوصف من النقض ، بمعنى أن

<sup>(</sup>۱) التلويح على التوضيح ٧٧/٢ - ٧٨٠

<sup>(</sup>۲) ابن السمعانى : هو منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزى ، أبو المظفــــر السمعانى ، ولد بمرد سنة ۲۱۱ه تفقه على أبيه بمرد ، على مذهب أبى حنيفة ثم انتقل الى مذهب الشافعى ، وجميع تصانيفه على مذهب الشافعى ، توفى سنة ۴۸۱ ه بمرد ، من مؤلفاته : القواطع فى أصول الفقه ، والانتصار لأصحاب الحديث أنظر : مفتاح السعادة (۳۳۲/۳) ، الاعلام (۲۶۳/۸ ـ ۲۲۲) ،

<sup>(</sup>۳) المستصفى (۲/۷۰۲ ـ ۳۰۸) ، الاحكام للآمدى ۲/۵۷۳ ومابعدها · شرح العضــــد . ۲/۵۶۲ ·

<sup>(</sup>٤) المعتمد لأبي الحسن البصري ٧٨٤/٢ ٠

<sup>(</sup>٥) المحصول ٢/٢/٢/٨ ــ ٢٩٨، شفاء الغليل ص ٢٦٧، المنخول ص ٣٤٨، اللمع ص ٦٢، شـرح المحلى على جمع الجوامع وحاشية البنانى عليه ٢٨٩/٢، تيسير التحرير ٤/٩٤، التلويح على التوضيح ٢٧٧/ ــ ٧٧، روضة الناظر وشرحه ص ٣٠٩، المسودة ص ٤٢٧، مختصر الطوفى ص ١٦٢، مفتاح الوصول ص ١٥٠، نشر البنود ٢٠١/٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٦٠

الحكم لم يتخلف عنه ، وسلامة الوصف عن النقض لا يوجب عليته ، لأن النقض مانع واحد من موانع العلة ، والسلامة من المانع الواحد لاتوجب السلامة من كل الموانع ،لجواز وجود مانع آخر غيرالنقض ، وبذلك ثبت أن الطرد غير مفيد للعلة ، والعكس كذليب غير مفيد للعلية ، لأن معناه انعدام الحكم عند عدم الوصف بمعنى أن الحكم لايوجيد عند عدم الوصف بمعنى أن الحكم الشرعيي عند عدم الوصف ، وهذا ليس شرطا فى العلل الشرعية ، لأن الراجح أن الحكم الشرعيي يجوز تعليله بعلل متعددة ، وبذلك يكون وجود الحكم عند عدم الوصف لوجود علة آخرى لايؤثر في كون الوصف الأول علة ، ألا ترى ، أن الحدث يعلل بالمذى والودى ، والبول ، والمس فاذا وجد الحدث عند البول ، وانعدام غيره من المس والمذى والودى ليسمنع ذلك من أن يكون كل من هذه الأمور علة له اذا وجد .

وأجيب عن ذلك : بأنه لايلزم من عدم دلالة كــــل واحــد مـــن الطــرد والعكــس على العلة بانفرادع دم دلالـة مجموعيهم عليه عليه من التأثير مالايكون لكل جزء على عليه انفراد ، ودليله : أجزاء العلة ، فان كل واحد منها لايستقل باثبات الحكم ، ولــم يلزم من ذلك عدم استقلال المجموع بالعلية ، والدوران من هذا القبيل .

الدليل الثانى للمذهب الأول : أن الدوران قد وجد فيما لا دلالة له علي العلية ، كما فى المتفايفين ، كالبنوة والأبوة ، والفوقية والتحتية ، فانه كلميا وجد أحدهما تحقق الآخر ، وكلما انتفى أحدهما انتفى الآخر ، ولا علية ولا معلولية بينهما .

وأجيب بمنع الملازمة ، لأن دلالته ظنية ، فيجوز التخلف بدليل خاص لمانيسع يمنع عنه وهو التضايف في المتضايفين ، لأن العلة لابد أن تتقدم في التعقل عليمنع المعلول ، والمتضايفان يتعقلان في وقت واحد ، وذلك لايقدح في الدلالة الظنيسة ،

<sup>(</sup>۱) المستصفى ۳۰۷/۳ ـ ۳۰۸ ، أصول الفقه لأبى النور زهير مجلد ۳۲۳/۳ ـ ۳۲۳ الابهاج ۷٦/۳ ۰

غايته أن قاطعا عارض ظنيا فبطل أثره ، فيعمل بالظني في غير صورة معارضة القاطع (١) اياه .

واستدل أصحاب القول الثانى : بأن الدوران لو لم يكن مفيدا للعلية قطعال لما فهم منه التعليل من ليس أهلا للفهم ، لكن من لا أهلية فيهم للنظر مشالسيان قد فهموا منه التعليل فان الشخص اذا دعى باسم مغضب ، فغضب منه ، شام ترك نداؤه به فلم يغضب ، وتكرر ذلك منه ، علم بالضرورة أن منشأ الغضب هاداؤه بذلك الاسم ، والصبيان لفهمهم هذا المعنى تراهم يقصدون اغضابه ،فيتبعونه في الشوارع منادين له بهذا الاسم ، وبذلك يكون الدوران مفيدا للعلية قطعا .

وأجيب عن ذلك : بأن هذا الدليل في غير محل النزاع ، لأن الدوران فـــــى المثال المذكور لم يفد العلية وحده ، واثما أفادها بواسطة التكرار ، وليس ذليك من محل النزاع ، لأن محل النزاع حصول العلم بمجرد الدوران وحده دون أن ينضم اليه (٢)

واستدل الجمهور أصحاب المذهب الثالث ، بأدلة ، نكتفى بواحد منهاوهو: أنه ثبت بالاستقراء التام أن الأحكام معللة بمصالح العباد تفضلا واحسانا منه تعالى ، وحينئذ ، فلا بد لكل حكم من علة ، فاذا بحث المجتهد عن علة للحكم بأحد المسالك السابقة ، ولم يعثر ، لكنه رأى وصفا يدور مع الحكم وجودا وعدما ،غلب على ظنه أنه هو علة الحكم لعدم وجود غيره ، فكان المفروض العمل بما ظنه وهو الدوران ، فيكون هو العلة ، وهو المطلوب .

<sup>(</sup>۱) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب مع حاشية السعد عليه ۲٤٧/۲ ، الأحكام للآمـدى ۲۲۷/۳

<sup>(</sup>٢) المراجع ذاتها · وأصول أبى النور زهير ، مجلد ٣٢٤/٣ ، الاحكام للآمـــدى

ولاسبيل الى القول بأن العلية مستفادة من الدوران قطعا ، لأن انتفاء علية غير المذكور لم تثبت بدليل قطعى ، وانما ثبتت بالنقض اذا كان ذلك الغير موجودا قبل الحكم ، أو باستمحاب اذا كان ذلك الغير معدوما ، وكل من هذين الأمرين ليس متفقا عليه فيكون الدوران مفيد للعلية ظنا لا قطعا وهو المطلوب .

والمحتار : هو قول الجمهور : بأن الدوران يفيد العلية ظنا ، لا قطعا ، (٢) لأن قيام الاحتمال لآحد الطرفين ، انما ينتج عدم القطع لاعدم الظــن •

واذا تقرر ، أن الدوران يفيد العلبة ظنا ، لايلزم المستدل به بيان انتفاء ماهو أولى منه بافادة العلية ، لأنه لو لزمه ذلك ، للزم نفى سائر القوادح ، (٣)

بل يصح الاستدلال به مع امكان الاستدلال بما هو أولى منه ، بخلاف ماتقدم فــى (٤) الشبه من أنه لايمكن الاستدلال به مع امكان التعليل بما هو أولى منه ، والله أعلم،

<sup>(</sup>۱) المراجع السابقة ٠

<sup>(</sup>٢) حاشية البناني على جمع الجوامع بشرح المحلى : ٢٩٠/٢ ، الترياق ٢٠٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغليل للغزالي : ص ٢٩٤ ٠

<sup>(</sup>٤) الترياق ، ٢٠٧/٢ ٠

# المسألة الخاسمة: مسلك الطرد :

الطرد فى اللغة : مصدر بمعنى الاطراد ، وهو التسلسل والتتابع ، يقال :

(۱)
اطرد الكلام أو الحديث : جرى مجرى واحدا متسقا ، واطرد النهر : تتابع جريانه ،

ولعل هذا المعنى اللغوى ، هو المناسب للمعنى الاصطلاحى الآتى ، ولذلك قال الأسنوى ، رحمه الله تعالى : " الطرد مصدر بمعنى الاطراد " ، واصطلاحا : شباوت (٢) الحكم مع الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبا ، ولا مستلزما للمناسب ، في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع " .

مثاله: أن يقال: الخل مائع لانبنى على جنسه القنطرة فلا تزال بـــه النجاسة كالدهن ، فالوصف وهو بناء القنطرة : ليس بينه وبين ازالة النجاسية مناسبة أصلا ، كما أن هذا الوصف لايستلزم المناسبة أيضا ، لأنه من المعلـــوم أن الماء جعل مزيلا للنجاسة بخاصيته ، وعلل وأسباب يعلمها الله تعالى وان لـــم نعلمها .

وتعريف الامام الاسنوى للطرد، يدل على ان محل النزاع الذى لم يوجد فيه الوصف مقارنا بالحكم، وذلك الوصف مقارنا بالحكم، وذلك لأن استقراء الشرع يدل على أن النادر في كل باب يلحق بالغالب، وعليه، فهاذا رأينا الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع مقارنا للحكم، ثم رأينيا الوصف عاصلا في الفرع، وجب أن يستدل بذلك على ثبوت الحكم، الحاقا لتلك الصورة بسائر الصور.

<sup>(</sup>۱) المعجم الوسيط ٢/٣٥٥ مادة "طرد " " اطراد". •

<sup>(</sup>٢) نهاية السول بشرح منهاج الاصول ١٣٥/٤ ٠

٣) حاشية البناني على جمع الجوامع ، ٢٩١/٢ ، الترياق ١٠٨/٢ ٠

وقد ذكر العلماء لتلك المقارنة صورا ، منها :

- ۱ أن تكون فى جميع الصور ، وعليه جرى جمع من الأصوليين ، منهم صاحب جمــــع
   (۱)
   الجوامع .
- ۲ المقارنة فيما سوى صورة النزاع ، وهو الذى عزاه فى المحصول للأكثريين ،
   (۲)
   وجرى عليه البيضاوى ٠

فثبت حينئذ الحكم في صورة النزاع ، الحاقا للفرد بالأعم الأغلب ، لدلالــة الاستقراء على الحاق النادر بالغالب ، الا أن هذا ضعيف ، لأنه ليسكل نادر يلحق بالغالب ، لما يرد عليه من النقوض ، كما أنه لايلزم من الاقتران كونه علة .

٣ المقارنة في صورة واحدة، وهو ضعيف جدا ، لأن مستند القائل بالطرد ، هـو غلبة الظن عند التكراروالفرض أنه لاتكرار فلا علية

#### الفرق بين الطرد والدوران:

جعل بعض أهل الأصول الطرد والدوران شيئا واحدا ، والحق أن الأمر ليس كذلك بلبينهما فرقا : فالطرد : عبارة عن المقارنة فى الوجود ، دون العدم، والدوران (٤) عبارة عن المقارنة وجودا وعدما ٠

وبعبارة أخرى : فالدوران : وجود الوصف عند وجود الحكم ، وعدمه عنصد عدمه ، بينما الطرد : هو وجود الوصف حيث وجد الحكم، ولو لم ينعدم عندانعدامه اذ أن ذلك ليس بشرط ، ولذلك نجد الأصوليين يعبرون عن الدوران : باطراد العلصة وانعكاسها .

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ٠

<sup>(</sup>٢) نهاية السول مع سنلم الوصول ١٣٥/٤ - ١٣٧، المحصول ٣٠٥/٢/٢ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب المنير ١٧٦/٤ ـ ١٩٧٠

<sup>(</sup>٤) ارشاد الفحول ص ٢٢١ •

دلالته على العلة : ان القائلين بعدم حجية الدوران يقولون : بأن الطـرد . ليس بحجة ، وأنه ليس طريقا للعلية عن طريق الاولى ، وهم : الآمدى ، وابن الحاجب ، وغيرهما ، معللين ذلك بانتفاء المناسبة عنه .

وأما حجة الاسلام الغزالى رحمه الله تعالى ؛ فلا يصحح مسلكية الشبه والطرد كطريقين لاثبات العلية ، بأنفسهما على وجه الاستقلال، ويرى أنهما قد يصلحان للتعليل بهما اذا تحقق ادراك ذلك عن طريق السير .

قال رحمه الله تعالى: "أما المجتهد فلا يحل له الاعتماد على مجرد ظهـــور الوصف الذى لايناسب ، مالم يسير الأوصاف سيرا ، من حيث الامكان والاستطاعة فـــي حق المجتهد ، ومالم يقابل الوصف الذى ظهر له أولا بسائر الأوصاف ، فاذا قابلــه بها وأبطل جميعها ، أو رجح ماهو أولاها ، حل له الاعتماد عليه " .

والغزالى رحمه الله تعالى: يقصد بالوصف غير المناسب: الشبه والطرد، وهو اللقب أو المسمى الذى يفضله أن يطلق عليهما ، لأنه يرى أن كلا منهما يطليق على الآخر، اذ أن مايراه قوم أنه شبه ، يراه آخرون أنه طرد، وكل ذلك صحيح لأن الأمر يعود في ذلك الى غلبة الظن من كلا الفريقين ، كما أنه يرى: أنه لافيرق بين الشبه والطرد من حيث الذات ، وانما الفرق بينهما أمر اضافي وعليه ، فيلان الأفضل أن يطلق عليهما : الوصف غير المناسب " .

وأما القائلون بحجية الدوران فقد اختلفوا في حجية الطرد ، وافادته العلية على مذاهب .

<sup>(</sup>۱) الترباق ص ۱۰۹/۲،شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲۲۲/۲ - ۲۶۲، الاحكـــام للآمدى : ۲۷۵/۶ - ۲۷۸ ۰

<sup>(</sup>٢) شفاء الغليل ص ٣٧١ ومابعدها،المستصفى ٣٠٨/٢ ٠

٣) ينظر تفاصيل هذا الكلام في شفاء الغليل ص ٣٦٩ ـ ٣٩٦ .

المذهب الأول : ويرى أنه ليس بحجة مطلقا ، وقد نسب الشوكانى هذا القــول للجمهور من الفقها والمتكلمين ، وقالوا : انه من الهذيان ، وبالغ الباقلانــي في انكاره على قائله وقال : انه هاذي بالشريعة ، ونقل عن القاضي حسين قوله : (1) لايدان الله به ، ونقل عن ابن السمعاني قوله في القواطع : " قياس المعنى تحقيق وقياس الشبه تقريب ، وقياس الطرد تحكم " أي فلا يفيد ثبوت الحكم في الفرع لعدم (٢)

وقال ابن السمعانى : " وسمى أبو زيد ، الذين يجعلون الطرد حجة ، والاطراد . دليلا على صحة العلية : " حشوية أهل القياس " ، قال : ولا يعد هؤلاء من جملية (٣)

المذهب الثانى: يرى : أنه حجة مطلقا • وهو ضعيف جدا ، ولم يستحده الشوكانى الى قائله •

المذهب الثالث: هو للكرخى ، يرى : أنه مقبول جدلا ، ولايسوغ التعويـــل (٤) عليه عملا ، والفتوى به ٠

المذهب الرابع: وهو لبعض أهل الأصول ، وقد عزاه الرازى الى الأكثريـــن ، وهو مختار الرازى والبيضاوى ، وصاحب الحاصل ، فهؤلاء ذهبوا الى : التفصيــل ، فقالوا : اذا كانت المقارنة فى صورة واحدة ، فانه لايفيد العلية ، وذلك لأن الظن لايحصل الا بالتكرار • واذا كانت المقارنة فى جميع الصورة ، سوى صور النــراع فانه يفيد العلية ،ويحتج به فيها .

<sup>(</sup>۱) ارشاد الفحول ص ۲۲۱ ۰

<sup>(</sup>٢) الترياق ١٠٩/٢ ٠

<sup>(</sup>٣) ارشاد الفحول ص ٢٢١٠

<sup>(</sup>٤) المحصول ٢/ ٢/٥٠٥ ومابعدها ، نهاية السول مع سلم الوصول ١٣٥/٤ ـ ١٣٧ ٠

<sup>(</sup>ه) أصول الفقه لأبى النور زهير مجلد ٣٣١/٢ ـ ٣٣٢، المراجع ذاتها، حاشية البنانى ٢٩١/٢ ٠

وحجتهم فى ذلك: أن وجود الحكم مع الوصف فى جميع الصور ، ماعدا صــورة النزاع ،مما يغلب على الظن أن يكون الوصف علة ، لأن فرض المسالة أنه لم يوجد للحكم علة غيره ، فلو لم يجعل هذا الوصف علة للحكم لخلا الحكم عن العلة ، فيخلوا عن المصلحة ، وهذا خلاف ماثبت بالاستقراء من أن كل حكم لايخلو عن المصلحة .

وحيث ثبتت عليته فى غير المتنازع فيه ثبتت العلية فى المتنازع فيه كذلك (١) الحاقا بالكثير الغالب، فيكون الظن مفيدا للعلية ، وهو المدعى ٠

وحصول الطرد في بعض الصور منفكا عن العلية لايقدح في دلالته على العليلية ظاهرا كما أن الغيم الرطب دليل المطر ، ثم عدم نزول المطر في بعض الأحوال لايقدح في كونه دليلا عليه وأيضا : المناسبة والدوران والتأثير والايماء قد ينفك كل واحد منها عن العلية ، ولم يكن ذلك قدما في كونها دليلا على العلية ظاهر \" •

## المطلب ألثالث : مراتب العلة حسب طرق ثبوتها ، وقوتها :

لقد ذكرت المسالك العلية مرتبة على حسب تفاوتها في مراتبها من حيث طــرق ثبوتها ، وقوتها ، سواء كان ذلك في تقسيمها العام، أو تقسيماتها الخاصة وسأوجر ذلك أيضا على النحو التالي ٠

## مراتب العلة من حيث طرق ثبوتها وقوتها:

فأعلى مراتب العلة من حيث طرق ثبوتها : هي المسالك النقلية ، وهي :

<sup>(</sup>۱) أصول الفقه لأبى النور زهير مجلد ٣٣١/٢ - ٣٣٢ ٠

<sup>(</sup>٢) ارشاد الفحول ص ٢٢٠ ـ ٢٢١٠٠

النص ـ سواء من الكتاب أو السنة ـ والاجماع • ويليها في ذلك : المسالك الاستنباطية ، أو العقلية ، وهي : المناسبة ، والسبر والتقسيم ، والشبــــه والدوران ، والطرد •

ومعلوم أيضا : أن هذه المسالك ـ سواء النقلية منها ، والاستنباطيــة لها تقسيمات خاصة ، وكل قسم منها على مراتب ، تتفاوت فيها من حيث القوة فأعـلا مراتب المسالك النقلية : هى النص ، سواء من الكتاب أو السنة ، ويليــــه الاجمـاع .

الا أن النص نفسه ينقسم الى صريح ، وايما ً ، فالصريح : على قسميــن : أعلاهما : القطعى ، ويليه الظاهر ، ولكل منهما مراتب بعضها أقوى فى الدلالــة (١) على العلية من البعض الآخر ، كما تقدم بيانه .

ويلى الصريح فى المرتبة ؛ الايماء ، وهو أيضا على أنواع ، وكل نوع لـــه مراتب تتفاوت قوة فى دلالتها على العلة ، فبعضها أقوى فى ذلك من البعض الآخر ،

(٢)
كما تقدم. •

كما أن الاجماع أيضا يتنوع فى دلالته على العلية كمسلك يتنوع الى نوعين :
(٣)
فأعلاهما : النوع الأول ، ويليه الثانى ، كما تقدم بيانه أيضا ٠

وأما المسالك الاستنباطية ، فهى التى تلى المسالك النقلية فى الدلالة على العلية مــن

<sup>(</sup>١) ينظر ص: من هذه الرسالة ٠

<sup>(</sup>٢) الرسالة :

<sup>(</sup>٣) الرسالة :

البعض الآخر ، وبين الأصوليين اختلاف في مراتبها تقديما وتأخيرا \_وان كان المجال لايسع للتفصيل في ذلك \_ الا أن الراجح الذي عليه الجمهور القائلون بها، يضعها من حيث القوة على النحو التالى:

فأعلاها وأقواها : المناسبة اذا ثبت تأثيرالوصف في الحكم بنص أواجماع وذلك لأنها محل اتفاق بين الأصولييان ومنها الاخالات عند جمهاور الأصولييان .

ويليها : مسلك السبر والتقسيم ، فانه أقوى مما بعده من المساليييك ، كالشبه والدوران والطرد ، لأنه قد يكون قطعيا ، وهو دون المناسبة للاختلاف في

ويليه مسلك الشبه ، فانه أقوى مما بعده ، لقربه من مسلك المناسبة ، ويليه : مسلك الدوران ، فانه أقوى من الطرد ، وذلك للاختلاف الكبير بين الأصوليين في اعتبار الطرد مسلكا مثبتا للعلة ، ولذلك فانه يعتبر من أضعف هنده الطرق أو المسالك ،

ومن الأصوليين : من زاد الغاء الفارق كمسلك مستقل ، والصحيح أنه داخل في السبر والتقسيم ، كما زاد البعض: تحقيق المناط ، وتنقيحه وتخريجه كمساليك للعلة ، الا أن الصحيح أنها من طرق الاجتهاد في معرفة العلة في الفرع بعليد معرفتها في الأصل باحدى المسالك العلية ، فبذلك تكون داخلة في تلك المساليك ، ولاتستقل بالمسلكية ، والله أعلم ،

# العبحث الرابسع

# تقسيمات القياس، ومراتبه، وله مطلبــــان

# المطلسب الأول

تقسيمات القياس عند الأصوليين : وفيه مسألتان

تباينت مواقف الاصوليين حول تقسيمات الاقيسـة ، فمنهم من توسع فيه نسبيـــا كالآمدى ومنهم من تعرض له بقليل من الكلام وهم أكثر الأصوليين ، ولعل السبب في ذلـك هو الاختلافات الكثيرة حول صحة بعض تلك الأقسام ، وسنذكر أهم تقسيماته بايجـــان عند جمهور الاصوليين ، والحنفية ،

المسألة الأولى : تقسيمات جمهور الاصوليين فقد قسموه باعتبارات مختلفية

التقسيم الأول :بالنظـر الى ثبوت العلـة في كل من الأصل والفـرع ، ينقســــم

(۱)
القياس بهذا الاعتبار الىقسمين : أحدهما : قطعي ، والثاني : ظنـــــــى،
فالقطعـــي : ماقطع فيه بعلة الحكم في الاصل وقطع بوجودها فى الفـرع ،
مثاله : قياس الضرب على التأفيف ، بجامع الايذاء في كل ،

فهذا القياس قطعي ، لأننا نقطع بأن علة التحريم في التأفيف هي الايذاء ، ونقطع بأن الايذاء موجود في الفسرب ·

والظني : وهو مالم يقطع فيه بالامرين معا : بأن قطع فيه بوجود العلة في أحدهما والطنب : وهو مالم يقطع فيه بالامرين معا : بأن قطع فيه بوجود العلة في أحدهما وظن في الآخر ، أو كان وجودها في كل من الاصل والفرع مظنونا .

مثاله : قياس التفاح على البر ، بجامع الطعم في كل ، ليثبت فيه حرمه التفاضل كماثبت في البر، فالعلة في البـر لم يقطـع بأنهـا الطعم ، بل قيـل : هي الاقتيــــاب

<sup>(</sup>١) أصول الفقه لابى النور زهير : المجلد الثاني ٢٥٨ - ٢٥٩ ٠

والادخار ومع هذا الاختلاف لايمكن القطع بالعلة ، فكانت مظنونة في الاصل ، وهي كذليك

#### ( منشأ القطعية والظنية )

ذهب بعض الاصوليين الى أن منشأ القطعية والظنية هو الحكم ، فاذا كان الحكم مقطعيا ، فالقياس قطعيا ، فالقياس قطعا ، فالق

ويرى بعض الاصوليين ومنهم الاسنوى: أن منشأ القطعية والظنية في القياس ليسس هو حكم الاصل ، بل هو العلة في الاصل والفرع من حيث القطع بها فيهما ، أو عسدم القطع بذلك ، وهذا الرأى هو المختار ، وذلك لان المنظور اليه ابتداءا في القياس هو العلة ، لان القياس هو المساواة ، وهي ترجع الى العلة ، ويتبعها المساواة فسي الحكم ، ولا تلازم بين القطع بالتسوية والقطع بالحكم ، فإن المساواة الخالة بالخال مقطوعة ، ومع ذلك فالارث مظنون لان دليله ظني ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم . " الخال وارث من لا وارث له "(1) وقياس الضرب في التأفيف بجامع الايذاء قياس قطعي ولكن الحكم ظني عند الامام الرازى ، لان دلالة الالفاظ عنده ظنية ومع ذلك ذكره الامام كمثال للقياس القطعي ، بما يقضي بأن منشأ القطعية عنده هو العلة لا الحكم . (٢)

التقسيم الثانى : بالنظر الى حكم الاصل المقيس عليه ينقسم القياس بهــــدا -----الاعتبار الى ثلاثة أقسام :

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أبو داود عن المقدام بن معديكرب والترمذى وابن ماجه عن عمربن الخطاب • قال الترمذى : حسن صحيح • وقد صححه الحاكم وابن خبان • أنظـــر: بذل المجهود ١٧٣/١٣ ، عارضة الاحوذى ٢٥٥/٨ ، سنن ابن ماجه ٩١٤/٢ •

<sup>(</sup>٢) المحصول ٢/ ١٧٢/٢ وما بعدها ، الابهاج ٣/٤٣ ـ ٢٥ ، نهاية السول ٢٧/٤ الاحكام للامدى ٣/٤ ، أصول أبى النور زهير مجلد ٢٥٨/٢ ـ ٢٥٩ ٠

مثاله : قياس الضرب على التأفيف بجامع الايذاء في كل ، فان الضرب أولـــــى ------بالتحريم من التأفيف لشدة الايذاء فيه .

ويسمى بعض الاصوليين هذا النوع من القياس: بالقياس الجلى ، أو القياس فـــى (١) معنى الاصل ، ويسميه الحنفية بدلالة النص ، وبعض الشافعية بمفهوم الموافقــــة

الثانى : قياس المساوى : وهو ما كان الفرع فيه مساويا للاصل فى الحكم مــن
عير ترجيح عليه لأن الوصــــف الذى اعتبر علة للحكميكون متحققافي الفرع بقــدر

مثاله : قياس احراق مال اليتيم على أكله بجامع التلف في كل ، ليثبول المساول التحريم في الاحراق كما ثبت في الاكل ، بقوله تعالى : ( ان الذين يأكلون امسوال (٢) اليتامي ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا ) ويسمى بعض الاصوليين قياس المساوي بالقياس الواضيات و (٣)

بالقياس الواضــــح (٣)

(١) الاختلاف في هذا النوع من القياس قديم ، فقد صرح الامام الشافعي في أنه رضي الله عنه سماه قياسا ، وأن غيره من بعض أهل العلم امتنع عن تسميته بذلك ، وأن الخلاف في التسمية فقط ، ولا يمكن أن يكون معنويا مع اتفاقهم على أنـــه قطعي وأنه يكون كالمنطوق أو أولى • كما أنه لاتنافي بين تسميته قياســـا ، وبين تسميته بدلالة النعي أو مفهوم الموافقة لان فيه اعتباران : فباعتبــار كونه مدلول اللفظ لا في محل السنطق يسمى مفهوم الموافقة أو دلالة النـــص • وباعتبار كونه مسكوتا عنه ملحقا بمنطوق في حكم لاتفاقهما في المناط يسمـــي قياسا • وكل منهما اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح ، اه •

أنظر : سلم الوصول بشرح نهاية السول ٣٢/٤ ـ ٣٣ ، تفسير النصوص ٢٣٧/٢ ومــا بعدها •

<sup>(</sup>٢) آية : ١٠ من سورة النساء ٠

 <sup>(</sup>٣) شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني وتقرير الشربينييي
 عليه ٣٤٠/٢ ٠

وقياس الادنى من أقسام القياس الظنى ، وذلك لان قياس الادنى يتناول قيـــاس
الشبه ولايتصور القطع بالعلـة فيه ، الا أن ظنيتها فيه حاصلة ، والا لم يتأت القـول
(١)
به ، هذا ،وقياس الادنى يسميه بعض الاصوليين بالقياس الخفى ٠

#### ( وجه أدونية القياس )

يجوز أن يكون أدونية القياس من حيث الحكم ، وذلك أن الفرع ، وهو التفليات له المثال السابق له انما تثبت حرمة التفاضل فيه ، بالقياس على البر ، اذا كانت العلة هي الطعم ، فانه العلة عند الشافعية في الاصل ، ويحتمل ما قيل : انها القوت والادخار ، أو الكيل ، وليس في التفاح الا الطعم ، فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر ، المشتمل على الاوصاف الثلاثة ، فأدونية القياس من حيث الحكم ، لامن حيست العلة اذ لابد من ثمامها كما هو معروف وذكرناه في شروط الفرع ،

ويجوز أن تكون أدونية القياس من حيث العلة • ويراد به عدم القطع بعلية ما ظنت عليته ، واحتمال أن تكون هى العلة أو غيرها العلة ، لابمعنى أن مافيها مــــن المصلحة أو المفسدة دون ما فى الاصل ، لان ذلك يقتضى عدم جواز القياس لان شرطه وجود (٣)

<sup>(</sup>۱) الايات البينات ٧٣/٤ • (٢) المرجع نفســه •

<sup>(</sup>٣) الابهاج ٣/٣٣ ، نهاية السول ، وشرحه المسمى : سلم الوصول بشرح نهاية السول بهامشه ٢٦/٣ - ٢٩ ، أصول أبى النور زهير مجلد ٢٦٠/٢ ٠

( التقسيم الثالث: باعتبار وضوحه وخفائه ):

ينقسم القياس بهذا الاعتبار الى قسمين : أحدهما : القياس الجلى • والثانى: القياس الخفى •

القياس الجلى : وهو ما قطع فيه بالغاء الفارق بين الفرع والاصل المقيــــس عليه •

مثاله : قياس الامة على العبد في السراية وغيرها ، في العتق وغيره ، فــــن قوله صلى الله عليه وسلم :" من أعتق شركا له في عبد ، وكان له مال يبلغ ثمـــن (١)

<sup>(</sup>۱) الحديث: أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجــــه وأحمد في مسنده عن ابن عمر رضى الله عنهما ، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه • أنظر: صحيح ١١١/٣ ، صحيح مسلم ١٢٨٦/٣ ، سنن النسائى ٢٨١/٧ ، بذل المجهود ٢٧٦/١٦ ، عارضة الاحوذي ٢٨٢ ، سنن ابن ماجه ٨٤٤/٢ ، مسنــــد أحمد ( ٥٦/١ ) •

 <sup>(</sup>۲) شرح المحلى على جمع الجومع ۲/۲۶، الترياق ۱۵٦/۲، شرح الكوكب المنير٢٠٧/٤
 الاحكام للامدى ٤/٤ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه الاربعة ،وسيأتى تخريجه ان شاء الله تعالى ٠

<sup>(</sup>٤) حاشية البناني مع شرح المحلى على جمع الجوامع ٢/٣٤٠٠٠

والخفى: ما كان احتمال الفارق فيه قويا ، ولكن نفى احتماله أقوى منه ٠

مثالمه : قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القصاص ، وقد قال :

(٣)

أبو حنيفة بعدم وجوب القصاص في القتل بالمثقل ، والقياس الخفي ، لايشمــــل الا

لقياس الادنى ، ومن الاصوليين من فسره بالشبه وهو منزلة بين المناسب والطـــردي

كما يدخل تحته ما لم ينص أو لم يجمع على علته ٠

( التقسيم الرابع : باعتبار الجامع بين الاصل والفرع ):

ينقسم القياس بهذا الاعتبار الى ثلاثة أقسام : قياس علة ، وقياس دلالـــة ، وقياس في معنى الاصل ٠

<sup>(</sup>۱) شرح الكوكب المنير ۲۰۸/۶ ٠

<sup>(</sup>۲) قاله شيخ الاسلام أبى يحيى زكريا الانصارى من الشافعية وذلك ليصح القياس و قال البنانى : وكأن وجه ذلك أن القياس فرع ترجح عدم الفارق ، اذ لـــــو تساوى احتمال تأثير الفارق وعدم تأثيره لم يمكن الغاؤه و لانه ترجيح بــــلا مرجح و ثم قال شيخ الاسلام : وقد يؤخذ من هذا شمول الخفي للشبه لان احتمال تأثير الفارق فيه قوى و ولذلك ذهب جمع الى رده ، واحتمال نفي الفـــارق أقوى و الا لم يصح القياس عندنا ، ومعلوم عدم شمول الجلي له اذ لا يصــدق عليه ضابطه المذكور كما هو ظاهر اه حاشية البناني على شرح المحلى علـــي جمع الجوامع ۲٤٠/۲

<sup>(</sup>٤) الترياق ٢/٧٥٢، شرح الكوكب المنير ٢٠٨/٤، وشرح المحلى على جمع الجوامــع ٢٠٤٠. و ٣٤٠/٢ • ٣٤٠/٢

القتل بالحدد بجامع القتل العمد العدوان •

ثانيا : قياس الدلالة : وهو ما صرح فيه بلازم العلة ، أو بأثرهـــا ، أو باثرهــا ، فمثال ما صرح فيه بلازم العلة كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحــة المشتدة المطرية الملازمة للاسكار ، فالرائحة ليست نفس العلة ، ولكنها ملازمـــة للعلة التي هي الاسكار ، فهذا يقدم على الاخيرين في الرتبة في قياس الدلالة ،

ومثال ما صرح فيه بأثر العلة : قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحـــدد في وجوب القصاص بجامع اثم فاعله ، والاثم آثر العلة التي هي القتل العمد العدوان ومثال ما صرح فيه بحكم العلة : قطع الايدي باليد الواحدة : قطع يقتفــــي وجوب الدية عليهم في ذلك ، فوجوب الدية ليس عين علة القصاص بل حكم من أحكامها ، وحاصل ذلك استدلال بأحد موجبي الجناية من القصاص ، الفارق بينهما العمد على الاخر

وجعل قياس الدلالة قسما مستقلا ، هو ما جرى عليه أكثر الاصوليين ، ولكـــن امام الحرمين رحمه الله تعالى جعله مترددا بين قياس المعنى ، وقياس الشبـــه ، فقال : ولا معنى لعده قسما على حياله ، وجزءا على استقلاله ، فانه يقع تارة منبئا عن معنى ، وتارة شبها ، وهو في طوريه لايخرج عن قسمى قياس المعنى والشبه ،

والذى يظهر لى ـ كما أشار اليه صاحب الايات البينات ـ أن قياس الدلالـــة راجع الى قياس العلة ، لان التصريح بلازم العلة ان أريد به الجمع بين الاصل والفرع استقلالا ، بأن يقصد الالحاق بواسطته فى نفسه من غير مراعاة للعلة ، فلا يصح القياس لانه جمع بغير علة الحكم ، وان أريد الجمع به من حيث دلالته على العلة حيث يكــون الجمع فى الحقيقة انما هو بالعلة ، فالقياس صحيح فالجمع حينئذ انما هـــــو

<sup>(</sup>۱) الايات البينات ١٧٣/٤ ، الترياق ١٥٧/٢ ـ ١٥٨ ، الاحكام للامدى ٥٠٤/٤ ، شرح الكوكب المنير ٢٠٩/٤ وما بعدها ، شرح المحلى ٣٤١/٣ ٠

<sup>(</sup>٢) امام الحرمين : البرهان ٢/ ٨٨٠٠

(۱) • بالعلة ، فلا معنى لجعله قسما مستقلا عن قياس العلة

مثاله: قياس: البول في اناء ، وصبه في الماء الراكد ، على البول فيه في الماء الراكد ، على البول فيه في المنع بجامع أن لا فارق بينهما في مقصود المنع ، بحديث مسلم عن جابر رضيال الله عنه ، أنه صلى الله عليه وسلم " نهى أن يبال في الماء الراكد ".

وقد سمى هذا القسم فى معنى الاصل ، لكون الفرع فيه بمنزلة الاصل حيث لـــم يوجد فارق بينهما ٠

# التقسيم الخامس: باعتبار مسالك العلة:

ينقسم بهذا الاعتبار الى قسمين : أحدهما : ما كانت مسالك علته من الادلــة (٣)
النقلية ، ويسمى بالقياس المؤثر ، وهو : ماكانت العلة الجامعة فيه منصوصــا
عليها صراحة أو ايماءًا ، أو أجمع عليها ، وهو على أقسام ، ومراتب ، نوجزهـــا
كالاتى :

- ١ المنصوص عليه صراحة بنص قطعى وهو أيضا على مراتب تتفاوت قوة وضعفا ٠
  - ٢ المنصوص عليه صراحة بنص ظاهر وهو أيضا على مراتب ٠
    - ٣ المنصوص عليه ايماً ١ وهذا أيضا على مراتب ٠
      - ٤ المجمع عليه باجماع قطعي ٠
- ٥ المجمع عليه باجماع غير قطعى ، وقد سبق بيان هذه الامور كلها فى مبحث مسالك
   ١ العلة النقلية ٠

<sup>(</sup>۱) الايات البينات ١٧٣/٤

<sup>(</sup>٢) الترياق ٢/١٥٧ – ١٥٨

<sup>(</sup>٣) الاحكام للامدى : 3/3 وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٤) أنظر ص ٦٦ وما بعدها من هذه الرسالة ٠

والثانى : ما كانت مسالك علته من الادلة الاستنباطية ٠

وهذا لا يخلو: اما أن يكون طريق اثبات العلة المستنبطة فيه :

المناسبة ، أو السبر والتقسيم ، أو الدوران ـ وهو الطرد والعكس ـ أو الشبـــه ، (۱) أو نحو ذلك ٠ والله أعلم ٠

ثانيا : تقسيم القياس عند الحنفية :

قسم الحنفية القياس الى قسمين:

أحدهما : القياس الجلى ، وهو القياس في عرفهم ٠

الثاني : الخفي ، وهو الذي يسمونهقياسا باعتبار تقديمه على الجلي لقوته .

ومعنى القياس الجلى عند الحنفية : هو ما يتبادر اليه الذهن فى أول الامر • وأما الخفى ، فمعناه : ما لا يتبادر اليه الدهن الا بعد التأمل •

والاستحسان عندهم أعم من تقديــم قيــاس خفــي على قيــاس جلــي لقوتــه ، وانمــا يطلــق علــي كل دليل يقــدم على القيــاس الحلــي لقوتــه ،

وقد يطلقون الخفي على كل دليل في مقابلة القياس الظاهر ٠

وقد قسم الحنفية القياس الجلى عندهم الى قسمين :

- ١ ما ضعف أثره ، بأن يعرف بالتأمل فساده ٠
- ٢ ما ظهر فساده ، وخفى صحته ، وذلك بأن ينضم اليه معنى يفيده قوة ٠

وقد قسموا الاستحسان أيضا الى قسمين:

- ١ ـ ما قوي أثره ٠
- (۲) ۲ ـ ما ظهرت صحته وخفی فساده ۰
- (۱) الاحكام للامدى : ٤/٥ وما بعدها ٠

### المطلسب الثانى

# مراتب الاقيســة

تتفاوت مراتب الاقيسة بنا ١٤ على تفاوت مراتب العلة التى تتحقق فى تليك الاقيسة ، سواء كانت تلك العلة ثابتة بالطرق النقلية ، أو الاستنباطية على النحو التالى: الذى تقدم ذكره فى مسالك العلة ، وعليه فساًوجز مراتب الاقيسة على النحو التالى:

#### أولا : مراتب الاقيسة عند جمهور الاصوليين :

- ۱ القياس القطعى ، أو ما سماه بعض الاصوليين ب " الحاق المسكوت عنه "بالمنطوق
   عن طريق الفحوى " •
- ٢ القياس المنصوص على علته مع تفاوت بين مراتبها بحسب قوة النصيص أو
   المجمع عليها
  - (۱) • تياس في معنى الاصل ، وهو الحاق الشيء بالمنصوص عليه لكونه في معناه
    - ٤ ـ قياس المعنى أو قياس المناسبة والاخالة ٠
- ٥ قياس السير والتقسيم ، فانه قد يكون قطعيا ، وقد يكون ظنيا ، ولذلك أغفله
   بعض الاصوليين •
- ٦ قياس الدوران ، أو قياس الطرد والعكس ، فانه مقدم على الشبه الذى لايتصف
   بذلك ، لان الطرد والعكس يجريان في مجال الظنون ، والحسبان مجرى ظهور لفظ
   الشارع ، وأما الشبه فيبعد عن ذلك .
  - ٧ ـ قياس الشبه ، وهو مقدم على الطرد لامرين :
     أولا : وقوعه خصيصا بالحكم المطلوب ، وهو نظير الجلى .

<sup>(</sup>۱) البرهان ۲/۷۷/ - ۸۸۸ ، وقال امام الحرمين رحمه الله تعالى : ان هـــده الثلاثة من باب القياس القطعى " • البرهان ۲/۸۸۱ •

# ثانيا : لاعتضاده بكثرة الاشباه :

وهو على مراتب، فقدم بعض الاصوليين الشبه الحكمى مطلقا ، وقدم البعــــف الشبه الحكمى الله أن امام الحرمين يرى : أن تقديم الحكمى على الحسى في الشبه ليـس على اطلاقه ، بل يختلف بالمطلوب ، فان كان المطلوب محسوسا ، فالحسى أخص به وأمـس له ، كطلب المثل في الجزاء وان كان المطلوب حكما فالحكمى أقرب .

٨ - قياس الطرد ، وهو أضعف هذه الاقيسة رتبة ، للاختلاف الكبير في حجيته ٠

(٢) وأما قياس الدلالة ، فمقدم على الشبه المحض من جهة اشعاره بالمعنى \_ أى المناسبة ، هذا على قول من قال : أنه متردد بين قياس المعنى ، وبين قياس الشبه وأما على القول بأنه من قياس المعنى فانه مقدم على الشبه مطلقا ، سواء كان محضا أو مشعرا للمناسبة • والله أعلم •

# ثانيا : مراتب الاقيسة عندبعض الحنفية :

يذكر الحنفية أن أقوى الاقيسة عندهم ، هو القياس المؤثر ، وقد قسموه الى ثلاثة أقسام :

الاول : ما ظهر أثره في عين الحكم المدعى تعديته ، ومثاله : قياس الفأرة والحية على الهرة بعلة الطواف .

الثانى : ما ظهر أثره فى جنس الحكم المدعى تعديته ، ومثاله : ثبـــوت الولاية على الصغيرة بالقياس على مالها .

الثالث: وهو أضعف وجوه الاقيسة عندهم ، وهو القياس بالوصف المناسب بـان نجد وصفا مناسبا يوجب الحكم ويقتضيه عند تجريد النظر اليه ، فأضفنا الحكم اليه بالمناسبة ، لا لشهادة الاصل بكونه علة وانعا كان كذلك لأنه غيرمؤثر،وهو مايسمى بقياس الاخالة عندالجمهورمن غيرالحنفيـة .

<sup>(</sup>۱) البرهان لامام الحرمين: ٢/٢٨٨ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٢/٨٨٨٠

وقد سبق الكلام في مسلك المناسبة ، بأن الجمهور لايشترطون في اعتبار الوصف المناسب أن يشهد الاصل بكونه على ، لان ترتيب الشارع الحكم على وفقه اعتبار له • ومثل له الحنفية : بأنا اذا رأينا انسانا أعطى فقيرا درهما يغلب على ظننا أنه أعطاه لفقره ، ونضيف الاعطاء اليه ما لم يقم دليل بخلافه • والله أعلم •

(۱) شرح العضد : ۲٤٣/۲ ٠

<sup>(</sup>٢) الخبازى: المغنى في أصول الفقه ص ٣٠٤ – ٣٠٧٠

# الباب الاول : التعارض في الاقيسة ، وطرق التخلص منه وفيه مقدمة وفصلان

المقدمة فى : تعريف التعارض، وبيان أركانه ، وشروطه ، وبيان الادلة التى يجرى فيها التعارض •

# أولا: تعريف التعارض في اللغة

١ التعارض في اللغة : على وزن " تفاعل " من عرض ، ومعناه : اشتراك فاعليان
 (١)
 فأكثر في الفعل • فاذا قلت : تعارض الدليلان : يكون المعنى : تشارك الدليالان
 في اعتراض كل منهما للاخر بما يغايره •

ومادة " عرض " تأتى فى اللغة لعدة معان ، من أهمها : (٢) ١ - التقابل : يقال : عارض الكتاب بالكتاب : قابله به ٠

(٣) ٢ ـ المباراة : يقال : عارض فلانا : باراه ، وأتى بمثل ما أتى به ٠

٣ ـ المناقضة ، والمقاومة : يقال : عارض فلانا : ناقضه فى كلامه وقاومه • ١٠)

(ه) ٤ ـ التدافع : عارض أحدهما الاخر : تدافع كل منهما ٠

ولايخفى على المتأمل فى هذه المعانى اللغوية ، تقاربها ، بحيث يمكن رد جميعها الى معنى واحد ، فان الاختلاف اذا وقع فى مسألة من المسائل ، فكل مجتهد يظهر ما عنده من الادلة التى يقابل بها أدلة الخصم ، وهو فى ذلك كمن يقف فلي وجه الاخر ويدفعه ويقابل بما عنده ما عند الاخر ، ويباريه به ، مناقضا لادلته ومنافيا لها ، وهذا هو التعارض بعينه ، وهذا هو السر فى انتقائى لهذه المعانى

<sup>(</sup>۱) السيدصالح عوض: دراسات في التعارض والترجيح ص ١٢ بتصرف ٠

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط ٢/٣٩٣ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع ذاته :

<sup>(</sup>٤) المرجع ذاته:

<sup>(</sup>٥) المرجع ذاته:

اللغوية بخصوصها وذلك لمناسبتها للمعنى الاصطلاحى ، وذلك بالرغم من وجود معانـــى أخرى للتعارض من حيث اللغة ، تركتها خشية الاطالة ، والله أعلم ،

#### ثانيا : تعريف التعارض في الاصطلاح :

اختلفت تعبيرات الاصوليين عن التعارض في اصطلاحهم ، فذهب أكثرهم الصحيية تعريفه ببعض معانيه اللغوية ، ولربما كان ذلك باعتبار أن معناه الاصطلاحي لايختلف عن معناه اللغوي عند هؤلاء الاصوليين •

وكانت معظم تعبيرات هؤلاء عن التعارض بألفاظ: التمانع ، والتدافــــع ، والتقابل ، والتعادل .

وبعضهم عبر عنه ، بالتناقض والتنافى ، أو بالتنافى فقط ، ولايخفـــى أن

(۱) فقد عرفه : أبو الحسن البصرى بالتمانع ، أو التعادل ، أو التنافى • أنظر المعتمد ٣١٠/٣٠٦/ ٣٩٧/٢ •

وعرفه امام الحرمين بالتناقض أو التنافى • أنظر البرهان ١٢٣٨/١٢٩٢/٠ • وعرفه الغزالى وابن قدامة بالتناقض أنظر: المستصفى ٢٢٦/٠، روضة الناظــر ص ٢٠٨ •

وعرفه الامدى وابن الحاجب بالتعادل والتقابل · أنظر: الاحكام ١٧١/٤، شـرح المختصر ٢٩٨/٢ ·

وعرفه السمرقندى من الحنفية : التمانع والتدافع بين الدليلين فى حــــــق الحكم • أنظر : ميزان الاصول ص ٦٨٧ •

تنبيه : عبر بعض الاصوليين بالتعادل ، بدلا عن التعارض ، واستعملوه فــــى المعنى الذى استعملوا فيه كلمة " التعارض " وهم جمهور الاصوليين ، وذلــك لانه لاتعارض الا بعد التعادل ، واذا تعارضت الادلة ولم يظهر \_ مبدئيـــا \_ لاحدهما مزية على الاخر فقد حصل التعادل بينهما ، أى التكافؤ والتســاوى فيكون من باب ذكر اللازم وارادة الملزوم • الا أن الفتوحى من الحنابلة فرق بين التعادل والتعارض تبعا للتفريق بينهما فى اللغة ، فان التعادل فـــى اللغة هو التساوى والمماثلة بين الشيئين • يقال : عدلت فلانا بفلان ساويته به • ويقال : عندى عدل غلامك : مثله • آما التعارض فهو التمانع ، ومنه :

هذه المعانى اللغوية التى عبروا بها عن التعصصارض ، معانى متقاربة ومصن الممكن اجتماعها لما بينها من التلازم ، فان التعارض عند أصحاب هذه التعاريصف يكون بمعنى التنافى العام ، وهو عدم اجتماع أمرين مختلفين على شيء واحصد ، أو يكون بينهما تمانع ، لان التعارض والتمانع لا يتم الا مع التنافى ، ولا يكون ذلك الا اذا تعادلا من ناحية الثبوت والدلالة واذا تعادلا وتساويا ، تعارضوت وتمانعا عند تقابلهما على شيء واحد ، والادلة اذا تعارضت ، تضادت وتناقضت ،

الا أنه لا يمكن اعتبار هذه التعاريف صالحة لتعريف التعارض اصطلاحا لانها غير ضابطة للمعنى الاصطلاحى للتعارض، لان المعنى الاصطلاحى لابد أن يكون موضحاللمعرف ومميزا له عن غيره ، وهذا غير متحقق في المعانى التي ذكروها ، لانها معانى لغوية ، والمعانى اللغوية – معروف – أنها أعم من المعانى الاصطلاحية غالبا فلا يمكن اعتبارها معانى اصطلاحية ، فلذلك لم يعتبرها المحققون من المتأخرين ٠

لذا ، فان هناك بعض التعريفات التى أوردها بعض المحققين من الاصولييلين واء من المتكلمين ، أو الحنفية ، وهى تعريفات جيدة وجديرة بالقبول ، لتضمنها (١) بعض القيود التى جعلت تعريفاتهم صالحة لاعتبارها معانى اصطلاحية للتعارض •

تعارض البينتين لأن كل واحدة تعترض الاخرى وتمنع نفوذها • أنظر : من اللغية المصباح المنير ٢/٢٤٥ ، ٥٥١ ، القاموس المحيط ٢/٣٣٤ ، ١٤/٤ • من الاصول المحصول ٢ / ٥٠٥ ، جمع الجوامع ٢/٧٥٣ ، نهاية السول ٢٣٢/٤ وما بعدها ، فواتح الرحموت ١٨٩/٢ شرح الكوكب المنير ٢٠٦/٤ وما بعدها •

<sup>(</sup>۱) ومن تلك التعاريف ، تعريف الزركشى بقوله : " تقابل الدليلين على سبيــــل

الممانعة " • أنظر : ارشاد الفحول للشوكانى ص ومنها تعريف ابـــــن

القاسم العبادى ، فقد قال : " التعارض هو التقابل على سبيل التمانـــع "

أنظر : الايات البينات ١٩٨/٤ •

وبما أن هناك تفاوتا بين تلك التعاريف من جهة الوضوح ، حيث ان بعضها أوضح من البعض الاخر ، فقد اقتصرنا على ثلاث تعريفات فقط ، على اعتبار أنها ملت أوضح تلك التعاريف ، وهى : تعريف ابن السبكى من الشافعية ، وتعريف ابن الهمام من الحنفية وتعريف الاسنوى من الشافعية أيضا .

### أولا : تعريف ابن السبكي في الابهاج : فقد عرفه بقوله :

" التعارض بين الشيئين هو تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه وارى ان هذا التعريف من أضبط التعاريف لمعنى التعارض اصطلاحا ، وفى معناه تعريف الاسنوى للتعارض فى نهاية السول حيث قال :" التعارض بين أمرين هو تقابلهما على وجـــه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه "

والمراد " بالشيئين " في تعريف ابن السبكي ، " وبالامرين " في تعريف

# شرح التعريـــف:

" التقابل " جنس في التعريف يشمل كل تقابل ، وتقييده بكونه بين الشيئيين قد فسر بالدليل ويخرج به التقابل بين غير الدليلين ، كما يخرج به الدليليلين المتوافقان ، كآية الوضوء ، وتوضئه صلى الله عليه وسلم ، لان ما دلت عليه الايلة هو ما فعله صلى الله عليه وسلم .

وقوله :" على وجه يقتضى كل منهما مقتضى صاحبه " كأن يدل دليل على كـــذا حرام ، ويدل الاخر على انه جائز أو مباح مثلا ، فان كلا منهما يمنع مقتضى الاخر . والتقابل على الوجه المذكور ، يخرج به التقابل على غير وجه المنع من كـل

<sup>(</sup>۱) الابهاج ۱۷۲/۲ ، شرح الاسنوى مع شرح البد خشى ۲۰۷/۲ ، وقد ذكر كل منهمـــا هذين التعريفين للتعارض فى بحث السنة عند حديثهما عن تعارض القــــول والفعل ٠

منهما لمقتضى الاخر ، كأن يدل دليل على أن كذا حرام فى وقت كذا ، ويدل دليــــل آخر ، على أنه ليسبحرام فى وقت آخر ، فيتقابلان فى الحكم لكن لا على وجه المنع من كل منهما لمقتضى الاخر ،

#### الاعتراضات على هذا التعريف:

أجيب عنه ، بأن التقابل يلزم منه التدافع والتمانع ، لان الدليليسن اذا تقابلا على محل واحد ، فى وقت واحد ، وأحدهما ينفى ما يثبته الاخر ، فانه يلسزم من ذلك أن يدفع كل منهما الاخر ، ويمنعه ، فيتدافعان ويتمانعان بعد تقابلهمسا فيكون التدافع والتمانع لازمان للتقابل ، وعليه فلا يكون من قبيل المشتسسرك وبالتالى فلايقدح فى التعريف ٠

وعلى التسليم بكونه مشتركا فيجاب عنه بأنه غير قادح فى التعريف ، لان استعمال المشترك فى التعريف انما يكون ممنوعا اذا لم توجد قرينة تبين المعنى المراد \_ كما ذكره المناطقة \_ فاذا وجدت قرينة جاز استعماله فيه ، ولم يكلسن (١) ممنوعا ، فالقرينة هنا هى القيود التى تضمنها التعريف ٠

ثانيا : اعترض عليه ، بأن قوله :" يمنع كل منهما مقتض صاحبه " يفيــــد أن التعارض بين الدليلين انما يتحقق اذا كان كل منهما ينافى الاخر كليا ، فيخــرج منه ، ما اذا نافاه منافاة جزئية ، كالتعارض بين العام والخاص ، مثلا ، فلو قال " يمنع كل منهما مقتضى صاحبه كليا وجزئيا لكان أولى حتى يشمل تعارض العـــام والخاص ، وتعارض المطلق والمقيد .

 <sup>(</sup>۱) شرح تنقیح الفصول للقرافی ص ۹ ، حاشیة الباجوری علی السلم فی المنطــــق

ويمكن أن يجاب عنه بمنع ورودمثل هذا الاعتراض، لان منع كل منهما لمقتضى الاخـر أعم من أن يكون كليا أو جزئيا ، فلا يرد الاعتراض عليه .

(۱) ثانيا : تعريف الكمال ابن الهمام في التحرير ، فقد عرفه بقوله :

" التعارض: اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الاخر "

فهذا التعريف مع وجازته ، فقد دل على معنى التعارض فى اصطلاح الاصوليين ،

(۲)
لانه وان أخذ فيه المعنى اللغوى ـ كما قال صاحب التقرير والتحبير ـ الاأن القيود التى اقتبسها من تعريفى ابن السبكى والاسنوى ، وغيرهما ممن سبقه ببراءةوبايجاز جعلته من التعاريف الجديرة بالاعتبار ، وهو من أضبط التعريفات عند الحنفية .

#### شـرح التعريـف:

قوله :" اقتضاء " جنس في التعريف ، يشمل كل اقتضاء • وتقييده بالدليلين يخرج اقتضاء غير الدليلين ، فلا يسمى تعارضا في اصطلاح الاصوليين •

وقوله :" عدم مقتضى الاخر ، كأن يقتضى أحدهما بأن كذا حرام ، والاخر بأنه واجب فان كلا منهما يمنع مقتضى الاخر ، ويخرج به ما اذا كان ما يقتضيه الدليلان متوافقا ، كآية الوضوء ،وتوضئه صلى الله عليه وسلم ، لان ما اقتضته الاية هو ما اقتضاه فعله صلى الله عليه وسلم .

اعترض على تعريف ابن الهمام بأنه أخذ الاقتضاء كجنس فى تعريف التعارض، والاقتضاء اذا كان معناه " الطلب " ، فان كان أحد الدليلين يطلب فعل شىء لوجوبه والاخر يطلب تركه لحرمته فقد حصل التعارض بينهما ، ولكن اذا طلب أحدهما فعلل شيء والاخر دل على اباحته ، فلا يحصل التعارض بينهما لان الاباحة لاطلب فيها وانما

<sup>(</sup>۱) ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير مع التحرير لابن الهمام ٢/٣٠

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه : ٢/٣٠

فيها تخيير بين الفعل والترك ، والاصوليون يقولون بتعارض الموجب والمبيح ، وكذلك اذا كان أحدهما مبيحا والاخر موجبا ، وعليه فيكون التعريف غير جامع لافــــراد المحدود ،

ويمكن أن يجاب عنه ، بأن معنى الاقتضاء هو الدلالة وليس الطلب هنا ، وعليه فيكون معنى التعريف: دلالة كل من الدليلين على عدم ما دل عليه الاخر ، فاذا ورد دليل يدل على وجوب شيء أو حرمته ، ودليل آخر يدل على اباحته كانا متعارضين ، وبذلك يكون التعريف جامعا لافراد المحدود ،

شالثا : تعريف الاسنوى رحمه الله تعالى ، فقد عرفه بقوله :" التعارض بين الامرين -----هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه " ·

#### شــرح التعريــف:

قوله : تقابل : جنس فى التعريف يشمل كل تقابل ، سوا ً كان بين دليلي ـــن أو غيرهما ، كتقابل شخص مع شخص ، وثمن مع مبيع ، ونحو ذلك .

والمراد بالتقابل هنا : هو أن يدل كل من الدليلين على منافى ما يحسدل (٢) عليه الاخر ، وذلك كان يدل أحدهما على الايجاب ، والاخر على التحريم مثلا .

اعترض على هذا التعريف بايراد لفظ " التقابل " فى التعريف غير مقبـــول حيث انه لفظ مشترك لفظى ، يستعمل بمعنى التدافع والتمانع ،

وأجيب عنه : بأن التدافع والتمانع لازمان للتقابل ، وذلك لان الدليليليسن اذا تقابلا على محل واحد في وقت واحد ، وأحدهما ينفي ما يثبته الاخر ، فانه يلرم

<sup>(</sup>۱) شرح الاستوى : ۲۰۷/۲ ٠

<sup>(</sup>٢) التعارض والترجيح لمحمد الحفناوى : ص ٤٠٠٠

(۱) • التدافع والتمانع لازمين للتقابل

#### التعريسف المختسار:

وبعد أن استعرضنا تعريفات الاصوليين للتعارض في اصطلاحهم ، وبيان ما لها وما عليها ، اجمالا ، رأينا أن تعريف ابن السبكي ، والاسنوى من الشافعية ، وابن الهمام من الحنفية ، من أضبط التعريفات الاصطلاحية لمعنى التعارض، وقد أمكلت أي بحمد الله له رد الاعتراضات التي أثيرت حولها ، ومن هنا فلا حرج في أخلسد أي واحد منها ، لكونها وافية بالمطلوب ، وان كنت أميل الى ترجيح التعريف الاخيسر وهو تعريف العلامة الاسنوى ، وذلك لسلامته من الاعتراضات أو قلتها فيه .

#### ( الفرق بين التعارض والتناقض )

لقد عمد بعض الاصوليين الى اطلاق التناقض على التعارض، وتعريف التعارض به ، بينما ذهب آخرون الى الفرق بينهما ، وعليه فقى المسألة قولان :

القول الاول : أن التعارض هو التناقض ، وكذلك العكس ، وهو ما ذهب اليه الحنفية

ويمثل الشافعية فى ذلك حجة الاسلام الغزالى وهو من علما ً الشافعية ، فــى
(٢)
تعريفه للتعارض، فقد عرفه بقوله :" اعلم أن التعارضهو التناقض"٠

وكذلك يمثل الحنفية فى ذلك تعريف صاحب كشف الاسرار ، العلامة عبد العزيــر البخارى الحنفى ، حيث عرفه بقوله :" والظاهر أنهما ــ التعارض والتناقض ــ بمعنى (٣) المترادفين " ، لان التناقض فى الكلام يقتضى لذاته أن يكون أحدهما صادقا ،والاخر (٤)

<sup>(</sup>۱) دراسات في التعارض والترجيح للسيد صالح ص ٢٤ ، والمرجع نفسه ٠

<sup>(</sup>٢) المستصفى ، ٢/٥٩٣ ، ٢٢٦ •

<sup>(</sup>٣) كشف الاسرار ، ٣/٧٦ ٠

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ١

فهذا التعريف وأشباهه يفيد : أن التعارض يمنع ثبوت الحكم من غير تعـــرض (٢) للدليل ، بينما التناقض ، يوجب بطلان نفس الدليل ٠

وهذا القول ، لبعض الحنفية ، وهو المفهوم من صنيع جمهور المحدثيــــن ، (٣) والفقها ً عند توفيقهم بين النصوص المتعارضة ٠

وللوصول الى معرفة الفرق بينهما : يلزمنا تعريف التناقض ، كما عرفنـــا التعارض ثم نذكر الفرق على ضوء ذلك ، وذلك كالاتى :

التناقض فى اللغة : التخالف ، يقال : انتقض البناء والحيل والعهد ، مــن (٤) باب ، نصر والمناقضة فى القول : أن يتكلم بما يتناقض معناه : أى يتخالف

(٥) (٦) وأما في الاصطلاح : فهو اختلاف قضيتين ، في الكيف والكم مع الاختلاف في الكلية والجزئية ، بحيث تكون احداهما صادقة والاخرى كاذبة دائماً ٠

شرح التعريف: الاختلاف: جنس في التعريف يشمل جميع أنواع الاختلاف وباضافة الاختلاف الى تقضيتين قيد أول ، خرج به اختلاف المفردين ، كمحمد لا محمد ،والمفسرد

<sup>(</sup>۱) أصول السرخسي : ۲۱۲/۲٠

<sup>(</sup>٢) حاشية الرهاوى على شرح المنار: ص ٦٦٧٠

<sup>(</sup>٣) التعارض والترجيح : ١/٥١ •

<sup>(</sup>٤) مختار الصحاح ص ٦٧٦ ، والمصباح المنير ٢/١٥٤ ، المعجم الوسيط ٩٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٥) القضية: قول يحتمل الصدق والكذب لذاته ١٠ه المنطق الوافي ٢/٥٠

<sup>(</sup>٦) الكيف: : هو الايجاب والسلب ، المرجع نفسه ٠

<sup>(</sup>γ) المنطق الوافي ۳۱/۲ •

والقضية كمحمدومحمدليس بقائم، واختلاف غير القضايا من المركبات الانشائية ، كاضرب ولا تضرب ، أو الاضافية نحو : غلام بكر ، لا غلام بكر ،

وقولهم : فى الكيف - أى الايجاب والسلب - وهو قيد ثان ، خرج به الاختـــلاف
بالموضوع ، نحوه : بكر قائم ، عمر قائم ، والاختلاف بالمحمول ، نحو : خالد فاهم ،
خالد قائم ،

# 

الحكم حافتلاف كليتين بالايجاب والسلب ، فانهما يكذبان معا حيث يكسون المحمول أخص من الموضوع نحو : كل معدن ذهب ، ولاشى من المعدن بذهب ، أو صدقهما فقط ، وذلك فى الجزئيتين حيث يكون المحمول أخص من الموضوع ، نحو : بعض الحيوان انسان ، بعض الحيوان ليس بانسان ،

وقولهم : بحيــث تكــون احداهمـا صـادقة ٠٠٠٠٠ الخ قيــد للبيـان ومن خلال تعريف التعارض والتناقض ، يلاحظ أن بينهما فروقا ، أهما مايلى :

- ۱ ان التعارض الاصولى محله : الادلة الشرعية الدالة على الاحكام ، وهي غالبـــا ما تكون انشاء ا ، أمرا ، أو نهيا ، أو استفهاما ، آو في معنى الانشــاء اذا
   كانت خبرية لفظا ، انشائية معنى ، بينـما التناقض محله القضية مطلقا سـواء
   كانت من الادلة الشرعية أم لا .
- ٢ ان التعارض بين الادلة الشرعية يكون في الظاهر فقط ، بخلاف التناقض ، فانهم
   يكون في الواقع ونفس الامر •
- ٣ ان التناقض لايكون بين انشائيتين ولابين الانشائية والخبرية ، وذلــــك لان الانشائيات لاتحتمل الصدق والكذب ، ولايصح أن يقال لقائلها : انه صــادق أو كاذب فالتناقض لايكون الا بين القضايا ، وأما التعارض فانه يحصل غالبا فــــك الانشائية .

<sup>(</sup>۱) التعارض والترجيح للحفناوى: ص ٣٤ \_ ٣٥٠

٤ ـ تترتب على التعارض نتائج ، هي : الجمع أو الترجيح ، أو غيرهما ، كماسيأتي٠

وأما حكم التناقض: فهو السقوط لكل من المتناقضين ، وعدم اعتبارهما حيث (١) أن الاختلاف بين القضيتين المتناقضتين يكون بحيث يلزم منه صدق احداهما وكذب الاخرى ولايجوز اجتماع الصدق والكذب ٠

# ثالثا : بيان أركان التعارض:

(۲) الركن ، لغة : جانب الشيء الاقوى ، واصطلاخا : أركان الشيء أجزاؤه فـــــى (۳) الوجود التى لايحصل الا بحصولها داخلة فى حقيقته محققة لهويتــه .

وأما ركن التعارض، فالذى يؤخذ من تعريفات الاصوليين للتعارض، أن لـــه أربعة أركان هى :

- ١ تقابل الحجتين ٠
- ٢ التساوى بين الحجتين ، سواء كانبحسب الذات ، أو بحسب الذات والوصف ، أو فى
   (٤)
   الثبوت والقوة ٠
  - (٥) • تضارب الحكمين - ٣
  - (٦) ٤ - التدافع والتمانع ٠

الا أن الملاحظ أن بعض هذه الامور التى ذكروها فى الركن ، داخلة ضمن شـروط التعارض، لذلك ، فهى وان أطلق عليها الركن مجازا فالاولى اعتبارها من الشـروط، ولهذا فان الاوجه أن ركن التعارض هو أمران :

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع : ص ٣٦ – ٣٧ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن منظور : لسان العرب مادة " ركن " ص ١٧٢١ ٠

<sup>(</sup>٣) شرح مختصر ابن الحاجب للعضد ٢٠٨/٢ ٠

<sup>(</sup>٤) التوضيح على التنقيح مع التلويح ١٠٣/٢، كشف الاسرار ٣٦/٣، ميزان الاصــول للسمرقندى ص ٦٨٧ ٠

<sup>(</sup>٥) ابن نجيم : فتح الغفار شرح المنار بهامش كشف الاسرار للنسُّ ي ١/٢ه ٠

<sup>(</sup>٦) حاشية الرهاوى على شرح المنار لابن ملك ص ٦٦٧ ـ ٦٦٨ ، الايات البينـــات ١٨٩/٤ ، مسلم الثبوت ١٨٩/٢ ٠

أحدهما : حجية الدليلين المتعارضين •

(۱) ثانيهما : وجود التدافع والتمانع بينهما حقيقة أو حكما ٠

ووجاهة هذا الرأى مستمدة من تعريف الركن بأنه الجانب الاقوى للشيء ، لان حجية الدليلين ركن أساسى فى حصول التعارض بينهما ، فاذا لم يكن الدليلان كليلان كسيل منهما حجة عند تقابلهما فى نظر المجتهد ، كالقياس فى مقابلة النص القاطيع ، فلا تعارض بينهما ، وكذلك لو تقابلا ، وكانا غير متمانعين ، كدليلين فى مسألتين مختلفتين ، أو فى مسألة واحدة ، ولكن كانا متوافقين بأن كان مؤداهما واحسد ، فلا تعارض بينهما ، والله أعلم ،

## رابعا : ذكر شروط التعارض:

الشرط لغة : العلامة ، ومنه قوله تعالى : ( فقد جاء أشراطها ) أى علاماتها وفي الاصطللح ، ذكر الاصوليون فيه تعبيرات متقاربة لا طائل من الجبيري وراء استقصائها ، ولعلى أكتفى بتعريف واحد هو المتداول بين الفقهاء ، وهو :" الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط ، ولايلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه "

فالشرط على هذا المعنى شيء خارج عن مساهيسسسة الفعسسسل ، وان توقف وجود الفعل على وجوده وعدمه على عدمه من غير تأثير في وجود ذلك الفعل وبذلك يفترق عن الركن ٠

مثاله : الطهارة ، فهى شرط لصحة الصلاة لكنها خارجة عن حقيقة الصلة ، الكن الله الله الكن وجود الصلاة متوقف على وجودها شرعا ، كما يلزم من عدمها عدم الصلاة ، لكن

<sup>(</sup>۱) كشف الاسرار للبخاري ٧٧/٣٠

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط ٢/٨٧٤ ـ ٤٧٩ ٠

<sup>(</sup>٣) آية: ١٨ من سورة محمد ٠

<sup>(</sup>٤) الدردير: شرح الصغير: ٢٤٨/١٠

لايلزم من وجودها وجود الصلاة ، لكونه قد يمنع من ذلك لعدم دخول وقت الصلاة مشلك فتوجد الطهارة ولا توجد الصلاة ٠

#### شــروط التعارض:

اتفق الاصوليون القائلون بالتعارض ، بأنه لايتحقق الا اذا توفرت فيه شـروط معينة الا أنهم اختلفوا في بعض تلك الشروط ، وسنذكر أهم شروط التعارض مع التنبيه على المختلف فيه .

#### ومن أهم شروط التعارض مايلى :

أولا : اتحاد محل الحكمين ، وذلك بأن يثبت أحدهما باباحة شيء معين ، ويثبـــــت

الاخر حرمة ذلك الشيء نفسه ، فاذا اختلف المحل فلا تعارض ، كالنكاح ، فانه يقتضى
حل الزوجة وحرمة أمها ، فلا تعارض بين الدليل الوارد في حل الزوجة وبين الدليــل
في حرمة أمها ، وذلك لاختلاف المحل ، مع كون موجب الحل والحرمة واحدا وهو النكاح .

(1)
ودليل حل الزوجة قوله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم ) وأما دليل حرمة أمها ،
فهو قوله تعالى في المحرمات من النساء : ( وأمهات نسائكم ) .

ثانيا : اتحاد زمان الحكمين • فان اختلف الزمان فلايكون بين الحكمين المتضاديـــن

(٤)
تعارض ، وذلك كحل الزوجة زمن الطهر ، وحرمتها زمن الحيض •

- (۱) كشف الاسرار ۷۷/۳ ، تسهيل الوصول الى علم الاصول ص ٢٤١ ، التوضيح علـــــى التنقيح مع التلويح ١٠٣/٢ وما بعدها ٠
  - (٢) آية: ٢٢٣ من سورة البقرة ٠
    - (٣) آية: ٢٣ من سورة النساء ٠
  - (٤) كشف الاسرار ٧٧/٣ ، تسهل الوصول ص ٢٤١ ، ارشاد الفحول ص ٢٧٤ ٠

(۱) شخصين كحل الوطُّ في الزوجة بالنسبة الى الزوج ، والحرمة فيها بالنسبة الى غيره٠

لذا فان التعارض لايتحقق الا باتحاد النسبة • فاذا اختلفت النسبة فلا تعارض لان اختلاف النسبة من حيث المحل أو الزمان يؤدى الى انتفاء اشتراط الاتحاد الــــذى لابد منه فيهما •

قال صاحب فصول البدائع: "ان اتحاد النسبة يحقق التناقض المستلصور (٢) للتعارض لذلك بدفع التعارض بمنع وحدة المحل أو الزمان أو غيرهما "٠

وذهب الكمال ابن الهمام الى عدم اشتراط اتحاد النسبة ، وقال :"ان اشتراط ذلك لايتحقق الا اذا كان التعارض فى الواقع ونفس الامر ، والتعارض فى الادلــــــة الشرعية تعارض فى الظاهر ، ومتى تعارض دليلان فيرجح أحدهما أو يجمع معناه ظاهـرا لجهلنا لا فى نفس الامر وهو الحق فلا يعتبر اتحاد النسبة "

وقد أيده شارح كتابه التحرير ، فى التقرير والتحبير ، فقال : ان المبوب له صورة التعارض لا حقيقتها لاستحالتها على الشارع فلا معنى لتقييدها بالوحـــدات لانها حينئذ المعارضة الممتنعة ، والكلام فى اعطاء أحكام المعارضة فى الشرع وهــى ما تكون صورة فقط مع الحكم بانتفائها حقيقة .

(٥) رابعا : التساوى في القوة بين الدليلين ، وذلك من عدة حيثيات واعتبارات مختلفة ٠

أ ـ التساوى من جهة الثبوت ، وذلك بكونهما قطعيين ، أو ظنيين • فـــان كان أحدهما قطعيا والاخر ظنيا ، فلا تعارض بينهما لعدم التساوى بينهما ، فيقــدم القطعى على الظنى •

<sup>(</sup>۱) شرح المنار لابن ملك ص ٦٦٩ ، تسهيل الوصول الى علم الاصول للمحلاوى ص ٢٤١ ــ ٢٤٢ ٠

<sup>(</sup>٢) الفنارى: فصول البدائع ٢/٣٩٤ ـ ٣٩٦٠

<sup>(</sup>٣) تيس التحرير ١٣٦/٣ ، التقرير والتحبير ٢/٣ ٠

<sup>(</sup>٤) التقرير والتحبير ٢/٣٠

<sup>(</sup>ه) كشف الاسرار للبخارى ٧٦/٣ ومابعدها: وحاشية الرهاوى على شرح المنار لابــن ملك ص ٦٦٧ ، ميزان الاصول للسمرقندى ص ٦٨٧ .

ب من جهة الدلالة : بأن تكون دلالة كل منهما قطعية ، أو ظني . أو طني منطوقة أو مفهومة فان كانت دلالة أحدهما قطعية ودلالة الاخرى ظنية فلا تعارض بينهما لان النص ذات الدلالة الظنية ، وكذلك اذا دل أحدهما بالمنطوق ، والاخر بالمفهوم فالعمل بالمنطوق مقدم على العمل بالمفهوم فل يقل

وذهب الكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى الى عدم اشتراط التساوى بيــــن الدليلين فى القوة ، ويرى : أن القول باشتراطه مبنى على القول بتعارض الادلــــة (۱) الشرعية تعارضا حقيقيا مع أنها لاتتعارض الا تعارضا صوريا ،

ويفهم من كلام ابن الهمام هذا ، أن التعارض جائز فى القطعى والظنى ، وهـو رأى بعض الاصوليين ، لانه تعارض صورى وليس بحقيقى ٠

الا أن الجمهور ، يرون منع التعارض بين القطعيين ، وبين القطعى والظني ، وذلك أن القواطع لاترجيح بينها مطلقا ، سواءً كان التعارض في الظاهر أو في نفييس الامرولاتعارض بين قطعي وظني فالقطعي هنا هو المعمول به ولاعبرة بالظن في مقابلته ،

ويرى بعض الحنفية ، جواز تعارض القطعيين فى ذهن المجتهد ، لانه لا محسدور (۲)
فيه • وسنتعرض لهذه المسألة بشى ً من التفصيل ان شاء الله تعالى ، هذا ، وقسسد اعتبر بعض الاصوليين هذا الشرط ركنافي القياس، وعلى رأسهم أكثر علماء الحنفيسة كالسمرقندى فى ميزان الاصول ، والبردوى وغيرهم •

(٣) خامسا : تضاد الحكمين مع اتحاد محلهما : أى أن يكون كل من الدليلين مثبتا لما ينفيه الاخر أو نافيا لما يثبته الاخر ، وذلك كأن يدل أحدهما على وجوب شىء ، ويدل

<sup>(</sup>۱) التقرير والتحبير ٣٢٢/٣ ، تيسر التحرير ١٣٦/٣ ٠

<sup>(</sup>٢) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ١٨٩/٢ وما بعدها ٠

 <sup>(</sup>٣) التنقيح على التوضيح ١٠٣/٢ ، كشف الاسرار للبخارى ٧٧/٧٦/٣ وما بعدهــا ،
 ميزان الاصول ص ٦٨٧ ، تسهيل الوصول الى علم الاصول ص ٢٤١ .

الاخر على عدمه ، أو يدل أحدهما على حرمة شيء ، والاخر على حله ، وأما اذا كانسا متفقين فلا تعارض بينهما •

وانما قيد " تضاد الحكمين " باتحاد محلهما ، لان التضاد لايقع في محليل وأما مع اختلاف المحلين ، فيجوز اجتماع الضدين ، مثل النكاح : فانه يوجب الحلف في الزوجة ، ويوجب الحرمة في أمها ، وكذلك يجوز اجتماع الضدين في محل واحد اذا كانا في وقتين مختلفين وذلك كحرمة اتيان الزوجة في زمن الحيض وحله في زمن الطهر،

هذا ، وهناك بعض الشروط الاخرى ذكرها الاصوليون للتعارض تركتها لع ....دم جدواها ، ولان جمهور الاصوليين لم يعتبروها ، والله أعلم ،

# خامسا : الادلة التي يجرى فيها التعارض:

وبما أن التعارض انما يكون فى بعض الادلة ، جريا على أحد تفسيرات الدليل فانه لابد لى من بيان معنى الدليل ، وأقسامه بايجاز ، ثم ذكر أحوال التعليل وأقسامه ، لنتعرف بعد ذلك على ما يدخله التعارض مما لا يدخله ، فنقول :

(1) الدليل ، لغة : هو المرشد ، وقد يطلق في اللغة بمعنى الدال ، وهو الناصب (٢) للدليل ، وقيل : هو الذاكر للدليل ٠

وفي الاصطلاح ، ذكر له الامدي ثلاث تعريفات ، هي ؛

أولا : في عرف الفقها ؟ : مايستدل به ، وهو مافيه دلالة وارشاد ، والشاني :حده في العرف الاصولي عند جمهور الاصولييين: "مايمكن التوصل بصحيح النظرى فيه الى مطلوب خبرى ٠٠

الشالث: حده عند بعض الاصوليين: "أنه يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلـــم (سم) بمطلوب خبــرى .

<sup>(1)</sup> ILABEA ILEWIED 1/377 •

<sup>(</sup>٢) الاحكام للامدى ١١/٣ •

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ١١/٣، جمع الجوامع بشرح المحلى مع البنانى عليه ١٢٤/٢ ـ ١٢٥ تيسير التحرير ٣٣/١ ٠

وحاصل هذه التعاريف تفيد بأن الدليل في اصطلاح الاصوليين ، قد أطلق عند الجمهورمايعم القاطع والظني من الأدلة ،كما أطلق عند البعض على مايخص القاطع فقط منها،

وأما الامارة ، فهى لغة : العلامة ، وفى اصطلاح الاصوليين : ما وصلت السلم (٢)
المطلوب ظنا وهى بهذا الاطلاق تباين الدليل عند من عرفه بما يخص القاطع فقله ،
وأما عند من أطلقه على ما يعم القاطع والظنى ، فان الامارة تكون نوعا منسل فبينهما عموم وخصوص مطلقا يجتمعان فيما وصل الى المطلوب ظنا ، وينفرد الدليلل فيما وصل الى المطلوب ظنا ، وينفرد الدليل

#### أقســام الدليـل:

ينقسم الدليل من حيث هو دليل الى ثلاثة أقسام وهى : دليل عقلى محضى، دليل سمعى محضى ، ودليل مركب منهما • فالدليل العقلى المحضى : كقولنا فى الدلالة على حدوث العالم " العالم متغير ، وكل متغير حادث " فيلزم عنهما قول ثالث ، وهـو : أن العالم حادث وهذا القول كانلازها لحذف الوسط فيبقى محمول القول الاول وموضوع القول الثنيجة .

والدليل السمعى المحضى : هو نصوص الكتاب والسنة التى تكون انشائيـــة أو (٣) اخبارية قصد بها الانشاء لبيان الاحكام التشريعية ، ويشمل كذلك الاجماع .

أما الدليل المركب منهما كقولنا في الدلالة على تحريم النبيذ:" النبيدذ المسكر وكل مسكر حرام "، فيلزم عنه : النبيذ حرام • فالدليل العقلى في هــــده القضية هي المشاهدة بكون النبيذ مسكرا ثم أثبت الدليل النقلي حرمة النبيـــد (٤)

<sup>(1)</sup> ILasea ILeund (1/77 ·

<sup>(</sup>٢) أصول الفقه لابى النور زهير ٢/١٠٠ ٠

<sup>(</sup>٣) الاحكام للامدى: ١٢/١ •

<sup>(</sup>٤) الاحكام للامدى: ١٢/١٠

#### وتنقسم الادلة مــــن حيث الورود الى قسمين :

۱ - الادلة النقلية : وهو الكتاب والسنة ويلحق به الاجماع ، لانه لابد له من سندد
 من كتاب أو سنة .

كما يلحق به أيضا قول الصحابى ـ اذا كان فيما لامجال للرأى فيه \_ وكذلك شرع من قبلنا مما ورد فى شريعتنا ولم ينسخ ـ لان ذلك كله وما فى معناه راجع الـــــــدلال التعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لاحد ، وان كانت تحتاج فى اجراء الاستـــدلال بآحادها الى النظر والرأى ٠

٢ - الادلة العقلية : وهو القياس ، والاستدلال - وهو دليل ليس بنص ولا إجماع ولاقياس - الادلة العقلية : وهو القياس ، والاستدلال - وهو دليل ليس بنص ولا إجماع ولاقياس شرعى وان كان راجعا الى النص ، اذا لاحكام الشرعية لاتثبت الا بدليل شرعى - وهـــو يشمل التلازم بين حكمين من غير تعيين كالاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها .

وهذه القسمة هى بالنسبة الى أصول الادلة ، والا فكل واحد من الضربين مفتقـر الى الاخر ، لان الاستدلال بالمنقولات لابد فيه من النظر ، كما ان المعقـولات لاعبرة بها شرعا الا اذا استندت الى الادلة النقلية ، ولذا فان الكتاب والسنة يعتبران اصـلان (1)

# أقسام الادلة الشرعية النقلية من حيث الدلالة :

يقسم جمهور الاصوليين الادلة بهذا الاعتبار الى قطعية ، وظنية ، والقطيع والظن في الادلة يرجع الى الشبوت والدلالة ، وفيه أربع صور ٠

فدلالة هذه الاية على القضية \_ وهي رمى المحصنات \_ وعلى الحكم وحيثياته \_

<sup>(</sup>۱) الشاطبى: الموافقات ٢١/٣ - ٢٢ •

<sup>(</sup>٢) الاية : ٢٢٨ من سورة النور ٠

من عدد الشهود ، وعدد الجلدات \_ قطعى لايحتمل التأويل دلالة ، ولايحتمل النسيخ لانه نص قرًانى محكم ٠

وهذان القسمان يمكن أن يكونا من الكتاب والسنة المتواترة .

ج ـ نص ظنى الثبوت قطعى الدلالة ؛كقوله صلى الله عليه وسلم :" الجهاد ما ف السى (") يوم القيامة " • فدلالة نص الحديث قطعية في المعنى الا أن ثبوت الحديث ظنى لانه خبرا حاد •

د ـ ظنى الثبوت ظنى الدلالة : كقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة لمـــا أسلم عن عشر نسوة " أمسك أربعا وفارق سائرهن "  $\cdot$ 

فهذا النص، ظنى الشبوت، لان الحديث خبر آحاد ، وظنى الدلالة ، لان قوله صلى الله عليه وسلم " أمسك " يحتمل استمرار زوجيته مع أى أربع منهن على ماكسن عليه من عقد ، سواء عقد عليهن معا أو مرتبات ، وهذا ما ذهب اليه مالك والشافعى وأحمد رضى الله عنههم .

كما يحتمل ابتداء نكاح أى أربع منهن مع الامر بمفارقة سائرهن وعـــدم
(C)
نكاحهن ٠ وهو ما ذهب اليه الامام أبو حنيفة رضى الله عنه ٠

وهذان القسمان الاخيران لايكونان الامن السنة الاحادية غير المتواترة .

<sup>(</sup>١) الآية : ٢٢٨ من سورة البقرة •

<sup>(</sup>٢) بدران أبو العينين : أدلة التشريع المتعارضة ص ٥٣ ٠

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه أبوداود في سننه:باب الغزو مع أئمة الجور، ١٨/٣٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود والترمذى ،وابن ماجة ،والدار قطنى والبيهقى والحاكم،ينظر : بذل المجهود ٢٨/١٠،عارضة الاحوذى ٥/٠٦،سنن ابن ماجة ٢٨/١،سنن الدار قطنى ٢٦٩/٣، سنن البيهقى ١٨١/٧،المستدرك ١٩٣/٢٠

<sup>(</sup>ه) سبل السلام ٧٥/٣ ومابعدها،

وهذا التقسيم الاخير للادلية الشرعية ونصوصها هيو ماجيرى عليه جمهور الاصوليين وقد ذكير الامام الشياطبي أربع تقسيمات للادلية أذكرها اجمالا كالتاليين :

الاول: أدلـــة قطعيــة ، فهـذه لا أشــكال في اعتبارهــا كأدلـــة وجــوب الطهـــارة من الحــدث والصـــلاة والزكــــاة والصيــام والحــــم ولامــر بالمعــروف والنهــــى عن المنكـــر ونحــو ذلك .

الثاني: أدلـــة ظنيـــة ، راجعــة الــى أصلــى قطعـــي جــائت لبيــان أحكـام مجملـة كالمـــلاة والزكــاة ونحــوهما .

الشالث: أدلة ظنيه تعصارض أصلا قطعيا ولايشكال لها أصل قطعيا فهدده مردودة بلا أشكال الها أصل قطعيا فهدده مردودة بلا أشكال أن كانت مخالفتها للأصل قطعية ، وأما أن كانت مخالفتها للأصل ظنية فللمجتهديان فيوا مخالفتها اللامالية في الجملة أن مخالفة الظنيا ولكن الثابية في الجملة أن مخالفة الظنيا على الاطلاق ولكن الثابية في الجملة اعتبار الظاني على الاطلاق ولكنا اللاطالية والاطلاق والاطلا

الرابع: أدلــــة ظنيـــة لايشــهد لهـــا "اصــل قطعـــي ولا تعـــارض أصــلا قطعيــا ، فهــده فـــي محــل النظــر وبابهــا المناســب الغريــــــ

فلا يتمسك بها على الاطالق لأنها في السالة الأنها والممال بها محسل الريبات و الله اللهائ البعال الطالق المائة الما

# بيان الأدلة التي يجري فيها التعارض وما لايجــري :

وقبل الخوض في ذلك أرى أنه من المستحسن ، أن نذكــر أحـوال التعـارض وصــورته وذلك لأن مابيــن الأصــوليين من الاختــلاف فــى جــواز التعـارض التعـارض وعدمــه يكـون راجعـا الــى اختــلاف أحـوال التعارض وصــوره .

ذكر الأصوليسون للتعسسارض حالتيسسن : الأولسي : أن يكسسون فسي الظاهسسر او فسي نظسسرالمجتهد ، والثانسي : أن يكسون في الواقع ونفس الأمسر (٢)

وله أيضا صــورتان : الأولــي : التعـارض الـذى لاترجيـــــم معــه لأحـد الدليليــن علــيالآخــر ، والثانـي :التعـارض الـــذى هعــه ترجيــح لآحد الدليلين على الآخـر ،

<sup>(</sup>۱) انظـــر تفاصيل هذه الاقسام في كتاب الموافقات للشاطبي ، ٧/٣ - ١٢

<sup>(</sup>٢) ارشاد الفحول ص ٢٧٥٠

 <sup>(</sup>٣) تسهيل الوصول الى علم الاصول ص ٢٤١ – ٢٤٢ ومابعدها .

وأما ما يدخلها التعارض وما لايدخلها من أنواع الادلة المتقدمة فللاصوليين في ذلك مذاهب، نقتصر على أهمها على النحو التالي :

مالايدخلها التعارض من الادلة ومايدخلها ، ونوع التعارض الجائز والممتنع :

أ ـ أجمع الاصوليون على أن التعارض ـ سواءً كان تعارضا فى الواقع أو فى نظـر الهجتهد ـ لايجرى ولايدخل فى الادلة العقلية والقطعية كما لايجرى الترجيح بينهـا ، وذلك لان مايقتضى العقل بثبوته ، يقضى باستحالة ضده .

ب اتفق الاثمة الاربعة ، وجمهور الفقها والمحدثين على أنه لاتتعارض الادلية الشرعية مطلقا في الواقع ونفس الامر تعارضا لاترجيح معه لاحد الدليلين على الاخير أو لاتخلص منه بأى طريق من طرق التخلص من التعارض ، وهذا القول هو الذي اختياره ابن السبكي والامدى وغيرهم من الشافعية ، وابن الهمام وصاحب مسلم الثبوت مين الحنفية ، وغيرهم ، وغيرهم ،

الاستدلال: وقد استدل أصحابهذا القول على رأيهم : بأن الشريعة الاسلامية السلامية المستدلال المتدلال المتدل ال

<sup>(</sup>۱) المستصفى ٢/٨٧٣ ، الابهاج ١٣٣/٣، شرح المحلى على جمع الجوامع مع البنانى على على جمع الجوامع مع البنانى عليه ٣٧٨/٣، تيسير التحرير ١٣٦/٢، مسلم الثبوت ١٨٩/١المسودة لابنتيمية ص ٤٤٨ ، ارشاد الفحول ص ٣٧٥ ٠

<sup>(</sup>٢) الاية : ٨٢ من سورة النساء ٠ (٣) الاية ٣ ـ ٤ من سورة النجم ٠

<sup>(</sup>٤) الاية : ٨٩ من سورة النحل • (٥) الاية : ٤٤ من سورة النحل •

والمراد بالذكر السنة النبوية ، وان كان البعض قد فسره بالقرآن ٠

وبيانه صلى الله عليه وسلم يكون بالقرآن كما يكون بالسنة النبوية ، فلو كان بينهما تعارض لما أمكنه أن يوضح الحق للناس فيما اختلفوا فيه ، فدل ذلك على أنه لا اختلاف ولا تعارض فيها ، ولا بينها ،

• ومعلوم أن القرآن والسنة يعود اليهما غيرهما من الادلة الشرعية ويستنسد عليهما ، كالاجماع والقياس وغيرهما ، واذا ثبت أنه لا اختلاف في الاصلين اللذيسسن ترجع اليهما بقية الاصول والادلة ، فانه لايكون هناك اختلاف بينها وبين ما استنسدت هذه الادلة اليهما ، لان ما استند الى ما لا اختلاف فيه لايكون فيه أيضا اختلاف •

واذا ظهر للمجتهد اختلاف فانما هو اختلاف في الظاهر لافي الواقع ونفس الامسر (٣) ولقد أوضح ابن القيم رحمه الله تعالى ، أن التعارض الحقيقي ـ الذي هو التعارض في الواقع ونفس الامرمنفي بين الادلة ، ولا وجود له أصلا بين الادلة الصحيحة، وانما

(<)

<sup>(</sup>۱) رسالة الامام الشافعي ص ٧٩ ، الاحكام لابن حزم ٩٦/١ - ٩٩، والموافق التالي الشاطبي ١١٨/٤ - ٣٢١/١ وكتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٣٢١/١ ٠

ابن القيم : هو شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبى أيوب بن سعد الزرعسى ثم الدمشقى ، الفقيه الحنبلى المفسر الاصولى النحوى المتكلم الشهير بابن القيم أو بابن القيم الجوزية ، وكان أبوه قيما على المدرسة الجوزي ... بدمشق والتى بناها محيى الدين بن الحافظ بن الفرج الجوزى المتوفى ببغداد سنة ٩٥ ه ، قال ابن رجب الحنبلى ، ولازم الشيخ تقى الدين ابن تيميي وأخذ عنه وتفنن في علوم الاسلام أه ، ومن مؤلفاته : اعلام الموقعين ، زاد المعاد ، بدائع الفوائد ، مفتاح دار السعادة ، والطرق الحكمية ، واغائة اللهفان ، وغيرها من الكتب الكثيرة التى تنم عن تفننه في كافة العليوم الاسلامية ، كما ذكر ابن رجب ، وقد ولد ابن القيم سنة ١٩٦ ه وتوفى سنية الهرد م انظر : الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ١٤٧/ ١ - ١٤٨ ، والفتح المبين في طبقات الاصوليين ١٦١/٣ ٠

يوجد التعارض فى الظاهر فقط ، وأن ما يوجد من الادلة متعارضا فانه لايخرج عن كون أحدهما ناسخا للاخر ، اذا كان أحدهما مما يقبل النسخ ، أو يكون الراوى غلط فصل الرواية ، كما يرجع التعارض أيضا الى عدم تمييز السامع بين المنقول مصلفات . (1)

كما استدلوا أيضا على ذلك ، بأن التعارضيؤدى الى التناقض ، واثبـــات الاحكام الشرعية بالادلة المتناقضة ، يدل على العجز عن الاثبات بأدلة سالمة مــن التعارض ، كما يدل على الجهل ، والعجز والجهل مستحيلان على الشارع ، فلذلـــك امتنع أن يأتى بدليلين أحدهما يدل على وجوب شيء ، والاخر يدل على تحريمه ، حتى يكون حلالا حراما ، أو واجبا ومحظورا في نفس الوقت مع اتحاد محل الحكمين والشارع الحكيم منزه عن العجز والجهل ، وبالتالى فان أحكامه تعالى في غاية الاحكـــام لاتناقض ولا تعارض بينها .

واذا انتفى التكليف بالمحال انتفى أن يكون بين الادلة الشرعية تعارض في

<sup>(</sup>۱) ابن القيم الجوزى : ذاد المعاد في هدى خير العباد ١١٢/٣ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٢) الاية : ٧٨ من سورة الحج ٠

 <sup>(</sup>٣) روى هذا الحديث بهذا اللفظ وألفاظ أخرى مرفوعا ومعلقا وموصولا ٠ أنظر : صحيح البخارى مع فتح البارى ٨٦/١ - ٨٧ ، مسند أحمد ٢٣٦/١ ، ٢٦٦/٥ فينض القدير ٢٠٣/٣ ، كشف الخطأ ٢٥١/١ ، ٣٤٠ ٠

يكن أحدهما ناسخا للآخر ٠

أما اذا أمكن الجميع بينهما أو العمل بهما معا فلا يترتب عليه التنافيي بين مدلوليهما لأنهما يكونان غير متعارضين في الواقع ونفس الأمر ، فلا يعترض عليه بتعارض العام والخاص ، لاتفاق أهل العلم على العمل بالعام فيما عدا صورة الخاص لان اتيان الشارع بدليل عام وآخر خاص ، يدل على أن العام غير باق على عمومها لوجود الصورة التي خرجت عنه بدليل التخصيص .

(ج) وذهب بعض الأصوليين الى جواز تعارض الأدلة فى الواقع ونفس الأمر، وعلى (٢) (٣) (٤) (أسهم أبو على الجبائى ، وابنه أبو هاشم من المعتزلة ، ومال الرازى والأسنوى (٥)

<sup>(</sup>۱) أنظر في كشف الأسرار على أصول البرذوي ٣/٢٧،كشف الأسرار للنسفى ٢/٢٥،حاشيسة الرهاوي علش شرح ابن ملك ص ٦٦٧،مسلم الثبوت ١٨٩/٢ .

<sup>(</sup>۲) أبو على الجبائي: هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصرى ، مــــن ائمة المعتزلة،ورئيس علما الكلام في عصره،واليه نسبه الطائفة "الجبائيـــة" له مقالات وآرا انفرد بها في المذهب ولد سنة ۲۳۵ وتوفي سنة ۳۰۳ه ، أنظر : الاعلام ۱۳۹/۷، اللباب ۱/۲۵۱، مفتاح السعادة ، ۱۲۵۲، فرق وطبقات المعتزلـــة مدرات الذهب ۲۲۱/۲ ، طبقات المفسرين ۱۸۹/۲ ،

<sup>(</sup>٣) أبو هاشم : هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب ، كنيته : أبو هاشـــم ، ولقبه الجبائى ، وكنية أبيه : أبو على ، ولد سنة ٢٤٧ه وتتلمذ لوالده وتلقى عنه العلم حتى فاقه ، واشتهر باعتزاله ، وصار رئيس طائفة تنسب اليه لقبــت بالهشمية وألف كتبا كثيرة في علوم مختلفة ، منها : كتاب الاجتهاد ، توفــى سنة ٣٢١ ه .

أنظر : الفتح المبين ١٧٢/١ ، الوفيات ١٧٦/١ ، وابن النديم ص ٢٤٧ ، فــرق طبقات المعتزلة ص ١٠٠ - ١٠٣ ، طبقات المفسرين ٢٠١/١ ، وشذرات الذهب ٢٨٩/٢٠

<sup>(</sup>٤) المستصفى ٣٧٩/٢ ، المعتمد ٣٠٦/٣ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٥) المحصول ٥٠٧/٢/٢ ومابعدها ، نهاية السول على اليدخشبي ١٦٠/٣ ٠

#### الأدلىة :

الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : " الحلال بين ،والحرام بين ،وبينهما (۱) أمور مشتبهات " .

(۲) والبین ، هو الواضح ، والمشتبه ، هو الذی اشتبه بغیره ، بحیث لایمکسین (۳) تمییز احدهما عن الآخر ، آو ما احتاج الی غیره فی بیان معناه ۰

والأمور المتشابهة تؤدى الى الاختلاف بين المجتهدين ، وهذا لاينكره أحد ، لأن الشارع لم يبينها ، ولو بينها لم يقع فيها اختلاف ، فدل ذلك على أن الاختلاف في الشريعة واقع ، ومن المعلوم أن الاختلاف يؤدى الى التعارض بين الأدلة .

نوقش هذا الدليل: بأن التشابه الوارد في الحديث يرجع الى فهم المخاطب، فهو اذا تشابه اضافي ، وليس حقيقيا ، موضوعا من قبل الشارع قصدا، لحصول بيانه في نفس الأمر من قبل الشارع ، ولكن الناظر في الادلة الشرعية ربما قد قصر فلي اجتهاده ، أو زاغ عن الطريق الذي بينته به الشريعة اتباعا للهوى ، فلا يصح أن ينسب الاشتباه الى الادلة دائما ، وانما ينسب الى الناظرين التقصير أو الجهلل بمواقع الأدلة ،

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ٠

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط ١/٨٠٠

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه : ٤٧/١ ٠

<sup>(</sup>٤) الموافقات للشاطبي ١١٥٥٠

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ٠

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه : ٣/٥٥ - ٥٦ ٠

شانيا: قالوا: ان الشارع الحكيم باقراره بحث الأمور الاجتهادية وبيان أحكام الله فيها بالنسبة للمجتهدين ، فقد فتح مجالا للاختلاف بينهم ، فكثيرا ما تتوارد على المسألة الواحدة أدلة قياسية وغير قياسية بحيث يظهر التعارض بينها ومجال الاجتهاد مما قصده الشارع في وضع الشريعة حين شرع القياس ، ووضع الظواهر التي يختلف في أمثالها النظار ليجتهدوا ويثابوا على ذلك ، وهو مانبه عليه في الحديث على هذا المقصد بقوله على الله عليه وسلم : " اذا اجتهدالماكم فأخطأ فله أجر واحد ، وان أصاب فله أجران " .

ففى هذا الحديث دلالة على أن تلك الأدلة قد وضعت قصدا للاختلاف ، مما يسدل على أن الاختلاف مقصود للشارع فلا يصح نفيه ، لأنه من المعلوم أن الاجتهاد يؤدى الى الاختلاف فى الأمور التى جرى الاجتهاد فيها ، فاذا أذن الشارع ، فى الاجتهاد السذى يؤدى الى الاختلاف فقد أذن فى الاختلاف ضمنا ، فيكون مما قصده الشارع فى وضيعة .

نوقش هذا الدليل ، بأن الأمور الاجتهادية يرجع الاختلاف فيها الى اختـــلاف أنظار المجتهدين ، في نفى الحكم أو اثباته ، وليس ذلك اختلافا في أصل الخطاب حتى يقال : انه راجع الى اختلاف الأدلة في الواقع ونفس الأمر ، وذلك لأن اختـــلاف المجتهدين في الأحكام الشرعية لايستلزم وجود دليلين شرعيين صحيحين في نظـــــر مجتهد واحد ، ينفى أحدهما ما يثبته الآخر ، من كل وجه ، بحيث يكونان متعارضيان في الواقع ونفس الأمر ، وانما يثبت قولا واحدا، وينفى ماعداه .

<sup>(</sup>۱) الحديث: رواه مسلم: أنظر: صحيح مسلم ۱۳٤٢/۳، والحديث رواه أيضـــا البخارى وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة وأحمد فى مسنده عن أبـى هريرة وعمرو بن العاص، أنظر: صحيح البخارى ۱۵۷/۸،بذل المجهود ۲۰٤/۱۵، عارضة الاحوذى ۲/۲۲، سنن النسائى ۱۹۷/۸ ، سنن ابن ماجة ۲/۲۷۲،مسند أحمـد عارضة الاحوذى ۲/۲۲، سنن النسائى ۱۹۷/۸ ، سنن ابن ماجة ۲/۲۷۲،مسند أحمـد عارضة ۱۹۸/۲ ، ۲۰۶ ) ،

<sup>(</sup>٢) الموافقات للشاطبي: ٦/٣٥ ومابعدها ٠

وعلى هذا ، فتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم الاجتهاد من المجتهدين فيما ليس فيه نص قطعى ، لايدل على ثبوت الاختلاف والتعارض بين الأدلة الشرعية فيلم في الواقع ونفس الأمر ، والله أعلم ،

ومن هنا ـ وكما قلت ـ تبدو المسألة افتراضية ، لا وجود لها فى وضع الشارع قصدا ، حتى يتحقق لها وجود فى الواقع ونفس الامر ، وأن أقرب الأقوال الى الحـــق فى نظرى هو القول بامتناع التعارض بين الأدلة الشرعية ، قطعية كانت أو ظنيــــة اذا كان ذلك التعارض فى الواقع ونفس الأمر ٠

(7)
وأما اذا كان التعارض في الظاهر أو في نظر المجتهد لسبب من الأسباب
المتقدمة فانه يمكن أن يتصور - مبدئيا - تعارض بين الأدلة الشرعية لافرق فلل بين القطعية النقلية ، والظنية ، سواء كانت الظنية نقلية كأخبار الأحاد وغيره ، أو ظنية عقلية كالقياس ونحوه .

<sup>(</sup>۱) ينظر في : الموافقات للشاطبي : ١٤/٥٥ ـ ٦٩ .

كلاصة أسباب التعارض في الظاهر عند الامام الشافعي رضي الله عنه ترجع الي أمور ثلاثة: 1- أن يكون مخرج الكلام عاما أريد به الخصوص ومقابلة أريد. به العموم • ٢- أن يكون أحد الحديثين ناسخا، وراوى الحديث لايعلم ذليك، ولكن لابد أن يعرف ذلك بعض الأمة اذ لايخفي ذلك الأمر على الأمة بأجمعها • ٣- أن يكون في أحدهما خلل في الاسناد • أنظر ؛ الرسالة للشافعي ص ١٧٥ - • ١٠ بكون في أحدهما خلل في الاسناد • أنظر ؛ الرسالة للشافعي ص ١٧٥ - • ١٠ أن يكون في أحدهما خلل في الاسناد • أنظر ؛ الرسالة للشافعي ص ١٤٥٥ - • ١٠ أن يكون في أحدهما الله تعالى ، تتلخص في الأمور الثلاثية الاتية أيفا ، وهي ؛ ١- غلط بعض الرواة في نقل الحديث وان كان ثقة • ١٠ عدم تمييز بعض الرواة الحديث الناسخ من المنسوخ • ٣- غلط السامع في فيم كلامه صلى الله عليه وسلم عند سماعه منه • أنظر ؛ زاد المعاد في هدى خبر العباد ١١٢/٣ اعلام الموقعين ٢/٥٤٥، والملاحظ أن الامامين؛ الشافعي وابن القيم من الذي يمنعون التعارض في نفس الامر، ويجيزونه في الظاهر لسبب من الاسباب التي ذكروها ولا تناقض بين كلاميهما لأن الممنوع هو الذي يكون من وضيصلي الشارع في الله أعلم •

الا أنه من الممكن التخلص منه باحدى طرق التخلص من التعارض التى وضعهــا علماء الأصول فى حالة التعارض بين الطنيين ، أو بها أو بالترجيح فى حالة التعارض بين الطنيين .

والذى يهمنا هو التعارض بين الدليلين الظنيين ، لأن القياس دليل ظنيين والتعارض فيها والتعارض الذى بين القياسين هو تعارض بين دليلين ظنيين ، فوقوع التعارض فيها في الظاهر أو في نظر المجتهد محل اتفاق بين الأصوليين ، والقول بوقوعه فيها في الواقع ونفس الأمر قول ضعيف مخالف للواقع .

وأما التعارض بين الأدلة القطعية من قول الجمهور بعدم جواز التعليل المنافي فيه سيار في فيه المجتهد ، فالسندى فيه سيا مطلقا ، سواء في الواقع ونفس الأمر أو في ذهن المجتهد ، فالسندي أراه هو جواز ذلك في ذهن المجتهد على مابحثته من قبل ، ولا يسع المجال للحديث عن تفصيل أكثر ، لأن بحثي في الادلة الظنية وفي القياس بالذات ، وهو مايتفسيق أكثر الأصوليين على وقوع التعارض فيه في الظاهر أو في ذهن المجتهد ،والله أعلم،

#### الفصل الأول

# فى تعارض الأقيسة ، ومجاله ، وأسبابه ، وفيه مبحثان المبحث الأول

بيان كيفية وقوع التعارض في الأقيسة وبيان مجالسه

#### المطلب الأول: بيان كيفية وقوع التعارض في الأقيسة:

للقياس - كما تقدم - أربعة أركان عند جمهور الأصوليين ، وهى : الأصل الذي يقاس عليه في الأصل والعلة الذي يقاس عليه في الأصل والعلم المنصوص عليه في الأصل والعلم التي شرع الحكم لأجلها •

ولأن العلة تعتبر أساس القياس فأكثر اختلافات الفقهاء في المسائل الفقهية الثابتة بالقياس ترجع الى الاختلاف في العلة • وفيما يجب أن يتوافر فيها مصدن الشروط لتكون علة صحيحة ، ومعتبرة في حكم الأصل ليتسنى للمجتهد الحاق الفرع بصده اذا شاركه فيها قطعا أو ظنا •

وقد تقدم الكلام على العلة ، والطرق التى تثبت بها ، والشروط الواجــــب
توافرها فيها مع بيان اختلافات الأصوليين فى ذلك ، وهو الخلاف الذى ترتب عليـــه
اختلاف فى الأحكام ، ونبين ذلك بذكر بعض الصور التى ترتب على الاختلاف فيها تعارض
بين الأقيسة ،

وقد بين الامام الشافعي رضي الله عنه كيفية تعارض الآقيسة واختلافها، وطريقة التوفيق بينها ، فقال رحمه الله تعالى : " ذلك بأن تنزل نازلة تحتمل أن تقاس فيوجد لها في أصلين شبه ، فيذهب ذاهب الى أصل ، والآخر الى أصل غيره فيختلفان . فان قيل : فهل يوجد السبيل الى أن يقيم أحدهما على صاحبه حجة في بعض ما اختلفا فيه قيل : نعم ان شاء الله ، بأن ننظر الى النازلة ، فان كانت تشبه أحد الأصلين في معنى والآخر في اثنين صرفت الى الذي أشبهته في الاثنين دون الصدي

(۱) أشبهته في واحد وهكذا اذا كان شبيها بأحد الأصليين أكثر " .

واذا شرع الشارع الحكيم حكما من الأحكام ، في مسألة من المسائل ، فقــد ينص على علة ذلك الحكم أو ينعقد اجماع على تعيينها ، وعند ذلك لايكون هنــاك خلاف كبير بين جمهور الفقها والأصوليين القائلين بالقياس في حمل ماتتحقق فيـه هذه العلة من النظائر والأشباه ، وتعدية حكمه اليها ، وذلك لأن العلة في هــده الحالة اعتمدت على أمر اتفقوا عليه وأقروا به ،

وقد لاينص الشارع ولا يعقد اجماع على علة ذلك الحكم ، وعند على يسلك الفقها و الأصوليون مسالك مختلفة لاستنباط علته ، و التعرف عليها ،الاأن أكثر هذه الطرق الاستنباطية ليست قطعية ، بل ظنية ، مؤداها الظن بالعلية ، وهذا لظن يقوم على البحصو والنظر ، وللاختلاف فيه مجال تبعا لاختلاف الأفهام بين من ينظر في القياس لاستنباط علته التي لم ينص أو لم يجمع عليها .

ولاختلافهم فى الأفهام يختلفون فيما ينتهون اليه من بيان العللوتعيينها ، ومن ثم ينشأ تعارض الأقيسة ، ففى حين يرى البعض أن علته هى وصف كذا ، يـــرى البعض الآخر أن علته هى وصف آخر من تلك الأوصاف ، ولكل وصف مجال يوجد فيه غير المجال الذى يوجد فيه غيره ، وعلى هذا يختلفون فى الحاق هذه المحال بأصولها ، فيتعارض القياسان وتختلف الأحكام بسبب ذلك .

# المطلب الثانى : مجال تعارض الأقيسة :

ومن هنا نجد أن مجال التعارض في الأقيسة ، أو الأقيسة التي يتصور فيهـــا التعارض هي التي كانت مقدماتها ، أو احدى مقدماتها ظنية ، وذلك كالأقيسة التي

<sup>(</sup>١) الامام الشافعي : الآم ٢٧٥/٧ - ٢٧٧ ٠

<sup>(</sup>٢) أسباب اختلاف الفقها ً ص ٢٢١ ، البرزنجى : التعارض والترجيح بين الأدلـــة الشرعية ٣٨٠/٢ ٠

التى لم يقطع بعلتها فى الأصل والفرع، أو قطع بها فىالأصل ولكنه ظن بها فى الفرع، أو هى الأقيسة التى كانت طرق اثبات علتها عن طريق المسالك الاستنباطية التـــى تقدم ذكرها .

وأما الأقيسة القطعية ، وهي التي قطع بوجود علتها في الأصل ، وتحقق وجودها في الأمل ، وتحقق وجودها في الفرع ، وكذلك العلل التي نص الشارع عليها بنص صريح "أو ايماء ، أو انعقد اجماع على تعيينها ، فلا يقع بينها التعارض في الواقع ونفس الأمر ، لأن ذلك تناقف في الاحكام والتناقض في الأحكام محال في حق الشارع لما يترتب عليه من الجهل والعجز تعالى الله عن ذلك .

وان حصل من مجتهد معارضة لمثل هذه الأقيسة المذكورة بأقيسة أخرى من تللك والتى تعتمد في علتها على الطرق الاستنباطية ، فإن منشأ ذلك : اما أن يكون جهللا (۱)
للنص الذي صرح بالعلية أو أوما اليها ، بعدم وصوله الى علمه ، أو عدم الاطللاع على الاجماع الذي انعقد على تعيين العلة ، واما أن يكون تعارضا ظاهريا يمكللت التخلص منه باحدى طرق التخلص من تعارض الأقيسة ، أو الترجيح بينها باحدى طللت الترجيح بين الأقيسة ، ذلك لأن التعارض يعتمد على التساوى بين الدليلين المتعارضين التاريخي بين الأقيسة التى تعتمد في علتها على النص أو الاجماع ، وبين الأقيسة التى تعتمد على النص أو الاجماع ، وبين الأقيسا التي تعتمد على النص أو الاجماع ، وبين الأقيسا التي تعتمد على النص أو الاجماع ، وبين الأقيسا التي تعتمد على النص أو الاجماع ، وبين الأقيسا ، التي تعتمد على العلية والصواب ، والنص صواب جزما ، (٢)

<sup>(</sup>۱) محمد أبو زهرة : أصول الفقه ص ۳۱۲، المحصول للرازى ۲/۲/ تنقيح الفصول للقرافى ص ٤٢٥ ، كشف الاسرار للبخارى على اليزدوى : ٣٠/٣ ومابعدها ببعليف التصرف، محمد أبوزهرة : أصول الفقه ص ٣١٣ .

<sup>(</sup>٢) تنقيح الفصول للقرافي ص ٤٢٥ ٠

# المبحث الثانى : أسباب تعارض الأقيسة ، وفيه أربعة مطالب :

(۱) السبب في اللغة : مايتوصل به الى غيره •

(۲) وجاء فی قوله تعالی : ﴿ وآتیناه من کل شیء سببا ، فاتبع سببا ﴾ أی (۳) طریقا ۔ یوصله الی الشیء الذی یریده. ۰

وفى الاصطلاح : كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعى على كونه معرفا لحكم (٤) شرعى ٠

والمقصود بالسبب هنا : هو الأمر الذى يجعل الأقيسة تتعارض سواء كــــان ذلك من حيث ذاتها ، أو من حيث ماتوصل اليه من الأحكام ٠

والأصوليون لم يذكروا أسبابا محددة لتعارض الأقيسة فقد كان جل اهتمامهـم منصبا على القواعد الترجيحية بين الأقيسة المتعارضة ، ولعل ذلك قد يكون راجعـا الى الاعتقاد منهم بامكانية فهمها واستخلاصها من خلال القواعد الترجيحية نفسها ، وهو أمر في غاية الصعوبة نظرا للاختلافات الكثيرة التي يتسم القياس والمباحــــث المتعلقة به ، نتيجة لاختلاف الأفهام والقدرة الاجتهادية بين الناس .

ومن خلال المطالعة والتتبع ، فقد وجدت أن من بين أهم أسباب التعارض بيلت ومن خلال المطالعة والتتبع ، فقد وجدت أن من بين أهم أسباب التعارض بيلت الأقيسة هو الاختلاف بين أهل العلم في بعض شروط أركان القياس الأربعة التي اتفليها عليها جمهور الأصوليين ، وهي الأصل ، وحكمه ، والفرع ، والعلة ، ونحو ذلك ، وعليه فسنذكر أسباب تعارض الأقيسة التي ترجع الى ماذكر بايجاز على النحو التالى :

<sup>(</sup>۱) المعجم الوسيط ٤١١/١، ومثله قال الفيروزبادى : السبب : مايتوصل به الصحيح غيره ، القاموس المحيط ، مادة " سبه " •

وقال ابن المنظور : السبب : كل شىء يتوصل به الى غيره "• لسان العرب مادة. "سيب " •

<sup>(</sup>٢) الآيتان: ٨٤ ـ ٨٥ من سورة الكهف ٠

<sup>(</sup>٣) الزمخشرى: أساس البلاغة ، مادة " سبب " ٠

<sup>(</sup>٤) الأحكام للآمدى: ١٣٧/١٠

#### المطلب الأول : أسباب تعارض الأقيسة التي ترجع الى الأصل :

فالأصل \_ كما تقدم \_ هو محل المنصوص أو المجمع عليه عندى جمه ور الأصوليين والفقهاء ، والأسباب التى ترجع اليه ، ناتجة عن فقد القياسيين أو احدهما لشروط الأصل او الاختلاف في بعض تلك الشروط ، ومن بينت

- (أ) أن يكون القياسان او أحدهما معتمدا على أصل غير منصوص أو مجمـــع عليه ، كأن يك( أصـل القياســين او احدهمـا قياسا آخـر ، وهو محــــل فلاف بيـن جمهـــورالأصولييــن ، وبعـض الحنابلــة والمالكيـــة ، وهــذا الاختــلاف مما يجعـل القياسـين متعارضيــن في نظـر المجتهـــد في بدايـة الأمر ،
- (ب) أن يكون القياسان او أحدهما معتمدا على أصل منصوص او مجمع عليه، ولكنه لم تتفصح علته فتختلصف الأفهام فصي استنباط علته نظرا لخفائه المعالم وضوحها مما يودى الى تعارض (٢)
- (ج) أن يكون القياسان او احدهما معتمدا في حكم أصله على حديث مــــن أخبار الآحـاد ، فيختلفـان في تحقيق عدالة راويــه ، وحجيته ، ودلالتـــه فلى العلــة ، مما يجعـل القياسـين متعارضـين في النهايــة .

<sup>(</sup>۱) ابن عقيل : الجدل على طريقة الفقهاء ص١٨٥، الاحكام للآمدى ٢٧٨/٣٠.

<sup>(</sup>٢) ، (٣) المرجع نفسه بتصرف ٠

(ر) أن يكون أصل القياسين أو أحدهما ثابتا بأقوال بعض الفقهاء مع خلاف الأكثرين فيه ، وذلك كالذين يجيزون باستقراض الحكومة من الشعب بالفوائسسن الربوية مستدلين بالقياس على أنه لا ربا بين الوالد وولده " فكذلك لاربا بيسن الحاكم والشعب ، وما اذعوه حديثا هنا لم يثبت بنص ولا اجماع ، انما هو أمسر قال به بعض الفقهاء ، وخالفه الأكثرون ، فهو قياس على أصل غير ثابت وهو أمسر لايجوز .

على أننا لو سلمنا بثبوت هذا الحكم المزعوم - تنزلا - لم يسلم القيــاس أيضا لوجود الفارق الواضح بين الوالد وولده من ناحية ، وبين الحكومة والرعية من جهة أخرى ، وذلك لأن هناك نصا ثابتا في شأن الوالد وولده ، وهو قوله صلـــي الله عليه وسلم : "أنت ومالك لأبيك " ، ولا يوجد مثل ذلك في الجانب الآخر ، فلـم يأت نص يقول : " أنت ومالك للحكومة " أو للحاكم " ،

(ع) وقد یکون بسبب کون الأصل فی أحد القیاسین جاریا علی سنن القیاس ، (۳) والاختلاف فی کونه جاریا علیه فی القیاس الآخر ، فیتعارضان ۰

المطلب الثاني : أسباب تعارض الأقيسة التي ترجع الى حكم الأصل ، أو اليه مــن حيث ثبوت الحكم فيه .

<sup>(</sup>۱) سياتي تخريجه ٠ (٢) الاجتهاد في الشريعة الاسلامية ص١٥٢ ٠

<sup>(</sup>٣) أنظر : تيسير التحرير ٢٧٨/٣، المحصول ٤٨٩/٢/٢ ،شرح العفد ٢١١/٣ ،الاحكـــام للآمدى ٢٤٨/٣ ،روضة الناظر ص ٣٢٩٠ الآيات البينات ١٥/٤ ، الابهاج ١٠٤/٣، فتح الغفار ١٥/٣ ،كشف الآسرار٣/٣٠٤، ٣٠٥، ،٥٠٤ ،أصول السرخسى ١٤٩/٢ ، فواتح الرحمـوت ٢٠٠/٢ ، المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البنانى عليه ٢١٨/٢ ، ومابعدها ، ارشاد الفحول ص ٢٠٥٠ ،

الأصل ، أو الاختلاف في بعض تلك الشروط بين الأصوليين ، ومن بين تلك الأسباب مايلي :

أ ـ الاختلاف في تقييم دليل حكم الأصل ، كأن يكون قطعيا في أحد القياسيسين ومختلفا فيه في الغياس الآخر ، أو يكون دليله في أحد القياسين منطوقا ، وفلسل الآخر مفهوما ، فيختلفان في الاحتجاج به ، وهو مما يؤدي الى تعارض القياسيسن ، لأن الاختلاف في الحجمة من أسباب الاختلاف بين أهل العلم .

ب الاتفاق على كون حكم الأصل غير منسوخ فى آحد القياسين ، والاختلاف فيدى كونه منسوخا أو غير منسوخ فى القياس الآخر ، فيتعارضان أيضا بذلك .

ج ـ الاختلاف في كون القياسين أو أحدهما جاريا على سنن القياس ، أو الاتفاق على كون أحدهما جاريا عليه مع الاختلاف في الآخر ، فيتعارضان ٠

د ـ الاتفاق على قيام دليل خاص على تعليل حكم الأصل ، وجواز القياس عليه في أحد القياسين مع الاختلاف عليه في الآخر ، فيتعارضان ٠

هـ الاختلاف في انتفاء المعارض للحكم في الأصل في أحد القياسين مع الاتفاق (١) على عدم اشتراطه في القياس الآخر ، فيتعارضان ، لأن بعض الأصوليين يشترطون كــون الحكم في الأصل متفقا عليه ، بينما يجيز بعضهم القياس عليه حتى لوكان مختلفا فيه

# المطلب الثالث : أسباب تعارض الأقيسة التي ترجع الى الفرع :

الفرع - كما تقدم - هو المحل المقيس، والذى يطلب تعدية حكم الأصل اليه، وأسباب تعارض الأقيسة التى ترجع اليه ، ناتجة عن فقد القياس للشروط الواجـــب توافرها فيه أو الاختلاف فيها • ومن بين تلك الأسباب التى ترجع الى الفرع مايلى :

<sup>(</sup>١) المراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٢) ارشاد الفحول ص ٢٠٥٠

أ \_ اشتباهه بأصول متعددة، ، فيقيسه البعض على أصل ، والآخرون على أصلل آخر يختلف في حكمه عن القياس الأول ، فتتعارض الأقيسة بسبب ذلك ،

ب\_ الاختلاف في وجود نفس علة الأصل في الفرع في أحد القياسين أو فيهمـــا معا فيتعارضان ٠

جــ الاختلاف في انتفاء المعارض لحكم الأصل في الفرع من وجود مانع أو فـوات شرط في أحد القياسين ، مع الاتفاق على انتفائه في القياس الآخر ·

د \_ الاختلاف في اعتبار الفرع من جنس الأصل في أحد القياسين ، والاتفاق فـــي الآخر على أنه من جنس الأصل فيه ، فيتعارضان ٠

هـ الاتفاق على كون الفارق بين الأصل والفرع مقطوعا به فى أحد القياسيان (١) والاختلاف فى قطعيته أو ظنيته فى القياس الآخر ٠

المطلب الرابع : أسباب تعارض الأقيسة التي ترجع الى العلة :

والعلة \_ كما تقدم \_ هى الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم عند جمهـور (٢)
الأصوليين ، وأما أسباب تعارض الأقيسة التى ترجع الى العلة ، كثيرة ، وذلــــك
نظرا لأهميتها في بناء القياس عليها من جهة ، وللاختلاف الكثير فيها والشــروط
الواجب توافرها فيها ، والاختلاف في الطرق التى تعرف بها العلة المستنبطة أيضا وسنـقتصر على بعض تلك الأسباب اكتفاءا بما سنعرضه مفصلا من وجوه الترجيح ان شاء الله تعالى ٠

ومن بين تلك الأسباب مايلي :

<sup>(</sup>١) المراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٢) محمد أبو زهرة : أصول الفقه ص ٢٣٧٠

ب\_ الاختلاف في تعيين العللة المقصودة للشارع من العلل التي استنبطها المجتهدون لحكم الأصل الذي لم ينص أو لم يجمع على علته باحتمال الخطأ في أحـــد القياسين أو فيهما معا فيتعارض القياسان كما في الربا ٠

جـ الاقتصار على بعض أوصاف العلة فى أحد القياسين وزيادتها فى القياس الآخر ، فيتعارضان بسبب ذلك الاقتصار الذى يؤدى الى عدم الحاق فرع ما الى الأصل فى أحد القياسين والذى توجب الزيادة الحاقه به فى القياس الآخر ، فيتعارضان بذلك كما فى الربا أيضا ، حيث اقتصر الشافعى على الطعم فقط ، بينما غيره ،زاد الاقتيات ، أو الكيل والوزن ٠

د \_ الاتيان ببعض القيود والأوصاف في العلة في أحد القياسين ، ونفي كونها فيها حقيقة في القياس الآخر ، فيتعارض القياسان بسبب ريادة تلك القيود والأوصاف في العلة . (٣)

<sup>(</sup>١) روضـة الناظـر وشرحها ص ٢٥٢ ـ ٢٥٣ مع المراجع السابقة ٠

<sup>(</sup>٢) روضة الناظر ، ص ٢٥٢ - ٢٥٣ مع شرحه ٠

هـ وقد ينشأ التعارض بين القياسين بسبب الاختلاف في تقييم العلة ، من حيث القطعية والظنية •

و \_ وقد يكون التعارض بين القياسين بسبب الاختلاف في حجية مسلكيهما ٠

ز \_ وقد يكون بسبب الاختلاف فى تقييم قوة المسالك التى اعتمدت عليها تلك الاقيسة ، سواء كان ذلك من حيث القول بالقطع ، أو الظن الأغلب ، أو الظن الغالب أو الظن الضعيف أو نحو ذلك .

ح ـ وقد تتعارض الأقيسة بسبب الاختلاف في اعتبار بعض الأوصاف صالحة للتعليل بها كالاختلاف في اعتبار الوصف الحقيقي ، أو التقديري ، أو الحكمة ، أو الحكسم الشرعي ، أو الوصف الثبوتي ، أو العدمي أو نحو ذلك ·

طـ وقد يحدث التعارض بسبب اختلاف أنواع المناسبة في القياسين ، كتعارض المصلحتين الضروريتين الحاجيتين أوالتحسينتين أو مكملاتها أو نحو ذلك ·

ى \_ وقد يحدث التعارض بين القياسين بسبب النقض في العلتين فيهما اختلاف
(١)
موجب النقض فيهما قوة وضعفا أو فى أحدهما ، فيتعارضان ، لأن موجب النقض قـــد
(٢)
يكون أقوى فى احدهما من الآخر ٠

ك \_ ويتصور التعارض بين القياسين بسبب الاختلاف فيما تقتضيه القلة فـــى القياسين ، كأن تقتضى نفيا فى أحد القياسين وثبوتا فى الآخر ، أو خطرا فــــى أحدهما ، واباحة فى الآخر أو نحو ذلك ،

<sup>(</sup>۱) وذلك كأن يكون الموجب في أحد القياسين أقوى من الآخر ، كالمانع وفوات الشرط فيكون مقدما على القياس الذي موجب نقض علته ضعيف ،وذلك لأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة المنقوضة .

قال العضد : " اذا انتقض العلتان وكان موجب التخلف في احداهما في صورة النقض قويا وفي الآخر ضعيفا قدم الأول " ، شرح العضد : ٣١٨/٣ ، شرح الكوكب المنير ٧٣٠/٤ .

<sup>(</sup>۲) المراجع الأصولية السابقة: شرح المحلى على جمع الجوامع وحاشية البنانى عليه ومابعدها،ارشاد الفحول ص ٢٠٥ ومابعدها،الآيات البينات ١٥/٤ ومابعدها، الاحكام للآمدى ٣٤٨/٣ ومابعدها ٠

ل ... وقد يكون التعارض بين الأقيسة بسبب الاختلاف فى اشتراط بعض الشـــروط فى العلة وعدمه كالتعدى ، والقصور ، والاطراد والانعكاس ، والافراد والتركيـــب وغير ذلك ،

والواقع أن الأصوليين لم يذكروا لتعارض الأقيسة أسبابا محددة ولم يضعوا بذلك عنوانا في كتبهم ، وما ذكرته كان من خلال التأمل فيما ذكروه للقياس من أركان وشروط وما ذكروه من قواعد للترجيح بين الأقيسة المتعارضة ، ثم قمسست باستخلاصها على هذه الصورة المتواضعة ، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعسل التوفيق حليفي انه ولى ذلك والقادر عليه ، والله أعلم ،

# الفصل الثاني

طرق دفع التعارض، وبيان أراء العلماء فيما فيما يعمله المجتهد اذا عجز عن الترجيح بينها،

لقد تحدثنا في مقدمة هذا الباب عن التعارض بين الأدلة الشرعية وبينا أنه لايجوز أن يقع بينها التعارض في الواقع ونفس الأمر وأن مايظن من تعارض بينهلل ليس الا تعارضا في الظاهر أو في نظر المجتهد بسبب الجهل بالراوى ، أو الخلل في السند ، أو سوء الفهم للنصوص الشرعية ، أو الخطأ في فهم مقدمات القياس ، أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل الأدلة متعارضة في نظر المجتهد ، كما سبق ذكر بعضها ٠

ولاجل أن التعارض بين الأدلة الشرعية تعارض فى الظاهر أو فى نظر المجتهد على الأرجح ، فان أهل العلم لم يتوانوا لحظة عن بذل جهودهم فى التوفيق بين تلك الأدلة المتعارضة ، ولم يتركوا أى تعارض يظهر الا قاموا بازالته بأى طريق مـــن الطرق التى وضعوها لدفعه والتخلص منه ٠

وهذا ماجعل بعض الأصوليين الذين ينكرون التعارض مطلقا يستدلون على مثبتيه بما وضعوه من طرق التخلص منه ، اذ لو كان هذا التعارض جائزا في الواقع ونفسس الأمر لما أمكن التخلص منه ، وأن امكانية التخلص منه بتلك الطرق التي وضعوهلا دليل على أنه تعارض ظاهري وقع في نظر المجتهد بسبب من الأسباب التي ذكروها .

وقبل الكلام عن دفع التعارض بين الأدلة ، والتخلص منه ، على فرض وقصوع التعارض وتحققه والتسليم به ولو ظاهرا ، نتكلم عن دفعه والتخلص منه عن طريسق منع وقوعه أصلا ، فنقول وبالله التوفيق :

تقدم في مقدمة هذا الباب أن التعارض بين الأدلة الشرعية مطلقا سواء كان

حقيقيا \_ كما يراه البعض من الأصوليين \_ أو ظاهريا \_ كما يراه الآخرون \_ لايقـع ولايتحقق الا بتوفر الأركان والشروط ، فاذا فقد شرط من شروط التعارض أو ركن مــن أركانه ، فإن التعارض لايتحقق حينئذ ، لأن فقدانه لذلك الركن أو الشرط يدفعه .

لذا فان الحديث عن طرق التخلص من التعارض يكون من جهتين مختلفتين : فالأولى : عن جهة دفعه يمنع وقوعه وعدم تحققه ، وذلك اذا فقد ركنا مـــن أركانه أو شرطا من شروطه ٠

والثانية : من جهة التخلص منه وازالته على فرض تحققه والتسليم به ، ولو ظاهرا مع توفر أركانه وشروطه • فمن هنا نجد فرقا كبيرا بين دفع التعارض وبين التخلص منه ، غير أن أكثر الأصوليين لم يفرقوا بين الجهتين ، بل أطلقوا عليها اجمالا : طرق دفع التعارض والتخلص منه " ، والعلامة عبد العزيز البخارى وغيره من الحنفية هم الذين قالوا بهذه الطريقة ، وأرى أن لقولهم مايبرره ، اذ أن طرق الدفع التى ذكرها جمهور الأصوليين من الحنفية والشافعية ـ وان اختلفوا فللمنتزي البخار في ترتيبها ـ من الجمع والنسخ والترجيح لاتتأتى الا على فرض التسليم بتحقق التعارض بين الأدلة ولو ظاهرا أو في نظر المجتهد • وأما التخلص منه على سبيل العدم :أي على وجه يعدمه من الاصل بأن يقال : لا نسلم أن المعارضة ثابتة فيكون لعدم توفسر أركان التعارض فيها أوشرطه ،وهي خمسة أوجه توصل الأصوليون الى تحديدها عن طريــــــــــــــــق

(٣) الوجه الأول : عدم التساوى بين الدليلين المتعارضين في الحجية •

<sup>(</sup>۱) كشف الاسرار للبخاري على اليزدوي : ۱۰۶ - ۱۰۶

<sup>(</sup>٢) المنار وحواشية ص ٦٧٦ ومابعدها٠

<sup>(</sup>٣) عدم التساوى بين الدليلين ،انما يؤثر لدى غير ابن الهمام،فهو لايرى اشتراط التساوى بين الدليلين المتعارضين فى القوة ، ويرى أن القول باشتراطه مبنى على القول بتعارض الأدلة الشرعية تعارضا حقيقيا معانهالاتتعارض الا تعارضا صوريا لاحقيقيا وعليه،فيجوز تعارض القطعى والظنى عند الكمال ابن الهام وعلى

فالتساوى بين الدليلين المتعارضين في الحجية ، سواء كان التساوى من جهة الثبوت ، كأن يكونا نصين قطعين أو ظنيين \_ أو من جهة الدلالة \_ كأن يكونا نصين قطعين أو ظاهرين \_ أو من جهة نوع الدلالة \_ كأن يكونا منطوقين أو مفهومين \_ وأما اذا فقد التساوى بين الدليلين \_ كأن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا ، أو كان أحدهما نصا والآخر ظاهرا ، أو كان أحدهما منطوقا والآخر مفهوما ، فلا يتحقق التعارض بين الدليلين عند جمهور الأصوليين القائلين بهذا الشرط ، لأن العمل بالقطعي مق\_\_دم على العمل بالظني والعمل بالنص مقدم على العمل بالطاهر ، والعمل بالمنط\_\_وق مقدم على العمل بالطاهر ، والعمل بالمنط\_\_وق

#### الوجه الثاني : الاختلاف بينهما في المحل أو الحال :

فاتحاد محل الحكمين وحمالهما شرط من شروط تحقق التعارض بين الدليليــــن (۱) المتقابلين ، فاذا اختلف فلا تعارض ، وذلك لتخلف شرطه ٠

<sup>=</sup> هذا الرأى كثير منالاصوليين ،كما أسلفنا ،وبعض الأصوليين قد اعتبر التساوى
ركنا للتعارض ولم يعتبره شرطا والبعض اعتبره شرطا،والكلام الذى نحن بصدده
مبنى على قولهم • أنظر ؛ التقريروالتحبير٣٢٢/٣،تيسير التحرير ٤٣٧/٣٠٠

<sup>(</sup>۱) اختلفت تعبيرات الأصوليين من الحنفية؛ عن المحل والحال ،فقد ذكرعبدالعريسر البخارى اتحاد المحل في شروط التعارض نقلا عن النسفى ،الا أنه عدل عنه في حديثه عن طرق التخلص من التعارض ،الى التعبير عنه "باتحادالحال" وكذلي الفنارى وملاخسرو ذكرا في طرق التخلص؛ اتحاد الحال دون المحل ،الا أن ابن نجيم كان صريحا عندما ذكر؛ أن المراد من الحال هو المحل وهو ماعبد به صدر الشريعة في التوضيح والذي يظهر لي ،أن اختلاف الحال والمحل أو اتحادها ، أمران متلازمان ،وذلك بدليل صلاحية أمثلة بعضهما للبعض الآخر،ولأن اختلاف الحال يترتب عليه اختلاف المحل في كل حال عنه في الآخر ،والله أعلم بالصواب ·أنظر؛ كشف الأسرار للنسفي ٢/٦٥، فصول البدائع للفنارى ٢/٤٣٣ ـ ٤٩٣،مرآة الأصيرول لملاخسرو بحاشية الازميري ٢/٥٧٥، فتح الغفار لابن نجيم ٢/١١١، التوضيح شيرح التنقيح لمدر الشريعة عمد المدار وحواشيه ص ٢٧٦ وما بعدها •

#### الوجه الثالث: اختلاف الزمان بينهما صراحة وحقيقة:

اذا اتحد زمان الحكمين في الدليلين المتعارضين ، فان التعارض يتحق بينهما ، ولذلك فقد جعله الأصوليون شرطا من شروطه ، ولكن اذا اختلف زمانهما بأن يعلم تاريخ كل منهما ،فكان هناك متقدم ومتأخر \_ فلا يتحقق التعارض بينهما ،

#### الوجه الرابع : اختلاف زمان الحكمين دلالة لا صراحة ولا حقيقة :

ذكر بعض الأصوليين من الحنفية ؛ اختلاف زمان الحكمين دلالة ، واعتبره اذا لم يكن هناك اختلاف بينهما صراحة ، وذلك بأن لايعلم التاريخ بالنسبة لكل منهمــا ، ولكن أحدهما ـ يدل على التحريم والآخر يدل على الاباحة ، فقالوا : لاتعارض بيــن الدليلين في هذه الحالة ، وذلك لأن الدليل المحرم يعتبر متأخرا عن المبيـــح فيعتبر ناسخا له عندهم .

# : نبیه

ماذكره الأصوليون من اختلاف الزمان صراحة أو دلالة ، كطريقين من طرق دفـــع التعارض ومنع وقوعه ، هو فىالواقع من أحد الطرق التى ذكرها جمهور الأصولييــــن

<sup>(</sup>۱) ان اعتبار الاباحة الأصلية متقدما ،والمحرم متأخرا وناسخا له ، أمر غيرمسلم ، لان النسخ تغيير لحكم شرعى ، وأما تغيير ماليس بحكم شرعى كالاباحة الاصليسة فلا يسمى نسخا ، الا أن علماء الحنفية كملاخسرو وغيره دفعوا هذا الاعتسراض فقالوا : ان الاباحة الأصلية التى فى زمن الفترة انما هى : بشرع سابق فلرم كونها حكما شرعيا فيكون نسخها بالمعنى الاصطلاحي لامجرد التغيير ، قال ملاخسرو وذلك لأصالة الاباحة فى زمن الفترة قبل شريعتنا لا في أصل الخلقة ، فللله الناس لم يتركوا سدى فى زمان من الأزمنة ، قال تعالى : لا وان من أمة الا خلا فيها نذير لا الآية : ٢٤ من فاطر ، أنظر : المرآة لملاخسرو بحاشية الازميري

للتخلص من التعارض بعد وقوعه ، لأنه اذا اختلف زمان الحكمين وعلم المتأخصير والمتقدم زال التعارض بنسخ المتأخر للمتقدم ، والنسخ أحد الطرق التى ذكرها الجمهور للتخلص من التعارض ، والقول بأنه من طرق دفع التعارض لايستقيم الا على ماجرى عليه صدر الشريعة وملاخس ، حيث قالا ؛ بأن التخلص من التعارض انما يطلب اذا لم يعلم أن أحدهما ناسخ للآخر ، وان علم ذلك اندفع التعارض ، فلم يقصص أصلا ، فلا يطلب المخلص ٠

#### الوجه الخامس : عدم التضاد بين الحكمين :

تدافع الحكمين ، وتضادهما ركن من آركان التعارض ، لايتحقق الا بتوافره ، فاذا لم يتدافع الحكمان ، ولم يتضادا فلا تعارض بينهما ، وذلك كتوزيع حكميهما ، وبيان أن الحكم الذى ثبت بأحد الدليلين ، غير الحكم الذى ثبت بالدليل الآخر ، (٢) أو بيان أن حكمهما واحد لا اختلاف بينهما ، ففى هذه الأحوال كلها لايقع التعــارض ولا يتحقق بين الدليلين وذلك لتخلف ركن من أركان التعارض وهو عدم التضاد بيــن

<sup>(</sup>۱) صدر الشريعة : التوضيح على التنقيح ١٥١/٢، ملاخسرو: المرآة بحاشية الازميرى ٣٢٢/٢ - ٣٧٢ - ٣٧٢/٢

<sup>(</sup>٢) المرجعان نفسهما ٠

# المبحث الأول

طرق دفع التعارض بين الأدلة اجمالا على فرض تحققه عند ، جمهور الأصوليين والحنفية ،ترتيبها،والموازنة بين الطريقتين وفيه ثلاث مطالب :

المطلب الأول ؛ طرق دفع التعارض بين الأدلة اجمالا عند جمهور الأصوليين وترتيبها :

(۱) ذهب جمهور الأصوليين من غير الحنفية، الى أن المجتهد اذا تعارض لديه دليلان (۲) فعليه أن يتتبع الطرق التالية للتخلص منه ، وذلك على الترتيب الآتى :

۱ ــ الجمع بين الدليلين المتعارضين ، ان أمكنه ذلك ، وذلك لأن اعمال كــل
 من الدليلين معنا ، خير من اهمال أحدهما ، مالم يكن هناك مانع من الجمع بينهما .

٢ ــ النسخ : فاذا لم يتمكن المجتهد من الجمع بين الدليلين المتعارضيـــن
 بأن كانا مما لايقبل الجمع ، فانه ينظر في تاريخ كل منهما لتمييز المتأخر مـــن
 المتقدم منهما ، فاذا علم المتأخر منهما ، عمل على نسخ المتقدم بالمتأخر .

٣ ـ الترجيح : ان المجتهد اذا لم يتمكن من الجمع بين الدليايين المتعارضين لكونهما غير قابلين للجمع ، ولم يعلم المتأخر من المتقدم لنسخ المتقدم بـــه ، عليه أن يعمل على ترجيح أحدهما على الآخر بأحد المرجحات التي يراها صالحـــة لذلك ، وهذا اذا كان الدليلان المتعارضان ظنيين ٠

<sup>(</sup>۱) فالحنفية لهم ترتيب آخر في طرق التخلص من التعارض ماعدا العلامة عبــــد العزيز البخاري صاحب كتاب ؛ كشف الأسرار على أصول البزدوي ، فانه ذهــب الى ماذهب اليه الجمهور من الأصوليين في ترتيب طرق دفع التعارض ، ۱ ه كشف الأسرار ۲۸/۳ ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) ينظر تفاصيل الجمهور في هذه المسألة في : المستصفى ١٣٩/٢، حاشية البناني مع شرح المحلى على جمع الجوامع ٣٦٢/٢ ، نهاية السول ٤٩/٤ – ٤٥١ ومـــا بعدها ، شرح الكوكب المنير ٢٠٨/٤ – ٦١٢ ، كشف الأسرار على أصول البزدوى :

وأما اذا كانا قطعييين ، ولم يمكن الجمع بينهما ، أو نسخ أحدهما بالآخر ، فانصه يعمل على ترجيح أحد هما على الآخر وذلك عند القائلين بجرواز وقوع التعارض بين القطعيين نظرا الى أن هذا التعارض ظاهرى أو في ذهن المجتهد وليس في الواقع ونفس الأمر ، وأما عند وليس في الواقع ونفس الأمر ، وأما عند وليس في القائلين بعدم وقدوع التعارض مطلقا بين القطعيين وهم جمهرور الأمروليين فانده لايعمل على ترجيح أحدهما على الآخر لأنه لاتعارض بينهما وبالتالي فلا ترجيح ، لأن الترجيح فرع عن وقدوع التعارض وحيث لا أمل فلا وجود للفرع ، والله أعلم ،

(١) شرح الكوكب المنير ٢٠٧/٤ • بتصرف •

#### المطلب الثانى : طرق دفع التعارض بين الأدلة اجمالا عند الحنفية وترتيبها :

اختلف الأصوليون من الحنفية فيما بينهم فى تحديد طرق التخلص من التعارض، الا أننى سأقتص على مذهب محققيهم ، كابن الهمام وأتباعه ، لكونها أضبطهــــا ، وأحكمها ، ولقد رتب هؤلاء طرق دفع التعارض بين الأدلة على النحو التالى :

۱ ـ النسخ : ان المجتهد اذا تعارض لديه دليلان ، فان عليه أولا أن ينظــر في تاريخ هذين الدليلين ليحكم بنسخ المتقدم منها بالمتأخر.

٢ ـ الترجيح : اذا لم يعلم المجتهد تاريخ الدليلين المتعارضين ، فـان
عليه العمل على ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر بأحد المرجحات الصالحة

٣ ـ الجمع : فاذا لم يستطع الترجيح بين الدليلين المتعارضين ، فعليه الجمع بينهما باحدى طرق الجمع ، اذا كان ذلك ممكنا ، ولافرق فى ذلك بيه الجمع بينهما باحدى طرق الجمع ، اذا كان ذلك ممكنا ، ولافرق فى ذلك بيه يكون الدليلان المتعارضان قطعيين ، أو ظنيين ، أو أحدهما قطعى والآخر ظنهى ،لأن التعارض عندهم ، تعارض فى الظاهر ، أو تعارض فى ذهن المجتهد ، وليس حقيقيا ، فلهذا يجوز تصوره بين جميع الأدلة من غير فرق ،

قال المحقق العلامة ، الكمال ابن الهمام : " حكم التعارض النسخ ان علـــم المتأخر ، والا فالترجيح ، ثم الأجمع " •

<sup>(</sup>۱) التقرير والتحبير ٣/٣ ومابعدها ، تيسير التحرير ١٣٧/٣ ، مسلم الثبـــوت وشرحه فواتح الرحموت ١٨٩/٢ ـ ١٩٢ بهامش المستصفى للغزالى ٠

#### المطلب الثالث : الموازنة بين طريقتى الجمهور ، والحنفية :

فبالنظر في المذهبين السابقين حول ترتيب طرق دفع التعارض يظهر لي أن مذهب الجمهور \_ وهو تقديم الجمع ، ثم النسخ ، ثم الترجيح \_ هو الأولى بالاعتبار، لأن الجمع بين الدليلين أولى من الحكم على أحدهما بالاهمال ، سواء كان الاهمال عن طريق الحكم على عن طريق الحكم عليه بالنسخ ، أو بالترجيح مع امكان العمل بهما عن طريق الجمع بينهما .

وذلك أن ماجاء عن الشارع مرتبا في مكان واحد ، فظاهره التوافق وعـــدم التباين والتعارض بينها ، وما جاء متفرقا ، فالواجب أخذها جميعا ، ولايجــوز أخذ بعضه وترك البعض الآخر ، الا اذا كان هناك نص قطعى جاء بنسخ ذلك البعــف ، والا،وجب الآخذ بالجميع، والعمل على التوفيق بينها ما أمكن ، وان لم يمكن ذلــك يلتمس امكانية النسخ ولو بطريق مظنون ، ولايجوز اللجوء الى طلب النسخ قبــل البحث والنظر في امكانية الجمع مالم يكن هناك نص قطعى عليه ، لأن النسخ لامجال للرأى والاجتهاد فيه ، ولابد أن يكون بامارة من الشارع ولو ظنا ، وقد حذربعض علماء الاسلام من الكلام في النسخ الابدليل ،

وقول ابن حزم رحمه الله تعالى: "لايحل لمسلم يومن بالله واليوم الآخران يقول في شيء في القرآن :هذا منسوخ الابيقين (١) وفسره بما أجمع على أنه منسوخ أوفيه مايدل على التقدم أوتكون حالة قد أيقنا زوالها مم حالة أخرى أيقنا وجوبها وجاء مايويد العكس فيتملك ما أيقنا وجوبه وهو يشلمل ماثبت بالظلم و

ولكنه قُدم في الترتيب على الترجيح ، لأنه \_ كما قلت \_ لايثبت الا بامارة من الشارع ولو ظنيا ، فهو بذلك مضاف الى الشارع قطعا أو ظنا .

وأما الترجيح ، فهو عمل إجتهادى محضيضاف الى المجتهد صاحب الأهلية ، ولا يضاف الى الشارع ، فلذلك خصه الجمهور بالأدلة الظنية دون القطعية ، فالأدلة

<sup>(</sup>١) ابن حزم الأندلسي : الأحكام في أصول الأحكام ٤٩٧/٤/١ .

القطعية لايجرى التعارض بينها عندهم ، وبالتالى فلا ترجيح بينها لأن الترجيح فرع تفاوت الدليلين المتعارضين ولا تفاوت بين المعلومين ، بل طرق التخلص ملك التعارض فيها هو النسخ ان علم المتأخر ، أو التخيير، ان علم التقارن بينها والا فالتساقط .

فالترجيح انما يلجاً اليه المجتهد عن طريق اثبات الأفضلية لأحد الدليلين ولايكون ذلك الا ادا دعت الضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها .

فاذا كان الشرع يوجب عدم الأخذ بالنسخ الا بامارة تدل عليه قطعا،ويوجب عدم الأخذ بالترجيح الا بتوفر شروطه ، كأن يوجد مرجح له مزية لاتوجد في المرجح، ويوجد لديه جواب عن مقابله ،أو غير ذلك مما هو معروف في محله ، فان العقلل لامحالة له يوجب تقديم الجمع عليهما، ثم يليه النسخ ، لأنه مضاف الى الشارع حيث لايثبت الا بأمارة ، ثم يليه الترجيح ، لأنه عمل اجتهادي محض ، لجأ اليلل المجتهد للضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها ، ولايجوز اللجواء اليه الا بعد النظر في جمع الدليلين المتعارضين ، ثم النسخ ، فعند عجزه عنهما لجأ الى الترجيل كآخر طريق من طرق دفع التعارض بين الأدلة المتعارضة ، والله أعلم ،

# المبحث الثاني

طرق دفع تعارض الأقيسة ، ومسلك العلماء فيما يعمله المجتهد لدى عجزه عن الترجيح بينها • وفيللم

#### المطلب الأول : طرق دفع تعارض الأقيسة :

لقد تعرضنا في المبحث الأول من هذا الفصل الى طرق دفع التعارض بين الأدلة اجمالا ، وذلك على ضوء الخطة الموضوعة لهذه الرسالة ، حيث ان بعض تلك الطرق ، قد تدخل في طرق دفع تعارض الأقيسة ، الا أننى أفردته أيضا للآتي :

ان القياسوان كان واحدا من الأدلة التشريعية التى يجرى فيها التعارض، عند جمهور الأصوليين ، الا أن له تركيبات خاصة تميزه عن الأدلة الأخرى ، مما جعلل (1) بعض الأصوليين لايرى جريان التعارض فيه ، بحجة أن التعارض لايقع الا بين الأدلية التي يجرى بينها التناسخ ٠

فالقياس لايملح ناسخا للأدلة الأخرى ، ولا ينسخ بعضه بعضا ، عند الجمهور ، لأن النسخ لايكون الا بين دليلين متعادلين في القوة ، والقياس لايقوى على نسيخ النصوص التي لايلجا اليه أساسا ، الا بفقدانها ، لأن القياس اذا خالف النص سقيط ولأن النسخ لايكون الا عن تاريخ وذلك لايتحقق في القياس .

<sup>(</sup>۱) البعض الذي أشرنا اليه هو شمس الأعمة السرخسي ، وقد أول كلامه الشيخ عزمـــي فاده: على أنه أراد به عدم التساقط بينهما ، أو أنه أراد بالتعارض المنفــي هو التعارض الحقيقي وأن التعارض الظاهري واقع بين القياسين كما هو الحـال بين الأدلة الأخرى ، حاشية عزمي زادة على شرح المنار لابنملـــك ص ١٧٤ ــ

مالايصلح • والطرق التى تصح لدفع تعارض الأقيسة ،سواءعن طريق منع وقوعه أصلا ، أو أو ازالته على فرض التسليم به ، ثلاثة أنواع ، أذكرها كالآتى :

النوع الاول ؛ مايعود الى فقد ركن التعارض ، وهوعدم التنافي والتضاد بين ،

الحكميسين في القياسين ، وذلك كاتفاق الحكمين فيهما ، ومثله اذا كان أحسد القياسين خاصا والآخر عامافلا يمكن النسخ اتفاقا ولايمكن التخصيص عند من لايجيسين تخصيص العسلل (1)

النوع الثانى: مايرجع الى فقد الشرط، وهو لعدم المماثلة بين القياسين المتعارضين كان يكون أحدهما قطعيا ، والآخر ظنيا ، أو كان الظن فى أحدهمــــا أغلب من الظن فى الآخر ، أو يكون أحد القياسين جليا والآخر خفيا ، أو يكــــون طرق اثبات العلة فى أحد القياسين أقوى منها فى الآخر ، ففى هذه الآحوال لايقــال بالتعارض بين القياسين ، وذلك لعدم تحقق التعارض بينهما ، اذ أن الثفاء بيــن الحكمين فى القياسين المتعارضين ركن من أركان التعارض فلا يتحقق بدونه ، كما أن التعارض لايتحقق فى حالة عدم التساوى بينهما ، فلا تعارض بين القياس القطعى والظنى ، لأن الظن الأغلـــب مقدم عليه ، وكذلك عند تفاوت الظنين ، لأن الظن الأغلـــب مقدم على الخفى ، وكذلك اذا اختلفت طرق اثبات علـة القياسين ، لأن عدم التساوى بين القياسيــن وكذلك اذا اختلفت طرق اثبات علـة القياسين ، لأن عدم التساوى بين القياسيـــن يمنع تحقق التعارض بين القياسيــن

النوع الثالث : الترجيح بين الأقيسة المتعارضة : فاذا تعادل القياسان المتعارضان ولم يمكن دفعه بالطرق السابقة ، فدفع التعارض فيهما بالترجيلي لا غير ، لأن أحد القياسين لل على قول من قال : ان المصيب واحد لل فاسلم

<sup>(</sup>۱) السمرقندى ميزان الاصول ص ٦٨٨ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ص ٦٩٥ ٠

والقياس انما يبطل اذا ظهر النص بخلافه ، فكان المخلص فيه هو الترجيح بيلان (۱) المخلص فيه والما يوجل القياسين ، ولأن القياس ليس دليلا موجبا للعلم القطعى غالبا ، وانما يوجل القياسين ، ولأن القياس ليس دليلا موجبا للعلم القطعى غالبا ، وانما يوجل القياسين ، أو علم غالب الرأى ، وهذا يحتمل التزايد من حيث القوة بوجوه الترجيح .

ولايمكن أن يتخلص من تعارض الأقيسة عن طريق النسخ ، لأن النسخ يكون لبيان انتهاء مـــدة النهاء محمدة ولامدخل للرأى في بيان انتهاء مـــدة (٣)

# المطلب الثانى : مسلك العلماء في عمل المجتهد عند عجزه عن الترجيح بينالأقيسة المتعارضة :

#### تمهيد ،

قبل الكلام عن مصير المجتهد عند عجزه عن الترجيح بين القياسين ، نتكلـم بايجاز عن مصيره عند عجزه عن الترجيح ، بين الادلة الشرعية الاخرى عند تعارضها فنقول وبالله التوفيق :

ذكر الأصوليون عدة أقوال فيما يجب ان يعمله المجتهد ، اذا عجر عـــن الترجيح بين الأدلة المتعارضة ، وذلك بعد أن تعذر عليه التخلص منه باحدى طـرق التخلص منه السابقة ، وهذه الأقوال هي ،

- (٤) ١ - التخيير بين الدليلين المتعارضين مطلقا ، والعمل بأيهما شاء .
  - (٥) ٢ -- التخيير بينهما في الواجبات فقط ٠

<sup>(</sup>۱) ميزان الأصول للسمرقندى ص ٦٩٥٠

<sup>(</sup>٢) المرحم نفسه ص ٦٨٨ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٣) التلويح على التوضيح ١١٠/٢ ، حاشية عزمى زاده على شرح المنار لابن ملك ص ٦٧٤ ٠

<sup>(</sup>٤) المستصفى ٣٧٩/٣ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>ه) شرح جلال الدين المحلى على جمع الجوامع ٣٧٥/٢ ـ ٣٧٩ مع حاشية البنانى عليه ٠

- (۱) ۳ ـ التساقط مطلقا ، فيرجع الى غيرهما ٠
  - (٢) ٤ ـ التساقط في غير الواجبات ٠
- (٣) ٥ ـ الوقف مطلقا عن العمل بواحد منهما حتى يجد مخرجا صحيحا ٠
  - (٤) - التوقف مع سعة الوقت ، وان ضاق الوقت قلد عالما آخر ، ٦ - التوقف مع سعة الوقت ، وان ضاق الوقت الما الخر ،
- (ه)

  ۷ ان عجز عن الأدون رجع الى البراءة الاصلية ، والفرق واضح بين التقليد والعودة الى البراءة الاصلية وذكر جلال الدين المحلى ، أن أقرب هـــــنه (٦)

  الأقوال هو التساقط مطلقا ، وصرح شيخ الاسلام زكريا الأنصارى أنه المختار ٠
  - (۱) ذكر الحنفية أنه بعد تساقط الدليلين يرجع الى الدليل الأدون ، لأنه لايسقيط بسقوطهما لأنه لم يكن متعارضا معهما لأن التعارض لايكون الا بين دليلييين متعادلين في القوة ، فإن لم يجد رجع الى البراءة الاصلية وقصر الرجوع اليه فقيط وذكر ابن القاسم أن الغير مطلق وأنه إن عثر عليه ،وكان مشتملا على مرجيع وذكر ابن القاسم أن الغير مطلق وأنه إن عثر عليه ،وكان مشتملا على مرجيع يقتضي تقديمه على كل منهما ، كما لو علم تأخر ذلك الغير عنهما جميعا مسع منافاته لكل منهما ، فيكون ناسخا لهما ، أو كان قطعيا وهما طنيان فيقدم عليهما وأرى أن رأى ابن القاسم أفضل من رأى الحنفية والصفي الهندي وأسلم من الاعتراضات الواردة على الرأين السابقين ، أنظر : مسلم الشبوت وشرحيه فواتح الرحموت ١٨٩/٢ ـ ١٤/١ ، ارشاد الفحول ص ٢٧٥ ، الآيات البينات ١٨٩/٢ ،
    - (٢) شرح المحلى على جمع الجوامع ٢/٣٧٥ ـ ٣٧٩ ٠
      - (٣) المستصفى ٢/٣٧٩، روضة الناظر ص ٣٣٥٠
        - (٤) آل تيمية : المسودة ص ٤٤٩ ٠
        - (٥) مسلم الثبوت ١٨٩/٢ ومابعدها ٠
    - (٦) شرح المحلى على جمع الجوامع ٢/٥٧٣ ومابعدها ٠
  - (۷) شيح الاسلام زكريا الانصارى : هو زكريا بن محمد بن احمد بن زكريا الانصلارى ولا بستبكة بالشرقية سنة ٨٢٦ ه ، وتوفى سنة ٩٢٩ ه ، وله من المؤلفليات شرح البهجة الوردية في الفقه ، وغيرها في جميع العلوم ١٥ه أنظر : الفتلا المبين ١٨/٢ ـ ٩٠٠ ٠

الا أننا نجد أن الرأيين الاخيرين \_ التوقف الى ان يجد مخرجا صحيحا ، أو تقليد عالم آخر ، لهما من الوجاهة مايجعلهما جديرين بالاعتبار ، لأنهم \_ يوضحان أن عجز المجتهد عن الترجيح بين دليلين متعارضين ، لايعنى عجز الأم \_ يوضحان أن عجز المجتهد عن الترجيح بين دليلين متعارضين ، لايعنى عجز الأم لياكملها عن ذلك ، بل هو واقع على بعض المجتهدين دون بعض ، ولذلك أوجبوا عليه البحث عن المخارج الصحيحة الاخرى بعد عجزه عن الترجيح ، وذلك انما يكون ممن هو أعلم منه ، أو أوجبوا عليه تقليد عالم آخر ، فدل ذلك على أن العجز ليس قـــدرا مشتركا لدى الجميع .

ماسبق كان عن الأدلة اجمالا ، وفيما يلى نتكلم عن مايعمله عند عجزه عـــن ترجيح أحد القياسين على الآخر :

فاذا بذل المجتهد كل مافيوسعه في طلب وجوه الترجيح بين القياسيــــن أن المتعارضين ، وعجز عن الترجيح بينهما بأى وجه ، فقد انعقد الاجماع علـــــى أن القياسين لايسهطان بالتعارض ، بل يجب على المجتهد أن يتخير أحدهما ويعمل بـه ، لأنه لو اسقطهما لأدى ذلك الى العمل بغير دليل شرعى ، اذ لادليل يرجع اليه بعــد (٢)

وبعد أن انعقد اجماع الأصوليين على أن الحكم عند العجز عن الترجيح بيــن القياسين المتعارضين ، هو العمل بأحدهما بالتخيير ، اختلفوا في طريقة العمــل به ولهم في ذلك مسلكان :

<sup>(</sup>۱) المراجع في هذه النقطة وماقبلها : البناني ۳۵۷/۲ ، العطار ۲/۰۰٪، الكوكب المنير ۱۱۸۳/۲ – ۲۱۳ ، أعلام الموقعين لابن القيم ۲/۰۲٪ ، البرهان ۱۱۸۳/۲ ، المستصفى ۳۹۳/۲ ، تيسير التحرير ۱۳۷/۳ ، ارشاد الفحول ص ۲۷۵ .

<sup>(</sup>٢) المنار وحواشيه ص ٦٧٤ ـ ٦٧٥ ، تيسير التحرير ١٣٧/٣ ٠

أحدهما : وهو للشافعية : أنه يتخير آيهما شاء ، بناء على أن حكم الله قد أصبح في حق المجتهد ومن يقلده هو أحد القياسين ، وذلك لأن المجتهد لما كهان في كل واحد من الاجتهادين مصيبا بالنظر الى الدليل ضرورة أن القياس دليل صحيب وضعه الشارع للعمل به ، وان كان احتمال الخطأ واردا فيه ، وغير مصب بالنظها الى المدلول ضرورة أن الحق واحد لاغير كان كل واحد من القياسين دليلا في حهال الى المدلول ضرورة أن الحق واحد لاغير كان كل واحد من القياسين دليلا في حال العمل وان لم يكن دليلا في حق العلم، وكان على المجتهد أن يعمل بأيهما شهاء العمل وان لم يكن دليلا في حق العلم، وكان على المجتهد أن يعمل بأيهما شهاء العمل بأحدهما يكون الآخر لغواءولايجوز له الإلتفات اليه بعد الشروع في اختيار الول ، بل صار الآخر كالعدم و

وثانيهما : : وهو للحنفية : أنه ياخذ بأيهما شاء من القياسين ، ولكن بعد أن يتحرى بعرضه على قلبه ، ويختار ماشهد به قلبه ، وذلك لأن الحق واحـد ، فالمتعارضان لايبقيان حجة في حق إصابة الحق ، ولقلب المؤمن نور يدرك به ماهــو (٣)

# المطلب الشالث: الموازنة بين المسلكين المذكورين:

وبالنظر فى كل من مسلكى الشافعية والحنفية ، فلا يظهر لنا أثر كبيــــر للاختلاف ، اذ لو كان الحال الذى حصل فى قلبه ناتجا عن قرينة معينة ، فتكون هــى المرجحة فلا يكون مما حصل فيه العجز عن الترجيح ،والفرض أن القياسين لا مرجـــح

<sup>(</sup>۱) التلويح على التوضيح ١١٠/٢ ٠

<sup>(</sup>٢) أصول الفقه للشيخ الخضرى ٣٥٩، بدران أبو العينين : آدلة التشريع المتعارضة ص ٢٤٩ ٠

<sup>(</sup>٣) التقرير والتحبير ٤/٣ ، مسلم الثبوت ١٩١/٢ ،تيسير التحرير ١٣٧/٣ ، التلويح على التوضيح ، شرح التنقيح لصدر الشريعة ١١٠/٢ .

لأحدهما على الآخر ٠

وان كان مجرد شهوة وهـــوى ، فالشرع قد جاء لاخراج الناس عن دواعى أهوائهم حتـــى يكونوا عباد الله تعالى ، فلا يكون وفع الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلــــب منافعها العاجلة ، كيف كانت ، قال تعالى : \* ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت (٢) السموات والأورض ومن فيهن \* ، وسلفنا الصالح من الفريقين ، أصحاب هذين المسلكين لنبعدهم كل البعد من أن يكون هدفهم في ذلك شهوة وهوى ، وأرى حمل ذلك علـــــى الترجيح بالقرينة ، ولكن اذا عمل المجتهد بأى القياسين شاء بالتحرى \_ كمـــا هو عند الحنفية \_ أو بدونه \_ كما هو عند الشافعية \_ فليس له الالتفات الــــى القياس الآخر الذي عدل عنه للعمل به ، وذلك لصيرورة الذي عمل به هو الواجب فــي حقـــه والآخر هو الخطأ بحسب الظاهر ، فلا يجوز له أن يعمل به الا بدليل أقــوى ، كأن يتبين له نص يخالف القياس الذي عمل به ، فان كان كذلك فله العدول عنــه الى القياس الآخر ، لظهور خطأه حينئذ ، وتبين رجحان القياس الآخر الذي عدل عنــه في البداية ،

وانما لم يجز نقض القياس الأول الذي عمل به الا بدليل أقوى منه ، لأن الحكم بصحـة القياس ترجح بالعمل ، حتى تقوى ، وترجحت جهة الصواب فيه به ، لأن الحكم بصحـة العمل يتضمن الحكم بكونه صوابا وحجة ، ومن ضرورته ترجيــ جانب الخطأ مــــن القياس الآخر الذي عدل عنه ، فلا يجوز نقض ماثبت بالدليل الآقوى بما هو أضعـف (٣)

<sup>(</sup>١) أصول الفقه للشيخ الخضرى: ص ٣٥٩ ، الموافقات للشاطبى: ٤٦/٢ ٠

<sup>(</sup>٢) الآية : ٧١ من سورة المؤمنون ٠

<sup>(</sup>٣) أدلة التشريع المتعارضة لبدران أبو العنين : ص ٢٤٩ • بتصرف •

# الباب الثانى

الترجيح بين الأقيسة المتعارضة ،وفيه مقدمة وثلاث فصول المقدمة في : تعريف الترجيح ،وبيان أركانه،وشروطه،وذكرالقواعدالعامةللترجيح

# أولا: تعريف الترجيح:

الترجيح لغة : مصدر من الفعل " رجح " بالتضعيف، وله عدة معان ، مىن بينها :

- ١ التمييل يقال : ترجحت الأرجوحة : مالت •
- ٢ \_ التغليب يقال : ترجح الرأى عنده : غلب على غيره
  - ٣ التثقيل ، رجم الميزان : أثقل احدى كفتيه ،
- ٤ التفضيل والتقوية يقال : رجح الشيء : فضله وقواه •

وللترجيح معان لغوية أخرى ، الا أننا وجدنا أن هذه المعانى المذكورة هي أقربها الى المعنى الاصطلاحي الذي توخاه الأصوليون من وضعهم للفظ الترجيح واطلاقه على أحد طرق التخلص من التعارض في اصطلاحهم ٠

# تعريف الترجيح في اصطلاح الأصوليين :

اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه اصطلاحا ، وذلك راجع الى اختلاف وجهات نظرهم فيما يقصد به الترجيح ، هل هو فعل من أفعال المجتهد ، أو ترجح للدليل في نفسه وذاته ، أو هو مايترجح به من الوصف التابع الرافع لأحد المتعارضين ؟

ومن هنا نجد الأصوليين يسلكون مسلكين في تعريف الترجيح اصطلاحا:

المسلك الأول : وهو لجمهور الأصوليين من غير الحنفية ، فقد سلكوا فـــى
تعريفه طريقين :

<sup>(</sup>۱) معجم مقاييس اللغة ٢٩٨٦ ، المصباح المنير ص ٢٩٨ ، مختار الصحاح مـادة. " رجح " أساس البلاغة ٣٢٩/١، القاموس المحيط مادة. " رجح " لسان العــرب مادة. " رجح " ،

أحدهما : تعريفه بما يفيد الرجمان ، وهواتصاف أحد الدليلين بمزية تجعله . أقوى عن مقابله .

وثانيهما : تعريفه بما يفيد أنه من فعل المجتهد وذلك بايجاده مايقـــوى به أحد الدليلين المتعارضين بما يجعله متقدما على معارضه ٠

وقد ذكر الأصوليون من الجمهور عدة تعريفات للترجيح على الطريقة الأولىين نقتصر منها على تعريف واحد، وهــــو تعريف ابن الحاجب، فقد عرفه بقوله :

(۱) " الترجيح : اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها " •

فقوله : "اقتران "جنس فى التعريف ، وتقييده " بالامارة " فصل ، أخرج بــه اقتران غير الأمارة ، وقوله : " بما تقوى به على معارضها " فصل آخر ، أخـــرج ما اذا اقترن بالأمارة مالاتقوى به على مايعارضها ، كالمرجحات الضعيفة وغيــر (٢)

وتعريف ابن الحاجب المذكور، هو في الحقيقة اختصار لتعريف الآمدي رحمهما الله تعالى ، وتعديل له ، حيث أن تعريفه أخصر من تعريف الآمدي وأوضح منه ذلين لان تعبير ابن الحاجب " بالآمارة " تنصيص منه على أن الترجيح انما يكون بيلسن الأدلة الظنية \_ كما هو مذهب الجمهور \_ والآمدي وان كان مذهبه هو مذهب الجمهور الا أن تعبيره " بالصالحين ، جعل جريان الترجيح بين الآدلة مظلقا سواء كانسست قطعية أو ظنية ، وهذا ماجعله يتدارك بقوله " مع تعارضهما " لأن القواطع لايجري التعارض بينها عنده، أيضا ، والترجيح فرع عن التعارض .

<sup>(</sup>۱) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٣٩٩/٢ ٠

<sup>(</sup>٢) نهاية السول بشرح منهاج الأصول ٢٠٠/٤ ٠

<sup>(</sup>٣) وتعريف الآمدى المشار اليه هو : " اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به واهمال الآخر " الاحكام للآمدى ٢٠٦/٤ ٠

وذكروا أيضا تعريفات للترجيح على الطريقة الثانية ، وسنكتفى بتعريف واحد منها وهو تعريف الامام البيضاوى ، نظرا لسلامته من الاعتراضات التسبى ورد ت (۱) على غيره ، فقد عرفه بقوله : " تقوية احدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها "٠

وهذا التعريف حما قال ابن السبكى ـ مأخوذ من تعريف الامام الرازى ، الا أن البيضاوى بعد أن اطلع على تعريف الامام ورأى ما أورد عليه من الاعتراضات قام باختصاره ، وتعديله ، فقد أبدل لفظ " الطريقين " فى تعريف الامام،" \_ "بالامارتين " تنصيصا منه على أن الترجيح لايكون الا بينالأدلة الظنية ، كما أنــه ترك قيد ليعلم الاقوى " ايضاحا منه بأن الترجيح يشمل ماكان بالظن ، وقد يكون تركه للقيد لكونه زيادة لاحاجة اليها ، لأن الترجيح لايكون الا للأقوى وان كــان بالدليل الظنى فلا يكون الا بما ظنه أغلب ، وقد يكون لصنيع البيضاوى فائــدة. أخرى وهو الرد على الباقلاني الذي لايرى الترجيح في الظنون ، واحترز بقولـــه أخرى وهو الرد على الباقلاني الذي لايرى الترجيح في الظنون ، واحترز بقولـــه "ليعمل بها " عن تقوية احدى الامارتين لا ليعمل بها بل لبيان أن احداهما أفصح من الاخرى فلا يسمى ترجيحا .

وهناك تعريفات كثيرة للجمهور الا أن مآلها واحد وهو التعريف بالسلازم أو الملزوم لأن تقوية احدى الأمارتين هو تبيين أن احداها أقوى من الاخرى ، ولاشحل أن الترجيح لازم للرجحان ، لأن المجتهد لايمكنه أن يبين ذلك الا اذا اقترنت بملاتقوى به على معارضها ، غاية مافى الأمر ، أن بعض الأصوليين من الجمهور نظحروا

<sup>(</sup>١) نهاية السول للأسنوى على منهاج البيضاوى ٤٤٤/٤ ٠

<sup>(</sup>٢) وتعريف الامام الرازى المشار اليه هو : الترجيح : تقوية أحد الطريقييين على الآخر ليعلم الآقوى فيعمل به ويطرح الآخر " ، المحصول ٢٩/٢/٢ ٠

<sup>(</sup>٣) ومثل : تعریف البیضاوی تعریف علاء الدین المرداوی من الحنابلة ،فقد عرفه بقوله : " تقویة احدی الأمارتین علی الأخری " ، الدلیل : شرح الكوكب المنیر ص ٤٢٨ ٠

<sup>(</sup>٤) نهاية السول ١٤٥٤٤ •

فى تعريفاتهم الى أن الترجيح فعل المجتهد فعرفوه بالتقوية وغيرهما مما ينبى، أنه فعل المجتهد كالبيضاوى وغيره •

وبعضهم نظروا الى ترجحالامارة فى نفسها باقترانها بقوة ترفعها عــــن مقابلها ، فعرفوه باقتران الامارة بما تقوى به ، أو غير ذلك بما يفيد معنــــى الرجمان ، كابن الحاجب وغيره ٠

ومع أن هذه التعاريف كلها صحيحة ، ومنظور فيها الى اعتبار من اعتبارات الترجيح ، الا أننى أميل الى القول بأن التعريفات التى تفيد : أنه فعل المجتهد أرجح من غيرها ،وذلك لأن الترجيح عمل اجتهادى محضوان المجتهد بنظره فى الأدلة المتعارضة يبين أن أحدها راجح على الآخر لوجود مايرجحه من وجوه الترجيليين المعروفة فى محلها .

لذا فان تعريف البيضاوى الذى يدل على أن الترجيح فعل من أفعال المجتهد هو من أحسن التعريفات، وذلك للمزايا التى أشرنا اليها، حيث لم يعترض عليه الاباعتراض واحد وهو أخذه "التقوية "جنسا التعريف، ويمكن أن يجاب عن ذلك بكلسلون التعريف من قبيل الرسم وليس من قبيل الحد،

المسلك الثانى للحنفية ؛ فقد عرف الحنفية الترجيح ، اصطلاحا بتعاريف مختلفة الا أنها على معنى واحد ، وسنكتفى بتعريف واحد وهو التعريف الذى عليه أكثرهم وهو آنه عبارة عن اظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين بما لايستقل حجمة (٢) معارضة لو انفرد عنه ، فيفهم من هذا التعريف وغيره من تعريفات الحنفية أن الترجيح ليس الا مجرد اظهار الزيادة والقوة ، وليس تقوية ولا اقترانا ، بل هو اظهار ذلك (٣)

<sup>(</sup>١) سلم الوصول لشرح نهاية السو للأسنوى ١٤٥/٤٠٠

 <sup>(</sup>۲) أخذ هذا التعريف من : كشف الاسرار٤/٧٧،مسلم الثبوت ٢٠٤/٢،أصول السرخســـــى
 ۲٤٩/٢ ٠

<sup>(</sup>٣) نزهة المشتاق لمحمد أمان ص ٥٣١ ، سلم الوصول ٤٤٥/٤ بذيل نهاية السول ٠

### والفرق بين المسلكين يتلخص في الاتي :

- الجمهور من الشافعية وغيرهم جعلوا من شروط الترجيح ، أن يكــــون (۱)
   المتعارضان أمارتين أى دليلين ظنيين ، فلا ترجيح عندهم بين قطعيين ،وأما الحنفية فلم يشترطوا ذلك ، بل يتعارض عندهم القطعيان ويرجح بينهما ،
   لأن التعارض عندهم تعارض صورى لا حقيقيى، فيساوى فيه القطعيان والظنيان ، (٢)
   والظنى والقطعى ٠
  - ٢ لايكون الترجيح عند الحنفية بأمارة منفطة وانما يجب أن يكون المرجحح
     نابعا من نفس الدليل ، فلهذا لاترجيح عندهم بكثرة الأدلة ، ولم يأخصد (٣)
     الشافعية بذلك بل هم يرجحون بكثرة الأدلة ، كما يتضح ذلك من تعريفاتهم .

والترجيح بكثرة الأدلة محل خلاف كبير بين الحنفية والشافعية ، وسنتعصرض له بشيء من التفصيل في الفصول التالية ان شاء الله تعالى ٠

والذى يظهر لنا من خلال النظر فى نقطتى الخلاف بين مسلكى الجمهور والحنفية أن الخلاف بالنسبة للنقطة الاولى خلاف لفظى ، لان اشتراط الجمهور بكون الدليليين المتعارضين ظنيين مبنى على قولهم : بأن المراد بالتعارض ، هو التعارض في المواقع ونفس الأمر ، فلذلك منعوا الترجيح فى القطعيات بناء على منعهم وقلي والتعارض المذكور فيها وهذا مالاينازع فيه الحنفية أيضا ، لأن عدم اشتراطها للذلك انما كان بناءا على قولهم بأن التعارض المقصود ، هو التعارض فى الظاهر أو فى نظر المجتهد ، وهذا مالايمانع من جوازه اكثر الاصوليين من الجمهورأنفسها أيضا وبالتالى فلامانع من جريان الترجيح فيه لدى الجميع دون حاجة الى اشتراط

<sup>(</sup>۱) البناني على شرح المحلى لجمع الجوامع ٢٦١/٢٠

<sup>(</sup>۲) تيسير التحرير ۱۳۸/۳ ٠

<sup>(</sup>٣) أصول السرخسي ٢٤٩/٢ ، مسلم الثبوت ٢٠٤/٢ ٠

وأما بالنسبة للنقطة الثانية ، وهي تمسك الحنفية بكون المرجح محمــورا ومقصورا على الوصف التابع لنفس الدليل المرجح والنّابع منه ، ودعواهم بـــان دلك الترجيح بالمنفمل الذي يكون حجة لو انفرد ممتنع ، معززين دعواهم تلك بأن ذلك مطابق للمعنى اللغوى ، اذ تمنع اللغة أن يسمى المعتفد المنفمل ترجيحا ، هو في الحقيقة حصر لاوجه له ، بل هو خروج على المألوف المتعارف عليه بين أهل العلم ، لان التعارض اذا وقع بين دليلين من الأدلة ، فقد قام بين ذاتى الدليلين وأوجه دلالاتهما دون أن يكون هناك فمل بين الدليل وأوجه دلالته ، فالدليل الواحد وان احتمل عدة دلالات ، الا أنه في دلالته على حكم مسألة معينة ، وحدة متكاملة متساوية لايعد بعضها أصلا ، وبعضها تابعا ، بل يقال : تقابلت دلالة دليل واحد مع دلالـــة في الجميع قدم الأكثر عددا ، وهذه يفرضها العقل ولا تأباها اللغة ، فلا يقــال : ان الزيادة في غير ذات الدليل ليست ترجيحا لغة ، فهذا أولا ليس مسلما في اللغة ان النواتر (1)

# ثانيا : في بيان أركان الترجيح :

لقد مر بنا أن الأصوليين سلكوا طريقين فى تعريف الترجيح اصطلاحا ، حيـــث عرفه بعضهم بما يفيد معنى الرجحــان أو الترجيح ، وبينا أن الراجح هو تعريفه بما يفيد أنه فعل المجتهد وهو مذهــب جمهور الأصوليين بمن فيهم الحنفية كما هو واضح من تعريفاتهم .

وبناءًا على الاختلاف المشار اليه فى تعريف الترجيح ، اصطلاحا ، تختلصيف أركان الترجيح ومحله ، وشروطه ، فلذلك نذكر اجمالا أركان الترجيح على الطريقتين٠

<sup>(</sup>۱) محمد عبد الرب محمد مقبل : أثر التعارض بين الأدلة في فقه النكاح ٢٥٧/١ بتصرف ٠

(1)

## أركان الترجيح على تعريف الجمهور ، أربعة :

الأول : وجود دليلين فأكثر ، وهما ( النّراجح والمرجوح ) ٠

الثاني : وجود الفضل والمزية في أحد المتعارضين وهو المرجح به ٠

الشالث : وجود المجتهد المؤهل للترجيح وهو المرجح •

الرابع : بيان المجتهد مزية الدليل الذى يريد ترجيحه على الآخر ، وهـو الترجيح ، وأما التدافع والتنافى فيعتبران من الشروط لتحقيق الترجيح على هــذا التعريـف .

### وأما أركانه على الطريقة الثانية فاثنان فقط ٠

الأول ﴿: الدليلان فأكثر ٠

الثانى : وجود الفضل فى أحد المتعارضين ، وأما بقية الأركان التى فــى
الطريقة الاولى فتعتبر شروطا عندهم ، لأن الترجيح عندهم محصور فى وجود الفضـــل
(٢)

# ثالثا : في بيان شروط الترجيح :

لقد تكلمنا فى الباب السابق عن طرق التخلص من التعارض، وبينا اختـــلاف الأصوليين فى ترتيب تلك الطرق ، فبناءًا على اختلافهم هناك ، حدث اختلاف بينهــم فى بعض شروط الترجيح ، واتفاق فى بعضها ، وسنذكر تلك الشروط جملة مع الاشـــارة الى الخلاف فى محله .

# من شروط الترجيح للقياس وغيره من الأدلة المتعارضة

الأول : مساواة الدليلين المتعارضين في الحجية بحيث لو سلم كل منهمـا

- (۱) لمزيد من التفاصيل حول هذه الاركان أنظر : التعارض والترجيح بين الأدلـــة الشرعية للپرزنجى (۱۸٤/۲ - ۱۸۹) •
  - (٢) أنظر: المرجع نفسه: ١٨٩/٢٠

عن معارض. كان صالحا للاستدلال به ، أما اذا كان أحدهما فيه ضعف لاينجبر والآخــر (۱) مجيح فلا تتحقق المعارضة بينهما، بل لايعمل به ، وان كانا ضعيفين وجب اطراحهما ٠

الثانى : ألا يمكن الجمع بينهما ، وإن أمكن وجب تقديمه على الترجيل (٢)
على رأى الجمهور وهو الأصح ، خلافا للحنفية ، فقد قالوا بجواز الترجيح مسلع امكانية الجمع وعللوا ذلك بأن الدليل المرجوح الضعيف في مقابلة الراجح القوى (٣)
لايعتبر حجة وسبب الخلاف هو ماتقدم من الاختلاف في ترتيب طرق التخلص من التعارض فبناءا على الاصح من قول الجمهور بتقديم الجمع على الترجيح يشترط عدم امكانيسة الجمع قبل الترجيح .

(٤)
الثالث : أن لايثبت أن أحدهما منسوخ والآخر ناسخ ، وهذا الشرط خاص بغير القياس من الادلة ،

الرابع : أن تتحقق المعارضة بينالدليلين ، وذلك بأن تتوفر فيهما شــروط التعارض المتقدمة ، اما اذا فقدت بعض تلك الشروط منالطرفين أو فى أحدهما فــلا (٥) يدخل ذلك فى باب الترجيح لعدم تحقق التعارض بينهما ٠

الخامس : أن يكون المرجح قويا ، والا وجب التخيير فقط ، وهذا الشــرط (٦) منسوب للقاضى الباقلاني ٠

السادس ؛ عدم كون الدليلين قاطعين أو أحدهما قطعى والآخر ظنى ٠ فهذا الشرط هو ماذهب جمهور الأصوليين لان الترجيح عندهم انما يجرى بين الظنيسن ،

<sup>(</sup>۱) المحصول ۲/۲/۲۲ه ٠

<sup>(</sup>٢) ارشاد الفحول ٢٧٣ ، روضة الناظر ص ٣٤٧ ٠

<sup>(</sup>٣) التلويح على التوضيح ١٠٤/٢ ـ ١٠٤،مسلم الثبوت ١٨٩/٢ ـ ١٩٠ بهامش المستصفى ٠

<sup>(</sup>٤) ارشاد الفحول ٢٧٣ ، روضة الناظر ص ٣٤٧ ٠

<sup>(</sup>٥) الاحكام للآمدى ٢٠٦/٤ ٠

<sup>(</sup>٦) نقله عنه العُزالي في المستصفى ٣٧٩/٢ ٠

لأن الظنون تتفاوت فى القوة ولايتصور ذلك فى معلومين ، فاذا تعارض نصان قاطعان (۱) فلا سبيل الى الترجيح ، كما انه لايتصور التعارض بين علم وظن ، لأن ماعلم كيلل فلا سبيل الى الترجيح ، كما انه لايتصور التعارض بين علم وظن ، لأن ماعلم كيلن خلافه، وظن خلافه شك، فكيف يشك فيما يعلم ؟

الا أننا \_ وكما أوضعنا طردا \_ نجد أن هذا الشرط مبنى على كون الصنعارض عند الجمهور تعارضا فى الواقع ونفس الامر ، ولهذا نجد العنفية ، وبعض الشافعية كالعبادى لايشترطون هذا الشرط الان المقصود من التعارض هو التعارض فى الظاهر أو نظر المجتهد ، وعليه فلا فرق فى تصور مثل هذا التعارض بين القطعيين أو الظنيين وأو بين القطعي والظنى ، وبالتالى فلا مانع من جريان الترجيح فيها لأن الترجيد على التعارض و

السابع : اشترط بعنى الحنفية أن يكون المرجح وصفا تابعا للدليل المرجح و (٣) به فلو كان دليلا منفصلا فلا يعد مرجحا ، وقد بينا مافى هذا الاشتراط من خصصلاف وبينت ماظهر لميء من أن الراجح عدم اشتراطه ٠

رابعا : القواعد العامة للترجيح بين الادلة المتعارضة اجمالا :

القواعد جمع قاعدة ، وهى فى اللغة الاساس من البناء أو غيره ،
(٤)
ومعنــاه : الضابط أو الأمر الكلى الذى ينطبق على جزئيات ،

ومعناها العام : الامر الكلى الذى ينطبق عليه جرئيات يفهم أحكامهــــا (٥) منها ، وهذا المعنى العام هو المقصود هنا ، لان هذه القواعد العامة ،أوالاحكـام

<sup>(</sup>۱) المستصفى ۳۹۳/۲ ٠ (۲) روضة الناظر ص ۲۱۸ ٠

<sup>(</sup>٣) أصول السرخسي ٢٤٩/٢ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٤) المعجم الوسيط ٧٤٨/٢ مادة ( قعد ) •

<sup>(</sup>٥) الاشباه والنظائر للسبكي ٢/١٠٠٠

الكلية التى يذكرها الاصوليون فى مقدمة باب الترجيح ، لاتختص بنوع دون نوع مـــن الادلة الشرعية المتعارضة ٠

وسنذكر تلك القواعد بايجاز وهي كالآتي :

القاعدة الأولى : أن الترجيح لايكون الا بين الادلة الظنية ، ولايكون بين الادلــة القطعية ، ولابين دليل قطعى ، ودليل ظنى ، لتقدم القطعى عليه ، وذلك وفقــــا لمذهب جمهور الاصوليين ، بنا ً على قولهم : بأن المقصود بالتعارض هو التعــارض في الواقع ونفس الامر ، أما الحنفية وبعض الشافعية القائلون بأن المقصود بـــه هو التعارض في الظاهر أو في نظر المجتهد فلا مانع من جريان الترجيح بين القطعين والظنين ، وبين القطعى والظني ٠

قال حجة الاسلام الغزالى: " والترجيح انما يجرى فى الظنين ، لأن الظنون تتفاوت فى القوة ، ولا يتصور ذلك فى معلومين ، اذ ليس بعض العلوم أقوى وأغلب وان كان بعضها أجلى وأقرب حصولا وأشد استغناءا عن التأمل وهو البدهى،وبعضها غير بدهى يحتاج الى تأمل لكنه بعد الحصول المحقق لايتفاوت فى كونه محققا فلي ترجيح لعلم على علم ، ولذلك قلنا ؛ اذا تعارض نصان قاطعان فلا سبيل السلسا الترجيح ، بل ان كانا متواترين حكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم ولابد أن يكلون أحدهما ناسخا ،

القاعدة، الثانية : أن الترجيح لايصار اليه الا بعد العجز عن الجمع بيـــن الدليلين المتعارضين ، وتعذر العمل بهما معا على أى وجه كان ، فاذا أمكن فــلا يصار اليه لان اعمال الدليلين أولى من اهمال احدهما لان الاصل فى الدليل العمــل (٢)

<sup>(</sup>۱) المستصفى ۳۹۳/۲ •

<sup>(</sup>٢) الإبهاج شرح المنهاج ٣/١٥٧ ومابعدها ٠

القاعدة، الشالشة : الترجيح بكثرة الادلة • وهذه القاعدة، محل خلاف كبيسر بين الجمهور ، وبين الحنفية ، وقد ذكرها البعض في المرجحات ، ولم يذكرها في القواعد العامة •

وقد ذهب الجمهور الى أنه اذا تعارض دليلان ظنيان ووجد دليل ثالث يوافيق احد الدليلين اعتبر هذا الدليل الشالث مرجعا للدليل الذي يوافقه وعمل به تسرك (1) العمل بالدليل الأخر •

وأما الحنفية فقد ذهبوا الى انه لاترجيح بكثرة الادلة ، فان لم يوجــد . مايرجح به أحد الدليلين على الاخر من مرجح تابع للدليل الراجح ونابع منه ، تساقطت (۲) الأدلة •

ولكل من الفريقين ادلة ، سأفصلها ان شاء الله عند كلامت على مرجحــات احد القياسين على الآخر •

القاعدة الرابعة : الترجيح بكثرة الرواة ، وقد ذكرت هذه القاعدة كمرجح في الادلة السمعية أيضًا • ان الترجيح بكثرة الرواة ، وتقديم الخبر الذي رواته اكثر على الخبر الذي رواته أقل هو ماذهب اليه أكثر الاصوليين وهو مذهب الشافعي ومحمد ابن الحسن وأبى الحسن الكرخي من الحنفية ، وأبى الحسن البصرى والقاضـــي (٣) عبد الجبار من المعتزلة •

وقال ابن السبكي من الشافعية : ان العمل بكثرة الرواة هو الأصح •

المصدر السابق ، ونهاية السول ٤٤٩/٤ ومابعدها ، أصول أبى النور زهيـــر (1)· \$10/7p

شرح المنار وحواشيه ص ٦٨٥ وما بعدها ٠ (٢)

المعتمد ١٦٩/٣، الاحكام للآمدى ١٦٥/٤ ،تيسيرالتحرير١٦٩/٣، كشفالأسرار١٧٩، (٣) شرح المحلى ٣٦١/٢٠ جمع الجوامع بشرح المحلى مع حاشية العطار ٤٠٥/٢٠

<sup>(</sup>٤)

(۱) وقد خالفهم فى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف من الحنفية ، وأتباعهما ، وذهب الباقلانى الى القول بأن الترجيح بكثرة الرواة ليسقاطعا ، وذليك بنا١٤ على أن الترجيح عنده لابد من أن يكون مقطوعا به ٠

وذهب حجة الاسلام الغزالى الى أن الترجيح بكثرة الرواة متروك للمجتهــد فما غلب على ظنه ترجيحه رجحه ٠

وقال رحمه الله تعالى: "انالكثرة وان كانت تقوى غلبة الظن لكن رب عدل أقوى ثقة فى النفس من عدلين، لشدة. تيقظه وضبطه وأن الاعتماد فى ترجيح أحـــد الخبرين فى هذه المسألة على الآخر باعتبار مايغلب على ظن المجتهد فاذا غلب على ظنه : أن الراوى الواحد يقدم خبره على مارواته أكثر قدمه ، وان كان العكـــس (٢)

وبما أن هذه القاعدة لاتهمنا كثيرا لأنها لاتتصل بترجيحات الأقيسة ، اذ هي في ترجيحات الأخبار فاننى أكتفى بما أجملناه من مذاهب الأصوليين فيها وان كان مذهب الامام الغزالى الاخير هو الجدير بالاعتبار في نظرى لاشتماله على تفصيلك مهمة جدا لاتخلوا منها الأخبار المتعارضة ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>۱) المنار وحواشيه ص ٦٨٥ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٢) المستصفى ٣٩٧/٢ ٠

## الفصـل الأول

أوجه الترجيح في الأقيسة ، والعمل عند تعارضها للدي جمهور الأصوليين غير الحنفية ، وفيه شلات مباحث:

#### تمهيد :

لقد اتفق جمهور الأصوليين على أن الأقيسة الشرعية يحدث التعارض بينها ، كبقية الأدلة الشرعية الأخرى ، لاسيما وأنه لا خلاف بينهم فى أن القياس من الأدلية الظنية من حيث الجملة ، وتصور التعارض بين الأدلة الظنية محل اتفاق بين أكثــر الأصوليين ، سواء كان التعارض فى الواقع ونفس الأمر ، أو فى الظاهر ، وذهـــن المجتهد ، كما تقدم بيانه فى معرض كلامى عن الأدلة التى يدخلها التعارض والتــى (١)

واذا وقع التعارض بين الأقيسة فلا يخلو ؛ اما أن يوجد في أحدهما شيء من المرجحات ، أو لايوجد ، فاذا تعارض قياسان ، ولم يوجد في أحدهما مرجح ، فلل يسقطان ، بل للمجتهد أن يختار أحدهما ليعمل ويفتي بأحدهما شاء ، مطلقا عنسد الشافعية ، وذلك لأنه لايصح اهدارهما ، اذ يترتب على ذلك خلو الحادثة عن الحكم ، ولا يصح العمل بأحدهما معينا بدون مرجح ، لأنه تحكم ، فلم يبق الا التخيير ، كما تقدم بيانو،

وأما الحنفية ، فيرون أنه يستفتى قلبه ويتحرى ، فأى القياسين شهد لــه قلبه ، عمل به ، ولايجوز له العدول عنه الا اذا نظر ثانيا ، فتغير اجتهاده، فله الانتقال الى القياس الثانى فيما يحتمل الانتقال والتعاقب كالقبلة عند الاشتباه ، أما فيما لايحتمل ذلك ، كمسألة الثوب الطاهر والنجس عند الاشتباه فلا ، وذلك عند الحنفية الذين يشترطون التحرى ، وقد تقدم بيانه في معرض كلامي عن مسلك العلماء

<sup>(</sup>۱) أنظر نفس الرسالة ص ۲√٠٠

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ص١٣٢٠

<sup>(</sup>٣) أصول الشاشي ص ٣٠٦ ـ ٣٠٧٠٠

(۱) • في عمل المجتهدلدي عجزه عن الترجيح بين القياسين المتعارضين

وأما اذا تعارض قياسان ؛ وكان لأحدهما فضل يرجح به على الآخر ، سواء كان الفضل من جهة مراتيهما ، أو من طرق الأصل ، أو حكمه ، أو علته ، أو الفلل من أو الفلل من الفلل عليه الفلل الفلل عليه الفلل الفلل الفلل حسب الظن الفاللب ، أو الأغلب ، ويترك العمل بالآخر •

ولقد عقدت مبحثا مستقلا لما يكون الترجيح فيه بين الأقيسة بحسب مراتبها ، ومبحثا آخر ، لما يكون الترجيح فيه راجعا الى أركان القياس، وعقدنا مبحثا ثالثا لما يكون الترجيح بحسب الأمر الخارجي ٠

وبما أن للحنفية مسلكا خاصا فى ترجيح الأقيسة بعضها على بعض وهو مسلك

وحيث ان بعض المرجحات قد تتعارض بسبب وجود أكثر من مرجح لأحد القياسيان دون الآخر فقد عقدت فصلا ثالثا له لبيان آراء الأصوليين فيما يعمله المجتهللانالة ذلك التعارض •

<sup>(</sup>۱) نفس الرسالة ص١٣٢ ومابعدها ٠

# المبحث الأول

### الترجيح في الأقيسة بحسب مراتبها ، وفيه سبعة مطالب:

من المعلوم لدى أهل العلم: أن الترجيح في الأدلـة من أهم أبواب الأصول وأعظم أغراضه ، وذلك لأنه من أوسع المجالات الاجتهادية التي يتنافس أهل العلــــم للوصول الى مايزيل ذلك التعارض الذي قد يظهر بين الأدلة الشرعية ، والتي مــن بينها القياس، وذلك ليمكن الاستدلال بتلك الأدلة لاثبات الأحكام الشرعية التي لـم ينص أو لم يجمع عليها ، وذلك بعد ازالة كل مايكتنفها من غموض من جراء مايظن من تعارض بينها ولو في الظاهر ٠

والترجيح بين الأقيسة بحسب مراتبها يستدعى تجديد العهد بتقسيمات الأقيسة ومراتبها التى تقدم الكلام عليها في مباحث القياس ٠

ولقد سبق لى هناك أن أوضحت مافى ذلك من صعوبة بالغة ، حيصت ان أراء الأصوليين قد اختلفت فى الكلام عن تقسيمات القياس ، وتحديد مراتبه ، فمن مقصل منها ، ومكثر عنها نوعا ما ، وبين هذا وذاك ، لم أجد بدا من محاولة ترتيب وتنظيمه مستعينا بالله سبحانه وتعالى ، ثم بآراء الأصوليين النيرة المتناشرة فى ثنايا تراثنا القيم من أمهات الكتب القديمة منها والحديثة ، وذلك حسب قدرتى المحدودة ، وفهمى المتوافع ، ويضاعتى القليلة من العلم ، وها أنا أعيدها، هنا بشىء من الايجاز ، وذلك فى سبع مطالب ، وقبل أن نخوض فى سرد ماذك ولا الأصوليون من الاتيسة ومراتبها ، أود أن أشير الى ان قوة القياس وفعف من من من على مدى قوة علته وفعفها ، سواء كان ذلك من حيث قوة القياس وفعف به تأك العلة ، أو مدى تحقق تلك العلة فى المسلك الذى تثب به تلك العلة ، أو مدى تحقق تلك العلة فى المسلك العلية ،

وقد ذكر الأصوليون الاقيسة ورتبوها حسب قوتها من حيث الجملة ، وان هناك

تفاوتابينهافى الرتبة باعتبار تقسيماتها المختلفة ، وقد تعرضت لذلك فى محلمه وبناء اعليه فانى أعيد أهمتلك المراتب باعتباراتها المختلفة للترجيح بينها بذلك عند التعارض، وسأوجزها فى المطالب التالية بالاعتبارات المختلفة ٠

### المظلب الأول : مراتب الأقيسة من حيث القطعية والظنية ، والترجيح بينها :

ذكر بعض الأصوليون ، وعلى رأسهم امام الحرمين الجوينى،وغيره ،ثلاثة أنواع من الأقيسة واعتبروها من الأقيسة القطعية ، وهي :

- أولا : الحاق المسكوت عنه بالمنطوق عن طريق الفحوى •
- ثانيًا : مانص الشارع على تعليله على وجه لايتطرق اليه التأويل والتفصيل ٠
- شالثا : القياس في معنى الأصل ، وهو الحاق الشيء بالمنصوص عليه لكونه فيي

وهذه الأقيسة الثلاثة سماها امام الحرمين ومن وافقه بالأقيسة القطعيسة ، (٢) وذلك للقطع بالتحاق الفرع بالأصل فيها، ولكون ذلك الالتحاق مقطوعا غير مظنون ٠

هذا اذا صح تسميتها ، أو بعض أنواعها قياسا ،فان بعض الأصوليون لايعتبرها (٣) قياسا ، وانما من دلالة الألفاظ ٠

وقد ذكر الأصوليون الآخرون ضابطا للقياس القطعى ، وقالوا : ان القياس القطعى ، وقالوا : ان القياس القطعى هو :"ماقطع فيه بعلة الحكم في الاصل ، ووجودها في الفرع " •

ومثاله : قياس الضرب على التأفيف بجامع الايذاء ، فاننا نقطع بأن علية (٤) التحريم في التأفيف هي الايذاء ، ونقطع بأن الايذاء موجود في الضرب وهو الفرع٠

<sup>(</sup>۱) البرهان للجويني : ۷۸۲/۲ - ۷۸۸ ، المنخول للغزالي : ص ٣٣٣ - ٣٣٤ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع الاول نفسه ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ٠

<sup>(</sup>٤) أصول الفقه لابي النور زهير ٢٥٨/٢ ٠

وعلى فرض التسليم بقطعية هذه الأقيسة ، فان الترجيح لايجرى فيها ، على رأى بعض الأصوليين الذين يرون أن التعارض لايجرى في القطعيات مطلقا ، سواء كان ذلك التعارض في الواقع ونفس الأمر ، أو تعارضا في الظاهر أو في ذهن المجتهد ، وأما على رأى الحنفية وبعض محققي الشافعية فان التعارض يجرى فيها لأمرين :

أولا : لما ذكروه من أنه لافرق في جريان التعارض في الأدلة بين أن تكون تلك الأدلة قطعية أو ظنية ، وذلك لأن التعارض ، تعارض ظاهرى أو في ذهن المجتهد وليس حقيقيا ٠

ثانيا: ولآن القطعية بالنسبة لهذه الأقيسة انما هو بالنظر الى العلية حيث قطع بوجودها في الأصل والفرع ، وليس بالنظر الى دليل الأصل الذي يجوز أن يكون ظنيا ، حيث لا تلازم بين قطعية العلة على هذا النحو ، وبين قطعية دليلل الأصل : وعلى هذا فان التعارض والترجيح جارفي هذه الأقيسة ، وأنها تقدم عليما غيرها عند تعارضها معها ، وكذلك يقدم ماقبلها على مابعدها اذا وقع تعليل بينها ، بحيث يقدم الاول على الثائي والثالث ، ويقدم الثاني على الثالث أيضا وكذلك يقدم الثائم ماعداها من الأقيسة الظنية ٠

وماعدا هذه الأنواع من الأقيسة يعتبر من الأقيسة الظنية ، وان كانــــت تتفاوت فيما بينها فى الرتبة \_ قـوة وضعفا \_ وهو سر وقوع الترجيحات بينها ، وذلك عند جمهور الأصوليين الذين يرون التفاوت بين الأقيسة الظنية، بحيث يقـــدم (١) احدهما على الآخر عندالتعارض بينهما بحسب قوة الظن فيه ، ويؤخر بحسبها كذلك ،

وذلك خلاف للقاض الباقلاني رحمه الله تعالى ، الذي يرى عدم تفصياوت الظنون في الآقيسة المظنونة ، حيث قال : "ليس في الأقيسة المظنونة تقديصهم

<sup>(</sup>۱) البرهان لامام الحرمين الجوينى: ٢/٨٨٩ ومابعدها ٠

(۱) ولا تأخير ، وانما الظنون على حسب الاتفاقات ٠

وهو رأى شاذ عابه عليه كثير من الأصوليين ، فقد قال امام الحرمين رحمـه الله تعالى : " وهذه هفوة عظيمة ، لو صدرت من غيره لتفرقت سهام التقريع نحـو (٢)

ولقد اتفق جمهور الأصوليين على وقوع التعارض ظاهرا ، أو فى ذهن المجتهد ، فى القياس ، وذلك باعتباره من الادلة الظنية ، كما اتفقوا أيضًا على اجمهر المترجيح فيه لازالة ذلك التعارض ، بحسب مراتب الظن المتفاوتة فيه ، وذلللم بالاعتبارات المختلفة التى أشرنا اليها فى مراتب الأقيسة •

# المطلب الثانى: مراتب القياس باعتبار درجة الجامع في الفرع والترجيح بينها به:

لقد ذكر الأصسوليون : أن مراتب القياس باعتبار درجة الجامع فى الفرع على ثلاثة :

الاولى : قياس الاولى ، وهو ماكان الفرع فيه أولى بالحكم لقوة العلـــة (٤) فيه • ويسمى بالقياس الجلى أيضا •

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ٠

<sup>(</sup>٣) الاحكام للآمدى ٣/٣ \_ ٤ ، حاشية البنانى على جمع الجوامع مع شرح المحلــــى ٢/٢ ومابعدها ، احكام الفصول فى احكام الاصول للباجى : ص ٣٢٧ ، تيسيــر التحرير ٣/٤٧ ومابعدها ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب مع التفتازانــى : ٣٤٧/٢ \_ ٣٤٧/٣ \_ ٣٤٨ ، أصول الفقه لابى النور زهير ٢٥٩/٣ \_ ٢٦٠ ، ارشاد الفحـــول ص ٢٢٠٠ .

<sup>(</sup>٤) المراجع نفسها ٠

الثانية : القياس المساوى ، وهو : ماكان الفرع فيه مساويا للأصل فـــــى الحكم من غير ترجيح عليه ، ويسمى أيضا بالقياس الواضح •

الثالثة : قياس الأدنى : وهو : ماكان الفرع فيه أقل ارتباطا بالحكسم من الاصل ويسميه البعض بالقياس الخفى أيضا •

وهذه الأقيسة الثلاثة يعتبر الاول منها أقوى من الثانى والثالث كما أن الثانى يعتبر أقوى من الثالث أيضا •

فاذا تعارضت هذه الأقيسة ، فانه يقدم القياس الأول على القياس الثانيييي والثالث منها ، كما أن الثاني أيضا يقدم على الثالث ، وذلك لما ذكر من تفاوتها في القوة باعتبار الجامع في الفرع على النحو الذي رتبناه ٠

المطلب الثالث: مراتب القياس باعتبار القوة والضعف في الجامع ، والترجيح به :

(۱)
يذكر الأصوليون: أن الأقيسة الشرعية تتفاوت فى السرتبة باعتبار القسوة
والضعف فى الجامع ، وقد جعلوه على ثلاث مراتب :

الأولى : القياس الجلى ، وهو : ماعلمت علته قطعا ، اما بنص أو فحصصوى خطاب أو اجماع ، أو نحو ذلك ، وقيل : ماقطع فيه بنفى الفارق ٠

الثانية ؛ القياس الواضح ؛ وهو ماثبتت علته بضرب من الظاهر أو العموم • الثالثة ؛ القياس الخفى ؛ وهو ماكانت العلة فيه مستنبطة من حكم الاصل ، وقيل ؛ مالم يقطع فيه بنفى الفارق ، أو لم تكن علته منصوصا عليها ، أو لم يكن مجمعا عليها •

ولاشك أن القياس الاول من هذه الأقيسة يعتبر أقوى من القياسين الاول والثانى كما أن الثانى يعتبر أقوى من الثالث ٠

<sup>(</sup>١) المراجع نفسها ٠

فاذا تعارضت هذه الأقيسة الثلاثة فان يقدم الاول على الثاني والثالث ، كما أن الثاني يقدم على الثالث ايضا ، وذلك للتفاوت بينها في القوة على النحـــو المذكـور ٠

وكما تقدم أن أوضحناه في مراتب الاقيسة ، فان الجلى والخفى : على أنواع حيث ان بعض الجلى ، أجلى من بعصص ، كما أن الخفى بعضه أظهر من بعصص ، ونوجز ذلك كالاتى :

#### (۱) فأجلى أنواع الجلى :

۱ ـ ماصرح فیه بلفظ التعلیل ، فان العلة المنصوصة یجری النص علیه ـــا مجری التنصیص علی التعمیم باللفظ ۰

٤ ـ يليه كل ما استنبط من العلل ، وأجمع المسلمون عليها ، كالاجمـــاع
 على أن الحد للردع والزجر ، وأن نقصان حد العبد عن حد الحر لرقــه .

وعلى هذا الضوء فان كل مرتبة من أنواع الجلى المذكورة تكون مقدمة على ماقبلها من المراتب اذا وقع التعارض بينها ، كما أن كل مرتبة من هذه المراتب تكون مقدمة على القياس الخفى ، وجميع مراتبه أيضا ،

(٢) • والخفى منه أيضا على أنواع بعضه أظهر من بعض

<sup>(</sup>۱) نزهة المشتاق ص ٦٥٣ •

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ص١٥٣٠

المفهوم عن نهيه ملى الله عليه وسلم عن بيع المطعوم فى قوله عليه الصلاة والسلام: "لاتبيعـــوا (1) الطعام بالطعام الا مثلا بمثل "حيث علق النهى على الطعم ، والظاهر أنه علته وذلك لان الطعام مشتق من الطعم ، ومتى ترتب الحكم على اسم مشتق كان مأخــــد الاشتقاق علة ، وهذا دليل على أن غير الطعم ليس بعلة ، الا أن الحنفية عارضــوا هذا وقالوا : ان العلة فيه المماثلة فى الجنس والقدر الشامل للكيل والــوزن ، لان هذه العلة تشمل كل الأصناف المذكورة فى حديث المشهور .

٢ ـ يليه في الرتبة : ماعرف بالاستنباط ودلالة التأثير ، كالاسلكار
 في الخمر ، فانه لما وجد التحريم بوجودها ، وزال بزوالها ، دل على أنها هلك العلة .

وهذا الفرب من القياس محتمل لأن يكون الطعام أراد به الطعم ، ولكن حسرم فيه الفضل لمعنى غير الطعم ، وكذلك التحريم في الخمر ، يجوز أن يكون للاسكار (٣) ويجسبور أن يكون لاسم الخمر ، فأن الاسم يوجد بوجود الشدة ويزول بزوالها •

فكل مرتبة من أنواع القياس الخفى ، يعتبر ماقبلها أقوى مما بعدها،بحيث لو حصل تعارض بينها ، فان المرتبة الاولى تكون مقدمة على مابعدها وهكذا، ومسع ذلك فكل مرتبة من مراتب القياس الخفى ، هى دون مراتب القياس الجلى بمراتبه فى القوة ،وذلك لأن قوة الجلى هى التي تفوق قوة القياس الخفى على النحو السابق ذكره ٠

<sup>(</sup>١) سيعت تغريجه ص

<sup>(</sup>٢) سياتى الحديث عنه فى باب الريافى الجزء التطبيقى من الرسالة ان شاء اللــه تعالـى ٠

<sup>(</sup>٣) نزهة المشتاق ص ١٦٣ - ١٦١ •

المطلب الرابع : مراتب القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه ،والترجيح بينها به :

لقد قسم الأصوليون القياس بهذا الاعتبار الى أربعة مراتب، وهى :

الاولى: قياس العلة: وهو ماصرح فيه بالعلة ٠

الثانية : قياس الدلالة : اهو ماجمع فيه بين الاصل والفرع بلازم العلمة ، أو باثر من آثارها ، أو بحكم من أحكامها دون تصريح بالعلة ،

الثالثة : قياس المعنى ، وهو : ماجمع فيه بين الاصل والفرع بعدم الفارق (٢) من غير تعرض للعلة ، وهذا النوع من القياس ، لايعتبره البعض قياسا ، ولكين الأكثر خلافه ، وهذا هو الراجح ، وهو الذي عليه الجمهور كما تقدم بيانه .

الرابعة : قياس الشبه ، وهو : ماتجاذبته الأصول ، فأخذ من كل أصل شبها ، (٣) وأخذ كل أصل منه شبها ٠

فهذه الأقيسة الأربعة يعتبر الاول منها أقوى مما بعدهمن الاقيسة الثلاثية ، فاذا وقع تعارض بينها ، فانه يقدم الاول على الثلاثة التى بعده ، ويقدم الثانيي على الثالث والرابع ، كما أن الثالث يقدم على الرابع أيضا ، علما بأن هـــــذه الأقيسة لها تقسيمات خاصة ومراتب تتفاوت قوة وضعفا حيث ان قياس العلة الـــــذى صرح بالعلة فيه ينقسم الى قطعى وظاهر ، وأن لكل من القطعى والظاهرى صيغ ومراتب تتفاوت في القوة سبق بيانها بالتفصيل في محلها ، وعلى ضوء ذلك، فان ماهو أقوى يقــدم

<sup>(</sup>۱) الاحكام للآمدى ٣/٣ ـ ٤ ومابعدها ، حاشية البنانى مع شرح المحلى على جميع الجوامع ٣/٣ ـ ٣٤٣ ، تيسير التجرير ٢٦/٤ ـ ٧٧ ، شرح العضد بمختصر ابين الحاجب مع حاشية السعد ٣٤٧/٣ ـ ٣٤٨ ، أصول الفقه لابى النور زهير ٢٩٥٢وما بعدها ، ارشاد الفحول ص ٢٣٢ ٠

<sup>(</sup>٢) مذِكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ٢٧١٠

٣) أدب القاضي للماوردي ٢٠٠/١ - ٦٠١ ٠

وكذلك قياس الدلالة ، حيث ان له ثلاث مراتب سبق بيانها ، فكل منها مقصدم على مابعدها ، وكذلك قياس المعنى ، وقياس الشبه ، لكل منهما مراتب وتقسيمصات خاصة ، بعضها أقوى من بعض ، فأقواها يقدم على مابعدها عند الترجيح بينها بسبب التعارض ، والله أعلم ،

(۱) المطلب الخامس : مراتب القياس باعتبار تأثير قوة العلة، والترجيح بينها به :

ينقسم القياس بهذا الاعتبار الى قسمين : فأعلاهما فىالرتبة : هو المؤثر ، ويليه الملائم :

۱ ـ القياس المؤثر: وهو ماكانت العلة الجامعة فيه منصوصة بالصريــــح
او الايماء او مجمعا عليها • أو ما اثر عين الوصف الجامع في عين الحكم ، أو
عينه في جنس الحكم ، او جنسه في عين الحكم •

٢ ــ القياس الملائم : وهو ما اثر جنسه في جنس الحكم ، وهنا قول : بأن
 المؤثر ما آثره عينه في عين الحكم لاغير ، والملائم مابعده من الأقسام ٠

فالقياس المؤثر هو اقوى من القياس الملائم بحيث اذا تعارضا فانه يقصده القياس المؤثر على القياس الملائم بغير خلاف نعلمه ٠

المطلب السادس: مراتب الأقيسة من حيث طرق ثبوت العلة فيها •والترجيح بينها بذلك:

الأقيسة الشرعية لابد لصحتها من وجود العلة فيها ، وهذه العلة لابد لصحتها من ان تكون ثابتة بأحد الطرق التى وضعها علما الاصول وهذه الطرق متفاوتة فيي القوة ، فبسببها بتفاوت القياس المعلل بها ايضا ، ومراتب الاقيسة من حيث طيرق ثبوت عليد يكون على قسمين اجمالا ، وهي :

<sup>(</sup>۱) الاحكام للآمدى : ۳/۶ - ٤ •

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ١/٤ ٠

أولا : الأقيسة الشابتة بالعلل المنصوصة أو المجمع عليها، وتعرف بالطرق النقلية •

ثانيا : الأقيسة الثابتة بالعلة المستنبطة ،وتعرف بالطرق العقلية أو المستنبطة •

فالأقيسة الثابتة بالعلل المنصوصة أو المجمع عليها ، وهي أقوى من الأقيسة التي ثبتت علتها بالطرق المستنبطة ، فاذا تعارض قياسان ، وثبتت علة أحدهمـــا بطريق النص أو الاجماع ، والآخر بأحد الطرق المستنبطة ، فانه يقدم القياس الأول على الثاني ، لكونه أقوى منه من جهة ثبوت علته .

# 

تتفاوت الطرق المستنبطة التى اعتبرها الأصوليون مسالك لاثبات العلة بهـــا وذلك من حيث القوة ومقابلها ، حيث أن بعضها أقوى من البعض الآخر .

والأقيسة التى تثبت بهذه العلل ذات المسالك المختلفة ، تتفاوت أيضا قـوة وضعفا ، تبعا لذلك ٠

ولذلك فقد رتب أكثر أهل الأصول تلك الأقيسة التى تثبت بالطرق المستنبط ــة على النحو التالى :

- أولا: قياس المناسبة والاخالة ٠
  - ثانيا : قياس السبر والتقسيم
- ثالثا : قياس الدوران أو قياس الطرد والعكس
  - رابعا : قياس الشبه ٠
  - خامسا: قياس الطرد ٠٠

فهذه الأقيسة الخمسة مرتبة بحسب قوتها بحيث يعتبر الأول أقواها على على الأطلاق عند جمهور الأصوليين ، ويليه الثانى فى القوة ، ويقدم على مابعده، وهكذا الثالث والرابع أيضا .

ولقد أوضحنا فيما تقدم في بيان مراتب الأقيسة في التمهيد أسباب تفاوتها في القوة ، وبيّنا مافي ذلك من الخلاف الكبير بين الأصوليين ، وأن مـــا وضعته من الترتيب السابق ، هو ماتوصلت اليه من خلال البحث: أنه أكثر قــول الأصوليين ، والله أعلم .

### المبحسث الثانسي

# أوجه الترجيح العائدة الى أركان القياس وفيه تمهيد وسبعة مطالب

#### التمهيــد :

ذكر الامام الرازى في المحصول قاعدتين ، وبين أن بعض الاصوليين قد اعتمـدا عليهما في الترجيح بين الاقيسة المتعارضة ، وهما :

القاعدة الثانية : أن كلما كان متفقا عليه ، فهو أولى مما يكون مختلفا فيه \_\_\_\_\_\_\_\_ . وكل ما كان الخلاف فيه أقل ، فهو راجح على ما يكون الخلاف فيه أكثر ، والسببب : أن وقوع الخلاف فيه ، يدل على حصول الشك والشبهة فيه .

موقف الاصوليين من القاعدتين :

حدد الامام الرازى رحمه الله تعالى موقفه من هاتين القاعدتين ، حيث ذكــر أن مأخذهما ضعيفان جدا ، غير أنه لم يبين وجه ضعفهما ، الا أنه عاد وذكر بــــان (٢) القاعدة الثانية يمكن تطبيقها في حالة واحدة ٠

وأما موقف الاصوليين الاخرين من القاعدتين ، فيمكن استخلاصه عن أرائهم فلل أدلة العلة الشرعية ، حيث انه من المتفق عليه بينهم : بأن مؤدى القاعدة الاولل باطل وغير مقبول شرعا ، لان العلل الشرعية يجب أن تعتمد على الادلة الشرعية، فهل راجعة اليها مطلقا ، سواء كانت منصوصة أو مستنبطة ، ودعوى : أن العقل أصلل والنقل فرع ، فكلام غير مسلم به عند جمهور الاصوليين ، لكونه مأخوذا من قاعليدة

<sup>(</sup>۱) المحصول: ۲/۲/۳٥٥ - ٥٩٥ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ٠

معلومة البطلان لديهم ، وهي قاعدة : التحسين والتقبيح العقليين • والله أعلم •

وأما القاعدة الثانية ، فلعل وجه الضعف الذي أشار اليه الامام السرازى: هو كونها غير مطردة ، الا أنه ـ وكما قال الامام الرازى ـ يمكن تطبيقها علـــــى مقدمات القياس، حيث أن للقياس مقدمات ـ من الاركان والشروط ـ فبعض هذه المقدمات قد يكون محل اتفاق بين الاصوليين ، وقد يكون بعضها محل خلاف بينهم ، فينعكس ذلــك عليه قوة وضعفا ، فالقياس الذي يتفق على مقدماته كلها أو بعضها يكون يقينيـــا أو قريبا منه ، وأما المختلف في مقدماته ، كلها أو بعضها ، فيكون ظنيا أو قريبا منه ، وأما المختلف في مقدماته ، كلها أو بعضها ، فيكون ظنيا أو قريبا

ولاشك أن القياس الذى تكون مقدماته يقينية أو قريبة منه أولى وأرجح مـــن القياس الذى تكون مقدماته ظنية أو قريبة منه ، وذلك لانتفاء الاحتمالات ، أو قلتها في الأول ، وكثرتها في الثاني ، ومتى انتفى الاحتمال أو قل ، كان الظن أقـــوى ، ولانه نتيجة لذلك يكثر الخلاف في بعضها ، ويقل في البعض الاخر ، فما قل فيه الخلاف في فهو أولى مما كثر فيه وذلك لقلة الشبهة عند قلة الخلاف .

ومن هنا يمكن القول: بأن القاعدة الثانية يمكن الاعتماد عليها من حيـــث الجملة في الترجيحات القياسية ، وأن الاصوليين قد استعملوها في الترجيحات العائدة الــــي المختلفة التي أوردوها في تعارض الاقيسة ، وبخاصة في الترجيحات العائدة الــــي أركان القياس وشروطه .

ومن المعلوم: أن الترجيح في الاقيسة لايخلوغالبا: أماأن يكون بفقد أحسد القياسين المتعارضين لبعض الاركان أو الشروط التي وضعها الاصوليون للقياس أو يكون مافي أحدهما من ذلك متفقا عليه ، وما في الاخر مختلفا فيه ، وهذا هو ما جعلنسي

<sup>(</sup>۱) المحصول: ۲/۲/۲ه وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه : ٢/٢/٥٩٥ •

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسة : ٢/٢/٤٩٥ ٠

أورد هاتين القاعدتين ، لبيان بطلان الاولى منهما ، وبيان امكانية تطبيق الثانية في ترجيحات الاقيسة ، ولاسيما في تلك التي تعود الى أركان القياس ، وذلك حسبب تصورى ، وفهمى المتواضع • والله الموفق •

# المطلب الاول: أوجمه الترجيح العائدة الى الاصل وحكمه

الاصل : هو محل الحكم الذي يراد تعديته منهالي الفرعوذلك على الهراي الراجع عند الاصوليين ، كما تقدم بيانه ،

وأما حكم الاصل: فهو الحكم الذى يراد تعديته الى الفرع عن طريق القياس كما تقدم •

وأهم أوجم الترجيحات العائدة الى الاصل ، وحكمه ، على ضوء التفسير المهندى ذكرته لهما ، يكون كالاتى ؛

## الوجه الاول : كون الاصل المقيس عليه أصلا في أحد القياسين وفرعا في الاخر المقابل

اذا تعارض قياسان: وكان الاصل في أحدهما ، أصلا في ذاته ، وفي الاخر فرعا لاحل آخر ، فانه يقدم القياس الذي كان الاصل - المقيس عليه - أصلا في ذاته عليين القياس الأخر الذي كان الاصل - المقيس عليه - فرعا لاصل آخر ، وذلك لاتفاق الاصوليين في القياس الاول ، واختلافهم في الثاني ٠

والقاعدة الاصولية في الترجيح ، تقضى تقديم المتفق عليه على المختلف فيه وذلك لقوته بقوة الظن فيه ٠

ولان القول يجعل الفرع أصلا للقياس ضعيف حتى عند من جوز القياس عليه، وهم المالكية وبعض الحنابلة ، وأن الاظهر هو منع القياس عليه ، كما هو رأى جمهمور (۱) الاصوليين ٠ وقد تقدم بيان ذلك في محله ٠

<sup>(</sup>۱) المستصفى ۳۹۹/۲ نشر البنود على مراقى السعود ۳۰۷/۲ ـ ۳۰۸، المســودة ص ۳۹۶ ـ ۳۹۸ ، فواتح الرحموت ۲۵۳/۲ ۰

من المتفق عليه بين جمهور الاصوليين ، أن كون الاصل ـ المقيس عليه ـ جاريا على سنن القياس، شرط من شروط صحة القياس، ففقد القياس لهذا الشرط أو الاختــلاف في كونه كذلك يجعل ذلك القياس غير مقبول بالكلية ، أو محل خلاف بينهم ٠

فاذا تعارض قياسان ؛ وكان المقيس عليه في أحدهما جاريا على سنن القياس بالاتفاق ، مع كونه في القياس المقابل مختلفا عليه في كونه جاريا عليه ، فانهي يقدم القياس الجاري على سنن القياس بالاتفاق ، على القياس المقابل المختلف فه . (۱) كون أصله جاريا على سنن القياس ، وذلك لان المتفق عليه أقوى من المختلف فيه ولان المختلف عليه في جريانه على سنن القياس ، لو تحقق عدوله عنه ، فانه لايكون قياسا ، وذلك لفقده شرطا من شروط القياس ولان اثبات القياس عليه ، اثبات للحكم مع منافيه ، وهذا معنى قول الفقها ؛ " الخارج عن القياس لايقاس عليه " . (۲)

الوجه الثالث: كون الاصل معللا بالاتفاق في أحد القياسين مع الاختلاف عليه المقابل ٠

لقد سبق أن ذكرنا : أن من شروط صحة القياس : كون الاصل المقيس عليه معلله وأما القياس على ما لايكون معللا كالتعبديات ، فانه لايجوز القياس عليه بالاتفاق .

فاذا تعارض قياسان : وكان الاصل فى أحدهما معللا بالاتفاق ، فانه يقدم على القياس المقابل له ، المختلف فى كون أصله معللا ، وذلك لبعد الاول عن تطللل و القياس المقابل له ، المختلف فى كون أصله معللا ، وذلك لبعد الاول عن تطلل القياس المقابل التعبد والقصور اليه ، بخلاف الثانى ، فانه بالاختلاف فيه يصبح عبرضاة

<sup>(</sup>۱) الاحكام للامدى ٢٣٦/٤ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٢) ارشاد الفحول ص ٢٠٦٠

<sup>(</sup>٣) المستصفى ٢/٩٩٩ ، الاحكام للامدى : ٣/٣٧٠ .

لاحتمالات التعبد والقصور ، كما أن الاول أصبح أقوى منه بالاتفاق على كون أصله معللا فالمتفق على تعليل أصله ، أقرب الللم فالمتفق على تعليل أصله ، أقرب الللم المعقول ، وأبعد عن الالتباس والخلاف ، وأغلب على الظن ، أكثر من المختلف عليلم في التعليل .

وقد مُثل له بما لو قال أحدهما : ينبغى ازالة النجاسة عن المكان قياسا على ازالتها عن بدن الانسان ، وقول الاخر : ينبغى ازالة النجاسة عن المكان قياسا على غسل الاناء الذى ولغ فيه الكلب ، وجه التعارض في هذين القياسين :

ان أصل القياس الاول ـ وهو ازالتها من البدن مجمع على أنه معلل : بأنـــه ينبغى ازالة الاقدار عن البدن والنظافة منها • بخلاف أصل الثانى : وهو غسل الاناء من ولوغ الكلب، فهو مختلف عليه فى كونه معللا : فالشافعى يقول : علة غسل الانـاء نجاسة لعاب الكلب • ومالك يقول : لعاب الكلب ظاهر ، وغسل الاناء من ولوغه تعبـدى وليس معللا أصلا ، اذ لو كان معللا لما احتاج الى سبع ، كغسل سائر النجاسات ، ولان لعاب الكلب عنده ظاهر ، بدليل قوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم )، ولم يـرد (٣)

<sup>(</sup>١) المرجعان ذاتهما ٠

<sup>(</sup>٢) الاية : ٥ من سورة المائدة ٠

<sup>(</sup>٣) فقول المالكية بعدم ورود الامر بغسل ما مسه لعاب الكلب، غير مسلملان النص الوارد بأمر غسل الاناء الذي ولغ فيه الكلبيشمل لعابه أيضا ، فقد جاء في خبر مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لُهور اناء أحدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ، وقد ذكر العلماء في وجه دلالة الحديث: أن الطهارة اما لحدث أو خبث أو تكرمة ، ولاحدث على الانساء، ولاتكرمة ، فتعينت طهارة الخبث فتثبت نجاسة فمه فاذا كان مصدر اللعساب نجسا ، فنجاسة لعابه من باب أولى والله أعلم • دار المحتاج بشرح المنهاج بتصرف ٧٤/١ •

(۱) الحاجــة لايجـوز ٠

واذا تعارض قياسان : وكان أحدهما ، قد قام دليل خاص على وجوب تعليل الماه وجواز القياس عليه ، فانه يقدم على آخر لم يقم دليل على وجوب تعليل وجواز القياس عليه ، وذلك لما في الاول من الأمن من غائلة التعبد والقصور علي (٢)

وهذا الوجه من الترجيح ذكره الامدى رحمه الله تعالى وغيره ، ولم أعثــر له على مثال ، مما يجعله ترجيحا افتراضيا ، ولكن لو وجد ، فانه يبدوا لـــى أن الامر كما قال ، وذلك لان قيام الدليل على وجوب تعليل الاصل وجواز القياس عليه وان لم يكن ذلك بشرط عند جمهور الاصوليين \_ فانه يُبْعد أيّ احتمال عن كون ذلـــك الحكم تعبديا ، أو قاصرا على أصله ، وعليه فانه \_ لاشك \_ يقدم على ما لايكـــون كذلك ، لاحتمال أن يكون الحكم فيه تعبديا أو قاصرا والله أعلم ٠

اذا تعارض قياسان : وكان الاصل متفقا على بقاء حكمه ، وعدم نسخه ، فانه يقدم على القياس المقابل الذى اختلف فى نسخه ، وذلك لان المتفق عليه ، أقوى من المختلف فيه ، لسلامته وبعده عن احتمال تطرق الخلل اليه ، ولكونه أقرب اللللل الومول بالمقصود ، وأما المختلف فيه ، فانه عرضة لتطرق الخلل اليه ،

<sup>(</sup>۱) مذكرة الشنقيطي ص ٣٣٨٠

<sup>(</sup>٢) الاحكام للامدى ٢٣٧/٤ ، شرح مختصر الحاجب ٣١٧/٣ ، المحصول ٢/٢/٥٧٥ ٠

<sup>(</sup>٣) المراجع ذاتها ٠

مثاله : قول الحنفى فى ايلاج الدبر بغير انزال : ايلاج فى أحد السبيليسن بغير انزال فلا تبطل به طهارة الغسل ، كما اذا أولج فى الطريق الأفر ولاينزل ، مع قول الشافعى :مظنة لخروج المنى ، فيبطل به الغسل ، كالطّهر الأخر بالنوم مضطجعا اذا لم يخرج منه شى ً ٠

فالقياس الثانى \_ وهو قياس الشافعى \_ أولى بالتقديم على القياس الاول \_ وهو قياس الحنفى \_ وهو ايلاج القبل فى القبل بغير انزال \_ مختلف فى نسخه ، بخلاف حكم الاصل فى قياس الشافعى \_ وهو القيلساس الثانى وهو لزوم الطهارة بالنوم مضطجعا اذا لم يخرج منه شىء ، وذلك لان المتفق عليه أولى من المختلف فيه ، لبعده عن الخلل ا

الوجه السادس: كون حكم الاصل فى أحد القياسين مغيرا للنفى الاصلى ومقررا \_\_\_\_\_\_\_\_فى الاصلى ومقررا \_\_\_\_\_فى القياس المقابل •

ذكر حجة الاسلام الغزالى : أن القياسين اذا تعارضا وكان حكم الاصل فـــــى أحدهما مغيرا للنفى الاصلى ومقررا حكما جديدا فى الاخر ، فانه يقدم المغير ، لانه حكم شرعى وأصل سمعى ، والاخر نفى للحكم على الحقيقة •

(٣) الوجة السابع : الترجيح بقطعية حكم الاصل فى أحد القياسين وظنيته فــــى

الاخر ٠

اذا تعارض قياسان ، وكان حكم الاصل في أحدهما قطعيا ، وفي الاخر ظنيـا ،

<sup>(</sup>۱) الحسين بن المنصور القاسم بن رضوان : هداية العقول الى غاية السول مــن الاصول ۲۱۵/۲ - ۷۱۲ ۰

<sup>(</sup>۲) المستصفى ٢/ ٩٩٩ – ٤٠٠ •

<sup>(</sup>٣) ومما تجدر ملاحظته فى هذا التعبير، أن القول بقطعية حكم الاصل، لايعنــــان قطعية القياسلان قطعية حكم الاصل لايجعل القياس قطعيا، فالقياســان المتعارضان ظنيان، وقطعية حكم الاصل فى أحدهما ميزة يمكن عن طريقهـــا ترجيح أحد القياسين ، فلا يعترض علينا بعدم وجود التعارض بين القطعيين •

فانه يقدم القياس ، قطعى حكم الاصل ، لان القطعى بعيد عن الاحتمال بخلاف الظنيى ، (١) فانه يتطرق اليه احتمال الخلل ، لكونه يحتمل خلافه ٠

مثاله : ما جماء من اختلاف بين الفقهاء في لعان الاخرس، فقد ذهب بعضهـــم الى القول بصحة لعانه ، كلعان الناطق ، وذلك قياسا على يمينه ، فكما تصح منــه اليمن يصح منه اللعان ٠

وذهب البعض الاخر منهم الى القول بعدم صحة لعانه قياسا على الشهـادة ، فالشهادة لاتصح منه عند جمهور الفقها ، وذلك لاشتراطهم لفظ "أشهد" ، ومعلـوم أن . الاخرس لاينطق بها ٠

فالقياس الاول ـ وهو قياس لعان الاخرس على اليمين ـ أرجح من القيــــاس

الثانى ـ وهو قياس لعانه على الشهادة ـ وذلك لان حكم الاصل في القياس الاول وهــو

صحة اليمين منه ، مجمع عليه ، والاجماع قطعي ، بخلاف القياس الثاني وهو قيـــاس

لعانه على الشهادة ـ فظني ، لاختلاف الفقها ؛ في صحة شهادته بنا ا على اختلافهــم

في اشتراط لفظ " أشهد " وعدم اشتراطه .

اذا تعارض قياسان ، وكان حكم الاصل في كل منهما ظنيا ، الا أن الظن فـــي من اقوى وأغلب منه في الأخر ، فانه يرجح القياس الذي يكون الظن الحاصل منه أغلب من الاخر ، وذلك لان ما كان ظنه أغلب ، فهو أقرب الى القطع من غيره ٠

<sup>(</sup>۱) الاحكام للامدى ٢٣٦/٤٠

<sup>(</sup>٢) الزحيلي : وسائل الاثبات ١٢٩/١ ، المغنى لابن قدامة ١٧٠/١٠ ٠

<sup>(</sup>٣) الاحكام للامدى ٢٣٦/٤ ـ ٢٣٧ ، التقرير والتعبير : ٢٢٨/٣ ٠

# المطلب الثانى : أوجه الترجيح التي تعود الى دليل الاصل :

لاخلاف بين الاصوليين في أن حكم أصل القياس حكم مستنده، وهو ما ثبت به ذلك الاصل ، فان كان ذلك المستند مقدما ، قدم ما ثبت به من أصول الاقيسة ، وعليه ، فانه اذا تعارض قياسان ، وكان دليل حكم الاصل في أحدهما ، أقوى منه في الاخر ، فانه يقدم ما كان دليل حكم الاصل فيه أقوى ، على ما دونه في القوة ، وذليك لان قوة ظن الترجيح مستمدة من قوة الدليل المثبت للاصل ، ذلك أن الدلائل اللفظية وقوة ظن الترجيح مستمدة أو أو آحادية ، واما أن تكون منطوقة أو مفهومة واما أن تكون متفقا على الاستدلال بها أو مختلفا فيها ، لذا فانه يتفرع على ذليك عدة أوجه من أوجه الترجيح ، أهمها مايلي :

اذا تعارض قياسان ، وكان دليل حكم الاصل في أحدهما نصا ، وفي الاخصيصر المراجع منهما وذلك على قولين :

وحجتهم فى ذلك : أن الاجماع لايقبل النسخ ، ولان الاجماع لابد له من مستنسد يدفع ترجيح معارضه عليه عند كونه اجماعا حقيقيا ،

- (۱) نشر البنود على مراقى السعود ٣٠٧/٢ بتصرف، شرح المحلى على جمع الجوامع ٢٣٨/٢ ، الاحكام للامدى ٢٣٨/٤ ٠
- (٢) الابهاج ٣٤٥/٣ ، الايات البينات ٢٣٦/٤ ، التقرير والتحبير ٣٢٢/٣ ، شــرح الكوكب المنير ٢١٥/٤ ، نهاية السول ١٨/٤ ، البرهان للجوينى ١٢٨٥/٢ ، شرح المحلى على جمع الجوامع ٣٧٥/٣ ٠

وهناك رأى ثالث يرى تقديم النص اذا كان قطعيا على الاجماع مطلقا ، قطعيا كان أو ظنيا ، وأما الاجماع القطعى فانه مقدم على النصوص الظاهرة غير القطعية ، وذلك لكونه لايتطرق اليه احتمال النسخ والتخصص، وأما في حالة كون كل من النصص والاجماع ظنيين ـ كما هو شأن المتعارضين لدى الجمهور \_ فتقديم النص \_ أولـــى ، لانه نقل عن الشارع ، والاجماع نقل عن غيره ، فصار أشرف منه ،

واما اذا عارض الاجماع ، نصغير ظاهر كالايماء مثلا ، فان الثابت بالاجماع مقدم على الثابت بالاجماء صريح مقدم على الثابت بالايماء ، لكون الايماء أخذامن اشارة الدليل ، والاجماع صريح (١)

وأُرى أن الرأى الثالث أرجح من الرأى الاول والثانى ، وذلك أن القول بـأن الاجماع يقدم لكونه غير قابل للنسخ معارض بكون النص القطعى المحكم غير قابـــل للنسخ أيضا ٠

وأما القول بأن النصيقدم لكونه أصلا للاجماع ، وكون الاجماع فرعا عنه ، فانه يمكن أن يجاب عنه بأن الاجماع فرع عن دليل يقابل ذلك الدليل المرجوح فللمنظر المجمعين والالم يجمعوا عليه ٠

اذا تعارض قياسان : وكان دليل حكم الاصل فى أحد القياسين من الادلـــــة المتفق على الاستدلال بها كالكتاب ، والسنة المتواترة ، والاجماع والأحاد من السنة ونحو ذلك ، وكان فى القياس الاخر ، مما اختلف فى صحة الاستدلال به ، كالمرســل ،

<sup>(</sup>۱) أبو محمد عبدالله بن حميد السالمى : شمس الاصول مع شرح طلعت الشمس ه/٢١٠ - ٢١٢ ، التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية ٣٨٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) الابهاج ٣/٥٤٦ بتصرف ٠

ومفهوم المخالفة ، فانه يقدم القياس الذي كان دليل حكم أصله مما اتفق علـــــى الاستدلال به ، على القياس الاخر الذي كان دليل حكم أصله مما اختلف عليه فـــــى الاستدلال به ، وذلك لقوة الظن بالحكم في المتفق عليه في الاول ، بخلاف الثانـــى ، فان قوة الظن فيه دونها في الاول ، وذلك لاحتمال تطرق الخلل اليه بسبب الاختـــلاف في المناهدة .

اذا تعارض قياسان وكان دليل حكم الاصل فى أحدهما عموما غير مخصص، فانه يقدم على القياس الاخر الذى ثبت حكم أصله بعموم دخله التخصيص، وذلك لقوة الظنن فى الاول ، بخلاف الثانى فانه لايؤمن أن يلحقه تخصيص آخر ، واحتمال كون أصله مما خرج عن العموم بالتخصيص •

الوجه الرابع : الترجيح بكون الاصل ثابتا بروايات كثيرة فى أحد القياسين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_وبأقل فى الاخر ٠

اذا تعارض قياسان ، وكان حكم الاصل فى أحدهما ثابتا بروايات كثيرة فانه يقدم على الاخر الذى ثبت حكم أصله بروايات أقل ، وذلك لقوة الظن فصلى الاول دون (٤) الثانى ، وذلك عند من يرى الترجيح بكثرة الرواة ،

<sup>(</sup>۱) الاحكام للامدى: ١٤/٣٦٦ - ٢٣٧٠

<sup>(</sup>٢) الاحكام للامدى: ١٣٦/٤ - ٢٣٧ -

<sup>(</sup>٣) المستصفى : ٢/٣٩٩ •

<sup>(</sup>٤) المرجــع نفسـه ٠

اذا تعارض قياسان وكان دليل حكم الاصل منطوقا فى أحدهما ، ومفهوما فـــــى الاخر ، فانه يرجح ما كان دليل حكم أصله من المنطوق على الاخر ، وذلك لان المنطوق أقوى دلالة على الحكم من المفهوم ٠

اذا تعارض قياسان وكان دليل حكم الاصل فى أحدهما مكشوفا معينا ، وفى الاخر أجمعوا على انه ثابت بدليل مجهول ، فانه يقدم الاول ، لانه أمكن بكونه مكشوفـا ، معرفة رتبته وتقديمه على غيره بخلاف الثانى ، فانه بذلك لايدرى ما رتبته وما وجمه معارضته لغيره ، ومساواته له من عدمه ٠

وهذا الوجه أورده الغزالى رحمه الله تعالى ، وأرى أنه مفيد فى الترجيحات القياسية ، وذلك لان بعض الادلة التى يستدل بها الفقها ، لايكشف فيها غالبا عـــن درجة الحديث الذى يستدلون به حتى اذا فحص يتبين كونه باطلا ، والله أعلم ،

ان الترجيح بالنظر الى صفة الحكم فى الاقيسة المتعارضة ، قلما يتعصرض الاموليون للحديث عنه ، والغالب أنهم يحيلون ذلك على كلامهم عليه فى ترجيحصات الاخبار والاعتبار بمثلها ، وسيكون حديثى عنه أيضا موجزا قدر الامكان ، وقاصصرا أيضا على الرأى الرجح لدى جمهور الاصوليين ، وذلك على النحو التالى :

<sup>(</sup>۱) المحصول ۲/۲/ ۲۹ه

<sup>(</sup>٢) المستصفى ٢/٣٩٩ ـ ٤٠٠ ٠

(1)

الوجه الاول: كون الحكم فى أحد القياسين مفيدا للحرمة ، وفى الاخر اباحة

الوجه الاول: كون الحكم فى أحد القياسين مفيدا للحرمة ، وفى الاخر اباحة ،

فاذا تعارض قياسان ، وكان الحكم في أحدهمامفيدا للحرمة ، وفى الاخر اباحة ،

القول الاول: ان القياس المشتمل على الحكم المحرم ، يقدم على القيــاس

المشتمل على الحكم المبيح ، وهو ما ذهب اليه جمهور الاصوليين والفقها ، وبــه

(٣)

أخذ الامام أحمد وأصحابه ، والكرخي من الحنفية ، والرازى وابن الحاجب وابــن

(٥)

السبكي ، وصححه الشيرازي من الشافعية ، وغيرهم ، وذكره الامدى ونقله عن الاكثرين

والقول الثانى: ان القياس المشتمل على الحكم المبيح مقدم على المحرم،

(٦)
وهو أحد الوجهين اللذين ذكرهما أبو اسحاق الشيرازى ٠

والقول الثالث: ان القياسين متساويان ، وهو ما ذهب اليه الغزالى مــن

(٨)

(٩)

(١٠)

الشافعية ، وعيسى ابن أبات من الحنفية ، وأبوهاشم من المعتزلة ، وبعـــــف

(١٠)

الشافعية كالشيرازى وغيره ، وبعض المالكية ٠

 <sup>(</sup>۱) الحرام فى اللغة: الممنوع وفى الاصطلاح: مايذم فاعله • ينظر: المعجــــم
 الوسيط ١٦٨/١ ـ ١٦٩ ، نهاية السول ٧٩/١ •

<sup>(</sup>٢) الاباحة في اللغة: الموسع فيه • واصطلاحا: مالايتعلق بفعله ولاتركه مدح ولا ذم ينظر : المعجم الوسيط ١ / ٢٥ ، نهاية السول ٧٩/١ •

<sup>(</sup>٣) المسودة ص ٣١٣ ، مجموع الفتاوى ٢٦٢/٢٠ ٠

<sup>(</sup>٤) فواتح الرحموت ٢٠٦/٢ ، تيسير التحرير ١٤٤/٣ ٠

<sup>(</sup>ه) شرح العضد ٢/٥١٦، نهاية السول ٢١٦/٣ ، الاحكام للامدى ١٥٥/٤ ، المحصول ٢/٢/٢ م ١٩٥٨ ، جمع الجوامع بشرح المحلى ٢/٢٣ م ٣٦٩ ، ارشاد الفحول ص ٢٧٩ م ٢٨٣ ، المدخل الى مذهب أحمد ص ١٩٩ ، تنقيح الفصول ص ٤١٨ .

<sup>(</sup>٦) المستصفى ٢/ ٣٩٨٠ (٧) المستصفى ٢/ ٣٩٨٠ -

<sup>(</sup>٨) \ تيسير التحرير ١٤٤/٣ ، فواتح الرحموت ٢٠٦/٢ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٩) المعتمد ١/٨٤٨ ٠

<sup>(</sup>۱۰) الایات البینات ۲۲۳/۶ ، طلعة الشمس ۲۰۵/۲ ، الاحکام للامدی ۲۲۲/۶ ، شــرح الاسنوی ۲۲۸/۶ ، والمراجع السابقة ۰

#### أدلة المذاهبب:

لقد ذكر العلماء عددا من الادلة لهذه المذاهب، وسأكتفى بأهمها ، مع ذكـر مناقستها من قبل الجمهور ٠

فهذا الحديث صريح فى ترجيح الحرام على الحلال ، كما فى المتولد بين مـــا
(٢)
يؤكل لحمه وما لايؤكل ، فانه يقدم التحريم والحظر على الاباحة ٠

وقال الجمهور أيضا : ان تقديم المبيح على المحرم لايفيدنا فاعدة جديدة بل هو تحصيل للحاصل ، لان الاصل في الاشياء : الاباحة ، والدليل أفاد نفس ما أفادته الاباحة الاصلية .

ولذا ، فتقديم مقابله : وهو المحرم أولى ، عملا بقاعدة : تقديم التأسيسس (٣) على التأكيد •

ثانيا : استدل أصحاب القول الثانى القاضى بتقديم المبيح على المحرم: بأن \_\_\_\_\_ المبيح على المحرم: بأن \_\_\_\_\_ المبيح قد تقوى بالاصل ، وهو الاباحة الاصلية المستلزمة لنفى الحرام ، فلذلك يرجــح (٤) المبيح على المحرم •

- (۱) قال الحافظ الزين العراقى عن هذا الحديث: "لم أجد له أصلا " ونقل ابـــن السبكى عن البيهقى أنه قال: رواه الجعفى عن ابن مسعود، وفيه ضعــــف وانقطاع ، وذكره كثيرون أنه ممالا أصل له دينظر: تخريج أحاديث المنهاج ص ٣٠٧ وقال السيوطى: انه موقوف على ابن مسعود، الاشباه والنظائر للسيوطى ١٠٠٠ ١٠٦
  - (٢) أدلة التشريع المتعارضة ص١٠٠٠
- (٣) الايات البينات ٢٢٣/٤ ، شرح العضد مع السعد ٢١٤/٢ ـ ٢١٥ ، الابهاج ٣٣٤/٣ ،
   التلويح على التوضيح ١٠٩/٢ ، روضة الناظر ص ١٠٩ ، ارشاد الفحول ص ٢٧٩ ٠
  - (٤) نفس المراجع ٠

وقالوا عن الحديث الذى استدل به الجمهور : بأنه موقوف على ابن مسعــود ، (۱) أو ضعيف ٠

على الاخر ، بأن الدليل المبيح يقويه الاباحة ، والدليل المحرم يقويه الاحتيناط ، فهما متساويان ، وعند التساوى يتساقط الدليلان ، والا ، لزم التحكم ان عمــــل

ثالثا : استدل أصحاب القول الثالث القاضي بتساويهما وعدم ترجيح أحدهمــا

(٢) بأحدهما دون الاخر ، أو الجمع بين النقيضين ان عمل بهما معا ٠

مناقشة الجمهور لما استدل به أصحاب القول الثانى والثالث: أما عـــــن المذهب الثانى فقد قالوا: ان قولكم: بأن المبيح قد تقوى بالاباحة الاصلية قــد عارضه الحديث الذى يعتبر نصا فى محل النزاع ، كما أن العمل بالمحرم أحوط ، وذلك أيضا يعارض الاصل وهو الاباحة ٠

وأما عن المذهب الثالث ، فقالوا أيضا : بأن دعوى التساوى بين الحسللال والحرام مدفوعة بالحديث المذكور الذى فيه ، ترجيح المحرم على المبيح ، ومن ثم فلا تساوى بينهما ، فالمحرم هو المقدم ، وذلك بنا ١٤ على صحة الحديث ،

#### الترجيــح :

من خلال النظر في أدلة كل فريق من أصحاب الاقوال الثلاثة ، والمناقشات التي جرت بينها ، يظهر لي أن الراجح منها هو قول جمهور الاصوليين والفقها ، القاضيي بتقديم المحرم على المبيح ، وذلك لقوة بعض ما استدلوا به ، ولان العمل بمقتضية هذا القول ، عمل بالاحوط ، حيث ان الغرض من ترك المحرم هو لدفع المفسدة ، وأميا المباح حتى ولو قدر كونه جالبا للمصلحة ، فان دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة

<sup>(</sup>۱) تخريج أحاديث المنهاج ص٣٠٧ ، الاشباه والنظائر للسيوطى ص١٠٥ - ١٠٦ ٠

<sup>(</sup>٢) أدلة التشريع المتعارضة ص١٠٢ ، الابهاج ١٥٦/٣ ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع الاولنفسه •

بدليل وجوب دفع كل ماهو مفسدة ، وعدم وجوب جلب كل ماهو مصلحة غالبا ، ولهذا كان (۱) اهتمام العقلاء بدفع المفسدة أكثر من اهتمامهم بجلب المصلحة ، والله أعلم ،

مثال القياسين المتعارضيين ، صفة الحكم فى أحدهما محرم ، وفى الآخر مبيـــح قياس الشافعية شعر الميتة على سائر أعضائها فى النجاسة ، لأنه جزء من الحيوان فلا يفارقه فى النجاسة ، فهو نجس ، مع قياس الحنفية وبعض الشافعية شعر الميتة علـــى الحمل والبيض فى الطهارة بجامع أن كلا منهما يجوز أن يؤخذ من الحيوان وينتفع بــه فى حيال الحياة ، فكذا بعد الموت ٠

وعلى ضوء ماتقدم من الترجيح ، فان قياس الشافعية مقدم على قياس الحنفيسة وذلك ترجيحا لجانب التحريم على جانب الاباحة ، وعملا بالأحوط ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>۱) مختصر البعلى ص ۱۷۱ ،شرح العضد ٣١٥/٣، الاحكام للآمدى ١٣٦٠/٤ ، تيسير التحرير ١٥٩/٤ •

<sup>(</sup>٢) شرح الابهاج ٣٣٤/٣ ، مقدمة الزخيرة ١٥٠/١ ، أدلة التشريع المتعارضة ص ١٠٠ ، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية ٣٢٧/٣ ٠

الوجه الثانى: كون الحكم فى أحد القياسين مفيدا للحرمة ، وفى الآخر مفيدا للوجوب اذا تعارض قياسان: وكان الحكم فى أحدهما مفيدا للحرمة ، وفى الآخر مفيدا للوجوب ، فانه قد اختلف الأصوليون فى ترجيح أحدهما على الآخر ،وذلك على قولين:

القول الأول يرى : أن كلا من القياس المشتمل على الحكم المفيد للحرمة،والقياس المشتمل على الحكم المفيد للحرمة،والقياس المشتمل على الحكم المفيد للوجوب، متساويان، ومتعارضان، حتى لايعمل بأحدهمــا الا بمرجح، وهو ماذهب اليه بعض الأصوليين كالرازى والأسنوى وغيرهم •

وحجتهم على ذلك : أن المحرم يتضمن استحقاق العقاب على الفعل ، والموجـــب يتضمن استحقاق العقاب على الترك ، فلو آتى بموجب الدليل المبيح – أى بمقتضاه ، وهو ترك ذلك الفعل المحرم لأجل الدليل المبيح – مثلا – وكذلك العكس: أى لو تــرك مقتضى الدليل الموجب فعله لأجل الدليل المحرم ، لوقع في المحذور، فيكون القـــول بالتساوى بينهما ، وترك العمل بمقتضى كل منهما ، هو المخرج الوحيد لتفادى الوقوع في المحذور المذكور ،

القول الثانى : بانه يقدم الدليل المفيد للتحريم على المفيد للوجوب ،وهـو (٢) ماذهب اليه حجة الاسلام الفزالى ، والآمدى وابن الحاجب وغيرهم ٠

وقد استدلوا على ذلك بأدلة ، كما ناقشوا أدلة الفريق الأول ، ومــن أهـــم أدلتهم :

أولا : أن الغالب من التحريم هو دفع المفسدة ، ومن الموجب : جلب المصلحة ، الاأن

<sup>(</sup>۱) التمهيد للأسنوى ص ۱۰ ، شرح المحلى على جمع الجوامع ٢٦٩/٣ ومابعدهـــا ، الابهاج ٣٦٥/٣ ، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية ٣٣٠/٣ ، أدلة التشريع المتعارضة ص ١٠٥ ٠

 <sup>(</sup>۲) الاحكام للآمدى ۳۲۷/۶ ، شرح العضد ۳۱۵/۲ ، فواتح الرحموت ۲۰۵/۲ ، تيسيـــر
 التحرير ۱۵۹/۳ ، ارشاد الفحول ص ۲۷۹ ٠

اهتمام الشارع بدر ً المفسدة أكثر من اهتمامه بجلب المصلحة ، وحيث أن در ً المفاسد يحصل بالاخذ بموجب الدليل المحرم ، كان المحرم مقدما على الموجب ، ومن هنا شلاع الموليين : در ً المفاسد مقدم على جلب المصالح •

# الترجيـــ :

ومن خلال النظر في حجة الفريقين ، يظهر لي أن الرأى الثاني أرجح من الاول ، وذلك لقوة ما استدلوا به على مذهبهم ، وهو ما أراه أنه أجدر بالاعتبار ، وذلل أن ما يفيد التحريم غالبا هو النهى ، وما يفيد الوجوب هو الامر ، واذا تعلم النهى والامر ، فانه يقدم النهى دفعا لما فيه من المفسدة ، وقد تقدم لنا القول : ان دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة ، والله أعلم ،

وقد أجاب أصحاب القول الثانى عن دليل أصحاب القول الاول: بأن تساويهمــا من حيث ذات الاحكام لاينافى فى فضل أحدهما على الاخر ، وترجيحه عليه من حيث مايوجـد فيه من مزايا تزيده قوة لاتوجد فى الاخر ، ككونه أحوط وأيسر ، وتلقى الطبع لـــه (٣)

الوجه الثالث: كون الحكم في أحد القياسين مفيدا للوجوب وفي مقابله مفيدا \_\_\_\_\_\_\_\_\_ أحكاما أخرى سوى الحرمة، من الندب والاباحة ، والكراهة ٠

<sup>(</sup>١) المراجع ذاتها ، والمراجع السابقة في (١) •

<sup>(</sup>٢) التعارضوالترجيح بين الادلة الشرعية ١/٢٣٠٠

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ٣٣١/٢ •

اذا تعارض قياسان متساويان من جميع الوجوه ، الا أن الحكم فى أحدهمـــا يفيد بايجاب شىء ، وفى الافر يفيد إباحته ، أو كراهته ، أو ندبه ، فانه يرجـــح ما يفيد الايجاب على غيره مما ذكــــر \_ وذلك للاحتياط ، ولان ترك الواجـــب يستوجب العقاب بخلاف الانواع الباقية ، فانه لايترتب على تركها عقاب ٠

مثال ذلك ؛ اختلف فقها الشافعية فيمن نزلت لحيته عن حد الوجه أيجـــب فسله في الوضو أم لا ، فللشافعية فيه قولان ؛ (أحدهما) وجوب غسله ، لانه شعـــر نابت على ظهر بشرة الوجه ، فيجب غسله قياسا على شعر الخد ، (وثانيهما) عــدم وجوب غسله ، لانه شعر لايلاقي محل الفرض ، فلا يجب كالذو المجاوزة لحد الـــرأس ميث لايجب مسحها .

ففى هذا المثال تعارض قياسان ، ويرجح القياس الموجب ، لان مقتضاه الوجوب وهو أولى بالمصير اليه من الاباحة ، للاحتياط ، ولان الخد واللحية عضو واحصد ، فقياس الشيء على نفسه أولى ، ولاتحاد الحكم في المقيس والمقيس عليه وهو وجصوب الغسل بخلاف ذلك في القياس الثاني ، حيث يتغاير فيه الحكمان ، اذ هو استحباب المسح في المقيس عليه ، والوجوب في المقيس ، كما أن المقيس غسل ، والمقيس عليه مسح ، فافترقا ،

وهناك مثال آخر ، وهو أن الفقها ً قد اتفقوا على أن التفريق القليل فــى غسل ومسح أعضا ً الوضو ً لايضر ، الا أن للشافعى قولين مختلفين اذا كان التفريــــق كثيرا ، ففى قوله ( القديم ) لايجوز التفريق الكثير ، لانه عبادة يبطلها الحــدث كالصلاة ، فيبطلها التفريق قياسا على الصلاة نفسها ، وفى القول(الجديد) أن ذلـــك جائز ، لانها عبادة لايبطلها التفريق القليل فلا يبطلها الكثير قياسا على الزكاة .

<sup>(</sup>١) التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية ١٣١/٢ بتصرف ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ٣٣٤/٢ ٠

<sup>(</sup>٣) الشيرازى: المهذب ١/١٨ •

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه : ١٩٨١ •

ويرجح القياس الاول بأنه مفيد للوجوب الموالاة ، وأما الثاني فيفيل

وأيضا يرجح الاول بكونه مفيدا لبطلان الوضوء بلا موالاة بخلاف الثانيي ، والمصير الى الاول أولى ، أخذا وعملا بالاحوط فى أمر العبادة ، ولان المقيلي المقيلي ( الوضوء ) أقرب الى المقيلي عليه ( الصلاة ) فى الاول منه فى القياس الثانييي ( الركاة ) ، لان كلا من الوضوء والصلاة عبادة بدنية ، أما الركاة فعبادة مالية فافترق المقيل والمقيل عليه ، فكان الاول أولى وأرجح على الثانى .

الوجه الرابع : كون أحد القياسين مسقطا للحد ، والاخر مثبتا له :

اذا تعارض قياسان ، أحدهما يثبت الحد ، والاخر يؤدى الى اسقاط الحد، فقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب :

ا ـ فذهب جماعة منهم الشيرازى ، واختاره القاضى أبويعلى ، والقاضــــى عبدالجبار ، والموفق ابن قدامة والغزالى وغيرهم ، الى أنهما متساويان لايرجـــح أحدهما على الاخر ، لان الشبهة لا تؤثر فى اثبات مشروعيته ، بدليل انه يثبت بخبـر الاحد ، وبالقياس ، مع وجود الشبهة فيهما ، فهما دليلان متساويان كسائر الادلة ، وسائر الاحكام ، ولانه لو تعارضت بنيتان فى اثبات الحد ، أو نفيه سقطتا فكذلــــك الذا تعارض دليلان ٠

وأجيب عن هذا بالفرق بين الحالتين ، فان البينتين توجب احداهما الاستيفاء والاخرى توجب الاسقاط ، فجعل ذلك شبهة فسقطتا ، وههنا دل أحد الدليلين على أنه شرع والاخر يدل على انه ليس بشرع والشبهة لاتؤثر في ذلك ، فلم يكن لاحدهما فضلل

<sup>(</sup>١) التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية ٣٨٨/٢ بتصرف ٠

<sup>(</sup>۲) العدة ۱۰۶۶/۳ ، المسودة ص ۳۱۳ ، الروضة ص ۳۹۱ ، شرح العضد على المختصر ۲۰۱۸ ، شرح ۳۱۰ ، شرح ۳۱۰/۳ ، شرح ۳۱۰/۳ ، التبصرة ص ۶۸۵ ، المستصفى ۳۸۸۳ ، فواتح الرحموت ۲۰۲/۲ ، شصرح الكوكب المنير ۱۹۰/۶ – ۹۹۱ ، والاسنوى ۱۹۰/۳ ، اللمع ص ۲۷ ۰

على الاخر ، اذ فى الاستيفاء لاتقبل شهادة واحد ، وفى اثبات الحدود يقبل خبــــر (۱) الواحد والقياس، فافترقا ٠

٢ ـ وذهب جماعة من الاصوليين ، الى ترجيح مايقتضى اسقاطه ، وهو ما جــزم
 به البيضاوى وابن الحاجب ، والامدى وغيرهم ، ونقله ابن النجار عن الاكثريـــن ،
 وحجتهم ، أن الحدود تدرآ الشبهات ، ولان مبطلات نُفيه قليلة ، ولان اثباته خــــلاف
 دليل نفيه .

(٣) قال الأمدى : ولان الخطأ فى نفى العقوبة أولى من الخطأ فى تحقيقها ، على (٤) ما قاله عليه الصلاة والسلام :" لان تخطى ً فى العفو خير من أن تخطى ً فى العقوبة "

واستدل أصحاب هذا المذهب أيضا ، بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم:"ادرًوا (٥) الحدود بالشبهات ، وأقيلوا الكرام عثراتهم الا فى حد من حدود الله تعالى "

وجه الاستدلال فيه : أن الدليل اذا عورض بآخر ، فأقل درجاته أن يكون فيه شبهة والشبهة تدرء الحدود •

<sup>(</sup>۱) التبصرة ص ۶۸٦ ، والمراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>۲) المستصفى ٢/٨٣٣ ، المحصول ٢/٢/٩٨٥ – ٥٩٠ ، الاحكام للامدى ٢٦٣/٢ ، شــرح المحلى على جمع الجوامع ٢٩٣٣ ، التبصرة ص ٤٨٥ ، اللمع ص ١٢٥٠ ، ارشــاد الفحول ص ٢٧٩ – ٢٨٣ ، المسودة ص ٣٧٨ ، روضة الناظر ص ٣٩١ ، تيســر التحرير ٢١١٣ ، مختصر البعلى ص ١٧١ ٠

<sup>(</sup>٣) الاحكام للامدى ١٦٣/٤٠

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث جزء من حديث طويل رواه الترمذى موقوفا، ورواه مرفوعا، وقال ؛ الموقوف أصح ، أنظر جامع الترمذى مع تحفة الاحوذى ٦٨٨/٤ وما بعدها ،

<sup>(</sup>ه) فهذا الحديث أيضا جزء من الحديث السابق ، وقد روى بعدة طرق ، قيل كلها ضعيفة ، ينظر فى : السنن الكبرى ٢٣٨/٨ ، سنن الدارقطنى ٨٤/٨ ، مسند آبى حنيفة ص ١٤٩، تخريج أحاديث البردوى ص ٣٣ ، التلخيص الحبير ١٢٥٥ ، نصب الراية ٣٠٩/٣ ، ميزان الاعتدال ٣٠٥/٣ ، سنن ابن ماجم ٨٥٠/٨ ، تخريب أحاديث مختصر المنهاج ص ٣٠٨ ، المستدرك ٣٨٤/٤ ٠

الا أن الشيرازى رحمه الله تعالى أجماب عن هذا ـ وهو من القائلين ـ بتساوى الدليلين وتساقطهما ـ أجماب: بأن الحديث انما ورد فى القضاء والإستيفاء وليــــس (١) فى اثبات المشروعية ٠

٣ ـ وذهب بعض الاصوليين الى القول بترجيح إثبات الحد ، وذلك لان الدليليل المثبت ، فيه زيادة علم لاتوجد مثلها فى الاخر ، كما فى تعارض الجرح والتعديل فانه
 يقدم الجرح على التعديل ، ولان المثبت مؤسس ، والتأسيس خير من التأكيد .

الترجيح: يظهر لى أن القول الثانى ، الذى يرى تقديم ما يقتضى دفع الحدود الترجيح: يظهر لى أن القوة ما استدلوا به من الادلة ، ولان الشبهة تؤثر فى درء الحدود ، وما ذكره أصحاب القول الاول والثالث: لايقوى على مقاومة أدلة المذهب الثانى ، كما أنه يمكن الاجابة عن شبهتهم بتساوى الدليلين: أن تساويهما أو تساوى حكمهما من حيث ذاتهما ، لاينافى قوة أحدهما من حيث الإحتياط ، وبخاصة فى أملور الدين ، كما ذهب اليه جماعة من العلماء ، ومنهم الشافعية ، وغيرهم ، كما يمكلن الاجابة أيفا عن دعوى الشيرازى بحمل أدلة المذهب الثانى على القفاء والاستيفاء : بأن العبرة بعموم اللفظ لابخموص السبب ، وبأن الادلة نصفى محلها ، وتأويلها بملاً قالوه بعيد ، وفيه نوع من التكلف ، والله أعلم ،

مثاله : حد قاطع الطريق : يجب اقامة حد قاطع الطريق ، لانه حد يجب بمعصيته ، فوجب على المباشر دون الردء ـ وهو المعين أو الناصر المتسبب ، مع قياس المخالــف بأنه حكم يتعلق بالمحاربة فاستوى فيه الردء ، والمباشر كالغنيمة • فعلى الـــرأى الذي رجحناه : يسقط حد المحاربة عن غير المباشر • والله أعلم •

<sup>(</sup>۱) التبصرة للشيرازى ص ٤٨٥٠

<sup>(</sup>٢) مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ٢٠٠/٢ ، أدلة التشريع المتعارضة ص٩١

<sup>(</sup>٣) التعارض والترجيح للبرزنجي ٣٤٤/٢ •

<sup>(</sup>٤) هامش التبصرة ص ٤٨٥ ٠

اذا تعارض قياسان ؛ أحدهما يثبت العتق ، والاخر ينفيه ، ومثله ؛ اذا كان أحدهما مثبتا للطلاق ، والاخر ينفيه ، فقد اختلف الاصوليون في الراجح منهما ؛وذللك على ثلاثة مذاهب ؛

المذهب الاول: يرى ترجيح ما يقتضى العتق على ما يقتضى الرق ، وهوماذهب اليه بعض المتكلمين وبعض الشافعية ، وبعض الحنابلة ، والإمام الكرخى من الحنفيـــــة وغيرهم ، وقد استدلوا على ذلك بالادلة التالية :

الاول : أن العتق مبناه على القوة ، بدليل أنه يسرى الى غيره ، وأنه اذ انعقد لم يلحقه الفسخ ٠

الثانى : أن الشارع يتشوف الى العتق دون الرق ، فيقدم مايثبت العتق على مايشبت السرق •
الشالث : أن القياس الذى يدل على ثبوت العتق ، يدل على زوال قيد مليك اليمين ، والاصل عدم القيد فكان بذلك موافقا للاصل ، والموافق للاصل أرجح مين (١)

المذهب الثانى : يرى أنهما متساويان ، وهو مانقل عن الشافعى والقاضييان عبد الجبار فى المسودة ، وكذلك عن بعض الحنابلة ، واليه ذهب الشيرازى ، وحجتهم : أنهما متساويان لامزية لاحدهما على الاخر من حيث المشروعية ، فالتعارض فيهمياكان كالتعارض فيهماكان عبرهما فلابد من مرجح آخر يقوى أحدهما على الاخر ،

وأجاب الشيرازى عما استدل به أصحاب المذهب الاول من القول بأن العتصدة مبنى على القوة حيث قال: ان قوة العتق على الرق انما هو فى الوقوع والانعقاد ، فأما فى كونه شرعا ، واثبات الحكم الشرعى به ، فالعتق والرق واحد لامزيد لاحدهما

<sup>(</sup>۱) الابهاج ۲۳۵/۳ ـ ۲۳۲ ، الاحكام للامدى ٢٣٠/٤ ، هامش التبصرة ص ٤٨٧،تيسرالتحرير٣/١٦١

<sup>(</sup>٢) المسودة ٣١٤ ، الروضة ٣٩١ ، المستصفى ٣٩٨/٢ ، المحصول ٢/٢/٩٨٥ ٠

(1) على الاخر ، فلا يقدم العتق على الرق •

المذهب الثالث: ذهبت جماعة أخرى من الاصوليين ، منهم ابن السبكى ، والامدى \_ كما فهم من تعليله \_ ذهبوا الى تقديم القياس النافى للعتق على القياس المثبـــت (٢)

قال ابن السبكى رحمه الله تعالى : ان هذا المذهب هو الصحيح عندى لكونـــه على وفق الدليل المقتضى لاثبات ملك اليمين ، وأجاب عن الدليل الثانى من أدلــــة المذهب الاول القائلين بتقديم القياس المثبت على النافى لكون قهد الرق خلاف الاصل أجاب عنه بأنه دليل في غير محله ، اذ أن محله هو قبل تحقق الوجود للقيد ، أمــا بعد ثبوت القيد وتحققه فلا يصح لان القيد اذا ثبت وجوده فالاصل فيه بقاؤه لا زواله ، فرواله حينئذ خلاف الاصل ، وما كان على وفق الاصل ، فهو مقدم عما كان على خلافه ،

الترجيح : من خلال الاطلاع على أدلة المذاهب الثلاثة ومناقشاتهم لها ، نجـــد

أن المذهب الثانى ، هو أقواها وذلك لموافقته لمقاصد الشريعة التى ترمى الى تحرير الانسان من العبودية لانسان مثله ، ولان الشارع الحكيم يتشوف الى ذلك حيث راعى فلم سبيل ذلك ما لايراعى فى غيره ، وقياسا على تعارض الخبرين المثبت للعتق والنافليل له ، حيث يقدم المثبت للعتق و والله أعلم ٠

مثال ترجيح مايقتضى العتق على مايقتضى الرق ، أن يقال :" ان الحربى يصحح عتقه لعبده ، لان من صح عتق عبده المسلم ، صح منه عتق عبده غير المسلم ، مع القول المخالف الذى يقول :" لايصح للحربى عتق لعبده ، لان ملكه غير مستقر، لانه معلل (٥) لنقضه " فالاول : يقتضى العتق ، والثانى يقتضى الرق ، ومايقتضى العتق يقدم على ما يقتضى الرق ، طبقا للقول الراجح الذى عليه أكثر الاصوليين ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>۱) ` التبصرة للشيرازي ص ٤٨٧ مع هامشه ٠

<sup>(</sup>٢) الاحكام للامدى ٤/ ٢٣٠ ، الابهاج ٣/ ٢٣٥ – ٢٣٦ •

<sup>(</sup>٣) المرجع الاخير نفسه ٢٣٦٠

<sup>(</sup>٤) التعارض والترجيح للبرزنجي ٣٩٤/٢ ٠

<sup>(</sup>ه) من حاشية التبصرة للشيرازى ص ٤٨٧ ٠

الوجه السادس : كون الحكم في أحد القياسين يفيد احتياطا مع آخر لايفيده

اذا تعارض قياسان: وكانت علة أحدهما تقتضى الاحتياط، وعلة الاخصصر لا تقتضيه ، فانه يترجح القياس الذى تقتضى علته الاحتياط على الاخر وذلك لانه أسلم في الموجب .

مثال ذلك : قياس لمس الرجل فرج غيره على لمسة فرجه فى نقض الوضو على به المستقد المعلل باللمس بالشهوة

وذلك لان الاول أحوط ، في تحصيل الفرض ، ويكون الثاني مرحوحا لعدم الاحتياط فيه ٠

ولافرق فى الترجيح بالاحتياط بين أن يكون المحتاط له فرضا أو ندبا ، لان الاحتياط مطلوب حتى فى الندب ولو لم يكن فيه على وجه اللزوم \_ كما هو الحال فى الفرض وذلك لانه اذا كان الاحتياط لازما فى الفرض للتخلص من الاثم والعقاب ، فانه ينبغى الاحتياط فى الندب أيضا للخلوص من اللوم ، ولتحصيل الثواب والله

تمهيد : والعلة - كما تقدم - أحد أركان القياس التى لايتحقق القياس بدونها ، وتعتبر العلة أهم تلك الاركان ، ولذا كان اهتمام الاصوليين بها أكثر ، حيصت قاموا بوضع أسس وقواعد للوصف الذى يصلح للعلية ، وأوضحوا الطرق التى تثبت بها وسموها مسالك العلة ، كما سبق تفصيلها ، كما وضعوا قواعد للبحث عن الاعتراضات الواردة على العلة وسموها قوادح العلة ، الا أننا لم نتطرق للكلام عنها لوجسود أبحاث خاصة بها ولان ذلك ليس من صلب الموضوع ٠

<sup>(</sup>۱) شرح المحلى على جمع الجوامع وحاشية البنانى عليه ٣٧٤/٢ ، الايــــات البينات ٢٣٢/٤ ـ ٣٣٣ ، نزهة المشتاق ص ٧٥٣ ، ارشاد الفحول ص ٢٨٣ ، نشر البنود على مراقى السعود ٣١١/٢ ٠

ومن هنا فلا غرابة فى كون التعارض بحسب العلة وأوجه الترجيحات بين الاقيسة المتعارضة من حيث العلة أكثر منه فى غيرها من أركان القياس وسأقوم بذكر أهـــم تلك الاوجه باعتبارات مختلفة على النحو التالى :

#### أولا : الترجيح باعتبار العلم بوجود العلة في الاصل في القياسين المتعارضين

العلم بوجود العلة مرحلة متقدمة تسبق البحث عن مسالك العلة ، ذلـــك أن المسالك تتعلق بعلية العلة ، واقامة الدليل على صلاحية الوصف المدعى عليتـــه للتعليل به ، وتلك مرحلة متأخرة عن العلم بوجود العلة واكتشافها في عمليــــة القياس ٠

والعلم بوجود العلة في القياسين المتعارضين ، قد يختلف من قياس الى قياس آخر ، بحيث يتفاوتان قوة وضعفا ، وذلك بأن يكون وجود العلة في أحدهما أوضيك أن وأجلى منه في الاخر ، وذلك باختلاف الطرق التي يتم التوصل بها اليه ، ذلييني العلم بوجود العلة قد يكون مستندا الى البداهة ، أو الحس ، أو الاستدلال اليقيني سوا ً كان عقليا محضا ، أو نقليا محضا ، أو مركبا منهما ، فالعلم بوجود العليية المحضا ، أو مركبا منهما ، فالعلم بوجود العليية المحضا ، أو مركبا منهما ، فالعلم بوجود العليية المستفاد منه يكون مقطوعا به .

وأما اذا كان مستندا الى الاستدلال الظنى ، فان العلم بوجود العلة المستفاد (۱) عنه يكون مظنونا به وان اختلفت درجات الظنون قوة وضعفا نتيجة قلة المقدمات ، وكثرتها ٠

والمشهور عند الاصوليين ، أنه اذا تعارض قياسان ، وكان أحدهما مقطوعـــا بوجود علته في أصله ، والاخر لم يكن كذلك ، فانه يرجح القياس الاول بكونه مقطوعـا بوجود علته فيه دون الثاني ٠

وكذلك اذا تعارض قياسان ، وكان العلم بوجود العلة في الاصل في أحدهمــــا

<sup>(</sup>۱) المحصول ۲/۲/۹۹ه ـ ۳۰۰ ، نشر البنود على مراقى السعود ۳۰۸/۲ ، حاشيــــة البنانى مع شرح المحلى على جمع الجوامع ۳۷۳/۲ وما بعدها .

مظنونا ظنا أغلب ، فانه يرجح على القياس الاخر الذى علم وجود العلة فى أصلــــه بالظن غير الاغلب ، وذلك لقوة الاول دون الثانى ٠

ولافرق عندبعض الاصوليين بين الاقيسة المقطوع بوجود عليتها في أصلها ، وبين الأقيسية المظنون بوجود علتها في أصلها ، في كونها محلا لجريان الترجيح فيها ، وذلك كميا أن الظن يقبل التفاوت في القوة والضعف ، فان مراتب اليقين والقطع أيضا ، تقبيل التفاوت في الرتب ، وعليه ، فان كلا منهما يقبلان التقوية ، وهو ما يحصل بيسية الترجيح بين المعارضين في الجملة ، لان الترجيح \_ كما تقدم \_ عبارة عن زيادة قوة أحد الدليلين المتعارضين ،

وذهب أكثر الاصوليين ، الى أن الترجيح لايجرى فى القطعيات ، وعليه فلايجون ترجيح احدى العلتين المقطوع بهما ، وان استند القطع بها الى البداهة أو الحسس على الاخرى وان استند القطع بها الى النظر والاستدلال ، نقلية كانت أو عقليسة أو مركبة منهما ، وذلك قياسا على النص القطعى ، حيث ان الترجيح لايجرى فى المعلومات بناءا على أنها لاتقبل احتمال النقيض فلا تقبل التقوية ، ولان العلم القطعى لايحتمال الترايد فلا يتصور فيه الرجحان ، كما تقدم •

مثال العلة ( البديهية ) العلم بأن سم الاناعى علة لضرر الحيوان فـــــى العادة ومثال ( الحسية ) ازالة العنق ، لانه يعلم وجوده بالحس وهو علة الموت ٠

ومثال(العقلية المحضة) كون العلم علة العالمية ، ومثال ( النقلية المحضة ) (۱) نحو قوله تعالى : (كى لايكون دولة بين الاغنياء ) ٠

ومثال ( المركبة منهما ) اذا دل السمع على أن القلتين من الما ً يدفعـان (٢) الخبث ودل العقل بالحرز : ان هذا الما ً قلتان أو أكثر ٠

<sup>(</sup>١) الاية: ٧ من سورة الحشر ٠

<sup>(</sup>۲) المستصفى ٢/٨٣٣ ، المحصول ٢/٢/٩٩٥ – ٦٠٠ ، الاحكام للامدى ٢٣٩/٤ – ٢٤٠ ، حمع الجوامع بشرح المحلى مع حاشية البنانى ٣/٣/٣ ، نشر البنود على مراقى السعود ٣٠٨/٢ ، القراقى : شرح تنقيح الفصول ص ، ميزان الاصول ص ٧٣٠ ٠

#### وأوجه الترجيح بهذا الاعتبار تكون كالاتى :-

الوجه الاول : الترجيح بقطعية وجود العلة في الاصل •

اذا تعارض قياسان ، وكان وجود العلة فى أحدهما مقطوعا به ، بخلاف علــــة القياس الاخر ، فانه يقدم القياس الاول على الثانى ، لان المقطوع مقدم على المظنون (١) وذلك لبعده عن احتمال تطرق الخلل اليه ٠

الوجه الثانى : الترجيح بغلبة الظن بوجود العلة في الأصل،

واذا تعارض قياسان ، وكان وجود العلة في أحدهما مظنونا ظنا أغلب ، فانه يقدم على قياس آخر ، علم وجود العلة في أصله بالظن غير الاغلب ، وذلك لان الظلمان الاغلب يقدم على الظن الغالب ، أو الظن المغلوب ،

### ملاحظـــة:

قد يقول قائل : بأن العلم بوجود العلة لايأتى الا بدليل يفيده عقليــا أو نقليا ، فالترجيح بهذا الاعتبار يرجع الى الترجيح بحسب مسالك العلة والطـــرق المثبتة لها ٠

والواقع ، أن هذه الملاحظة ، قد تعرض لها العلامة البنانى فى حاشيته على شرح المحلى على متن جمع الجوامع للسبكى رحمهم الله تعالى جميعا ، عند قلى السبكى :"والقطع بالعلة أو الظن الاغلب بها "قال العلامة البنانى :" يعنى : أن القطع بوجود العلة يقدم على الظن بوجودها ، والظن الاغلب بذلك يقدم على الظن غير الاغلب بذلك ، \_ ثم قال \_ : وقال شيخ الاسلام : قوله \_ ابن السبكى \_ : والقطلل بالعلة أو الظن الاغلب بها يغنى عنه مابعده \_ يقصد المسالك \_ ، لان الترجيح انما هو بأقوويته ، وهي انما تكون بأقووية مسلك العلة ، بل يغنى عنهما قوله بعلد :

<sup>(</sup>۱) الاحكام للامدى ٢٣٦/٤ ، شرح المحلى مع حاشية البناني ٣٧٣/٢ ٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع الاخير ٣٧٣/٢ •

وما ثبت علته بالاجماع الخ اه ، قال العلامة البناني : وما ذكره ممنوع : أما قوله يغنى عنه مابعده لان الترجيح الخ ، فلان هذا مبنى على أن متعلق هذا ، وما بعصده واحد ، وليس كذلك ، بل متعلق هذا : هو نفس وجود العلة كما صرح به قول الشــارح (۱) ـ المحلى ـ: أي بوجودها ، وقول العضد : للترجيح بحسب العلة وجوه : الاول: كـون وجود العلة قطعيا فيه أى في أحد القياسين ظنيا في الاخر ، أي في القياس الاخـر ، الثانى : كـــون ظن وجود العلة فيه : أى في أحد القياسين أغلب على ظن وجودها في الاخر ٠ أه ، ومتعلق مابعده : علية العلة لا وجودها ، كما يصرح به تفسير العُضْدُ بقوله : • الثالث: أن يكون مسلكها الدال على عليتها قطعيا ، ومسلك الاخرى ظنيا الرابع : أن يكون مسلك علية أحدهما يفيد ظنا أغلب مما يفيد مسلك الاخرى • أه وممن (٣) سبقه الى هذا التعبير في الموضعين : الأمدى ، على أن شيخ الاسلام نفسه صرح بكـــون متعلق مابعده : علية العلة ، فهما مسألتان متعلق أحدهما : نفس وجود العلــــة ، ومتعلق احداهما : علية العلة • وظاهر : أن احذاهما لاتغنى عن الاخرى ، اذ ليســـت عينها ولامستلزمة لها ، بل لو سلم الاستلزام لم يرد على المصنف ـ السبكـــ الاعتراض المذكور كفيره ، لان التصريح باللازم لاتكرار فيه ولامحذور خصوصا ، اذا كان مظنة غفلة عنه أو خفاء ، أو خيف من تركه ذلك ، وأما قوله : بل يغنى عنهما قوله بعد وما ثبت علته بالاجماع الخ ، فلان متعلق هذا ـ الذي قاله ـ العلية ، فلايغنـى عن الادلة لان متعلقه الوجود ، ولا عن الثاني لانه أعنى الثاني ، يفيد الترتيب بيـن (٤) مراتب الظن مطلقا ، وان كل رتبة مقدمة عما دونها ٠٠"

ولعل ما أوضحه العلامة البنانى ، لايحتاج الى تعليق ، فان معرفة وجود شىء ما ، يسبق دائما ، صلاحية ذلك الشىء وعدمه ، فالعلم بوجود العلة سواء كان قطعيا أو ظنيا ، مغاير لمعرفة صلاحية تلك العلة للتعليل بها من حيث توافر المواصفيات

<sup>(</sup>١) (٢) شرح العضد : ٣١٧/٢ •

<sup>(</sup>٣) الاحكام للامدى : ٢٣٦/٤ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٤) حاشية البناني على شرح المحلى على متن جمع الجوامع ٣٧٣/٣ - ٣٧٤٠

المطلوبة للعلية فيها ، أو عدم توفر ذلك فيها فلا تكون صالحة للتعليل بها،فالذى يحدد الصلاحية وعدم الصلاحية للتعليل بها هو المسالك العلية ، وهو فرع عن العليم بوجود العلة في الحكم ، لانه في مقام التقلية ، والعلم بوجودها في مقام التحلية ومعلوم : أن التحلية قبل التخلية وهو نظير كون العلة قاصرة أو متعدية ،اذ يتأخر هذا عن العثور على العلة ، والله أعلم ،

ثانيا : أوجه الترجيح بحسب اختلاف المسالك في القياسين المتعارضين قوة وضعفا ٠

تمهيد : المسالك : جمع مسلك ، وهو الطريق ، والمراد به في باب القياس : الطرق

الدالة على علية الوصف المدعى عليته ، سميت بذلك ، لانها توصل الى المعنـــــى (۱) المطلوب ٠

وقد وضع الاصوليون قواعد للعلة القياسية ، ومن تلك القواعد ترتيبهـــم لتلك المسالك حسب مراتبها قوة وضعفا ، حيث ان هذه المسالك تتفاوت فى ذلك سواء كان ذلك بين نوع واحد ، كالنصفان له مراتب ؛ كالصريح ، والايماء ، كمـــا أن الصريح أيضا على مراتب ؛ كالقطعى والظاهر ، كما أن الايماء تختلف مراتبه ، حيـث يكون أخد الايماءين أظهر دلالة من الاخر ٠

وكذلك يحصل التفاوت بين نوعين كالنص والاجماع والايماء والمناسبة وغيـــده ذلك من سائر المسالك ، وقد سبق بيان ذلك تفصيلا في الباب التمهيدي من هـــده الرسالة ، وسيكون حديثنا عنها في باب الترجيح مجملا الا بقدر الضرورة ، مـــع التركيز على الاعتبارات المهمة والمختلفة لاوجه الترجيح بحسب المسالك العليــة ، وسيكون ذلك على النحو التالى :

<sup>(</sup>۱) حاشية البنانى على المحلى ٢٦٣/٢ ، قال العلامة البنانى رحمه الله تعالىي سميت المسالك بالمسالك لانها توصل الى المعنى المطلوب وقد استعيــــرت المسالك الحسية للمسالك المعنوية بجامع التوصل الى المطلوب ففيـــــه استعارة ، تصريحية \_ تبعية \_ أه حاشية البنانى ٢٦٣/٢ ٠

الوجه الاول : كون مسلك العلة نصا قطعيا في أحد القياسين وعكسه في القياس المقابل

لقد تقدم لنا بيان مراتب النصفى دلالته على العلة كمسلك من مسالكهـــا ، وبيان تقسيماته المختلفة حسب تفاوتها قوة وضعفا فى ذلك ، وأن القطعى بمختلـــف مراتبه مقدم على ما عداه من الظاهر والايماء ونحو ذلك من المسالك النقليــــة أو الاستنباطية ،

فاذا تعارض قياسان ، وكان مسلك العلة فى أحدهما من النص القطعى وفصصص (۱)
مقابله من النص الظاهر أو الايماء ، فان القياس ذا المسلك القطعى من النصيقدم على القياس ذى المسلك الظاهر أو الايماء منه ، وذلك لكون مسلكه أقوى من مسلصك القياس الثانى ، اذ هو قطعى فى الاول ظنى فى الثانى ، والمقطوع به أولى مصصصن المظنون ٠

الوجه الثاني : كون مسلك العلة في أحد القياسين نصا ظاهرا وفي مقابله ايماً ١٠

لاخلاف بين الاصوليين فى تقديم القياس الذى كان مسلك علته من النص الظاهــر على ما عدا النص القطعى ، من الايماء وغيره من المسالك النقلية أو الاستنباطيــة ، وذلك لان ألفاظه ظاهرة فى التعليل ـ كما تقدم ـ وان احتمالها لغير التعليل لايؤثر على قوتها فى ذلك ، لانه احتمال ضعيف ومرجوح ، وأنه كونه للتعليل هو الارجح .

ومن هنا ، فانه اذا تعارض قياسان ؛ وكان مسلك العلة فى أحدهما من النسيص الظاهر ، وفى الاخر من الايماء ، فانه يقدم منهما ما كان مسلكه من النص الظاهر على ما كان مسلكه من الايماء ، وذلك لان دلالة مسلك الاول على العلة أقوى من دلالة الايماء عليها ، ولان احتماله لغير العلة أضعف منه فى الايماء ، لان دلالة الايماء فى الجملية اشارة الى العلة من غير تصريح بها ، وفى الظاهر تصريح بها ، والتصريح أقرب السي

<sup>(</sup>۱) الاحكام للامدى: ۲۷۱/۶ ، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۳۱۷/۳، حاشيـــة البناني على جمع الجوامع بشرح المحلى ۳۷۳/۲ ـ ۳۷۴ ٠

(۱) القطع من الاشارة ·

الوجه الثالث: كون مسلكها في أحد القياسين ايماءًا وفي الاخر من المسالــــــك

#### الاستنباطيــة •

ذهب جمهور الاصوليين الى تقديم القياس الذى يكون مسلك علته ايما ١٤ علـــى القياس الذى يكون مسلكه من الطرق الاستنباطية أو العقلية ٠

(۲) وقد خالفهم فى ذلك بعض الاصوليين ، أبرزهم البيضاوى ، حيث يرى : تقديــم المناسبة والدوران ،والسبر والشبه عليه ٠

وقد احتج على ذلك بالقول: بأن الايماء لمالم يوجد معه لفظ يدل على العلة ، فلابد وأن يكون الدال على عليته أمرا آخر سوى اللفظ ، وبعد البحث عنه لم يوجد الا أحد الامور الثلاثة \_ المناسبة ، أو الدوران ، أو السبر \_ واذا ثبيت أن الايماءات لاتدل الا بواسطة أحد هذه الطرق كانت هي الاصل ، والايماءات هي الفرع والاصل أقوى من الفرع ، فكان كل واحد من هذه الثلاثة أقوى من الايماء .

وأما تقديمه الشبه على الايماء ، فقد استدل له : بأن الشبه يقتضى وصفصا مناسبا والايماء ليس كذلك ، لان ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية ، مناسبب كان أو غير مناسب ، وبالضرورة أن الوصف المناسب أفضل من الوصف غير المناسب فى افادته العلية كمسلك من مسالك العلية ، فلا يفتقر الى تلك الامور الثلاثة التى ذكرها البيضاوى ، فلم يفتقر كون الطرق العقلية أو الاستنباطية أصلا للايماء ، كما لم يلزم رجحان الطرق العقلية أو الاستنباطية عليه ٠

و مصما استدل به البيضاوى فى تقديمه الشبه على الايماء ، فقد أجيب عنه : بأن الاصح عند جمهور الاصوليين ، هو أن المناسبة غير مشروطة فى الوصف المومصم

<sup>(</sup>۱) تيسر التحرير ۸۷/۶ وما بعدها ٠

 <sup>(</sup>۲) نهایة السول علی منهاج البیضاوی ۱٤/٤ه وما بعدها ٠

اليه ، كما لم يشترط فيه الدوران والسبر باتفاق جمهور الاصوليين ، فصحت دلالـــة الايماء على العلية بدون هذه الامور الثلاثة •

ومن هنا نجد أن ما ذهب اليه جمهور الاصوليين فى تقديم مسلك الايماء على

وذلك لان الايماء مشارك للنصوص بالتعليل ، والمشارك للمنصوص بالتعليلل وما كليل أقوى من غيره ، ولان الايماء فيه اشارة واضحة من الشارع الى التعليل وما كليل أنهو أولى بتعليل الاحكام ٠

وبنا ً على ذلك ، فانه اذا تعارض قياسان ، وكان مسلك العلية فى أحدهما ايما ً فانه يقدم على القياس الاخر ، اذا كان مسلك العلية فيه من المسالللك الاستنباطية من المناسبة أو غيرها ، وذلك لان كون الايما ً للتعليل أمر متفق عليه بخلاف غيره ، فانه مختلف فيه ، وما كان متفقا عليه فهو أقوى مما هو مختلف فيه .

وأما الاقسام الخاصة بالنصفانه يترجح بعضها على البعض الاخر بقوة مراتبه اذا وقع التعارض بينها على ما أوضحناه في المسالك ، وكذلك أقسام الظاهـــر ، وأقسام الايماءات بترجح على البعض الاخر حسب مراتبها في القوة ، كما تقدم بيانه وقد تركت اعادتها هنا خشية التكرار واكتفاءا بما قدمته هناك ، والله أعلم ،

الوجه الرابع : كون مسلك العلة في أحدهما اجماعا وفي مقابله ايما ًا أو مسلكـا

### من المسالك الاستنباطية •

لاخلاف بين الاصوليين فى تقديم القياس الذى كان مسلك عليته الاجماع على ما كان مسلك عليته من غيره من سائر المسالك عدا مسلك النص ، جريا على مذهب القائلين بتقديمه على الاجماع ، وأما على مذهب القائلين بتقديم الاجماع على النص (٢)

<sup>(</sup>۱) الابهاج ۲۲۳۳ – ۲۲۶ ، نهاية السول ۱/۱۶٥ ، تيسر التحرير ۸۷/٤ ٠

<sup>(</sup>٢) شرح المحلى على جمع الجوامع مع البناني عليه ٣٧٥/٢ ، والايات البينــات ٢٣٠/٤ - ٢٣٥ - ٢٣٠ ٠

وقد تعرضت لمسألة تقديم النص على الإجماع أو العكس في هذه الرسالة عدة مرات وقلت ان الراجح • والله أعلم : أن ما كان قطعيا من النصص وثبتت بالعلم عليا أداد القياسيان ، فانتها والإجماع عليا القياس الذي ثبتت عليته بالإجماع ، وأما اذا كان ذلك النص ظنيا ، والإجماع قطعيا فانه يقدم على ماثبت بالنص الظنى ، نظرا لكون القطع أقوى من الظن ، ويلى الإجماع القطعى النص الظنى ، ثم الإجماع الظنى ، وذلك عند القائلين بتقديم النص مطلقا ، وبالعكس عند القائلين بتقديم النص مطلقا ، وبالعكس عند القائلين بتقديم الاجماع على النص قطعية على قطعية وظنية على ظنيه ، الوجه الخامس : كون مسلكها في أحد القياسين المناسبة بأنواعها وفي الاخر غيرها

من المسالك الاستنباطية •

ذهب جمهور الاصوليين الى أن مسلك المناسبة يقدم على بقية المسالـــــــــك
الاستنباطية من الدوران وأشباهه ، وذلك لقوة دلالة المناسبة ، واستقلالها فى افادة
العلية ، ولان المناسبة لاتنفك عن العلية بخلاف غيرها فقد تنفك عن العلية كالدوران
مثلا ، فأن العلية تنفك عنه كما فى المتضايفين ونحوه ،

وقد ذهب بعض الاصوليين الى تقديم السبر والتقسيم على المناسبة ، وهــــو مختار الامدى وابن الحاجب ، وحجتهم فى ذلك ، أن الحكم فى الفرع كما يتوقف علـــى تحقيق مقتضيه فى الاصل ، يتوقف على انتفاء معارضه فيه ، والسبر والتقسيم فيـــه التعرض لبيان المقتضى ، وابطال المعارض بخلاف المناسبة ، فانها لاتدل على نفــــى (٣)

<sup>(</sup>۱) الابهاج ۳۶۱/۳ وما بعدها ، الاحكام للامدى ١٤٠/٤ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٢) المراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٣) شرح العضد ٣١٧/٢ ، الاحكام للآمدى : ٢٤٠/٤

وقد استدل القائلون بتقديم المناسبة على السبر بأن الوصف المناسب المدعى عليته لابد وأن يكون مناسبا فى نفس الامر أو شبهيا ، لامتناع التعليل بالوصف الذى لاتعلم مناسبته كالوصف الطردى ، ولايخفى أن احتمال عدم المناسبة بعد اظهارهـــا بالطريق التفصيلى أيعد من احتمال عدمها فى السبر والتقسيم حيث لم يتعرض فيــه لبيانها تفصيلا فكان طريق المناسبة أولى ٠

وأجيب عنه ، بأن التعرض لمناسبة الوصف لا دلالة له بوجه على نفى المعارض في الأصل فانه لا امتناع من اجتماع مناسبين في محل واحد على حكم واحد ، مع العلم بأن السبر والتقسيم فيه التعرض لبيان المناسبة بالطريق التفصيلي الى جانب تعرضه لنفي المعارض ، حيث لابد من البحث والسبر عن مناسب في الأصل غير الوصف المشمرت مع أن الأصل أن يكون الحكم معقول المعنى وأن يدل على أن الوصف المشترك مناسب ، ولايخفى أن ما يدل على مناسبة وعلى انتفاء معارضها أولى مما يدل على مناسبتها ولايدل على انتفاء معارضها ولايدل على انتفاء معارضها .

واستدلوا أيضا ، بأن طريق اثبات العلة بالمناسبة أو الشبه أدل علـــــى
مناسبة الوصف بعد اظهارها من دلالة السبر والتقسيم على انتفاء وصف آخر، لاحتمـال
أن يصدق الناظر في قوله ، وأن يكذب وبتقدير صدقه فظهور ذلك مختص به دون غيـــره
بخلاف طريق المناسبة فانه ظاهر بالنظر الى الخصمين ٠

وأجيب عنه أيضا ، بأن العكس أولى ، وذلك لان الخلل العائد الى دليل نفسى المعارض انما هو بالكذب أو الغلط لعدم الظفر بالوصف ، ولايخفى أن وقوع الغلط مع كون المبحوث عنه ظاهرا جليا ، ووقوع الكذب مع كون الباحث عدلا أبعد مسسسن

<sup>(</sup>۱) الاحكام للامدى: ۲٤٠/٤٠

<sup>(</sup>٢) المرجع ذاته : ٢٤١/٤٠

<sup>(</sup>٣) الاحكام للامدى : ٢٤١/٤ •

(۱) احتمال وقوع الغلط فيما أبدى من المناسبة مع كونها خفية مضطربة ٠

فاذا كان هذا موقف الفريقين من تقديم المناسبة على السبر والتقسيم ، أو العكس ، فانه لابد من بيان محل هذا الخلاف لنصل الى بيان الراجح من رأى الفريقين ، ذلك أن الاصوليين قد اتفقوا على أن هذا الخلاف ليس فى السبر المقطوع ، فان العمــل به متعين ، فلا يدخله الترجيح وذلك لوجوب تقديم المقطوع على المظنون ، فلا تقــوى المناسبة على معارضته لان افادتها للعلية كمسلك من مسالك العلية مظنون ، والسبــر المقطوع مقدم عليها بغير خلاف على القول بوقوع التعارض الظاهرى لدى المجتهـــد بين القطعى ، وبين الظنى ٠

وأما على القول بعدم وقوع التعارض بين القطعى والظنى ، فكذلك يقدم القطعى على الظنى ، لان تقديم المقطوع على المظنون واجب باتفاق الاصوليين ٠

والخلاف السابق جمار فى التعارض بين قياسى ثبتت عليته بالمناسبة ، وبيلي قياس آخر ثبتت علته بالسبروالتقسيم المظنون الذى كانت كل مقدمته ظنية ، بأن يدل دليل ظنى على أن الحكم معلل ، ودليل آخر على أن العلة اما هذا الوصف أو ذاك ، ودليل آخر ظنى على أن العلة ليست ذلك الوصف فيحصل للهنا لل العلة ليسلت الاهذا الوصف .

فالراجح هاهنا هو العمل بالمناسبة دون السبروالتقسيم ، وذلك لان الدليسل الدال على هذه المقدمات الثلاث التى لابد منها فى البر ظنى ، وهو أضعف من الطلب الحاصل فى المناسبة ، وذلك بسبب كثرة مقدمات السبروقلتها فى المناسبة ، والكثرة دليل الرجحان غالبا ٠

<sup>(</sup>۱) الاحكام للامدى ٢٤٠/٤ ـ ٢٤١ ، شرح المحلى مع جمع الجوامع ٢/٥٧٣ ، الابهــاج ٣/٣٣٣ ، المحصول ٢/٢/٩٠٢ ـ ٦١١ ، شرح الكوكب المنير ١١٨/٤ ـ ٢١٩ ،الترياق ٣/١٩١ ، ارشاد الفحول ص ٢٨٢ ، نهاية السول ١٦/٤٥ ٠

<sup>(</sup>٢) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي على روضة الناظر لابن قدامة : ٢٥٩ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٣) المحصول ٢/٢/٢٠٠٠ •

وأما اذا كان السبر مظنونا في بعض المقدمات، ومقطوعا في البعض الاخصر، فذلك مختلف باختلاف القطع والظن، فان كان الظن الحاصل من السبر الذي بعض مقدماته قطعى أكثر من الظن الحاصل بالمناسبة، فهو أولى، والا فهما متساويان، وتكصون المناسبة أولى، لان فيها زيادة مصلحة لاتوجد في غيرها ولان المناسبة مستقلة فصلى الدلالة على العلية ٠

وذهبت جماعة أخرى من الاصوليين الى تقديم الدوران على المناسبة أيضـا، لان العلية المستفادة من الدوران مطردة ومنعكسة ، بخلاف المناسبة ، والعلـــة المطردة المنعكسة أشبه بالعلل العقلية ، فتكون أقوى ٠

ويمكن الاجابة عن ذلك ، بعدم التسليم بكون الاشبه بالعلل العقلية أقــوى ، وعلى فرض التسليم بذلك فان هذا الدليل ضعيف من جهة أن سبيل العلل الشرعيـــة سبيل الامارات ، والعقلية عند القائل بها موجبة فلا يمكن اعتبار تلك بهذه ، لأن العلل الشرعية ليست موجبة بذاتها ، بل بايجاب الله تعالى ، والله أعلم ،

وأما أقسام المناسبة عند تعارض أقسامها ، فان الترجيح بينها يكون بقصوة (٣) المصلحة على ضوء تقسيماتها العديدة باعتبارات مختلفة ، وسأوجزها على النحصولات التالى :

١ - مراتب المناسبة من حيث شهادة الشرغ لاعتبار الوصف المناسب وعدمه ، والترجيح

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه ، الابهاج ٣/٣٣٩ - ٢٤٣ ٠

<sup>(</sup>٢) نهاية السول ١٥/٥ه ، المحصول ٢/٢/٨٠٦ ، الابهاج ٣/٢٤٢ ٠

<sup>(</sup>٣) شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البنانى عليه ٢٨٢/٢ ـ ٢٨٣ ومابعدها تيسر التحرير ٨٨/٤ ، الاحكام للامدى ٢٥٩/٤ وما بعدها ، ارشاد الفحول ص ٢١٧ أمول الفقه لابى النور زهير ٣١٤/٣ ـ ٣١٥ ، نهاية السول ١٥٥/٤ ، شـــرح التلويح على التوضيح ٢٧٢/ ـ ٧٥ ، مذكرة أمول الفقه للشنقيطى على الروضة ص ٢٥٦ ٠

بينها • ذكر الاصوليون - كما تقدم - أن الوصف المناسب بهذا الاعتبار له أربع .....ة مراتب :

الاولى : كون العلة وصفا يناسب نوعه نوع الحكم كالسكر ونحوه .

الثانية ؛ كونها وصفا يناسب نوعه جنس الحكم كامتزاج النسبين ٠

الثالثة: كونها وصفا يناسب جنسه نوع الحكم كالمشقة المشتركة بين الحائم في المسافر في سقوط القضاء .

الرابعة : كونها وصفا يناسب جنسه جنس الحكم كتأثير القتل بالمثقل فــــى القصاص ٠

- ١ يقدم ما كان معتبرا نوعه في نوع الحكم على مايلي بالاتفاق بين الاصوليين :
  - أ ـ ما كان معتبرا نوعه في جنس الحكم ٠
  - ب ما كان معتبرا جنسه في نوع الحكم •
  - ج ـ ما كان معتبرا جنسه في جنس الحكم ٠
- ٢ يقدم ما كان معتبرا نوعه في جنس الحكم على مايلي بالاتفاق بين الاصوليين أيضا
   أ ما كان معتبرا جنسه في جنس الحكم •
- ٣ ـ يقدم ما كان معتبرا جنسه فى نوع الحكم على مايلى بالاتفاق بين الاصوليين أيضا
   أ ـ ما كان معتبرا جنسه فى جنس الحكم .

وأما تقديم : ما كان معتبرا نوعه في جنس الحكم على ما كان معتبرا جنسيه في نوع الحكم ، وعكسه فمحل خلاف بين الاصوليين فقد اختلفوا في تقديم أحدهما علي الاخر ففي الوقت الذي ذهب فيه البعض الى تقديم : ما كان معتبرا جنسه في نوع الحكم على ما كأن معتبرا نوعه في جنس الحكم فقد ذهب أكثر الاصوليون الى القول بتساويهما

(۱) وتعادلهما ، فلا يقدم أحدهما على الاخر ، الا بوجود مرجح خارجي لاحدهما على الاخر ٠

وأما الصفى الدين الهندى رحمه الله فقد قال : ان الاظهر هو تقديم المعتبر (٢) نوعه في جنس الحكم على عكسه ٠

والذى يظهر لى \_ والله أعلم \_ أن الخلاف بين الاصوليين فى تقديم أحدهمـــا على الاخر اعتبارى :أى نظرى بمعنى أن لكل فريق وجهة نظره .

فمن قال بتقديم المعتبر نوع وصفه في جنس الحكم ، فحجته : أن اعتبار شاأن الحكم أهم من اعتبار شأن العلة ، لان الحكم هو المقصود من القياس •

ومن قال بالعكس، فحجته : أن اعتبار شأن العلة أهم من اعتبار شأن الحكم لان العلة هى العمدة فى التعدية ، فان تعدية الحكم فرع تعديتها ، ولأن الجهالة في الحكم أخف من الجهالة فى الوصف ٠

وأما من قال بتساويهما ، واعتبارهما كالمتعارضين ، فقد رأى بتعادل قصوة حجة الفريقين ، وذلك لاهمية كل من الحكم والعلة في عملية القياس • والله أعلم •

وهذه الاقسام الاربعة للمناسبة هى مايعترف به الحنفية من الطرق الاستنباطية للعلة ولها تسميات لدى الاصوليين من الحنفية وغيرهم حيث تعرف الاقسام الاربعــــة بالتالـــى :

الاول : يعرف بالمؤثر ، والثانى والثالث : بالملائم ، والربع بالمناسسسب الغريب ، ثم للجنسية مراتب عموما وخصوصا فمن أجل ذلك تتفاوت درجات الظن ،والاعلى مقدم على الابعد في الجنسية ، كما أن المراد بالوصف هسسو الوصف الذي يجعل علة لامطلقة ، والحكم يراد به الحكم المطلوب بالقياس ٠

٢ ـ مراتب الوصف المناسب الحقيقى باعتبار المصلحة المرتبة عليه ، والترجيــــح
 بينها ٠

<sup>(</sup>١) المراجع نفسها ٠

<sup>(</sup>٢) ارشاد الفحول ص ٢١٧٠

<sup>(</sup>٣) شرح التلويح على التوضيح ٢/٢٧ وما بعدها ٠

(1)
ينقسم الوصف المناسب الحقيقى بهذا الاعتبار الى مرتبتين : دنيوى واخروى:
فالحقيقى الدنيوى ، هو : ما يجلب للانسان نفعا أو يدفع عنه ضررا بحيث يكون كلل
منهما متعلقا بالدنيا مثل السرقة والزنا فان المنفعة المرتبة على شرع الحكلم

والحقيقى الاخروى : هو ما يجلب للانسان نفعا أو يدفع عنه ضررا بحيث يكون كــــلُ ــــــلُ مناسب المراه عنه عنه ضررا بحيث يكون كــــلُ منهما متعلقا بالاخرة : مثل تزكية النفس وطهارتها فانه مناسب لشرع العبارات من صوم وحج وصلاة ، والعبارات منافعها أخروية وهى الثواب ومنع العقاب ٠

قاذا تعارض قياسان ، وكانت طرق علية كل منهما المناسبة ، الا أنه تعارض فيهما كل نوع من هذين النوعين ـ الاخروى والدنيوى ـ فانه يقدم ما كان طريـــــق عليته من المناسب الاخروى على الرأى الراجح ـ كما سيأتى ـ على الدنيوى ، وذلــك لان الاخروى ثمرته السعادة الابدية بخلاف الدنيوى فان ثمرته السعادة الفانية .

ه = والمناسب الحقيقى الدنيوى يتنوع الى ثلاثة أنواع باعتبار المنفعـة
١ ـ مناسب دنيوى ضرورى : وهو ما كانت منفعته الدنيوية ضرورية بحيث يترتـــب
عليها حفظ ضرورة من الضروريات الخمس ، وهى : حفظ الدين ، وحفظ النفس ، وحفـــظ
النسب ، وحفظ العقل ، وحفظ المال ٠

<sup>(</sup>۱) نهایة السول ۱۱۶/۶ وما بعدها ، أصول الفقه لابی النور زهیر ۳۱۳/۳ - ۳۱۶، ۳۲۶ - ۶۳۶ ، الاحکام للامدی : ۲۶۶/۶ وما بعدها ، شرح العضد ۳۱۷/۳ ، فواتح الرحموت ۳۲۲/۲ .

<sup>(</sup>٢) الموافقات للشاطبي ٢/٥ ، والمراجع ذاتها ٠

٣ ـ مناسب دنيوى تحسينى : وهو ما كانت المصلحة المترتبة عليه مقصودة للمحافظة
 على مكارم الاخلاق ، لكنها غير ضرورية ولاتدعو اليها الحاجة .

واذا تعارض قياسان ، وكان طريق اثبات علية الوصف ، فى كل منهما المناسبة ، الا أن مناسبة كل واحد منهما نوع من هذه الانواع الثلاثة ، فانه يكون الترتيب فى تقديم أحداهما على الاخرى كالاتى :

۱ ـ يقدم القياس الذى ثبتت عليته بالمناسب الضرورى على القياس الذى ثبتت عليته بالمناسب الحاجى ، أو التحسينى ، وذلك لزيادة مصلحته ، وغلبه الظن به ولهذا لحم تخل شريعة عن مراعاته ، وبولغ فى حفظه ، بشرع أبلغ العقوبات على مخالفه .

٢ ـ يقدم القياس الذي ثبتت عليته بالمناسب الحاجي على القياس الذي ثبتت عليته
 بالمناسب التحسيني ، وذلك لتعلق الحاجة به دون مقابله •

٣ \_ يقدم القياس الذى كان طريق اثبات علية الوصف فيه بمكمل المناسب الضرورى ، على القياس الذى كان طريق اثبات علية الوصف فيه : المناسب الحاجى أو المناسبب المكمل للحاجى ، وكذلك المناسب التحسينى أو مكمله ، لان مكمل الضرورى تابع للضرورى فى القوة فكان أولى من الحاجى ومكمله ، وكذلك من التحسينى ومكمله من باب أولى ٠

على القياس الذي ثبتت عليته بمكمل المناسب الحاجبي على القياس السحدي
 ثبتت عليته بالمناسب التحسيني أو مكمله ، لكون الحاجي أقوى من التحسيني ومكمله
 تبع له في ذلك ، فكان أولى منه ومن ومكمله .

واذا وقع تعارض بين قياسين ، وكانت طرق علـة كل منهما المناسبة ، الا أن مناسبة كل منهما من الضروريات الخمس ، فقد جرى خلاف بين الاصوليين في تقديم ما هو

<sup>(</sup>۱) الاحكام للامدى ٢٧٤/٤ ، المحصول ٢١٢/٢/٢ ، فواتح الرحموت ٣٣٦/٣ ، نهايـــة السول ١٤/٤ه ، أصول أبى النور زهير ٣٤٣/٣ ـ ٣٤٣ ، تيسر التحرير ١٩/٤ ، شرح العضد على المختصر ٣١٧/٣ ٠

منها ضرورة دينية على ما هو ضرورة دنيوية ، وذلك على الاقوال التالية :

أولا : ذهب الامدى ، وابن الحاجب ، وابن السبكى ، والبيضاوى ، والاسنصوى وغيرهم ، الى القول : بأن المصالح الضرورية الدينية أرجح وأولى بالتقدم علصالد الدنيوية من الاربعة الباقية ، وحجتهم فى ذلك ، أن الدينية هى المقصود الاعظم ، لان ثمرتها نيل السعادة الابدية فى جوار رب العالمين ، وماسواها من الانفس والنسب والعقل والمال وغيرهافانما كانت مقصودة من أجلها ، على ما قال تعالى : ( ومساخلقت الجن والانس الا ليعبدون ) .

شانيا : وذهب بعض الاصوليين الى القول بأن الضرورات الدنيوية أرجح وأولى من الفرورات الدينية ، وحجتهم في ذلك ، أن المصلحة الدنيوية من حقوق الادمييسين، والمصالح الاخروية من حقوق الله تعالى ، وحق الادمى مرجح على حقوق الله تعالى ، لانه مبنى على الشح والمضايقة ، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة من جهة غنائه تعالى عن الناس وحاجتهم اليه ، قال تعالى : (يأيها الناس أنتسم الفقراء الى الله والله هو الفنى الحميد ) ، ومن جهة عدم تضرره بفوات حقه ، والادمى يتضرر بذلك فالمحافظة على حق من يتضرر بفوات حقه أولى من المحافظة على حق من يتضرر بفوات حقه أولى من المحافظة على حق من لايتضر به ، قالوا ولهذا رجحنا حقوق الادمى على حق الله تعالى عنسسد تعارضهما ، واجتماعهما في وقت واحد ، بحيث لم يمكن الجمع بينهما ، ولا استيفاء الحق لكل منهما ، وذلك بأن قتل رجلا عمدا عدوانا ، ثم ارتد ، فانه يقتل قصاسا بحق الادمى ، وكذلك رجحنا مصلحة النفس على مصلحة الدين ، حيث خففنا عن المسافسر باسقاط الركعتين ، والصوم في السفر ، وعن المريض بترك الصلاة قائما وتسرك أداء الموم ، وكذلك قدمنا مصلحة النفس على مصلحة الدين بترخيص قطع الصلاة لانجسساء الغريق ، وباسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء ، كذلك قدمنا مصلحة المال على مصلحة الدين بترخيص قطع الصلاة كذلك قدمنا كالما على مصلحة الدين بتجويز ترك الجمعة والجمعة والجماعة ضرورة حفظ آدنى شيء من المال ، ورجحنا كذلك

<sup>(</sup>١) الاية : ٥٦ من سورة الذاريات ٠

<sup>(</sup>٢) الاية : ١٥ من سورة فاطر ٠

مصالح المسلمين المتعلقة بيفاء الذمى بين أظهرهم على مصلحة الدين حتى عصمنـــا دمه وماله مع وجود الكفر المبيح لقتله •

وقد أجاب الامدى ـ وهو من أصحاب المذهب الاول القائلين بتقديم الدينيـــة على الدنيوية ـ على الأشكالات التى أوردها أصحاب المذهب الثانى وذلك على النحــو التالى :

أولا : في مسألة القتل ، لانسلم أن فيه حق الادمى فقط ، بل ان النفس ، كما هي متعلى حق الادمى بالنظر الى بعض الاحكام ، فهى متعلى حق الله تعالى بالنظر الى أحكام أخرى ولهذا يحرم على الانسان قتل نفسه ، والتصرف بما يفضى الى تفويتها وذلك بأن يلقى نفسه في المهالك والمخاوف ، قال تعالى : ( ولاتلقوا بأيديكم الليل التهلكة ) .

وفى القتل العمد العدوان اجتمع حقان ، حق الله تعالى ، وحق الادمى فيقدم القصاص لانه يستوفى فيه الحقان ، ولو قتل بالارتداد كفرا،فانما يستوفى منه حصق واحد ، واستيفا ، حقين أولى من استيفا ، أحدهما وتضييع الاخر ، ولاسيما ، وان تقديم حق الادمى لايفضى الى تفويت حق الله فيما يتعلق بالحقوق البدنية مطلقا لبقصيا العقوبة الاخروية ، وأما تقديم حق الله فمما يفضى الى فوات حق الادمى من العقوبية البدنية مطلقا ، في الدنيا ، فبذلك كان أولى بالتقديم على حق الله تعالى ،

ثانيا : ان مقصود الشرع متحقق بأصل شرعية القتل وان لم يكن بحقـه ، لان غرضه دفع الفساد في المجتمع ، وتنزيل للعقوبة التي توعد بها الشارع لمن خالـــف أمره ، وأما الغرض من القصاص بالنسبة للادمي فهو التشفى والانتقام ولايحصل ذلـــك للوارث بشرع القتل دون القتل بالفعل على مايشهد به المعرف ، فكان الجمع بيـــن الحقين أولى من تضييع أحدهما .

وبالنسبة للتخفيف من المسافر والمريض، فان التقديم ليس تقديما لمقصود

<sup>(</sup>١) الاية : ١٩٥ من سورة البقرة ٠

النفس على مقصود أصل الدين ، بل على فروعه ، وفرع الشيء غير أصله ، وعلى فــرض التسليم بذلك ، فان مشقة الركعتين في السفر تقوم مقام مشقة الاربع في الحضر ، كما أن صلاة المريض قاعدا ، تساوى مشقة الصلاة قائما لغير المريض بل أشد ، فالمقصود لم يختلف على كلا الحالتين ، وأما بالنسبة لترك أداء الصوم ، وقطع الصلاة لانجاء الفريق ، وترك الجمعة والجماعة لحفظ المال ونحو ذلك ، فلم يكن ترك ذلك كلــــه مطلقا ، بل والى بدل ، فترك الصلاة والصوم أداءا يخلفه القضاء ، والجمعة يخلفها الظهر ، والجماعة يخلفها الانفراد ، الى غير ذلك من الصور التي أوردوها ٠

وأما بقاء الذمى بين أظهر المسلمين معصوم الدم والمال ، ليس لمصلحــــة المسلمين بل لاجل اطلاعه على محاسن الشريعة ليسهل انقياده كما فى صلح الحديبيـــة وتسميته فتحا مبينا ، قال تعالى : ( انا فتحنا لك فتحا مبينا ) ، وذلك مــــن مصلحة الدين لا من مصلحة غيره ٠

وأما أداء الصوم للحائض، والمسافر فلم يترخص لهما فيهما مطلقا ، بل كان الى خلف وهو القضاء ، فاذا دار الامر بين ترك الواجب بلا بدل ، وبين ترك الواجب مع بدل ، فانه يصار الى تركه مع البدل ، فليس هذا اذا من قبيل ترجيح مصلحــــة (٣)

ونظير القتل قصاصا ، أوحداللردة ، أنه اذا مات من عليه زكاة ودين لادمـــى فقد اختلف الاصوليون فى تقديم الزكاة أو الدين أحدهما على الاخر ، فالذين ذهبــوا الى تقديم حق الله تعالى على حق الادمى ، قالوا بتقديم الزكاة ، لانها حق اللــه

<sup>(</sup>١) الاية : ١ من سورة الفتح ٠

 <sup>(</sup>۲) الاحكام للامدى ١٤٤/٤ ـ ٢٤٥ ، فواتح الرحموت ٢٣٦٦٣ ، تيسر التحرير ١٩٠/٤ ،
 نهاية السول ١٤/٤ه ـ ١٥٥ ، شرح المنتهى للعضد ٣١٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) نفس المراجع ٠

(۱) تعالى وهو ما ذهب اليه بعض الحنابلة كالقاضى أبى يعلى وغيره ، وأما الذيــــن ذهبوا الى تقديم حق الادمى فقد قالوا : بتقديم الدين على الزكاة ، لانها حق مــن حقوق الادميين ٠

وأما المشهور من مذهب الحنابلة فهو تساوى الحقين والاقتسام بينهمــــا بالحصص وهو مانص عليه أحمد ، وعليه أكثر أصحابه ، وكذا لو مات وعليه حج وديــن وضاق ماله عنهما أخذ للدين بحصته وحج به من حيث يبلغ ، نص عليه أحمد وعليـــه الاصحاب ، وفى رواية عن أحمد يقدم الدين على الحج لتأكده ،

وأما ابن السبكى رحمه الله تعالى ، فقد ذهب الى تقديم الحج والعمـــرة (٣)
والزكاة على غيرها وقال : ان ذلك هو الرأى الاصح ، واستدل على ذلك بحديـــث ، جاء فيه قوله صلى اللهعليه وسلم لمن سألته :أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج أفأحـج عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالـت :
عنها ؟ فقال لها : حجى عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالـت :

<sup>(</sup>۱) القاضى أبويعلى : هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء القاضى الكبير ، امام الحنابلة ، كان عالم زمانه وفريد عصره ، وحده ، ولد سنة ۳۸۰ ه وعنه انتشر مذهب الامام أحمد ، وكان له القلل العالى في الاصول والفروع ، توفي سنة ۲۵۸ ه • ينظر : طبقات الحنابللة العالى في ١٩٣/٢ ـ ٢٣٠ ، أصول مذهب الامام أحمد ص ٥ ، ٢٠٩ ، المدخل ص ٢١٠ •

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب المنير ٢/٧٢٩ ٠

<sup>(</sup>٣) شرح الابهاج ١٦٤/٣٠

<sup>(</sup>٤) الحديث: أخرجه البخارى ( ٢١٨/٢ ) ، وابن خزيمة ( ٣٤٣/٤ ) عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وهو غير موجود في صحيح مسلم ، وقد روى أحمد نحوه في مسنده ( ٣٤٦/١ ) ، والنسائي ( ٨٧/٥ ) ، وابن خزيمة أيضا ( ٣٤٦/٢ ) ، اللفظ المذكور عن ابن عباس رضى الله عنهما ٠

والراجح ـ والله أعلم ـ هو ما ذهب اليه أكثر الاصوليين من تقديم القياس الذى ثبتت علت علت عليته بالمناسب الضرورى الدينى ، على القياس الذى ثبتت علت علت بالمناسب الضرورى الدنيوى ، وذلك لقوة الادلة استدلوا بها ، ذلك لان ثم المصلحة الدينية هى السعادة الابدية التي لايعاد لها شيء .

وأما الترتيب في بقية الضروريات الخمس، فانه كما أن مقصود الدين مقدما على غيره من مقاصد الضروريات، فكذلك ما يتعلق به من مقصود النفسيكون مقدما على غيره من المقاصد الضرورية ، فقدقدم على حفظ النسب، لان حفظ النسب انما كان مقصودا لاجل حفظ الولد ، فلم يكن مطلوبا لعينه وذاته بل لاجل بقاء النفاسس مرفهة منعمة ، حتى تأتى بوظائف التكاليف وأعباء العبادات ،

وأما تقديم ضرورة النفس على ضرورة العقل ، فمن جهة أن النفس أصل والعقل تبع فالمحافظة على الاصل أولى ، ولان مايفضى الى فوات النفس على تقدير أفضليت يفوتها مطلقا ، وما يفضى الى تفويت العقل كالمسكر لايفضى الى الفوات مطلقا . وما يفضى الى الفوات مطلقا يكون أولى ، وعلى هذا أيضا يكون فالمحافظة بالمنع مما يفضى الى الفوات مطلقا يكون أولى ، وعلى هذا أيضا يكون المقصود في حفظ النسب أولى من المقصود في حفظ العقل ، ومقدم على ما يفضى السي حفظ المال ، لكونه مركب الامانة وملاك التكاليف ومطلوبا للعبادة بنفسه من غير واسطة ، والمال ليس كذلك ، ولهذا كانت هذه الرتب مختلفة في العقوبات المترتبة عليها ، على نحو اختلافها على أنفسها وبمثل تفاوت هذه الرتب يكون التفاوت بيرين مكملاتها ،

الوجه السادس: كون مسلك العلة في أحد القياسين السير والتقسيم ، وفي مقابلــه

غيره من الطرق الاستنباطية غير المناسبة ب

فاذا تعارض قياسان ، وكان طريق اثبات العلة في أحدهما البر والتقسيم

<sup>(</sup>۱) الاحكام للامدى: ١٤٥/٤٠

<sup>(</sup>٢) الاحكام للامدى: ١٤٤/٤ – ٢٤٥ •

وعلية الاخر الدوران أو الشبه ونحوهما ، فانه يقدم القياس الاول عند أكشــــر الاصوليين ، وهو اختيار ابن الحاجب والامدى وذلك لان فى التعليل بالسبر والتقسيم تعرضا لنفى المعارض بالوصف الذى هو العلة فى الاصل بخلاف الدوران أو الشبـــه ، فانها لاتدل على نفى المعارض، والحكم فى الفرع كما يتوقف على تحقيق مقتضيــة فى الاصل كذلك يتوقف على نفى المعارض فيه ، فما دل على تحقيق المقتضى فى الاصل ، مع نفى المعارض فهو أولى وأرجح مما لايكون كذلك ،

وذهب بعض الاصوليين ، ومنهم البيضاوى الى تقديم القياس الذى ثبتت عليته بالدوران على القياس الذى ثبتت عليته بالسبرو التقسيم اذاكان مظنونا، لأن العلة المستفادة (٢) منه مطردة ومنعكسة بخلاف غيره ، الا أنه يمكن الاجابة عنه ، بأن السبر فيه ما فلي الدوران وزيادة ، حيث ان العلة الثابتة بالبر تنعكس ، وذلك لحصره الاوصليات الصالحة للعلية في عدد ، ثم الفاء البعض لتعيين الباقي ، فان العلة لو للسلم تنعكس حينئذ لزم وجود الحكم بلا علة ، ويزيد على الدوران بنفى المعارض وبذلليات يبطل ما قاله البيضاوى من تقديم الدوران على السبر والتقسيم .

وذهب بعض الاصوليين الى تقديم السبر والتقسيم على المناسبة ، وقد سبيق بيان ذلك تفصيلا في مراتب مسالك العلة الاستنباطية ،

الوجه السابع : كون مسلكها في أحد القياسين المتعارضين الدوران وفي مقابله ما

اذا تعارض قياسان ، وكان طريق اثبات العلة فى أحدهما ثابتة بالدوران ، وعلة الاخر ثابتة بالشبه فانه يقدم القياس الاول على الثانى ، وذلك لاجتمـــاع (٤) الاطراد والانعكاس فى العلة المستفادة من الدوران دون غيره ، ولهذا المعنى قدمـه

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع : ٢٤٠/٤ ، شرح العضد : ٣١٧/٢ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٢) نهاية السول: ١٥/٥٥ ٠

<sup>(</sup>٣) تيسر التحرير : ١٩/٤ •

<sup>(</sup>٤) الابهاج ٢٤٢/٣ ، نهاية السول ١٤/٤ه ـ ١٥٠ ٠

بعض الاصوليين على المناسبة ، والسبر والتقسيم وقد تقدم بيان ذلك فى محله فــــى مسالك العلة الاستنباطية ومراتبها ٠

# أنواع الدوران من حيث القوة في الدلالة على العلية

الاول : أن يكون فى محل واحد ، وهو أن يحدث حكم فى محل لحدوث صفة فيه وينعــدم

ذلك الحكم عن ذلك المحل بزوال ذلك الوصف عنه ، كدوران الحرمة مــــع

الاسكار فى ماء العنب وجودا وعدما ٠

الثانى: أنه قد يكون فى محلين ، كاستدلال الحنفى على وجوب الزكاة فى الحلصي بدوران وجوب الزكاة مع الذهب وجودا فى المضروب ، وعدما فى العبيصصد (١) والثياب والدواب ٠

فاذا تعارض قياسان ، وكانت طرق علية كل واحد منهما السيدوران الأول الدوران في كل واحد منهما من هذين النوعين ، فانه يقدم ما كان من النيوع آلاول وهو الدوران في محل واحد ، على الثانى وهو ما كان في محلين ، وذلك لان احتمال الخطا في الاول أقل مما في الثاني مما يدل على أن الظن المستفاد من الاول أقيوي من الظن المستفاد من الثاني ، ذلك أننا لما رأينا أن العصير ان لم يكن مسكيرا لم يكن محرما ، ثم صار محرما بالاسكار ، وانعدم بعدمه حملنا على القطع أو الظن الاغلب بأن ماعدا السكر من الصفات ليست بعلة والا لزم تخلف المعلول عن علته ، بخلاف ما ثبت في محلين فانه لايفيد القطع أو الظن الاغلب بأن غير الذهب ليس علية للوجوب ، لاحتمال أن تكون العلة فيه هو المجموع المركب من كونه ذهبا وكونه غير (٢)

<sup>(</sup>١) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي على الروضة لابن قدامة : ص ٢٩١٠

<sup>(</sup>٢) نهاية السول ١٤٤٥ - ١٥٥ ، الابهاج ٢٤٢٣ - ٢٤٤ ٠

اذا تعارض قياسان ، وكان طرق اثبات علية أحدهما الشبه ، وعلة الاخصصا الطرد ، فانه يقتضى وصفا مناسبا، الطرد ، فانه يقتضى وصفا مناسبا، (۱) بخلاف الطرد ،فانصمه لايناسب الحكم أصلا ٠

الوجه التاسع : كون مسلكها في أحد القياسين ، الطرد ، وفي مقابله تنقيح المناط

عند القائلين به ٠

اذا تعارض قياسان ، وكان طريق اثبات علة أحدهما ثابتة بالطرد ، وعلـــة الاخر بغيره من الطرق التى بعده ـ كتنقيح المناط عند القائلين بتقديم الطــرد عليه ـ فانه يقدم القياس الذى كان طريق اثبات علته الطرد على ماسواه ، وأمــا عند القائلين بتقديم تنقيح المناط عليه ، فان الوصف الطردى يعتبر آخر المسالـك التى لايؤخذ بها الا عند عدم وجود غيرها من المسالك .

ذهب بعض الاصوليين الى أن تنقيح المناط ، مسلك من مسالك العلة ، وذكروه بعد مسلك " الطرد " ، وبنا العليه ، فانه اذا تعارض قياسان وكان ثبوت العلية في أحدهما عن طريق وصف " الطرد " ، والثاني عن طريق " تنقيح المناط " ، فانيه يترجح القياس الاول على الثاني ، وذلك طبقا للترتيب الذكرى بين المسالك عليين ما جرى عليه بعض الاصوليين •

والواقع أن القياس الثابت عن طريق تنقيح المناط مقدم على القياس الثابت

<sup>(</sup>١) المرجعان أنفسهما ٠

<sup>(</sup>٢) المرجعان أنفسهما ٠

عن طريق " الطرد " ، وذلك لأن الظن الحاصل به أقوى من الظن الحاصل بالطرد عنـــد (١) أكثر القائلين بأن " تنقيح المناط " من المسالك العليه •

ويرى جمه ور الاصوليين بأن تنقيصح المنطط ويرى جمه المنطط وتخريط المنط وتخريط المنطط وتخريط المنطق وتخريط المنطق وتخريط المنطق وتخريط وتخ

الوجه الحادى عشر : ترجيح القياسين الثابتين عن طريق الفاء اعتبار الفارق بحسب
مراتبه ٠

اذا كان طريق ثبوت العلية هو نفى اعتبار الفارق المناسبان المتعارضين فانه يترجح أحدهما على الاخر بحسب طلاحي في الفارق بين الاصل والفرع ، حيث ان نفي الفارق قد يكون قطعيا ، وقد يكون ظنيا ظنا أغلب ، فما كان نفى الفارق فيه قطعيا ، فانه يقدم على ما كان ظنيا ، وملاكان بالظن الاغلب فانه يقدم على ما كان ظنيا ، وملاكان بالظن الاغلب فانه يقدم على ما كان بالظن غير الاغلب ، وذلك بناء على مذهب القائلين بأنه من العسالك العلية ، وقد قلنا ان الارجح أنه أحد أقسام الاجتهاد في تعيين العلة في الفرع بعد معرفتها في الاصل بأحد المسالك ، كما تقدم بيانه ، والله أعلم ،

مثال القياس الذى قطع فيه بنفى الفارق : مثل قياس الامة على العبد فــــى السراية وغيرها ، فى العتق وغيره ، لان عدم اعتبار الشرع للذكورة والانوثة مقطوع (٥) به فيــه ٠

<sup>(</sup>۱) ِ حاشية البناني مع شرح المحلى على جمع الجوامع ٢٩٣/٣ ـ ٢٩٣ ، نهاية السول ١٣٨/٤ ـ ١٣٨ ، ١٦٦ ، ١٦٨

<sup>(</sup>٦) حاشية الازميرى ٣٨٤/٢ ، شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البنانـــــى ٢٩٣/٢ ، نهاية السول ١٣٨/٤ - ١٤٣ ٠

<sup>(</sup>٣) أنظر : ص من هذه الرسالة (٥) شرح الكوكب المنير ٢٠٧/٤ ٠

ومثال القياس الذى لم يقطع فيه بنفى الفارق: قياس القتل بالمثقل علـــى القتل بالمثقل علـــى القتل بالحد فى وجوب القصاص، وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه فى المثقل ، وان فالفه صاحباه ، وقالا بوجوب القصاص فى القتل بالمثقل ،

#### ثالثا : أوجمه الترجيح بين الاقيسة بحسب ماهية العلة ٠

اختلفت تعبيرات الاصوليين عن هذا المعنى ، فقد عبر عنه الامام الرازى رحمه (۲)
الله تعالى : بأوجه الترجيح بحسب ماهية العلة ، وعبر عنه غيره : بأوجه الترجيح (۳)
بحسب العلة ، وترجع كلها الى الترجيح بالنظر الى ذات الوصف المعلل به من حيصت توفر الامور الداخلة فى تكوين العلة ، لأن ذلك هو ما يؤدى الى التفاوت فيها ٠

والذى يظهر لى : أن الترجيح " بحسب ماهية العلة " مغاير للترجيح بصفية العلة فى الجملة ، وذلك لان المقصود بصفة العلة : كيفيتها وحالتها ، والهيئية التي هي عليها ، كدلالاتها ، ومقتضياتها ، ومأخذها مما لايدخل في تكوين ذات العلية بخلاف ماهيتها ، فأن النظر اليهل ، انما كان من حيث توفر الامور الداخلة فيليونها ، مثل كونها : وجودية ، أو عدمية ، أو كونها وصفا ، أو حكمة ، أو نحيو ذلك ، مما يأتي بيانه إن شاء الله ، على النحو التالى :

١ ـ ترجيح القياس المعلل بالوصف الحقيقى على القياس المعلل بالوصف الاخر غيـــر
 الحقيقى ٠ الوصف الحقيقى معناه : هو الذى لايتوقف تعقله على تعقل غيره مع كونــه
 (٤)
 أمرا وجوديا ٠ وذلك مثل الاسكار بالنسبة لتحريم الخمر ٠

وبعبارة أخرى : هو الذي يتعقل من غير توقف على عرف أو غيره ، وهذا لابـــد

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع: ٢٠٨/٤ - ٢٠٩ ، وكذلك هامشه ٠

<sup>(</sup>٢) المحصول للرازى: ٢/٢/٥٩٤ وما بعدها ٠

۳۱۷/۲ : وذلك كما فعل العضد : ۳۱۷/۲ •

<sup>(</sup>٤) أصول الفقه لابي النور زهير : ٣٦٤/١ •

(۱) أن يكون وصفا ظاهرا منضبطا •

وأما الوصف الاضافى أو الاعتبارى: فهو عكس الحقيقى ، أى ما توقف تعقله على تعقل غيره ، مثل تعليل ولاية اجبار الاب فى النكاح بالايوة ، فان تعقل الابوة متوقف على تعقل البنوة ، فهو اعتبارى من جهة أن من نظر الى عدم وجوده فى الخارج سماه عدميا ، ومن نظر الى منشئه ، سماه وجوديا ، ولكنه اعتبارى صادق ، له وجود فللله بوجود منشئه فى الخارج فلذلك اعتبره الفقها ً من قسم الوجودى ٠

ولاخلاف بين الاصوليين فى ترجيح القياس المعلل بالوصف الحقيقى اذا تعارض مع قياس آخر معلل بالوصف الاضافى أو الاعتبارى ، وذلك للاتفاق بينهم على صحة التعليل به ، بخلاف الاعتبارى أو الاضافى ، فان صحة التعليل به محل خلاف بينهم ، أن ملل اعتبارى أو الاضافى ، فان صحة التعليل به محل خلاف بينهم ، أن ملل معلى اعتبره عدميا لايجيز التعليل به للوجودى ٠

٢ \_ ترجيح القياس المعلل بالوصف الحقيقى على المعلل بالوصف العرفى ٠

الوصف العرفى : وهو الذى يتوقف تعقله على العرف ، كالشرف والخسه ، ومثل (ه) قول البعض فى بيع الغائب : انه مشتمل على جهالة مجتنبة فى العرف ولايعلل به الابشرط أن يكون مضبوطا متميزا عن غيره ، ومطردا لايختلف باختلاف الاوقات ٠

ولاخلاف بين الاصوليين فى تقديم القياس المعلل بالوصف الحقيقى على القيلساس المعلل بالوصف العرفى فلي التعليل به بخلاف الوصف العرفى فلل التعليل به بخلاف الوصف العرفى فلل التعليل به مختلف فيه ، ولان الحقيقى لايتوقف على غيره والعرفى متوقف على الاطلاع على العرف ، وما لايتوقف على غيره فى الافادة أقوى على مايتوقف على غيره فى ذلك •

<sup>(</sup>١) سلم الوصول لشرح نهاية السول ٢٥٣/٤ •

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٢/١٣٠٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٢٥٤/٤ •

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ٢٥٤/٤ ، المحصول ٢٩٥/٢/٢ ، حاشية البنانى بشرح المحلى علـــى جمع الجوامع ٣٧٤/٣ ـ ٣٧٦ ، نهاية السول البدخشى ٣٢١/٣ ، شرح العضد ٣١٧/٣، تنقيح الفصول ص ٢٦٤ ، ارشاد الفحول ص ٢٨١ ٠

هایة السول ۱۰/۵ - ۱۱۵ ، ۱۱۵ ۰

<sup>(</sup>٦) المراجع السابقة نفسها ، فتح الودود على مراقى السعود ص ٣٧٣ - ٣٧٥ ٠

٣ ـ ترجيح القياس المعلل بالوصف الحقيقى على القياس المعلل بالوصف الشرعي

اتفق الاصوليون على ان القياسين اذا تعارضا ، وكان الوصف المعلل به فــى أحذهما وصفا حقيقيا ، وفى الاخر وصفا شرعيا ، فانه يترجح القياس ذو الوصــــف الحقيقى على القياس ذو الوصف الشرعى ، وذلك لاجماعهم على صحة التعليل به بخـلاف الوصف الشرعى فانهم مختلفون فى صحة التعليل به ــ كما تقدم بيانه ــ ومعلوم لـدى الاصوليين أن المتفق عليه أولى من المختلف فيه ، لان الاتفاق يزيد المتفق عليـــه قوة ، بخلاف الاختلاف فانه يزيد المختلف فيه ضعفا ٠

(۲)
هذا ، وقد ذكر الاصوليون تقسيمات ، وصورا لكل من الوصف الحقيقى والعرفى والشرعى ، تصل مجموعها الى اثني عشر صورة ، وهى :

- أ ـ اما أن يكون كل منها وصفا وجوديا ٠
  - ب \_ واما أن يكون عدميا ٠
- جـ واما أن يكون كل منها وصفا بسيطا
  - د ـ واما أن يكون مركبا ٠

ويقدم العرفى أيضا بأقسامه الاربعة على الشرعى بأقسامه أيضا ، وذلـــك لان قوة التبع مستمدة من قوة أصله ٠

فكما كان الحقيقى أقوى من العرفى ، والشرعى ، كانت الصور والاقســـام المذكورة له أقوى أيضا منهما بأقسامهما الاربعة المذكورة ٠

(٣) وكذلك الحال فى تقديم العرفى بأقسامه على الشرعى بأقسامه المذكورة أيضا

<sup>(</sup>۱) المراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٢) حاشية البناني مع شرح المحلى على جمع الجوامع ٢/٣٧٦٠٠

<sup>(</sup>٣) المرجع ذاته بتصرف ٠

٤ - تقديم القياس المعلل بالوصف الوجودى على المعلل بالوصف العدمى :

اذا تعارض قياسان ، وكان كل من الحكم المعدى ، والوصف المعلل بـــه ، وجوديين فى أحد القياسين ، فانه يترجح على القياس الاخر ، الذى كان فيه كل من الحكم والوصف المعلل به عدميين ، أو كان الوصف المعلل به وجوديا ، والحكم المعدى عدميا ، أو كان الحكم وجوديا ، والوصف عدميا ، وذلك لاتفاق الاصوليين على صحــة التعليل بالوجودى ، بخلاف العدمى ، فان التعليل به محل خلاف بينهم ،

وأما اذا كان التعارض بين قياسين ، وكان كل من الحكم والوصف المعلل به في أحد القياسين ، عدميين ، فانه يترجح على القياس الاخر المعلل بالوصف العدمي مع كون الحكم فيه وجوديا ، وكذلك على المعلل بالوصف الوجودي مع كون الحكم فيه عدميا ، وذلك للمشابهة بين التعليل بالوصف العدمي للحكم العدمي .

وأما الراجح بين القياسين اذا كان أحدهما معللا بالوصف الوجودى ســـوا وكان التعليل به للحكم الوجودى أو العدمى ، والاخر معللا بالوصف العدمـــــ أو الوجودى للحكم العدمى ، فأن الاصوليين قد اختلفوا في الراجح منهما على الاقــوال التالية :

فالامام الرازى وبعض أتباعه كصاحب التحصيل قد توقفا فى الترجيح بينهما وكذلك سكت عنه صاحب المنهاج ، وكذلك الاسنوى شارح المنهاج تبعا للامام الللمار رحمهم الله تعالى ٠

وأما صاحب الحاصل ، فقد جزم بترجيح الاول على الثانى ، وهو ما ذهب اليه ابن السبكى اذ قال : هو أولى من عكسه ، لان المحذور فى عكسه أشد لحصوله فـــــى (٢) أشرف الجهتين ، وهو العلة ٠

<sup>(</sup>۱) المحصول ٢/٢/٨٩٥ ، الابهاج ٣/٢٣٦ ، نهاية السول ١٣/٤٥ ٠

<sup>(</sup>٢) المراجع ذاتها ٠

والذى يظهر لى : أن ماجزم به صاحب الحاصل ، وابن السبكى هو الراجـــح وذلك لان وجودية الوصف المعلل به هي الاهم في صحة القياس ، بصرف النظر عن الحكم المطلوب اثباته ، سواء كان وجوديا أو عدميا ، لان العلة هي الطريقة الوحيـــدة لتعدية الحكم عن طريقها من الاصل الى الفرع عن طريق القياس ، والله أعلم ،

مثال الوصف والحكم الوجوديين مع الوصف والحكم العدميين : تعليل قتـــل (۱) المرتد لعدم الاسلام ، وضرب العبد لعدم الامتثال فالكل من القتل ، والضــرب ، وصفان وجوديان ، وعدم الاسلام ، وعدم الامتثال ، وصفان عدميان ـ اضافيان مناسبان، صار علتين لحكمين وجوديين ، وهو القتل ، والضرب .

٥ - ترجيح القياس المعلل بالوصف الحقيقى الذى هو مظنة الحكم على القيــــاس
 المعلل بالحكمة :

فالمراد بالوصف الحقيقى : هو الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمـة (٢) كالسفـر مثلا ٠

وأما الحكمة : فهى الباعث على تشريع الحكم والثمرة التى تترثب علـــــى تشريعه من تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة ، فتحريم القتل هى الباعث على التحريــم ، (٣) والثمرة المترتبة عليه ، هى حفظ النفوس •

فالتعليل بالوصف الحقيقى الذى هو مظنة الحكمه محل اتفاق بين الاصوليييين (٤) بينما التعليل بالحكمة محل خلاف بينهم ، وذلك لكون الحكمة لاتظهر ولاتنضبط في

<sup>(</sup>۱) نهایة السول مع حاشیة سلم الوصول ۲۲۹/۶ وما بعدها ، ۱۱/۵ وما بعدها ، تیسر التحریر ۸۸/۶ ۰

<sup>(</sup>٢) نهاية السول ٢٦٠/٤ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ، سلم الوصول ٢٦٠/٤ بتصرف

<sup>(</sup>٤) فقد ذكر الاصوليون ثلاثة مذاهب في التعليل بالحكمة آولا:غيرجاعزمطلقاثانيا: جوازه مطلقا • ثالثا: جواز ذلك اذا كانت ظاهرة منضبطة ، وعدمه اذا كانت غير طاهرة وغير منضبطة ، ولكل هذه المذاهب أدلتها ، وينظر : نهاية السرول للاسنوى ٢٦٠/٤ - ٢٦٤ ، المحصول ٢/٢/٥٩٥ وما بعدها •

الكثير من أحكام الشارع ، حيث تختلف باختلاف الاحوال والاشخاص ٠

وعليه ، فانه لا خلاف بين الاصوليين فى ترجيح القياس المعلل بالوصف الحقيقى الذى هو مظنة الحكمة ،على القياس المعلل بالحكمة ، عند تعارضهما ، الا اذا كانت الحكمة ظاهرة ومنضبطة ، وعنئذ فانها تترجح على الوصف الحقيقى على القول الراجح عند المحققين من علما ً الاصول كالامدى وغيره •

فالرخصة التى شرعها الشارع للمسافر قد تعلل بالمشقة ، وهى حكمة الرخصصة وقد تعلل بالسفر ، وهو وصف حقيقى ، الا أن تعليل تلك الرخصة بالسفر أرجم مصصد التعليل بالمشقة التى هى الحكمة ، لانها غير منضبطة ، بينما السفر وصف ظاهصصصر (١)

٦ ترجيح القياس المعلل بالحكمة على القياس المعلل بسائر الاوصاف العدميـــــة
 وغيرهـا :

يترجح القياس المعلل بالحكمة وغيره من سائر الاوصاف الوجودية على القياس المعلل بالاوصاف العدمية والاضافية والتقديرية ، وكذلك الوصف الشرعى •

وانما كان أرجح على العدمى ، لان التعليل بالحكمة تعليل بأمر وجـــودى والاغلب عند الاصوليين هو التعليل به دون العدمى حتى اختلف فى العدمى هل يصح علـة (٢) أولا كما تقدم بيانه ، ولان العلم بالعدم لايدعو الى شرع الحكم الا اذا اشتمل ذلــك العدم على نوع مصلحة ، فيكون الداعى الى شرع الحكم فى الحقيقة \_ هو المصلحة لا العدم ، واذا كانت العلة هى المصلحة \_ لا العدم \_ كان التعليل بالمصلحة أولى مـن التعليل بالعدم ، وهذا المعنى \_ كما قال الامام \_ وان كان يقتضى ترجيح الحكمــة على الوصف الحقيقى المظنة \_ لكن عارضه كون المظنة أضبط فلذلك قدمت على الحكمـة

<sup>(</sup>۱) المحصول ۲/۲/۰۹۰ ، نهایة السول ۱۰/۶ – ۱۱۱ ، ارشاد الفحول ص ۲۸۱ ، التقریر والتحبیر ۲۲۹۳ ، سلم الوصول الی علم الاصول بهامش نهایة السـول ۱/۵۶ – ۱۱۱ ، الاحکام للامدی : ۱۸۳/۳ – ۱۸۹ ، ۲۵۸ ۰

<sup>(</sup>٢) أشظر ص من هذه الرسالة ٠

(۱) وأما العدم فليس كذلك ، فهو غير مؤثر وغير منضبط فى نفسه الا اذا أضيف الى الوجود (٢) فلا يقوى على معارضة الحكمة ، لانها علة لعلية العلة فهى أولى من العدم الصرف ٠

وأما أرجحيته على الاوصاف الاضافية ، فلانها عدمية فى الواقع ونفس الامــــر ولا وجود لها الا باعتبار وجود منشئها ، لان الاضافة أمر ذهنى لا وجود له فى الاعيـان (٣) بخلاف الحكمة فانها من الامور الوجودية فكانت أولى ٠

مثال تعارض التعليل بالحكمة والوصف الاضافى أن يقول القائل فى النكـــاح بلا ولى : ناقصة بالانوثة فلا ينفذ منها عقد النكاح كالصغيرة ، فيكون أولى منـه أن نقول : قلة العقل والدين مع فرط الشهوة حكمة تقتضى أن تسلبها الولاية فان هـــذا (٤)

وأما أرجحيته على الاوصاف التقديرية فلانها أيضا من الاوصاف العدمية فلايجـوز التعليل بها مع وجود وصف وجودى وهو الحكمة فيكون التعليل به مرجوحا فى مقابـــل (٥)

وانما كان التعليل بالحكمة أولى من التعليل بالوصف الشرعى ، فلان التعليل بها تعليل بنفس المؤثر ، ومع وجودها يمتنع التعليل بغيرها ماعدا الوصف الحقيقى ، فانه قد عدل اليه مع وجود الحكمة غير الظاهرة والمنضبطة لاجماع الاصوليين على ذلك أما فيماعداها فيبقى الامر على أصله حيث يمتنع التعليل بغيرها مع وجودها •

<sup>(</sup>۱) المحصول ٢/٢/٥٩٥ - ٩٩٦ ، نهاية السول ١١/٤٥ ، ارشاد الفحول ص ٢٨١ ٠

<sup>(</sup>٢) تنقيح الفصول للقرافي ص ٤٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) المراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٤) المراجع ذاتها ، الابهاج ٣/ ٢٣٨ ٠

<sup>(</sup>٥) المراجع السابقة ٠

<sup>(</sup>٦) المحصول ٢/٢/٢٥ بتصرف ٠

٧ \_ ترجيح القياس المعلل بالوصف العدمى على القياس المعلل بالوصف التقديري

فالوصف العدمى ، سوا ً كان سلبا محضا ، كقولنا : غير متحقق ، أو عـــدوان أو كان اضافيا كقولنا : البنوة مقدمة على الابوة ، وهما علتا الميراث ·

والوصف التقديرى : كتعليل ثبوت الولاء للمعتق عنه بتقدير الملك له وتوريث الدية فى الخطأ بتقدير ثبوت الملك للمقتول قبل موته فى الزمن الفرد ، فانه حملي يستحقها وما لايملكه لا يورث عنه ، والملك بعد الموت محال فيتعين تقدير الملك قبل الزهوق بالزمن الفرد ،

فاذا تعارض قياسان ،وكان أحد القياسين معللا بالوصف العدمى ، والاخــــر بالوصف التقديرى فانه يقدم القياس المعلل بالوصف العدمى عـــلى المعلــــــل (۱) بالتقديرى .

وانما قدم العدم على التقديرى ، لان التقديرى : هو اعطاء الموجود حكيه المعدوم أو المعدوم حكم الموجود ، ووضع للمعلوم على خلاف ما هو عليه فى الاصل ، والعدم هو على وضعه لم يخالف فيه أصل فكان مقدما عليه ، وانما استدعى العيدم تقدير الوجود \_ عند القائلين به \_ لان العلة العدمية لابد أن تكون عدما مضافييا لشيء معين كقولنا : عدم الاسكار علة اباحة الخمرة ونحو ذلك فلابد من تقرر معنيى :

۸ ـ ترجیح القیاس المعلل حکمه بالوصف العدمی علی القیاس المعلل حکمه بالوصــف
 ۱لشرعی ۰

اختلف الاصوليون فى ترجيح القياس المعلل بالوصف العدمى على القياس المعلل بالوصف الشرعى أحدهما على الاخر ، وذلك على ثلاثة أقوال ، هى كالتالى :

<sup>(</sup>۱) شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) المحصول ٢/٢/٢٥ ، نهاية السول ١٤/٤ه ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦ - ٤٢٧ ·

القول الثانى : وهو للامام الرازى وتبعه عليه صاحب الحاصل ، وهو التوقـــف وعدم ترجيح أحد القياسين المذكورين على الاخر وذلك لاستوا الاحتمالين عنده ، حيـــث قال : يحتمل أن يقال : أن التعليل بالوصف الشرعى أولى لانه أشبه بالوجود ويحتمل أن يقال بالعكس ، لان العدم أشبه بالامور الحقيقية من حيث ان اتصاف الشيء به لايحتـــاج (٢)

القول الثالث: ترجيح القياس المعلل بالوصف الشرعى على القياس المعلـــل بالوصف العدمى ، وذلك لان الشرعى أمر وجودى ، حيث ان الوصف الشرعى هو الحكم الشرعى الا أننا عبرنا عنه بالوصف الشرعى لكون الحكم وصفا للفعل القائم به ، والحكم حكما (٣) تقدم هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين ، وهو أمر وجودى دون شك فصار أرجح علـــى العدمى .

ولعل الراجح \_ والله أعلم \_ هو القول الثالث الذي يرى تقديم الوصف الشرعي على الوصف العدمى ، لان التعليل بالشرعى \_ كما قال الاسنوى \_ تعليل بما هو محقـــق فهو \_ بذلك \_ واقع على وفق الاصول ، وهو ما ذهب اليه جمهور الحنفية والشافعية على ما نقله صاحب " سلم الوصول لشرح نهاية السول " • والله أعلم •

<sup>(</sup>۱) الابهاج ۳۸۳۸٬۳۰ صفى الدين الهندى هو: محمد بن عبدالرحيم بن محمد الارمـــوى، أبو عبدالله ، صفى الدين الهندى ، فقيه أصولى ولد بالهند واستوطن دمشت ، من مصنفاته : نهاية الوصول الى علم الاصول ، توفى رحمه الله سنـــة ٥١٥ هـ، أنظر : الاعلام ٧٢/٧ ، البدر الطالع ١٨٧/٢ ، طبقات الشافعية ١٦٢/٩ ، شذرات الذهب ٣٧/٣ ،

<sup>(</sup>٢) نهاية السول ١٢/٤ه ، الابهاج ٣/٣٣ ، المحصول ٢/٢/٧٩ه ، ارشاد الفحــــول ص ٢٨١ ٠

 <sup>(</sup>٣) المحصول ٢/٢/٨٥٥ ، نهاية السول ١٢/٤٥ ومابعدها ، الابهاج ٢٣٨/٣ ـ ٢٣٩ ،
 شرح التنقيح ص ٤٢٤ ومابعدها ، ارشاد الفحول ص ٢٨١ ٠

<sup>(</sup>٤) شرح مسلم الوصول لشرح نهاية السول بهامشيه نهاية السول ١٢/٤ه ٠

٩ - ترجيح القياس المعلل بالوصف الشرعي على المعلل بالوصف العدمي والتقديري ٠

فاذا تعارض قياسان ، وكان الوصف المعلل به أحدهما وصفا شرعيا كتعليل منع البيح بالنجاسة ، فانه يترجح على القياس الاخر المعلل بأوصاف أخرى ، كالوصل العدمى ، وذلك على رأى الاكثرين من الحنفية والشافعية ، وذلك لانه محقق وموافيق للاصول ، وكذلك على الوصف التقديرى ، وذلك لان الوصف الشرعى حقيقى ، بخلل التعديرى فانه يخالف الإصل، وأما التعليل بالوصف الشرعى أو حكمه فانه تعليل بأمر محقق فهو واقع على وفق الاصول ، كما تقدم ،

١٠ - ترجيح القياس المعملل بالوصف البسيط على المعلل بالرسف المركب ٠

ا غتلف الاصوليون في تقديم القياس المعلل بالوصف البسيط على القياس المعلل بالوصف المركب، أحدهما على الاخر، وذلك على الاقوال التالية :

القول الاول : ويرى تقديم القياس المهلل بالوصف البسيط ، وهو ما جزم به البيضاوى وابن برهان وهو ما عليه الجدليون وأكثر المتأخرين من الاصوليين ، وقد عللوا ذلك بعدة أمور :

(٢) أحدهما : أنه يحتمل في المركب أن تكون العلة فيه هي بعض الاجزاء لا كلها ، وهذا الاحتمال لا وجود له أز يقل في البسيط ، لانه لو وجد الوجد بتمامه ، ولو عــدم (٣)

ثانيها : أن البسيطة تكثر فروعها وفوائدها ٠

(٤) وشالشها : أن الاجتهاد يقل فيها ، واذا قل الاجتهاد قل الحظر له ، وقــــل الفلط ، على ما في المركبة من الخلاف في جواز التعليل بها ٠

<sup>(</sup>١) الابهاج ٣/٨٣٢ - ٢٣٩ ، نهاية السول ١/٢/٥ ، المحصول ٢/٢/٨٥ ٠

<sup>(</sup>٢) ارشاد الفحول ص ٢٨١ ، تنقيح الفصول ص ٤٢٧ ٠

<sup>(</sup>٣) المحصول ٢/٢/٨٩٥ ٠

<sup>(</sup>٤) الإبهاج ٣/٢٣٦، المحصول ٢/٢/٨٥٥، نهاية السول ١٢/٤، ، ارشاد الفحول ص

والقول الثانى ، وهو للحنفية والاسفرايينى ، فقد ذهبوا الى ترجيح القياس المعلل بالوصف المركب وذلك لقوته باتفاق الخصمين عليه .

وقد اعترض على هذا بأنه ليس من لازم العلة غير المركبة اختلاف الخصميــن (١) فيه ، بل قد يتفقان عليه أيضا ٠

والقول الثالث: أنهما سواء ، وقال القاضى فى التلخيص لإمام الحرميــن : (٢) ولعله الصحيح ٠

وقد اعترض امام الحرمين على ما اعتل به الاولون بأنه لاترجيح بكتـــرة الفروع لانه لايلزم من كون العلة ذات وصف ، أن تكثر فروعها ، ولربما قد تكـــون قاصرة لافروع لها ، كعلة الثمنية في الذهب والفضة ، فهي ذات وصف ، ومع ذلك فــلا فروع لها ، لانها قاصرة عليهما ٠

واعترض أيضا على دعوى قلة الاجتهاد في البسيطة بأنه كلام ركيك ، وذلاك أن النظر في الادلة وترجيح بعضها على بعض لايتلقى من جهة الحظر ، كما أن الاجتهاد أيضا غير قاصر على العلة المركبة ، بل ان اقحام النظر حتم على من يجتهد في كل من الاوصاف البسيطة والمركبة على حد سوا ، لان صاحب العلة ذات الوصف الواحد أذا لم يناظر في ذات الوصفين فاجتهاده قاصر ، وهو على رتبة المتلديدين أو المقتصرين على طرف من الاجتهاد ، كما أن صاحب العلة ذات الوصفين اذا نظر فيهما المقتصرين على طرف من الاجتهاد وتعرض للغرور ، والحق أن عليه الاجتهاد في كلا الحالتين ثم بهما فقد كثر اجتهاده وتعرض للغرور ، والحق أن عليه الاجتهاد غي كلا الحالتين ثم بهما بما أدى اليه ؛جتهاده ، فبذلك بطل الركون الى قليد الاجتهاد الاجتهاد .

والذى يظهر لى من خلال ماتقدم أن الراجح \_ والله أعلم \_ هو تقديم القياس

<sup>(</sup>۱) التقرير والتحبير ٢٢٩/٣ - ٢٣٠ ، الايات البينات ٢٣٤/٤، تيسر التحرير ٨٨/٤

<sup>(</sup>٢) الابهاج ٣/٨٣٢ ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع ذاته بتصرف ٠

الععلل بالوصف البسيط على القياس الععصلل بالوصف المركب، وذلك لأنه كلما كان الوصف أقل كان أقرب الى القبول وأقوى في الظان ، ولأن التعليل بالبسيط متفق عليه، التعليل بالبسيط متفق عليه، والمتفق عليه أولى وأرجح على المختلف فيه ومن أمثلته : تعليلل الشافعي للربا في الأشياء ، الأربعة بالطعم في قوله الجديد، وبالطعم مع التقديل في قوله القديلم (1)

هذا وقد تعرض الأصوليون لكثرة أوصاف العلمة وقلتها في الترجيح بحسب صفحة العلمة العلمانة الحصوليون لكثرجيح بحسب بحساطة الحصوف وتركيب م ، فالاختطاف في ذلك احتباري ، الوصيف وتركيب م ، فالاختطاف ، حيات أن وجطالات الانعالي الانعالي الانعالي الانعالي الله بينه م في المراجعة الحيال الفضيلت التعلي الله بينه م في المحل كالمن وصفوا البحاطة التعلي الله الأن أصلاك كالمن وصفوا البحاطة وان التعلي واحداد ، كتعلي الله واخطالات القصول العماد وان المكافوت علي البحاطة المترتب على كل منهما واحداد وان المكافوت وان المكافوت وان العمال ، أن كالمن واما هناك القصول القليل واقداد القصول القصول ، واما هناك القوصاف القليل واقداد وان المكافوت وان القليل واقد وان القليل واقد وان القليل واقد وان الكثير وان المكافوت وان وان القليل واقد وان الكثير وان الكثير وان المكافوت وان وان القليل وان وان الكثير وان الكثير وان الكثير وان المكافوت وان الكثير وان الك

<sup>(</sup>١) المرجع ذاته ، والمراجع السحابقة ٠

عليهم الخصان مختلف الطهران كما وعدم م الخصال من حصال الطهران كما وعدم م الخصارة بها وعدم واللياب الطهران كالم

رابعـا: أوجمه الترجيـــح بحسب صفة العلـة:

يقصد بصفة العلدة : أحسوالها ، أو الهيئسات التلى هي عليها ، وعوارضها الذاتياة من دلالات ومقتضيات مما لايدخال في تكويان ذات العلدة ، بخالاف ماهية العلاة ، التلكي تعاود الى الأمسور الداخلة في تكويان ذات العلاء العالكة العالكة عن تكويان ذات العالكة العالكة عن تكويان ذات العالكة عن تكويان ذات العالكة عن العالكة

والترجيحات العائــدة الى صفــة العلــية كثيـرة ، واهمهـا

الوجه الأول: كون العلمة في أحمد القياسيين منتزعة من أصلين ، وفمسي المسترعة من أصلين ، وفمسي الأخمسير من أصل واحمد :

فان تعصارض قياسان : أحدهما يشصون استنباطها العلتها من "اصطلين ، والآخر ، لايشهد لعلته الا أصل واحد،فانه يقدم

العارية عليه فى عدم الضمان ، فيشهد للشافعية أصلان ( السوم والغصب ، وللحنفية أصل واحد ، وهو السوم بناءًا على أن العلة فيه الآخذ للتملك ، والأول هو الراجــح لأن على أن العلة الأخذ للتملك ، والأول هو الراجــح لأن عاكثرت أصوله كان أولى ؛ لأن كثرة الأصول ككثرة الرواة، تقوى الظن به .

ومن الترجيح بكثرة الأصول: مايراه الامام احمد بن حنبل من جواز المسح على العمامة تشبيها بالمسح على الخفين ، ومنع الشافعى من ذلك قياسا على الوجه واليدين ، ويرجح الرأى الثانى بكون مايمتنع فيه المسح أكثر مما يجوز فيحمده (٢) ذلك ، وما ينتزع من الأصول أولى ، لان الأصول حكما تقدم حشواهد الصحية ، وما كثرت شواهده كان أقوى في اثارة غلبة الظن ،

ومن الترجيح بكثرة الأصول أيضا : ماقاله الحنفية في مسح الرأس : انصه مسح فلا يسمن تكراره كسائر الممسوحات فانه أولى من قول الشافعي : انه ركلين قيسمن تكراره كالفسل فيرجح رأى الحنفية لأنه يشهد لتأثير المسح في عدم التكرار أصول كمسح الخف والتيمم ، ومسح الجبيرة والجورب ، ولا يشهد لتأثير الركن فلي التكرار الا أصل واحد وهو الفسل •

والراجح \_ والله أعلم \_ هو مذهب جمهور الأصوليين ، لأن ماكثرت أصـــوله أقوى من عكسه في اثارة غلبة الظن بعليته • والله أعلم •

<sup>(</sup>۱) الآبات البینات ۲۳۲/۶ ، شرح المحلی مع البنانی علی جمع الجوامع ۳۷٤/۲ المستصفی ۲۰۲/۲ ـ ۴۰۳ ، المسودة ص ۳۷۸ ـ ۳۷۹ ،

<sup>(</sup>٢) البرهان للجويني ١٢٨٠/٢٠

<sup>(</sup>٣) شرح روضة الناظر ص ٤٦٧٠

<sup>(</sup>٤) تيسير التحرير ، ٩٣/٤ •

## الوجه الثاني : كون العلة في أحد القياسين متعدية وفي مقابلة قاصرة :

اذا اجتمع في المسمألة علتان احداهما قاصرة والأخرى متعدية ، ففي تقديم احداهما على الأخرى اختلاف بسين الأصوليين ، ونظرا الى أن القاصرة علة غير قياسية فان القول بتعارضها مع المتعدية ، وهي علة قياسية ، يحتاج الى شيء من التفصيل والبيان لايضاح مناسبة ذكرها هنا ،لذا فاني وقبل الخوض في بيان الاختلاف وتفصيل المذاهب أرى أنه من الضرورى أن احرر محل النزاع في المسألة ، وذلك لأن التعسارض والترجيح بين العلة القاصرة ، والعلة المتعدية مبنى على عدة مقدمات هي : أولا : القول بجواز التعليل بالقاصرة ، لأنه اذا لم يصح التعليل بها فلا يقع التعلال بينهما وبالتالى فلا ترجيح لأن الترجيح فرع عن وقوع التعارض، ذلك أن القــــول بالتقديم والترجيح يتفرع عن اتصاف كل واحدة من العلتين بما يقتضى صحتها لــــو انفردت ، ثانيا : القول بامتناع تعدد العلل لأنه اذا جاز تعدد العلل ولو مسع اتحاد الحكم وتعدد محله ، أو تعدد الحكم مع اتحاد محله ، فانه لاتعارض ، وذلــك بجواز التعليل بكل منهما فلا يتجه الاختلاف في أيهما يقدم ، بل أي محل وجدت فيه المتعدية مما لم ينص عليه ثبت الحكم فيه ، لاستقلالها بالتعليل • وتخلف القاصـرة عن ذلك المحل لا أثر له لعدم قصر التعليل عليها ، بخلاف ما اذا امتنع التعليدد. مع اتحاد الحكم وتعليله بكل من العلتين فانه حينئذ لاجائز أن يكون كل منهما علة اذا الفرض امتناع علتين لحكم واحد ، فلابد من انحصار التعليل في أحدهما فيقع التعارض في أيهما يقدم ، أهي القاصرة فيؤخذ بها فقط ، أم المتعدية فيؤخذ بهلا ويقاس عليه شيء آخر مما لم ينص عليه لوجود تلك العلة فيه ، ويحتاج الى الترُجيْح، فلذلك جرى هذا الخلاف بين الأصوليين والذي يتلخص في ثلاثة أقوال ، وهي : ( القول

<sup>(</sup>۱) البرهان ، ۱۲٫۵/۲ومابعدها،نزهة المشتاق ص ۷۵۲ – ۷۵۳ حاشية البنانی مصلع المحلی ۳۷۷/۲ ، هداية القول الی غاية السول فی علم الأصول ۷۰۹/۲ ومصلعدها ۰

الأول) وهو المشهور ، ترجيح المتعدية ، واليه ذهب الأستاذ أبو منصور والآمـــدى (١) والصفى الهندى وابن الحاجب وغيرهم وكذلك القاضى أبو يعلى وآبو الخطاب وغيرهما، وقد استدلوا على ذلك بأدلة من أهمها مايلى :

- ١ العلة تعنى لفوائدها ، والمتعدية أتم فائدة وأكثر منفعة من العلـــة
   القاصرة ، لان القاصرة يستغنى عنها بالنص فكان التمسك بالمتعدية أولـــى
   (٢)
   وكذلك القياس المستند اليها ٠
- ٢ أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتمسكون بالعلة المتعدية دون القاصرة
   (٣)
   لعدم الفائدة فيها ٠
- ٣ أن العلة المتعدية مجمع على صحة التعليل بها بخلاف القاصرة فانهــــا
   (٤)
   مختلف فيها ٠
- إلى المتعدية والقاصرة يقرران الحكم في المنطوق ، لأن التعليل بشرح الصدر ، ويقذف في القلب الطمأنينة ـ وأدعى الى القبول ـ ، ولكن المتعدية تزيد على القاصرة في كونها أمارة على الحكم في الفرع ، وبها يلح ـ ق (٥)
   المسكوت عنه بالمنطوق ، فكانت أولى بالتقديم على القاصرة .

<sup>(</sup>۱) الاحكام للآمدى ٢٤٢/٤، المستصفى ٢٠٤/٤،حاشية العطار، ٢١٩/٢، شرح الكوكسب المنير ٢٣٣/٤، المسودة ص ٣٧٨، ارشاد الفحول ص ٢٨١، البرهان للجوينسى ٢/١٢٦٥،التمهيد ٢٤٣/٤، نزهة المشتاق ص ٧٥٢ - ٧٥٣٠

<sup>(</sup>٢) البرهان ، ٢/١٢٦٥ والمراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة ٠

<sup>(</sup>٤) التمهيد ،، ٢٤٣/٤ •

<sup>(</sup>٥) هامش التمهيد لللكوذاني تحقيق د٠ محمد على ابراهيم ، ٢٤٣/٤ ٠

القول الثانى : يرى تقديم القاصرة على المتعدية ، وهو ماذهب الاستاذ أبو اسحاق الاسفرايينى ، وغيره من الشافعية ورجمه الغزالى فى المستصفى ،واستدل على ذلك بأنها أوفق للنص ، وأنها متأيدة به وبأن صاحبها آمن منالزلل فى حكم العلة، (١)

القول الثالث؛ هو التسوية بينهما وعدم الترجيح بواحدة منهما وهو مذهب (٢) القاضى أبى بكر الباقلانى ، واختيار الفخر اسماعيل والغزالى فى المنخول وغيرهما، ووجه ذلك ؛ أن الفوائد متأخرة عن صحة العلة وصحة العلة مرتبطة بما يصحبها مما يقتضى سلامتها عن المبطلات ، فاذا دل الدليل على صحة العلة واستمرار دعوى السلامة أدى ذلك الى النتائج قلت أو كثرت ، والفوائد والنتائج من أحكام العلة ، ولاترجيح بحكم العلة والترجيح الحقيقى انما يكون بما هو من مثار الدليل على صحة العلة .

ولقد عبر العلامة امام الحرمين عن رأيه في قول القاضي وحجة الله :" انسه أوجه الاقول في مقتضي الأصول ، الا أنه لم يتمسك به واختار قول الجمهور ولم يرتضي توجيبهم لمذهبهم واعتبره واهيا ، ومتروكا بما ذكره في سياق توجيبهه لدليللا القاضي الباقلاني ، وأوضح أن العلة المتعدية اذا صحت وسلمت من مبطل طاري فقد استوفت شروطها ، ومقتضي ذلك أن يلحق غير المنصوص عليه اذا وجدت فيه عن طريقها ، وذلك لانها حينئذ قد استندت الى أصل ثابت وناشي عن القاعدة الشرعية ، فلايمكسن

<sup>(</sup>۱) المراجع بالنسبة لأقوال الاصوليين الثلاثة وأدلتهم: المستصفى ٢/٣٠٤ - ٤٠٤ ، البرهان ٢/٥٢١ - ١٢٦٥، المحصول ٢/٢٥/٢، نهاية السول ٢/١٥٥، شرح المحلي والبناني على جمع الجوامع ٢/٧٣، المنخول ص ٤٤٤ ، شفاء الغليل ص ٣٥٠ ، اللمع ص ٣٧ ، شرح العضد ٢/٧٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٤ ، نزهة الخاطيير على الروضة ٢٨١٠، الروضة ص ٣٩٠، المسودة ص ٣٧٨ ، ارشاد الفحول ص ٢٨١ ، كشف الاسرار ٢/٨٦٤، أصول السرخسى ٢/٥٢٢ ،

<sup>(</sup>٢) نفس المراجع ٠

<sup>(</sup>٣) البرهان للجوينى ، ٢/٢٦٦ - ١٢٦٧ ٠

ردها أو تقديم القاصرة عليها - ذلك لأن الأولين من الأئمة كانوا مسترسلين العمل بها ، والأوجه هو التعلق بهذا الاجماع وهذا الاسترسال للأئمة في عملهم بالقيلياس (1) وتقديم العلة المتعدية على القاصرة •

وأجاب امام الحرمين عما تمسك به الاستاذ أبو اسحاق بأن الترجيح يكون بما يصحح العلة، ويقتض مزيد تغليب الظن فيها، والأمن من الزلل الذى ذكره لاوقع لله فانه راجع الى مجرد الاستشعار للخوف من الوقوع فى الخطأ لا الى تغليب ظن، وتلويح (٢)

والذى يظهر لنا أن الراجح \_ والله أعلم \_ هو القول الاول الذى يرى تقديم المتعدية على القاصرة ، وذلك لقوة ما استدلوا به ، وبخاصة ماذكره امام الحرميين من أن العمل بالمتعدية مما استرسل السلف فىالعمل به من عهد الصحابة رضوان الله عليهم ، وأنه محل اجماع السلف الصالح الذين لايسعنا الا ماوسعهم هذا ومعلوم أن العلة القاصرة \_ كما تقدم \_ علة غير قياسية ولايمكن القياس عليها وليست الفائدة من ذكرها هنا هو ترجيح أحد القياسين على الآخر ، بل فائدته أننا بترجيحنيا العلة المتعدية على القاصرة ، أمكننا القياس لكل الفروع التى توجد فيها العلية المتعدية على القاصرة ، أمكننا القياس لكل الفروع التى توجد فيها العلية المتعدية .

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه : ۱۲۲۸/۲ ۰

<sup>(</sup>۲) البرهان للجوينى ۱۲۹۷/ – ۱۲۹۸، وآخر ماتوصل اليه امام الحرمين من مسألة ترجيح المتعدية على القاصرة، هو موافقة الجمهور من الناحية النظرية الاأنه نفى أن تكون هذه المسألة واقعة عمليا حيث رد على الأمثلة التى أتى بها الاصوليون في هذا المجال، وجزم أنها غير واقعة في الشريعة عنده وانما هي مقدرة وأن اجتماع العلل وان كان سائغا في نظر العقول ولكنه غير متفوو وقوعه في الشرع، البرهان ۱۲۹۹/۲ – ۱۲۲۱، وفي نظرى أن ماقاله الامام الجويني هو الصحيح من الناحية العملية فأمثلتهم ليست محل اتفاق بين الاصولييسن، والله أعلم،

<sup>(</sup>٣) المدخل الى مذهب الامام احمد بن حنبل ص ٢٠١ بتصرف ٠

مثاله : أن يقال : العلة في تحريم الخمر كونها خمرا مع مالو قيل : العلة في ذلك كونها مسكرا ، فالاولى قاصرة ، والثانية متعدية ، فهي أرجح من الاوللي للكثرة فواعدها التي تتفق ومصالح الشرع الحكيم • ومثله مالو قيل : ان العلة في الذهب والففة هي الوزن ، مع القول بأنها : الثمنية ، فان الاولى هي الراجحية لكونها متعدية بخلاف الثانية فانها قاصرة •

## الوجه الثالث: أن تكون العلة في أحد القياسين أكثر فروعا وفي مقابله أقل منه فروعا:

واذا تعارض قياسان وكانت علتاهما متساويتين ـ منصوصتين ، أو مستنبطتين ـ الا أن أحداهما أكثر فروعا من الاخرى ، فقد اختلف الأصوليون في المقدم منهما وذلك على عدة -أقوال ، وهي :

القول الاول: يرى التوقف وعدم الترجيح بينهما ، ويكون القياسان المعللان بهما متساويين وهذا القول للحنفية وبعض الشافعية والحنابلة وغيرهم مصحن القائلين بتقديم المتعدية على القاصرة ، وهو مايفهم من كلام الامام الرازى وأبى الحسين البصرى ، والكلوذانى ، حيث أوردوا رأى الفريقين وناقشوا أدلتهم فى عدم الترجيح بالكثرة تصريحا وبالقلة ضمنا دون ترجيح لأى من الرأيين القائلين بترجيح ذات الاكثر فروعا ، أو ذات الاقل فروعا مما يفهم منه ان رأيهم هو تساوى العلتين والتوقف فى الترجيح بينهما الى حين ظهور دليل آخر يقوى احداهما على الأخرى ،

وقد استدل أصحاب هذا القول ، بأنه لو تعارض لفظان يدخل في أحدهما مــــن المسميات أكثر مما يدخل في الآخر ، لم يقع بذلك ترجيح فكذلك العلتان لاتترجـــح

<sup>(</sup>۱) البرهان: ۱۲۷۲/۲ ومابعدها ، كشف الاسرار: ۱۰۲/۶، فتح الغفار: ۵۷/۳ المحصول ۲۲۲/۲۲ ومابعدها ، المعتمد: ۲۸۲/۲ ومابعدها ، التمهيد: ۲٤۸/۶ ومابعدها ،

احداهما على الاخرى يكون مايلحق بها من الفروع أكثر مما يلحق بالاخرى قياسا على ذلك ، وكذلك يكون مايلحق بها أقل مما يلحق بالاخرى ٠

واستدلوا أيضا : بأنه لو كان أعم العلتين بالأخذ أولى ، لكان أعــــم (١) الخطابين أولى بالعمل من أخصهما •

القول الثانى ؛ وهو لبعض الأصوليين من القائلين بتقديم القاصرة على على المتعدية وغيرهم ، ويرى تقديم ذات الاقل فروعا على ذات الاكثر فروعا ، وحجت أن العلة التى يقل فروعها يقل الخطأ فيها ، وما يقل فيه الخطأ أولى بالأخصصة (٢)

القول الثالث: وهو لجمهور الشافعية وبعض الحنابلة والمالكية وغيرهم من القائلين بتقديم المتعدية على القاصرة ، وهو ماجزم به الآمدى وابن الحاجب وصحه (٣) صاحب الحاصل وغيرهم ، ويرون تقديم ذات الأكثر فروعا على ذات الاقل فروعا ، وقد استدلوا على ذلك بأدلة ، وناقشوا أدلة الاقوال المقابلة ، ومن أدلتهم : أولا والتدلوا : ان العلة اذا كثرت فروعها كثرت فوائدها ، وكثرة الفائدة تغلب الظلين الاعتبار ، فكانت بذلك \_ ذات الاكثر فروعا \_ أولى بالتقديم \_ على عكسها \_ .

<sup>(</sup>١) التبصرة للشيرازى : ص ٤٨٠، والمرجعان الاخيران من المراجع السابقة •

<sup>(</sup>٢) فصول الاصول للسيابي ص ٣٦٤ - ٣٦٥ •

<sup>(</sup>٣) الاحكام للآمدى ٢٤٢/٤، شرح مختصر ابن الحاجب ٣١٧/٣،نهاية السول للأسنوى على المنهاج للبيضاوى : ٥٢٠/٤ - ٥٣١ ٠

<sup>(</sup>٤) المراجع السابقة ، الاحكام للآمدى ٢٤٢/٤،شرح العضد على المختصر٣١٧/٣، شـرح المحلى ٣١٧/٢،المسودة ٣٨١، نشر البنود ٣٢٠/٤،٣١٠/٥ ـ ٥٢١ ، نهاية السول ٢٥٠-٥٢١٠ فتح الودود ٣٧٣ ، شرح الكوكب المنير ٢٣٣٤ ـ ٧٢٣ ، دراسات في أصول الفقه ٢٥٢، التبصرة ص ٤٨٨ ، المنخول ٤٤٦،اللمع ٦٧ ، نزهة المشتاق ٢٥٢، ارشـاد الفحول ٢٨١ ، هداية العقول وحواشيه ٢٠٠/٢ ٠

وقد اعترض أصحاب القول الاول على هذا الدليل بأن كثرة الفائدة انما يجب أن تكون أولى اذا كثرت فوائدها الشرعية ، وأما كثرة فروعها فأمر يرجع المسلمين أولى اذا كثرت فوائدها الشرعية ، وأما كثرة فروعها فأمر يرجع السلمان خلق الأنواع التى تختص بتلك العلة ، وليس ذلك بأمر شرعى ٠

وأجاب عنه جمهور الشافعية ، وقالوا : بأننا نسلم بأن كثرة الفروع ليـــس بامر شرعى ولكن لانسلم بكونه غير مفيد ، ذلك لأن كثرة تلك الفروع لازم من لــوازم جعل هذا الوصف علة فلو لم يكن الوصف المجعول علة ، ذا مرونة لما ترتبت عليــه كثرة الفروع ، وعدم كثرتها في الوصف المقابل دليل على أفضليته عليه ،

واستدلوا ـ ثانيا ـ بأن كثرة الفروع يجرى مجرى شهادة الأصول فكما تقصده

واعترضوا عليه أيضا ، بأنه جمع من غير معنى وقياس مع الفارق ، حيـــث ان أصول العلة شهود لها وكثرة الشهود تقوى الظن والفرع لايشهد للعلة بل حكمه تابع لها ٠

ويمكن أن يجاب عنه بعدم التسليم بكون كثرة الفروع غير مفيد لغلبة الظن ويمكن أن يجاب عنه بعدم الاعتراض الاول - فكثرة الفروع تفيد أيضا غلب الطن بالاعتبار بها على ذات الآقل فروعا ، اذ من غير المستساغ عقلا وشرعا أن تطرح الفوائد الكثيرة مقابل الفوائد القليلة ، لتعارضه مع المقصود من القياس ، ومع مقاصد الشريعة ومرونتها •

واستدلوا ـ ثالثا ـ بأن العلة المتعدية أولى من القاصرة لكثرة فروعها ، فكذلك في كثرة الفروع وقلتها في المتعديتين المتعارضتين •

<sup>(</sup>۱) المحصول ۲/۲/۲۲ ـ المعتمد ۸۵۲/۲ ، التمهيد ۲٤۲/۶ •

<sup>(</sup>٢) المحصول ٢/٦/٢/٢ بتصرف ٠

واعترض عليه بعدم التسليم بتقديم المتعدية لكثرة فروعها ، وقالوا أيضا : ولو سلمنا بذلك فان الأمر هنا مختلف عما هناك ، فالقاصرة هناك مختلف في صحية (١) التعليل بها ، وأما العلة التي قل فروعها فلا خلاف في صحتها • ويمكن أن يجاب عنه بأننا لو لم نقل بصحة القاصرة \_ كما هو الراجح \_ لما حصل التعارض بينها وبين المتعدية ، لان التعارض فرع صحة الدليلين المتعارضين ، وبالتالي فلا ترجيلي للمتعدية على القاصرة لأنه فرع وقوع التعارض ، وبه اندفع مااعترضوا به من خلاف في القاصرة عند التسليم بالامر الواقع والمسلم به وهو أن كثرة الفروع يفيليلي علية الظن بالاعتبار ، فكانت أولى بالترجيح •

ثم ناقش الجمهور وهم أصحاب القول الثالث ، أدلة القول الأول والثانييين وقالوا : ان قياس أصحاب القول الأول للعلتين على اللفظين لو كان صحيحا لوجيب أن يكون ماقل فرعه أولى كما كان الأخص من اللفظين أولى من الأعم منهما ، كما أنه قياس مع الفارق ، فان العلتين \_ وان اختلفتا فيما يلحق بهما من الفروع قليية وكثرة \_ الا أنهما مستنبطتان من نص واحد بينما نجد أن لفظى العام والخاص مين نصين مختلفين ، وأيفا ان العام والخاص اذا تعارضا وأمكن بناء أحدهما على الآخر خص العام منهما بلفظ الخاص أو بدليله ولايمكن ذلك في العلتين ، فتقدم أكثرهميا فائدة وهي ذات الأكثر فروعاه

كما ردوا أيضا ، قولهم بأن أخذ أعم العلتين لو كان أولى لكان الأخذ بأعــم الخطأبيـن أولى • ردوا على ذلك بأنه انما لم يكن أعم الخطابين أولى ، بل كــان أخصهما أولى • لأن الآخذ بأخصهما ليس فيه اطراح لأعمهما \_ لأنه عمل بالأخص فيمــا

٠ (١) التمهيد : ٢٤٧/٤ - ٢٤٨ -

<sup>(</sup>٢) التبصرة : ٤٨٨٠

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ٠

تناوله ويبقى الباقى تحت العام \_ والآخذ بأعمهما فيه اطراح لأخصهما و أم\_\_\_\_ا العلتان فانهما اذا انتهتا الى الترجيح لم يمكن الجمع بينهما \_ لكونهما ليسا بقوة النصوص فى تخصيص أعمهما بالآخص وأيهما استعملت بترجيحها على الاخرى اطرحــت الاخرى ، فكان اطراح ماقل حكمه ، لقلة فروعه ، أولى من اطراح ما كثر حكمـــه بكثرة فروعه ، وذلك لقلة الفائدة فى الاولى ، وكثرتها فى الثانية .

ورد الجمهور أيضا على ما استدل به أصحاب القول الثانى الذين ذهبوا السي تقديم ذات الاقل فروعا محتجين على ذلك بأنها أقل خطأ من ذات الاكثر فروعـــا، قالوا ـ كما هو مفهوم من ردهم لهذا الاستدلال في تعارض القاصرة والمتعديــة ـ ان القول بقلة الخطأ ناتج ـ على حد رعمهم ـ عن قلة الاجتهاد في ذات الأقل فروعا، وهو كلام غير مقبول ، لأن قلة الاجتهاد أو كثرته لاتتوقف على كون المسألة التـــي يجتهد فيها معللة بعلة ذات فروع كثيرة ، أو ذات فروع قليلة ، لأن الاجتهاد مطلوب في كلا الحالتين على حد سواء ، فهو لايتوقف عن الاجتهاد حتى يعجز عنه ثم يعمـــل في كلا الحالتين على حد سواء ، فهو لايتوقف عن الاجتهاد حتى يعجز عنه ثم يعمـــل أو كثرته لاتتوقف أن قلة الخطــا أو كثرته لاتتوقف أيضا على قلة فروع المسألة أو كثرته ، وانما يتوقف ذلك علـي أملية المجتهد وتوفر شروط الاجتهاد فيه .

والذى يظهر لنا أن الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثالث الذى يــــرى ترجيح العلة ذات الاكثر فروعا ، وذلك لقوة ما استدلوا به ، ولأن أدلة أصحـــاب القولين لم تسلم من مناقشتهم وردهم عليها، ولأن التساوى بين العلتين لايتأتى هنا ـ (٢)

<sup>(</sup>۱) المحصول ۲/۲/۲۲ ، المعتمد : ۲/۲۵۸ •

<sup>(</sup>٢) شرح المحلى على جمع الجوامع : ٣٧٧/٠٠

انما أمكن فى المتعدية والقاصرة لامكانية العمل بكل منهما فيما ينفردان به مسن الالحاق فى المتعدية ، وعدمه فى القاصرة ، وأما هنا فان الالحاق متحقق فيهمسا وفى احداهما قليل وفى الآخرى كثير ، فلابد هنا من الترجيح بينهما ، ولما كسسن الترجيح بين العلتين اطراحا لاحداهما كان اطراح ذات الفروع القليلة أولى مسسن اطراح ذات الفروع الكثيرة ، وذلك لقلة الفائدة فى الاولى بقلة الاحكام المستفادة منها ، والله أعلم ٠ منها ، وكثرة الفائدة فى الاحكام المستفادة منها ، والله أعلم ٠

مثاله : ماجاء في تثليث مسح الرأس وعدمه ، فمن قال بالتثليث قال : انه مثاله : ماجاء في تثليث مسح الرأس وعدمه ، فمن قال بالتثليث قال : انه ركن في الوضوء فيسن تثليثه قياسا على غسل الوجه ، ومن قال بعدمه قال : انه مسح في الوضوء فلا يسن فيه التكرار قياسا على مسح الخف ، فالقياس الاول يتفصرع عليه اليدان والرجلان ، وأما الثاني فلا يتفرع عليه الا الجبيرة ، فعلى القصول بالترجيح بكثرة الفروع يكون الاول أولى بالتقديم على الثاني ، وعلى القصول بالترجيح بقلة الفروع يكون الثاني أولى ، أو يكونان متساويين ويحتاج الى دليل تخر للترجيح بينهما وذلك طبقا للأقوال الواردة في المسألة ، والله أعلم ،

### الوجه الرابع : كون العلة في أحد القياسين منعكسة وفي مقابله غير منعكسة :

اذا تعارض قياسان وكانت علة أحدهما منعكسة ، بمعنى أنه كلما عدم الوصف عدم الحكم فانه يرجح القياس الذى تنعكس علته على القياس الذى لاتنعكس علته ، وكذلب وذلك عند جمهور الأصوليين ، ومن بينهم امام الحرمين والآمدى وغيرهم ، وكذلب جمهور الحنفية ، واستدلوا على ذلك بأدلة ، من بينها \_ أولا \_ بأن عدم الحكم

<sup>(</sup>۱) هدایة العقول الی غایة السول فی علم الاصول: ۲۱۰/۲،ما آورده صاحب هـــذا الکتاب من مثال فی تثلیث مسح الرآس وعدمه ، نقلته کمثال آصولی علی المسألة والا فان الرأی الراجح هو عدم التثلیث وذلك لوجود دلیل آخر علی عـــدم التثلیث فی مسح الرآس وهو السنة العملیة من المصطفی صلی الله علیه وسلــم كما هو معروف فی الفقه ۱ ه و والله أعلم ۰

عند عدم الوصف دليل على اختصاص الحكم بالعلة ووكادة تعلقه به ثانيا \_ فلأنه عند عدم الوصف دليل على اختصاص الحكم بالعلة ووكادة تعلقه به ثانيا \_ فلأنه اذا \_ وجد وصفان مؤثران ،أحدهما يتعلق الحكمبه بحيث يعدم الحكم عند عدمه فان الظن بعليته أغلب من الظن بعلية ماليس كذلك و ثالثا \_ أن العكس يفيد قوة الاخالة وهي مهل العوامل الترجيحية المعتمدة لدى الأصوليين و يقول امام الحرمين: " واذا تعارض شبهان ، وانعكس أحدهما دون الثاني كان ذلك ترجيحا مقتضيا مزيد تغليب الطهلين (٣) لا يجحده في هذا المقام الا من لم يحط بما خذا لاقيسة ومراتبها ، وكذلك في قياس المعنى (١) رابعا \_ ان المنعكسة تشابه الحدود ، فقويت بذلك غلى غيرها و خامسها \_ ولأن (١)

وذهب بعض الحنفية الى عدم الأخذ بالعكس كمرجح ، وذلك لأن العدم لايوجب شيئا وأنه لايتعلق بالعلة ، ولأن الرجحان يلزم أن يكون وجوديا ، فلا يضاف الى العدمى ، ولهذا قال أكثرهم مع أخذهم به : انه ترجيح ضعيف ، ووجه الضعف فيه \_ كم\_\_\_\_ا قال صدر الشريعة \_ ان المعتبر في العلتين التأثير ، ولا اعتبار للعدم عند عدم الوصف لأن الحكم قد يثبت بعلل شتى ، فما يرجع الى تأثير العلل أقوى من الع\_\_دم (7) عند العدم ، وذهب القاضي الى منع الترجيح بالانعكاس ، وزعم أنه نفي حكم فـ\_\_\_ي مسألة أخرى فيتوقف فيه الى حين ورود الدليل ، ولا أثر للعكس ،

<sup>(</sup>۱) البرهان ، ۲/۰۲۲ ومابعدها ، الاحكام للآمدى ۲۲۲/۶، أصول السرخسى ۲۲۱/۲ – ۲۲۲، مشكاة الانوار ۱۳۵۳ – ۵۰، والتقرير والتحبير ۲۳۵۳ – ۲۳۲ ۰

<sup>(</sup>٢) شرح التنقيح على التوضيح ١١٤/٢ ،والمراجع الحنفية الاخيرة ٠

<sup>(</sup>٣) البرهان ١٢٦١/٢ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٤) التمهيد ٢٤٣/٤٠ ٠

<sup>(</sup>٥) الاحكام للآمدى ٢٤٢/٤ ٠

<sup>(</sup>٦) شرح التنقيح على التوضيح ١١٤/٢ والمراجع السابقة ٠

<sup>(</sup>٧) المنخول ص ٥٤٥ •

ولعل الراجح \_ والله أعلم \_ هو ماذهب اليه جمهور الأصوليين من القــــول بترجيح المنعكسة على غيرها \_ ان لم يعارضها ماهو أقوى منها \_ كزيادة الاخالـة في الآخر أو نحو ذلك \_ لأن الانعكاس قد يفيد غلبة الظن أو يقويها ، ولأن من طباع العلة الانعكاس: اذ أنه يزيد وضوحا في جوهرها وهو ماحمل بعض الناس الى المصير الى كونه شرطا ، وما كان شأنه كذلك فانه صالح للترجيح على الأقل ان لم يكـــن شرطا .

مثال ذلك : قياس النبيذ على الخمر بجامع كونهما مشتدة مسكرة ، فان الشدة وصف يناسب التحريم لأنه يفضى الى الاستجراء فى انتهاك محارم الله ،والاستهانية بأمره تعالى ، الا أنه لاينعكس ، لأن عدم الشدة لايشعر بالتحليل ، مع قياس النبيذ على الخمر بجامع الاسكار ، فانه يؤدى الى ازالة العقل ، والعقل مدار التكليييف وجودا وعدما ، فهو أولى لانعكاسه .

ومن أمثلة المنعكسة أيضا : قياس الحنابلة الاخ والعم على الاجنبى في منع توليهم تزويج الصغيرة ، وتعليلهم ذلك : بأن من لايملك التصرف في مالها بنفسا لايملك التصرف في بفعها ، مع قياس آخر يجيز لهم ذلك قياسا على الأب لكونهما أشبه به بجامع كونهما من أهل ميراثها : فقياس الحنابلة ينعكس ، فأن الأب لما ملك التصرف في مالها بنفسه ملك التصرف في بفعها ، وأما قياس غيرهم فلا ينعكسس فأن الحاكم ليس من أهل ميراثها - ولكنه يزوجها عندهم فلم ينعكس ،

فعلى القول بتقديم المنعكسة فقياس الحنابلة هو الراجح لانعكاس علته بخلاف الثانى ، فان علته غير منعكسة ، وأما على القول الثانى ، فالقياس الثانى هـو الراجح ، لأن علته وجودية ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>١) التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنجي ١٣/٢ ٠

<sup>(</sup>٢) المسودة. ص ٣٨٤ ، شرح الروضة ص ٣٦٧ – ٢٦٨ – العدة ص ٣٢٢ ، التمهيــــد ٢/٢٤ – ٣٤٣ - ٢٤٢/٤

الوجه الخامس : ترجيح المطردة المنعكسة على المطردة غير المنعكسة :

والاطراد ، معناه : أن يستلزم وجود العلة وجود الحكم ، والانعكاس : أن (1) يستلزم عدمها عدم الحكم ، وذلك كالاسكار للتحريم ، فأن الاسكار علة منطـــردة. منعكسة .

ولقد سبق الحديث عن موقف الاصوليين من اشتراط الاطراد ، والانعكاس فى العلة حيث اعتبرهما البعض شرطين للعلة ، ولم يعتبرهما الآخرون الا فى المستنبطة ،وسواء اعتبرا شرطين أو دليلين على صحة العلة ، فان القياس المعلل بالعلة المطلبردة المنعكسة يترجح على القياس الذى علل بالعلة المطردة غير المنعكسة أو المنعكسة غير المنعكسة أو المنعكسة غير المنعكسة المطردة ، وذلك لأن القياس المعلل بهما فيه من غلبة الظن مالايوجد في القياس الأخر ، والعمل بالظن الغالب واجب ،

فاذا تعارض قياسان ، وكانت علة أحدهما مطردة منعكسة ، وعلة الآخر مطردة علي منعكسة ، فانه يترجح القياس ذو العلة المطردة المنعكسة ،

مثاله : كأن يقول المالكي في أن غير الأب لايجبر على النكاح ، لأن مــــن لايتصرف في مال الصغير بنفسه لم يملك التصرف في بضعها كالأجنبي • فيعارضه الحنفي: بأن ابن العم من أهل ميراثها فجاز له التصرف في بضعها كالأب ، فيقول المالكي : علتنا أولى ، لأنها مطردة منعكسة ، وعلتكم ليست منعكسة ، لأن الحاكم ، يـــروج وان كان من غير أهل ميراثها • والعلة اذا اطردت وانعكست ، غلب على الظن تعليق

<sup>(</sup>۱) الاحكام للآمدى ٢٤٢/٤،نزهة الخاطر العاطر علىالروضة ص ٢٦٧ ــ ٢٦٨،نهاية السول ١٩٧٤ ــ ٢٥٠،المحصول ٢٠٠/٢،شرح المحلى ٢/٢٧٣،الترياق ٢٠٠٣، المسودة ص ١٩٨٤،البرهان ٢/١٢٦٠، أصول السرخسى ٢/١٦٦،مذكرة أصول الفقه على الروضة ص ٣٣٤،المدخل الى مذهب الامام احمد بن حنبل ص ٢٠١٠ ٠

<sup>(</sup>۲) المراجع ذاتها ٠

(۱) الحكم بها ، لوجوده بوجودها، وعدمه بعدمها ، فكانت أولى ٠

ويلحق به ترجيح المطردة المنعكسة على المنعكسة غير المطردة أيضا ، وذلك لأن الظن المستفاد من الاطراد والانعكاس أقوى من الظن المستفاد من الاطراد وفقط ، أو الانعكاس فقط ،

ومثال العلة غير المطردة : تعليل رق الولد برق أمه ، فولد المغرور بحرية جارية تزوجها يكون حرا مع وجود العلة التى هى رق الام ، لانها عورفت بعلة أخرى (٣)

#### الوجه السادس: ترجيح المطردة فقط على المنعكسة فقط:

لقد أوضحنا فيما مضى بأن الطرد : ملازمة العلة والحكم فى الثبوت ، وأن الانعكاس استلزام عدمها عدم الحكم ٠

<sup>(</sup>١) احكام الفصول في احكام الاصول للباجي : ص ٢٥٩ ٠

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة ٠

<sup>(</sup>٣) مذكرة أصول الفقه على الروضة ص ٢٧٨ - ٢٧٩ ٠

(۱) دون الانعكاس المبنى على جواز التعليل بعلتين فأكثر على الأرجح ٠

### الوجه السابع : كون احدى العلتين في أحد القياسين أقل أوصافا وفي مقابلة أكثر أوصافا :

اذا تعارض القياسان : وكانت العلة في أحدهما كثيرة الأوصاف وفي الآخــــر المعارض له قليلة الأوصاف ، ففي ترجيح أحدهما على الآخر اختلاف بين الأصوليين ٠

الا أن هناك صورتان في هذه المسألة :

احداهما : أن تكون العلتان المتقابلتان متعديتين : احداهما ذات وصلف واحد ، والاخرى ذات وصفين ، مع كونهما من أصل واحد ،

ففى هذه الصورة : تترجح العلة ذات الوصف الواحد على ذات الوصفين، وذلك لان ذات الوصفين، يكثر فروعها، بينما تقل فروع ذات الوصفين فى هذه الحالة ، وذلك ، لأن كثرة الاوصاف فى هذه الصحورة بمثابة كثرة القيود ، مما يؤدى الى حصر الاشياء الداخلة تحتها ، أو اللاحقة بها •

وأما قليلة الأوصاف في هذه الصورة مع كون الاصل واحدا ، فانها بمثابة اللفيظ العام الذي يمكن أن تدخل تحته أمور كثيرة تتحقق فيه تلك الصفة •

وكما تقدم ، فان كثرة الفروع مما يفيد غلبة الظن بالاعتبار ، وأما الوصف الزائد فى ذات الوصفين ، اذا كان أحدهما لايستقل بالعلية دون الآخر فمبثابــــة التعليل بالوصف الواحد ، فلا يكون هناك ترجيح ، ويكون الآمر من باب اجتمـــاع علتين على حكم واحد .

واذا كان أحد الوصفين يمكن أن يستقل بالعلية، فان الوصف الزائد لا أثر له في الحكم ، وصح تعلق الحكم مع عدمه وهذه الصورة تعود الى بساطة الوصف وتركيبه،

<sup>(</sup>۱) نهاية السول مع سلم الوصول بحاشية ١٩/٤ه ، فتح الودود على مراقى السعـود ص ٣٧٣ ومابعدها ، نشر البنود على مراقى السعود ٣٠٩/٢ ، مذكرة أصول الفقه على الروضة ص ٣٣٥ ٠

على التقديرين ، فالمسألة خارجة عن محل الترجيح ، وتكون من بلاب (١) اجتماع علتين على حكم واحد ، وهو أمر جائز على الأرجح ٠

وهكذا ، تكون مقابلة العلتين ـ ذات الوصف الواحد مع ذات الوصفين فأكشر مع كون أصلهما واحد ، خارجة عن محل النزاع • والله أعلم •

وشانيهما: أن تكون العلتان من أصلين فأكثر ، ففيه التفصيل التالى:
وأما اذا تعارض قياسان ، وكانت علتاهما متساويتين من أصلين فأكثر الا أن
احداها أكثر أوصافا والآخرى أقل منها أوصافا ننظر : فاذا كانت أوصاف كل مسن
العلتين موجودة في الفرع ، أو كانت قليلة الاوصاف داخلة تحت الكثيرة الاوصاف ،
فأن كثيرة الاوصاف هي الراجحة وذلك لقوة شبهه بالاصل ، وأما اذا لم تكن أوصاف
كل منهما موجودة في الفرع ، مع كونها من أصلين فأكثر ، أو كانت قليلة الأوصاف
غير داخلة تحت كثيرة الاوصاف بأن يكون أوصاف احداهما غير أوصاف الاخرى ، فقسد

القول الاول : وهو لاكثر الاصوليين ، فقد ذهبوا الى تقديم ذات الأقسل أوصافا على ذات الاكثر أوصافا ، وقد استدلوا على ذلك بأدلة ، منها \_ أولا \_ أن ماقلت ماقلت أوصافه يشابه العلة العقلية في القوة ، فكان أولى ٠ \_ ثانيا \_ أن ماقلت أوصافه أجرى على الاصول وأسلم من الفساد لقلة الخطأ وقلة الاجتهاد فيه \_ ثالثا \_ أنه أكثر فائدة مما كثرت أوصافه بكثرة فروعه فكان أولى ٠

القول الثانى : وهو لبعض الشافعية ،ويرون أنهما سواء ، وقد استدلــــوا

<sup>(</sup>۱) البرهان للجويني : ۱۲۸٦/۲ ومابعدها ،المسودة ص ۳۸۱ ، شرح الكوكب المنير ۲۶/۶ ومابعدها ، ارشاد الفحول ص ۲۸۱ ۰

<sup>(</sup>۲) التمهيد : ٤/٥٣٥، التبصرة : ص ٤٨٨ ، البرهان ٢/٢٨٦١ ومابعدها ، نزهــة المشتاق ص ٢٥٦ ، شرح روضة الناظر ص ٤٦٦ ـ ٤٦٧ ، المسودة ص ٣٨١،ارشاد الفحول ص ٢٨١ ٠

على ذلك بأن كل واحدة من ذات الاقل أوصافا، والأكثر أوصافا، مساوية للأخرى فـــــى (١) اثبات الحكم ، فكانتا سواء عند التعارض ٠

القول الثالث : وهو لبعض الاصوليين ، ويرى تقديم ذات الاكثر أوصافا على ذات الأقل أوصافا، وحجتهم فى ذلك أنها أكثر مشابهة للأصل وذلك أن الفرع فــــــى القياس المعلل بالعلة ذات الأكثر أوصافا أكثر شبها بأصله ، من الفرع فى القياس المعلل بالعلة ذات الأقل أوصافا ، لأن الفرع فى الاول شابه أصله فى الأوصاف الكثيرة التى تركبت منها العلة بخلافه فى الشانى فانه انما شابهه فى الأوصاف القليلــــة التى تركبت منها علته .

#### الاعتراضات التي وردت على هذه الأقوال:

العلة ذات الاقل أوصافا تشبه العلة العقلية في القوة ، غير مسلم به ، وذلك لأن العلة ذات الاقل أوصافا تشبه العلة العقلية في القوة ، غير مسلم به ، وذلك لأن العلة العقلية العقلية يدور المعلول مع العلة وجسودا وعدما والا لم تكن العلة علة ، بخلاف العلة الشرعية فيجوز فيها تخلف العلة عسن المعلول ، لانها أمارات والأمارة قد تتخلف والعلة ذات الآقل أوصافا علة شرعية ، لافرق بينها وبين العلة ذات الاكثر أوصافا من حيث القوة الاماتمتاز به احداهما عن الاخرى من صفات آخرى تجعل احداهما أقوى دون الاخرى .

ثانيا \_ ان قولكم : ان الاخطاء تقل فيها لقلة الاجتهاد ، مسلك باطل عند المحققين \_ كما قال امام الحرمين \_ وكلام ركيك ، لأن النظر فـــــى الأدلــــة

<sup>(</sup>۱) التمهيد : ٢٥٥/٤، التبصرة: ص ٤٨٩، نزهة المشتاق ص ٧٥٢، اللمع ص ٦٧، نهاية السول ٤/٠٢٠، المستصفى ٢/٠٠٠، البرهان ١٢٨٦/٠ المسودة ص ٣٨١ ٠

 <sup>(</sup>۲) شرح الكوكب المنير ۲۲۵/۶ – ۲۲۱، شرح المحلى مع حماشية البنانى علي المحلى مع حماشية البنانى علي علي وحماشية الشربينى عليه ٢٧٤/٢ .

وترجيح بعضها على بعض لايتلقى من جهة استشعار الخوف من الوقوع فى الخطأ نتيجة كثرة الاجتهاد فى المسألة ، وعدمه اذا قل الاجتهاد فيها • والحق أن صاحب العلية ذات الوصف الواحد ان لم ينظر فى ذات الوصفين فاجتهاده قاصر ، وهو على رتبية المقلدين والمقتصرين على طرق من الاجتهاد ، وان نظر فى ذات الوصفين ولم يسر التعلق بها بحيث يطلق عنانه فى الاجتهاد ب فقد كثر اجتهاده وتعرض للفسرور ولكن اذا أداه اجتهاده الى التوقف والعجز عن المزيد ، فان رأى ذات الوصف صححه فذات الوصفين عنده عديمة التأثير فى أحد وصفيها ، وكل ذلك يفسد نهاية الاجتهاد بكون العلة أقل أوصافا ب وتبين أن اقتحسام النظر حتم على كل مجتهد ب سواء كانت العلة أقل أوصافا ، أو أكثر أوصافا ، أو أكثر أوصافا ، أو أكثر أوصافا ، أو أكثر أوصافا .

ثالثا ـ : ان قولكم بأن ماقل أوصافه كثر فروعه ، كلام غير مقبول على اطلاقه ، وذلك أننا كما نجد وقوع فروع كثرة مع ذات الوصف الواحد من أصليب ، نجد وقوع فروع كثيرة مع ذات الوصفين من أصلين ، وقد نجد ذات وصف واحد لاتكثسر فروعها ، وربما تكون قاصرة لاتعدوا محل النص ، وهذا مالاحظه من ذهب من الأصوليين الى التسوية بين ذات الأقل أوصافا وبين ذات الأكثر أوصافا ، لذا فلا يمكن قبسول دعوى كثرة الفروع لذات الأقل أوصافا على أطلاقه كمرجح ، كما لايمكن قبول دعسوى كثيرة الفروع لذات الأكثر أوصافا كذلك ، غاية ما ـ فى الامر ان وقوع ذلك فى بعض المسائل المحدودة قاعدة اتفاقية لاتسرى على جميع الاحوال ، ولايمكن الاحتجاح بها كمرجح لاحدى العلتين المتساويتين فى الصفات الأخرى .

<sup>(</sup>۱) البرهان للجوينى : ۱۲۸۲۱ - ۱۲۸۹ ، الاپهاج لابن السبكى : ۳۹/۳ ٠

<sup>(</sup>٢) البرهان ٢/٢٨٦١ - ١٨٦٩ ، الايهاج ٣/٣٣٩ ٠

وردوا أيضا على استدلال القول الثانى: بأن استواءهما فى اثبات الحكــم لايقتضى استواءهما عند التعارض، كما فى الخبر والقياس، اذ أن كلا منهمــــا يستويان فى اثبات الحكم فيما وردا فيه ،ومع ذلك يقدم الخبر على القياس عنـــد .

(1)

والذي يظهر ؛ أن الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثالث ، وهو ترجيـــح
ذات الأكثر أوصافا ، وذلك لأن قوة الشبه الذي استدلوا به من المرجحات المعتمــدة.
في ترجيحات الأقيسة ، ولأن أدلة المذاهب الاخرى لم تسلم من المناقشة والرد، بخلاف
دليل المذهب الثالث مما يدل على قوة ما استدلوا به ، على أنه ـ وكما تقــدم ـ
فأن ذات ـ الأقل أوصافا اذا كانت من أصل ، وذات الاكثر أوصافا من أصل آخر فــان
افادتها بكثرة الفروع لين محل اتفاق ،وان فرض ووقع فمن باب القاعدة الاتفاقيــة
وليس كقاعدة مطردة يمكن سريانها في جميع المسائل و والله أعلم •
مثال المورة الاولى:تقابل علتين ذات وصف وذات وصفين مع كونهما من أصل واحـــد
تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لمكافيء غير ولد، وتعليله
بالعمد العدوان فقط ، هذه الصـورة لاتعارض فيها •

ومن امثلة الصورة الثانية : قياس من ينفى ازالة النجاسة بالخل ، لأنه مائع لايرفـع الحدث فلم يزل النجس كالماء النجس مع علة المخالف : لأنه مائع طاهر مزيــل (٣)

<sup>(</sup>۱) التمهيد ٢٣٥/٤ ، التبصرة ص ٤٨٩ ٠

 <sup>(</sup>۲) نزهة المشتاق ص ۲۵۲ ،روضة الناظر ص ۲۱۰ – ۲۱۱ ، احمكام الفصول للباجــــــى
 ص ۷۹۳ – ۷۹۵ ، كشف الاسرار ۱۰۳/٤ ٠

<sup>(</sup>٣) بهامش التبصرة نقلا من شرح اللمع ص ٤٨٩، هداية العقول الى غاية السول في علم الاصول وحواشيه ، ٧٠٩/٢ ، والمرجع الاخيرذاته ٠

فالقياسان ـ كما تقدم ـ متساويان ، عملا بالقول الثانى ، ويكون القياس الأول أرجح على الثانى ، عملا بالقول الثالث ، ويكون الثانى أرجح ، عملا بالقول الأول ٠ والله أعلم ٠

## الوجه الثامن : كون احدى العلتين في احد القياسين أقل مقدماتٍ منهـا

اذا تعارض قياسان ؛ وكانت علتاهما متساويتين ، الا أن احداهما فى أحــد القياسين ، أقل مقدمات ، والأخرى فى القياس المقابل ، أكثر منها مقدمات ، فان الأصوليين يرون أن الراجح هو -أن تقدم العلة الموقوفة على مقدمات أقل ، وذلك لأن صدق وغلبة الظن بالموقوف على مقدمات أقل ، أكثر مما توقف على مقدمات أكثـر ، فكان أرجح ، والعمل بأرجح العلتين ، واجب ، وقيل بالعكس ؛ أى ان العلة الموقوفة على مقدمات أكثر هى الأرجح ، وقيل : هما متساويان ، فلا يقدم احداهما على الأخرى وقيل مقدمات أكثر هى الأرجح ، وقيل : هما متساويان ، فلا يقدم احداهما على الأخرى

الاأن مايظهر لى ، هو القول ؛ بأن الموقوفة على مقدمات أقل،هاالأرجح وذلك لافادتها بغلبة الظن، والعمل بالظن الغالب واجب عند الأصوليين ، والله أعلم ،

# الوجه الشاسع : كون احدى العلتين موجبة للحكم ، والاخرى موجبن للتسوية بين حكم وحكم :

اذا تعارض قياسان ؛ وكانت علتاهما متساويتين ، الا أن احداهما موجبية للحكم ، والآخرى في القياس المقابل موجبة للتسوية بين حكم وحكم ، فالتي أوجبت الحكم أولى من العلم التي توجب التسوية ، وذلك لاجماع العلماء على الاستيدلال (٢)

<sup>(</sup>۱) ارشاد الفحول ص ۲۸۱ بتصرف ۰

 <sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ،نقلا عن أبى السهل الصعلوكى فى البحرالمحيط ، حيث ذكر أنسه
 قالها فى بعض مناظراته •

وقيل: الموجبة للتسوية أولى ، لكثرة الشبه فيها . والراجح ـ والله أعلم ـ هوالقول الأول، وذلك للاتفاق على الاستدلال بها ، والاتفاق أولى من الاختلاف . الاختلاف . الوجه العاشر: كون حكم احدى العلتين في أحد القياسين موجود ا معها ، وفي الآخر الوجه العاشر : المقابل له موجود ا قبلها :

اذا تعارض قياسان : وكانت العنة في أحدهما مصاحبة للحكم ، بأن وجدت معه ، وفي القياس الاخر متأخرة عن الحكم : بأن يوجد الحكم قبلها ، فأن الاصوليين يرون : أن القياس الذي كانت علته مصاحبة لحكمها ، يكون مقدما على القياس الآخر اللذي كانت علته متأخرة عن الحكم ووجد الحكم قبلها ، وذلك ، لأن وجود حكمها معها يدل على تأثيرها في الحكم .

(٢) ومن أمثلتها : ماذكره الحنابلة : في نفقة المطلقة طلاقا بائنا وسكناها، حيث يرون : أنها لانفقة لها ولا سكني ، الا اذا كانت حاملة ، وذلك قياسا علـــــى المطلقة التي انقضت عدتها في كونها أجنبية عن مطلقها .

وقال الفقها ؛ الآخرون ، بأن لها النفقة والسكنى ، وذلك قياسا على المطلقة طلاقا رجعيا ، حيث قالوا : انها معتدة من طلاق أشبهت الرجعية وذلك اذا كانــــت غير حاملة ، وأما اذا كانت حاملة فلا خلاف بين الفريقين ،

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه ٠

<sup>(</sup>۲) ان مسألة نفقة المرأة المطلقة طلاقا بائنا وهي حائل أي غير حامل محل خلاف بين الفقها، فالقائلون لها بالنفقة والسكني يستدلون الي جانب القياس بقوله تعالى : \* لاتخرجوهن من بيوت سكنتم \* وقوله تعالى : \* لاتخرجوهن من بيوت بيوتهن \* أي من بيوت ازواجهن ، فاذا وجبت السكني فالنفقة واجبة بالتلازم، وأما القائلون بعدم وجوب ذلك فدليلهم الي جانب القياس : حديث فاطمة بنت قيس التي أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالسكني عندابن أم مكتوم ، وأخبرها بأن لانفقة لها ولاسكني ، " وهي مسألة معروفة مبسوطة في كتب الفقه واني أرى الجمع بينهما بحمل قول المانعين على طريق الايجاب ،وحمل المثبتين على الاستحباب ، والله أعلم ،

قال الحنابلة : ان علتهم أولى بالتقديم ، لأن الحكم ـ وهو سقوط السكني والنفقة \_ وجد بوجود العلة • وقيل أن تصير أجنبية كانت النفقة واجبة ، وقالوا . ان علة الفريق المقابل غير مؤثرة ، لأن حكمها \_ وهو وجوب النفقة والسكنبي للمطلقة البائن ، كان قبل أن تعتبر معتدة من طلاق ، وقياسهم لها على الرجعية في وجوب النفقة والسكني لها ، غير مؤثر ، لأن الحكم في البائن وجد قبل العلية ، والرجعية في حكم الزوجة ، والعلة فيها مصاحبة للحكم • والله أعلم •

الوجه الحادى عشر : كون احدى العلتين فى أحد القياسين موصوفة بما هو موجــود في الحال ، والاخرى فى القياس المقابل ، موصوفة بما يجوز وجوده :

اذا تعارض قياسان ؛ وكانت العلة في احدهما موصوفة بما هو موجود فــــي الحال ، وفي الآخر موصوفة بما يجوز وجوده في المستقبل ، فأن الاصوليين يــرون ؛ أن القياس الذي كانت علته موصوفة بما يجوز أن يوجد في المستقبل أولى ،وذلك لان الاولى متحققة الوجود ، وأما الثانية ؛ فأنها يجوز أن توجد ، ويجوز أن لاتوجد ، ومــا تحقق وجوده أولى مما يحتمل وجوده وعدم وجوده ، وقد قيل ؛ اذا دخل الاحتمـــال في الدليل ، بطل الاستدلال به ، والعلة هي بمثابة الدليل في القياس ، لأنه لاوجــود للقياس بدونها .

(٣) ومثال ذلك : ماقاله الحنابلة في رهن المشاع ، حيث يرون صحة رهن المشاع

<sup>(</sup>۱) شرح الكوكب المنير ٢/٥٧٤ ـ ٧٣٦، المسودة ص ٣٨٢، التمهيد : ٢٢٩/٤٠

<sup>(</sup>٢) المراجع ذاتها : ٤/٣٦٧ - ٧٣٧ ، ص ٢٨٣ ، ٣٨٢ - ٣٣٠ ٠

<sup>(</sup>٣) ان مسألة جواز رهن المشاع قياسا على البيع متفق عليها بين الائمة الثلاثة :مالك والشافعي وأحمد وخالفوا فى ذلك اصحاب الرأى الذى قاسوها على المغصوب ومنعوه، والراجح هو رأى الجمهور، لان المقصود من الرهن استيفاء الدين من ثمنه عند تعذره من غيره والمشاع قابل لذلك ، ينظر فى : المغنى لابن قدامة ٢٧٥/٣ ، كفاية الاخيار ٢٦٥/١،مواهب الجليل ٣٦٠/٤ ، كشاف القناع ٣٢٦/٣ .

قياسا على صحة بيعه : بأنه عين يصح بيعها ، فصح رهنها كاالمفردة •

مع قول الفريق المقابل الذى يرى عدم صحة ذلك بالقياس أيضا ؛ بأنه قـارن (١) العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده فى الثانى ـ فى المستقبل ـ فلم يصح رهنها •

فعلة الحنابلة فى قياس رهن المشاع ، على بيعه ، متحققة الوجود فى الحال، بينما علة الفريق الثانى يحتمل فيها وجود تلك الصفة وعدم وجودها • لأن احتمال روال اليد عن المشاع المرهون عن طريق شريكه ، يحتمل تحققه وعدم تحققه • والأول هو الراجح لقوة علته لتحققها ، وخلوها من تطرق الاحتمال اليها • والله أعلم •

#### (٢) الوجه الثانى عشر : أن تكون احدى العلتين ذاتية والأخرى حكمية :

اذا تعارض قياسان ، وكانت علة أحدهما ذاتية والأخرى حكمية فقد اختلـــــف الاصوليون في ترجيح أحدهما على الاخر وذلك على مذهبين :

المذهب الاول: وهو لجمهور الشافعية وغيرهم فقد ذهبوا الى ترجيح العلية الحكمية على العلة الذاتية ، واستدلوا على ذلك بأدلة منها: - أولا -: أن المطلوب في القياسهو الحكم ، والحكمية أخص بالحكم من الذاتية فكانت أولى : - ثانيا : أن الحكمية أشبه بالحكم من الذاتية فكانت أولى : - ثالثا - : أن الذاتية قد توجد ولا يتعلق الحكم بها ، ولا توجد الحكمية الا والحكم متعلق بها فكانت أولى .

<sup>(</sup>۱) المراجع : شرح الكوكب المنير ٢٣٦/٤ - ٧٣٧ ، المسودة ص ٣٨٢، التمهيـــد

<sup>(</sup>٢) الذاتية : هى الوصف القائم بالذات كالاسكار،والحكمية :الوصف المقدر تعلقه بالمحل شرعا كالطهارة والنجاسة ، ١ ه حاشية البناني ٣٧٤/٢ ٠

<sup>(</sup>٣) التبصرة ص ٩٩١،شرح المحلى مع البنانى ٢/٤٧٣،الآيات البينات ٢٣٢/١اللمـع ص ٦٧ ،التمهيد ٢٣٠/٤ - ٢٣١ ، ارشاد الفحول ص ٢٨١ ، نشر البنود على مراقى السعود ٣١١/٢ ٠

المذهب الثانى ، وهو للحنفية ، واختيار الشيخ أبى يعلى من الحنابلةوغيره فقد ذهبوا الى تقديم العلة الذاتية على الحكمية ، واحتجوا على ذلك بالاتى :

أولا: أن الصفة الذاتية كالعلة العقلية والعلة العقلية أولى لانها موجبة للقطع فكانت أولى مما توجب الظن: أجيب عن هذا الدليل: بأن العقلية أقوى في طلب أحكام العقل، فأما أحكام الشرع فعلة الشرع أخص بها، ولهذا يقدم مساورد في خبر الواحد ـ وان أوجب ظنا \_ على ماثبت بعلة العقل من فراغ الذمة وغيره •

ثانيا : احتجوا أيضا : بأن الذاتية توجد فى الاصل دالة بنفسها لاتفتقـــر الى غيرها والصفات الشرعية تفتقر الى اثباتها فى الاصل بغيرها وهو نطق الشرع ، فكان ماثبت بنفسها أولى ٠

وأجيب عنه ايضا : بأن الصفات الشرعية وان افتقرت الى غيرها الا أنها اذا ثبت بذلك الغير \_ وهو الشرع \_ صارت أدل على الاحكام وأخص بها من غيرها، ولهذا لاتنفك عنها بحال ، والذاتية تنفك عن الحكم قبل ورود الشرع ، فبان \_ هكـــذا \_ أن الصفة الحكمية الشرعية أخص بالاحكام الشرعية من الذاتية ، فكان أولى بالترجيح من الذاتية ،

مثاله : قياس الشافعية في ازالة النجاسة بالخل أنه لايجوز ، لأنها طهارة تراد للصلاة فلم تصح بالخل كالوضوء ، وقياس الحنفي أنه ماغع مزيل للعين فتجوز الطهارة به كالماء ، فعلة الحنفية صفة ذاتية ترجع الى ذات الخل ، وعلة الشافعي صفة حكمية ، فعلى القول الاول يقدم قياس الشافعي ولايجوز ازالة النجاسة بالخال . والله أعلم ، وعلى القول الشائع ويجوز ازالة النجاسة بالخل ، والله أعلم ،

ومنه أيضا : قياس النبيذ على الخمر بجامع الاسكار ، وقياسه عليه بجامـع (٢) النجاسة ، فالعلة في الاول صفة ذاتية ، وفي الثاني من الصفات الحكمية فتقـــدم.

<sup>(</sup>۱) التبصرة ص ٤٩١ ، التمهيد ٢٣٠/٤ - ٢٣١ •

<sup>(</sup>٢) المرجعان ذاتهما : ص ٤٩١ ، ٢٣٠/٤ - ٢٣١ •

الأولى على القول الاول ، والثانية على الثاني •

والراجح - والله أعلم - هو القول الاول وذلك لقوة مااستدلوا به، ولأن أدلة الفريق الثانى لم تسلم من المناقشة والرد ٠ والله أعلم ٠

# الوجه الثالث عشر : كون احدى العلتين في أحد القياسين أعم من الاخرى في الاخر :

اذا تعارض قياسان : وكانت علة أحدهما عامة ـ توجد في جميع أفراده - وفي الآخر خاصة ـ يخرج منها بعض الافراد ، فانه قد اختلف الاصوليون في ترجيح أحدهمــا على الاخر ، على قولين :

القول الاول: يرى أنهما متساويان ، فلا يترجح أحدهما على الآخر ، وهــــو ماذهب اليه الحنفية ، وبعض الشافعية كابن السبكي وغيره، وبعض الحنابلة كأبي يعلى وغيره .

القول الثانى : يرى ترجيح القياس الذى كانت علته عامة على القياس الذى (1) كانت علته خاصة ، وهو ماذهب اليه بعض الشافعية ، وأكثر الأصوليين كامام الحرمين والأمدى والعطار وغيرها ،

# (( الاستـدلال ))

استدل أصحاب القول الأول: بأن العمومين من الخطابين ، اذا اشتمل أحدهما على مسميات أكثر مما اشتمل عليه الآخر ، لم يكن الاعم أولى فكذلك فى العلتيـــن (٢)

واستدل أصحاب القول الثانى : بأن العامة اكثر فائدة من الخاصة ، اذ تفيد ، من الفروع مالاتفيده الخاصة ، والغرض من العلة : افادة الاحكام ، فكل ماأفـــاد ،

<sup>(</sup>۱) شرح المحلى على جمع الجوامع ٢/٥٧٥، الآيات البينات ٢٣٢/٤ ـ ٢٣٣، المسـودة. ص ٢٧٩ ـ ٣٨٠، التمهيد ٢٣٣/٤ - ٢٣٤، شرح الكوكب المنير ٢٣٣/٤ ومابعدها ، البرهان ١٢٩١/ ومابعدها ، هداية العقول الى غاية السول في علم الاصــول وحواشيه ٢/٠/٢ ومابعدها ،

<sup>(</sup>٢) المراجع نفسها ٠

(۱) حكما أكثر ، كان أولى ، ولأن كثرة الافادة تفيد غلبة الظن بالاعتبار •

# (( المناقشـة ))

ناقش أصحاب القول الثانى حجة القول الأول ، فقالوا : انه لو صح قياسكـــم للعلتين على الخطابين ، لوجب تقديم الخاصة على العامة • كما كان تقديم الأخـــص من الخطابين أولى من تقديم الأعم منهما ، وانما قدم الخطاب الخاص من الخطابين ، على العام ، لانه بان لنا : أن المراد بالعام غير المراد بالخاص ، فالمـــراد بالعام ، ماعدا المخصص ، واللفظ يحتمل ذلك ، فأما العلتان فانه لايبين فيهمـــا ذلك ، ولا تشابه بين المسألتين ، لأن اللفظ العام أو الخطاب العام والخاص ، اذا تعارضا أمكن بناء أحدهما على الاخر ولايمكن ذلك فى العلتين لأن ترجيح احدى العلتين على الاخرى معناه اطراح لاحداهما دون الاخرى ، وليس كذلك فى الخطابين لأن ترجيـــح الما الخاص على العام ليس اطراحا للعام بل اعمال للخاص فيما تناوله ، واعمال للعام في الباقي ، لذلك فلابــد في العلتين من الترجيح وترجيح احداهما يوجب طرح الأخرى فكان طرح ماتقل فائدته ــ وهو الخاص ــ أولى من طرح ما تكثر فائدته وهوالعام •

وفى تقديم العلة العامة على الخاصة لافرق بين أن يكون العموم فى الأشخاص أو الاحوال أو الأشياء ، فالعلة المتضمنة لمقصود يعم جميع المكلفين تقدم على الخاصة ببعضهم وكذلك العلة التى تعم جميع الأحوال تقدم على الخاصة ببعض الإحوال وتكون العلمة العميع الافراد مقدمة على الخاصة ببعض الافراد ، وذلك لكشرة فائدتها \_ كما تقدم .

مثال تقديم العلة العامة للمكلفين على الخاصة ببعضهم : قياس من جملور امامة الفاسق قائلا : مسلم عاقل فتجوز امامته كغيره • مع قياس آخر يعقول :

<sup>(</sup>۱) المراجع نفسها ٠

<sup>(</sup>٢) المراجع ذاتها ، التبصرة ص ٤٨٨ ، المحصول ٢/٢٢/٢٠٠

مسلم فاسق فلا يليق بالامامة الدينية - كالقضاء ، فالأولى عامة لجميع المكلفيـــن (١) دون الثانية ، فانها تخرج غير الفاسق ٠

(٢) ومثال تقديم العلة العامة لجميع الاحوال على الخاصة ببعض الاحوال : تعليل الشافعية منع بيع الكلب بالنجاسة ، مع تعليل الحنفية جواز بيعه بالانتفاع .٠

فعلة الشافعى تعم جميع الاحوال ـ حالة الصغر وحالة الكبر ـ بحيث لايجوز بيع الجرو ـ وهو ولد الكلب ـ لأن علة النجاسة تنطبق عليه ٠

وأما علة الحنفية في جواز البيع فتختص ببعض الاحوال ، بحيث لايجرى الحكم

قال جمهور الاصوليين : ان العلة التي تعم الاحوال تقدم على العلة التي تختصص ببعض الاحوال •

قال امام الحرمين: " ورأينا في مسألة الكلب: أن التعلق بالنجاسية شبه لايتاتي الوفاء بتقديره كمعنى فقهى ، ولكنه شبه مطرد ، وقول أبي حنيفة في الانتفاع معنى فقهى ،ولكنه منتقض ـ بالجرو ـ ، والشبه المطرد مقدم علي المخيل المنتقض " .

ومثال تقديم العلة العامة للأشياء على الخاصة ببعضها : تعليل الشافعية ومن وافقهم من الحنابلة فى احدى رواياتهم لحرمة الربافيما عدا النقدين مين الاشياء الستة التى ورد بها النص بالطعم ، والمالكية بالقوت وتعليلها عنيد الحنفية ومن وافقهم من الحنابلة فى احدى رواياتهم بكونها مكيلة فان علة الشافعية والمالكية ومن وافقهما عامة توجد في جميع الافراد المطعومة أو المقتياتة

<sup>(</sup>١) هداية العقول الى غاية السول في علم الاصول وحواشيه ٢١٠/٢ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٢) البرهان ٢/١٢٩١ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ٠

والثانية أخص، فلا توجد فيما لايقبل الكيل كالحفنة بالحفنتين ، فالاولى هـــــى الراجحة لكونها أعم وأتم فائدة من الثانية ،

الوجه الرابع عشر : أن تكون احدى العلتين مقتضية للنفى من حيث المدلول والاخصرى \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_مقتضية للاثبات

اذا تعارض قياسان : وكانت علة أحدهما مقتضية للنفى ، وعلة الاخصصر مقتضية للاثبات ، فانه قد اختلف الاصوليون فى ترجيح أحدهما على الاخر على ثلاثية أقصوال :

القول الاول: وهو للقاضى أبو يعلى وأصحابه وجمع من الاصوليين ، فقصد ذهبوا الى ترجيح القياس الذى تقتضى علته الاثبات على القياس الاخر الذى تقتضى علته الاثبات على القياس الاخر الذى تقتضى علته النفى ، وحجتهم على ذلك: أن العلة المقتضية للاثبات تفيد حكما شرعيا لصم يعلم بالبراءة الاصلية ، بخلاف المقتضية للنفى ، فانها تفيد ما علم بالبصراءة الاصلية غير مفيدة شيئا جديدا ، وما فائدته شرعية راجح على غيره ، فكانت أولى ، ولان الحكم المثبت مقدم على النافى فى تعارض الخبرين ، وكذلك هنا قياسا على ذلك

القول الشانى : وهو للامدى وابن الحاجب وجمع من الاصوليين ، فقد ذهبوا الى ترجيح القياس التى تقتضى علته الاثبات واحتجوا على ذلك بأن النافية يتم مقتضاها على تقدير رجحانها، وعلى تقدير مساواتها ، بخلاف المثبتة ، فانها لايتم مقتضاها الا على تقدير رجحانها ، وما يتم مقتضاه على تقدير واحد، ولان المقتضية للنفى متأيدة بالبراءة الاصلية .

<sup>(</sup>۱) شرح العضد على ابن الحاجب ٣١٨/٣ ، المستصفى ٢٥٥/٣ ، الاحكام للامدى٢٤٦/٤٤٢ ومابعدها ، شــرح ــرح ٢٤٧ ، شرح الروضة ص ٢٥٥ ــ ٤٦٦ ، البرهان ٢٨٩/١ ومابعدها ، شــرح الكوكب المنير ٢٣٣/٤ ــ ٣٣٣ ، هداية العقول الى غاية السول من علـــم الاصول وحواشيه ٢٨٣/٢ ، ارشاد الفحول ص ٢٨٣ ٠

<sup>(</sup>٢) المراجع ذاتها ، نهاية السول ٢/٢٥ - ٢٣٥ ٠

وقد أورد الامدى عدة مناقشات على هذا القول وأدلته ، وأجاب عنها بنفسه وظهر لى من خلالها ميله الى تساوى العلتين علما بأنه جزم فى البداية أن النافيلية أولى ، والمناقشات التى أوردها ، هى كالاتى :

۱ ـ قال : فان قيل : الا أن العلة المثبتة مقتضاها حكم شرعى بالاتفاق ، بخــــلاف
 النافية ، وما فائدتها شرعية بالاتفاق تكون أولى ؟

وأجماب عنه بقوله : أما كون حكم احدى العلتين اثباتا فلا يرجح به ، لان الحكم انما كان مطلوبا لا لنفسه ، بل لما يفضى اليه من الحكم به ، والشارع كما يود تحصيل الحكمة بواسطة ثبوت الحكم يود تحصيلها بواسطة نفيه ، كيف وان العلية النافية متأيدة بالنفى الاصلى ، والمثبتة على خلافه ، فكانت أولى ،

٢ ـ وقال الامدى أيضا : فان قيل أنه يجب اعتقاد اختصاص أصل النافية بمعنــــ لا
 وجود له في الفرع ، تقليلا لمخالفة الدليل ؟

أجاب عنه بقوله : وما قيل من وجوب اعتقاد اختصاص النافية بمعنى فـــاه الاصل لا وجود له فى الفرع ، فهو معارض بمثله فى المثبتة ، وأنه يجب اعتقـــاد اختصاص أصلها بمعنى لا وجود له فى الفرع ، تقليلا لمخالفة الدليل النافى ، وليــس أحدهما أولى من الاخر ٠

٣ ـ وقال الامدى أيضا : فان قيل : كيف وأن ما ذكرتموه من الترجيح للنافية غيـر مستقيم على رأى من يعتقد التخيير عند تساوى الدليلين المتعارضين وعلى هــــــــذا فيساوى القدمان ؟

أجاب عنه بقوله : التخيير وان كان مقولا به عند تعارض الدليلين مصحح التساوى من كل وجه ، فليس الا على بعض الاراء الشاذة بالنسبة الى ما قابله ، كيف

<sup>(</sup>۱) الاحكام للامدى ٢٤٧/٤٠

وان الحكم انما يثبت لما يصلح أن يكون مقصودا ، واثبات الحكم عند التعارض مصن كل وجه لتحصيل مصلحة على وجه يلزم منه مفسدة مساوية ، لايصلح أن يكون مقصودا ،

(۱)
فالحكم يكون منتفيا لانتفاء مقصوده ٠

الا أن أصحاب القول الاول يمكن أن يجيبوا عما أوردهالامدى بعدم التسليم لم بما استدل به على ترجيح النافية ، حيث ان النافية لاتكون راجحة ولا مساويية اللمثبتة ، أما عدم كونها راجحة : فلان النفى الاصلى أو البراءة الاصلية التى قال الامدى أن النافية تأيدت بها وصارت راجحة على المثبتة بها ، غير مسلم له ، لان العلماء لايلتفتون اليها بعد ورود الدليل فهى فى حكم الملغى وكأنها لاوجود لها وأما عدم كونها مساوية : فلان المثبتة راجحة عليها لكونها متأيدة بقاعيدة ولان التأسيس أولى من التأكيد ، ولان التأسيس ، وهى قاعدة أصولية معروفة تقول : ان التأسيس أولى من التأكيد ، ولان النفى الموافق للنفى الاصلى أو البراءة الاصلية مستغنى عنه بالاصل فلا حاجة اليه وأما الاثبات الذى لايوافق الاصل ، ويفيد فائدة شرعية جديدة فان الحاجة شديتيدة اليه ، واعتناء الشارع بالمحتاج اليه أكثر مما يدل على الظن الاغلب لاعتبيل الشارع للمثبتة دون النافية فكانت أولى .

القول الثالث: وهو للقاض عبدالجبار والامام الرازى ، والمفهوم مـــن كلام الامام الغزالى ميله اليه ، وغيرهم ، وهو القول بالتفصيل بينما اذا كـــان الحكمان اللذان تثبتهما العلتان ـ النافية والمثبتة ـ شرعيين أو أحدهما شرعــى والاخر عقلى ، فاذا كانا شرعيين فالعلتان متساويتان فلا يترجح أحدهما على الاخر ، لانه لم يكن أحدهما أولى من الاخر ، فكما أن المثبتة أثبتت حكما أو أفادة فاطدة فالمنفية أيضا أثبتت حكما جديدا وأفادة فاطدة لم تكن موجودة في النفي الاصلــي

<sup>(</sup>۱) الاحكام للامدى ٢٤٦/٤ - ٢٤٧٠

<sup>(</sup>٢) هداية العقول مع حواشيه ٢/٧١٣ ٠

<sup>(</sup>٣) المستصفى ٢/٥٠٦ ، المحصول ٢/٠/٢/ ، المعتمد ٢/٨٤٨ ٠

الذى يعتبر ملغيا بعد ورود هذا الدليل الشرعى ـ وذلك بتضمنها تفاصيل لايقتضيهـا (١) العقل ، أو زيادة شرط أو اطلاقا لايقتضيه العقل ٠

والذى يظهر لـى ، ان هذه الاقوال الثلاثة ، ليست مقبولة على اطلاقها ، كما أنها ليست مردودة على اطلاقها كذلك ، ذلك أن القول بترجيح العلة المثبتة على العلة النافية ، ان كان يقصد بثلك النافية ;التى لاتفيد شيئا جديدا أكثر ممـــا يفيده النفى الاصلى ، فهو قول صحيح ، لان مثل هذه العلة لافائدة منها ، اذا الحكم باق بدونها بالنفى الاصلى أو البراءة الاصلية ، وتكون المثبتة \_ فى هذه الحالـــة \_ راجحة عليها ، لافادتها فائدة جديدة وهو تأسيس الحكم ، ومعروف أن التأسيس يقــدم على التأكيد ،

وأما القول بترجيح النافية ، فان كانت لاتفيد أكثر مما يفيده النفيين الاصلى ، فلا وجه لترجيحها على المثبتة ، وأما ان كانت النافية تفيد فائدة جديدة كأن تتضمن تفصيلا ، أو زيادة شرط ، أو اطلاقا لايقتضيه العقل ، مع القول بكيون النفى الاصلى ملغيا وعدم الالتفات اليه بعد ورود الدليل الشرعى ، فالنافية في النفى المثبتة في الافادة ، وتأسيس الحكم ، فلا وجه في ترجيح احداهما على الاخرى ، وهذا ما جعل أصحاب القول الثالث لا يرون الترجيح بينهما ،

وحاصل القول في هذه المسألة؛ هو الرجوع الى ما أفاد الظن الاغلب لـــدى المجتهد ، فان كانت المثبتة تفيد الظن الاغلب مما تفيده النافية المذكورة ، فانها تقدم عليها ، لان العمل بالظن الاغلب واجب ، وان كانت النافية المذكورة تفيـــد الظن الاغلب مما تفيده المثبتة فانها تقدم عليها كذلك ، لان العمل بالظن الاغلــب مقدم على العمل بالظن الغالب •

ويؤيده ما قاله امام الحرمين رحمه الله تعالى فى كتابه البرهان: "اذا تضمنت احدى العلتين نفيا والاخرى اثباتا ، فقد صار بعض الناس الى تقديم العلـــة

<sup>(</sup>۱) المستصفى ۲/٥٠٤ •

المثبتة • وهذا قول من لايتثبت فيما يأتى به ، فان الترجيح لاينشأ من النفلول والاثبات ، فربما يكون الامر الظلول ، وربما يكون الامر الظلول الطنون ، وربما يكون الامر الظلول العكس ، فليتتبع المتبع طريق التغلب على الظن مع الانحسار في مسالك الشريعية (1)

#### الوجه الخامس عشر : أن تكون احدى العلتين مردودة الى أصل قاس الشارع عليه

اذا تعارض قياسان ؛ وكانت علة أحدهما راجعة الى أصل نص الشارع علـــى القياس عليه والعلة الاخرى ليست كذلك ، فان الاولى أرجح منها ، لكونها مفيدة ظنا أغلب مما تفيده الثانية ، فما كان ظنه أغلب ، فهو أقرب الى كونه معتبرا لـــدى الشارع فكان أولى .

مثاله: قياس الحج على الدين في أنه لايسقط بالموت ، مع قياس المخالف الحج على الصلاة ، فالاول أولى ، لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للحج بالدين (٢) في حديث الخثعمية ، ومثله أيضا ، لو قال قائل : الحج على المغصوب لايجيزي بالقياس على الصلاة ، والقبلة تفطر الصائم قياسا على الوط ، لانها نوع استماع لقلنا : ان القياس على ما قاس عليه الشارع أولى ، لانه أعلم بالاحكام ومصالحها ومفاسدها ، ويصير القياس المعارض لذلك كالقياس المعارض لنصه ، بل هو معيارض لنصه حقيقة ، لان الشارع نص على الحكم ثم أوضحه بالقياس على أصل واضح ، لانه قال للخثعمية : حجى عن أبيك ، وكذلك كأنه قال لعمر عندما سأله عن القبلة في الصوم التفطر بالقبلة كما لاتفطر اذا تمضمضت ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) البرهان للجوريني : ۱۲۸۹/۲ •

<sup>(</sup>٢) الحديث سبق تخريجه ص٤٧٢ من الرسالة •

 <sup>(</sup>٣) نزهة الخاطر العاطر شرح الروضة للمقدسى : ص ٤٦٩ ـ ٤٧٠ ، المستسلودة
 ص ٣٨٤ ، التمهيد : ٢٣٩/٤ ٠

# الوجه السادس عشر : كون احدى العلتين في أحد القياسين ناقلة والاخرى في مقابله

## مقررة ٠

اذا تعارض قياسان : وكانت علة أحدهما ناقلة عن حكم العقل ، وعلى الأخر مقررة لحكم الاصل ومبقية عليه ، فانه قد اختلف الاصوليون في ترجيح أحصد القياسين على الاخر ، وذلك على ثلاثة أقوال :

القول الاول يرى : ترجيح الناقلة عن حكم العقل على المقررة ، وهو مــا
دهب اليه أكثر الاصوليين من بعض الشافعية كالغزالى وابن السمعانى والشيــرازى
(۱)
وغيرهم ، وبعض الحنابلة كالمقدسي وغيره من الحنابلة ، والبعض الاخرين من الاصوليين

القول الثانى : يرى تقديم المقررة التى تبقى على حكم الاصل ، وهو مــا

(٢)

ذهب اليه بعض الاصوليين من بعض الشافعية وبعض المالكية وغيرهم •

(٣) القول الثالث: يرى أنهما متساويان ، وهو قول لبعض الاصوليين •

#### الاستـدلال:

۱ - استدل أصحاب القول الاول على رأيهم : بأن الناقلة أثبتت حكما شرعيليليان،
 والمقررة لم تثبت حكما شرعيا جديدا ، الا ما كان ثابتا قبل ذلك ، ففى الناقليلة
 زيادة حكم ، واحتياط للتعبد ، وما أفاد حكما شرعيا أولى .

وقالوا أيضا : أن كلا من الناقلة والمقررة دليلان متعارضان ، فوجــب أن يقدم الناقل منهما علـى يقدم الناقل منهما علـى المبقى ، كالخبرين المتعارضين ، يقدم الناقل منهما علـى (٤) المبقى المقرر ، والمثبت على النافى ، لتضمن الاول زيادة علم فكذلك هاهنا •

- (۱) المستصفى ٢/٤٠٤ ـ ٤٠٥ ، المنخول ص ٤٤٨ ، التبصرة ص ٨٤٣ ، المسودة ص ٣٨٤ التبصرة ص ٨٤٣ ، المسودة ص ٣٨٤ التبمييد ٢٤١/٤ ـ ٢٤٢ ، ارشاد الفحول ص ٣٨٣ ، اللمع ص ٢٧ ، احكام الفصول للباجى ص ٢٥٠ ـ ٢٧٦ ،
  - (٢) المراجع نفسها ٠ (٣) المراجع نفسها ٠
  - (٤) التمهيد ٢٤١/٤ ٢٤٢ ، احكام الفصول للباجي ص ٧٦٥ ٢٦٧ ٠

٢ – استدل أصحاب القول الثانى الذى يرى تقديم المقررة على الناقلة : أن المبقية قد أفادت ما لم يكن فى الاصل ، حيث تعلق بها معنى لم يكن متعلقا به قبل ذليل فتعلق الحكم ، بمعنى مخالف لبقائه بحكم الاصل ، واستصحاب الحال ، بدليل أن البقاء على استصحاب الاصل لايقع به تخصيص ، ولايترك به دليل ، ونقله بالتعليل يوجب تخصيص ما عارضه من العموم ، وتأول ما عارضه من الظاهر ، والعلة تخصص ، فساوت الناقلية في افادة الحكم .

وقالوا أيضا : ان المقررة معتضدة بحكم العقل الذى يستقل بالنفى لـــولا (٢) وجبود هذه العلة ٠

٣ - استدل أصحاب القول الثالث: بأن كلا من الناقلة والمقررة دليلان متعارضان ،
 (٣)
 لامزية لاحدهما على الاخر ، فلا ترجيح بينهما الا بوجود مرجح آخر ، من الخارج ٠

#### المناقشية

لقد جرت مناقشات بين القولين ـ الاول والثانى ـ نعرضها على النحو التالى احتج أصحاب القول الثانى على القول الاول على ما قالوه عن عدم افـــادة المقررة ما لم يكن فى الاصل ، فقالوا : انها أفادت ما لم يكن فى الاصل ، لان البقاء على استصحاب حال الاصل ، لايخصص به ، والعلة ـ المقررة ـ تخصص ، فساوت الناقلة فى افادة حكم ـ لم يكن يفيده استصحاب حال الاصل .

وأجاب عنه أصحاب القول الاول : بأن هذا منقوض بالخبرين المتعارضيان اذا كان أحدهما ناقلا من الاصل ، والاخر بعكسه ، فان المبقى منهما ، يفيد بقاء الحكم ، ويقدم الناقال عليه ، لانه شارك المبقى فيما ذكر ، وذاد عليه بافادة حكم شرعى للم (ه)

<sup>(1)</sup> المرجع الاول نفسه •

<sup>(</sup>٢) المستصفى ٢/٥٠٥ ٠

<sup>(</sup>٣) التبصرة ص ٤٨٣ ٠

<sup>•</sup> ٢٤١/٤ التمهيد ٤/١

<sup>(</sup>٥) المستصفى ٢/٤٠٤ ، ٥٠٤ ، المرجع نفسه ١/٤١٠ ٠

قال الباجي رحمه الله تعالى : وهو من القائلين بترجيح المبقية على الناقلة : " الجواب: أن هذا غلط ، لان في الخبرين اذا تعارضا على وجه ينقل كل واحد منهما لفظا صريحا عن المخبر عنه ، لم يقدم أحدهما على الاخر ، واذا أخبر أحدهما : أن المروى عنه حكم بكذا ، وروى الاخر : أنه لم يحكم بشيء ، قدمنا مصن نقل الحكم ، لان الاخر يجوز ألا يحضر الحكم ، ويجوز أن يحضره وينساه ، ولايجوز أن يظن بالاخر أنه حكم بشيء لم يسمعه ، لان ذلك خارج عما جرت به العادة ، واستمر به العرف وليس كذلك فيما عاد الى مسألتنا ـ تعارض العلة الناقلة والمقررة ـ ، فان كل واحد من المستنبطين يدعى اثبات الحكم بعلة صحيحة عنده ، قد دل على محتها الدليل ، ولم ينافها شيء من الاصول ، فلم تكن احداهما أولى من الاخرى ، فصاذا عفد أحدهما استصحاب حال العقل ، وهو بمجرده دليل ، وجب أن يكون أولى ، ولو قيل أنهما يسقطان ويرجع الدليل الى استصحاب الحال لم يبعد "(۱)

والذى يظهر لى : أن الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثالث الــــذى يقضى بتساويهما ، وعدم ترجيح أحدهما على الاخر ، لان كلا منهما أفاد حكما ، فـــلا ترجيح بينهما الا بمرجح آخر ، كغلبة الظن ، فيكون الراجح عندئذ ، هو ما كـــان أغلب في الظن على الاخر ، هذا عند من لم يلتفت الى النفى الاصلى الذي جـــائت الناقلة لتأكيده .

وآما عند من أخذ بعين الاعتبار النفى الاصلى الذى جائت الناقلة لتأكيده فان الناقلة تنفرد عن المقررة بافادتها حكما شرعيا لم يكن من قبل ، وذلك بعدد تسايهما في افادة حكم ، فتكون هي الراجحة ٠

وفى هذه الحالة يندفع القول الثالث الذى يرى تساويهما ، اذ لامساواة اذا انفردت النافلة بافادة حكم لم يكن من قبل ٠

<sup>(</sup>١) احكام الفصول في أحكام الاصول ص ٧٦٥ - ٧٦٦ ٠

وأما ما زعمه أصحاب القول الثانى من اعتضاد المقررة باستصحاب حـــال العقل ، فمردود ، لان المطلوب هو الاضافات الجديدة على ما لايفيده استصحاب العقل وأما القول باعتضادها به ، فلا قيمة له ، لان الحكم يمكن أن يبقى بدونها ، لان الحكم يمكن أن يبقى بدونها ، لان الحكم يمكن أن يبقى الذا لم تتضمن استصحاب حال العقل دليل بنفسه ، فالعلة المقررة لاتصح ولاقيمة لها اذا لم تتضمن تفصيلات لايقتضيه العقل ، أو لم تقتضى زيادة شرط ، أو اطلاقا لايقتضيه العقل .

مثاله : علة تقتضى الزكاة فى الخضروات ، وأخرى تنفى الزكاة ، وعلـــة ـــــة ـــــــة (٢) توجب الربا فى الارز ، وأخرى تنفى ٠

الوجه السابع عشر : أن تكون احدى العلتين غير راجعة على أصلها بالتخصيص والاخرى

#### ترجع :

اذا تعارض قياسان : وكانت علة أحدهما ترجع على أصلها بالتخصيص برفسع بعض أفراد العام والاخرى لاترجع عليه بذلك ، فقد اختلف الاصوليون في ترجيح أحدهما على الاخر على قولين :

القول الاول: ذهب جمع من الاصوليين الى تقديم العلة التى لاترجع علــــى

الاصل الذى استنبطت منه بالتخصيص، واستدلوا على ذلك: بأن العلة المبقية للعام
على عمومه أكثر فائدة من عكسها ، ولان العام كالنص فى استغراق الجنس، ومن حــق
العلة ألا ترفع النص، فاذا أخرجت ما اشتمل عليه العام كانت مخالفة للاصول التــى
يجب سلامتها عنه ، لذا فان القياس الذى لاترجع علته على أصله بالتخصيص أولـــــى
وأرجح من عكسه ، لسلامة علته عما يوهيها ، وبعدها عن الخلاف، وموافقتها للاصول ٠

<sup>(</sup>۱) المستصفى ۲/٤٠٤ ـ ٤٠٥ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع ذاته ٢/٥٠٥ ٠

 <sup>(</sup>٣) الاحكام للامدى ٢٤٣/٤ ، العدة ٢٣٤ ب ، المسودة ص ٣٨١ ـ ٣٨٢ ، شرح الكوكب
 المنير ٤/٥٣٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٣ ، ارشاد الفحول ص ٢٨٣ ،

التمهيد ١٤٤/٤ ٠

القول الثانى: ذهب بعض الاصوليين الى تقديم المحصصة ، واحتجوا على ولك بأنها عرفت ما لم يعرف العموم فأفادت فائدة زائدة ، والعلة المقررة للعموم لم تغد مزيدا فكانت أولى كالعلة المتعدية ، فانها أولى من القاصرة عند قوم لذلك ولقد ضعف الامام الغزالى هذا القول ، ورد على استدلاله ، فقال رحمه الله تعالىى : وهذا ضعيف لان المتعدية قررت الملفوظ وألحقت به المسكوت ، والقاصرة لم تفلىد شيئا حتى قال قائلون :انها فاسدة ، فتخيل قوم لذلك ترجيح المتعدية ، وليس ذليك بصحيح أيضا ، وأما المخصصة فقد خالفت موجب العموم فكانت أضعف من التى لم تخالف"

والذى يظهر لى : أن الراجح \_ والله أعلم \_ هو القول الاول ، وهو قــول الكثير من المحققين كالغزالى والامدى والقرافى وغيرهم ، وهو اختيار القاضـــي الباقلان فى التقريب ، وذلك لان العلة المبقية على العموم موافقة للاصل،ولان القـول بالتخصيص بالعلة محل خلاف بين الاصوليين ، فالمتفق عليه الموافق للاصل أولى مـــن المخالف للاصل مع الاختلاف فيه ، ولان العموم دليل بنفسه ، فاذا انضم الى القيــاس (٢)

مثال القياس العائد على أصله بالتخصيص: قياس من جعل علة منع بيــــع (٣)
الحيوان باللحم المزابنه ، فاقتضى ذلك حمل الحديث ـ حديث منع بيع الحيـــوان
باللحم ـ على الحيوان الذي يقصد منه اللحم ، فخرج بسبب هذه العلة أكثرالحيوانات
(٤)

<sup>(</sup>۱) المستصفى : ۲/۵۰۶ •

<sup>(</sup>٢) نزهة المشتاق ص ٥٤٤٠

<sup>(</sup>٣) المزايتة : بيعالمجهول بالمجهول من جنسه • نيل الاوطار ١٨٧/٠

<sup>(</sup>٤) شرح تنقيح الفصول للقرافي : ص ٤٢٣٠

## الوجه الثامن عشر : أن تكون احدى العلتين تستوعب معلولها دون الاخرى ٠

اذا تعارض قياسان: وكانت علة أحدهما تستوعب معلولها ، والاخرى لاتستوعب معلولها فانه يترجح القياس الاول الذى تستوعب علته جميع معلولها على الثانى الذى لاتستوعب علته معلولها ، وذلك لكثر فائدتها وكثرة فروعها ،

مثاله : كالقياس في جريان القصاصبين الرجل والمرأة في الاطراف ، بان من أجرى القصاص بينهما في النفس أجراه بينهما في الاطراف كالحرين ، فانه أوللمن قياس البعض بأنهما مختلفان في بدل النفس فلا يجرى القصاص بينهما في الاطلال كالمسلم مع المستأمن ، فقولهم هذا لاتأثير له ، لانه لايستوعب العبدين ، فللمن العبدين ولو تساويا في القيمة لايجرى القصاص بينهما في الاطراف عندهم ، بخللاف العبدين ولو تساويا كل العراربل وكل العبيلية .

الوجه التاسع عشر : أن تكون احدى العلتين مفسرة والاخرى مجملة في القياس المقابل

<sup>(</sup>۱) شرح الكوكب المنير ٧٣٧/٤ ، المسودة ص ٣٨٤ ، التمهيد ١/٥٢٥ •

٠ ٢٤٥/٤ التمهيد ١٤٥/٤ ٠

<sup>(</sup>٣) المسودة ص ٣٨٢ - ٣٨٣ ٠

<sup>(</sup>٤) المرجع ذاته ، والمرجع السابق ٠

## الوجه العشرون : أن توجب احدى العلتين حكما أزيد من حكم الاخرى ٠

اذا تعارض قياسان : وكانت علة أحدهما توجب حكما أزيد مما توجبه الاخرى فانه يترجح القياس الاول على الثانى وذلك على الارجح ، لان العلة تراد لحكمها ، فما كانت فاعدتها أكثر فهى أولى ، حتى قالوا : ما أوجب الجلد والتغريب أوللما مما لايوجب الا الجلد ، والعلة التى تقتضى الوجوب أولى مما تقتضى الندب ، والتلي تقتضى الندب أولى مما تقتضى الندب وزيادة ، كملات تقتضى الندب أولى مما تقتضى الاباحة ، لان في الواجب معنى الندب وزيادة ، كملا أن في الندب معنى الندب معنى الاباحة وزيادة حكم وما أفاد زيادة حكم أولى مما لايفيد ذلك .

الوجه الحادى والعشرون: أن يكون ضابط الحكمة في علة أحد القياسين جامعا مانعا

## لها ، بخلاف ضابط حكمة العلة في القياس الاخر ٠

فاذا تعارض قياسان: وكان ضابط الحكمة أو جامعها في علة أحد القياسين جامعا للحكمة مانعا لها ، وليس كذلك في القياس الاخر ، فانه يترجح القياس الاول ذو العلة الجامعة المانعة لحكمها ، على القياس الذي لم يكن كذلك ، وذلك لزيادة انضباط الجامع المانع وبعده عن الخلاف بخلاف الاخر .

والمراد بكون الوصف جامعا مانعا ، أنه أينما وجد ، وجدت الحكمة، ومتى انتفى انتفت الحكمة ، وهو قريب من أطراد العلة وانعكاسها ، لان نسبة الضابـــط الى الحكمة كنسبة العلة الى الحكم في التلازم ،

مثاله : عاص بسفره فيحرم النعمة \_ الرخص \_ كالافطار وغيره قياسا علي

<sup>(</sup>۱) المستصفى ٢/٤٠/٤ ، المعتمد ٨٤٩/٢ ، المسودة ص ٣٨٤ ، التمهيد ٢٤٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) الاحكام للامدى / وهداية العقول وحواشيه ١٠/٢ ٠

القياس الثانى : وهى المشقة ، لاتدور مع السفر وجودا وعدما ، لعدمها فى حـــــق الملك المسافر ، ووجودها فى المقيمين المزاولين للصنائع الشاقة ، فيترجــــــح (١) القياس الاول على الثانى، لكون الجامع فيه جامعا مانعا ،

الوجه الثانى والعشرون : أن تكون احدى العلتين باعثة والاخرى امارة مجردة ٠

اذا تعارض قياسان : وكانت علة أحدهما باعثة \_ أى ظاهرة المناسبــة \_ والاخرى أمارة مجردة \_ لم تظهر مناسبتها \_ فانه يترجح القياس الاول ذو العلـــة الباعثة على الثانى ذو العلة غير الباعثة ، وذلك للاتفاق فى الاولى ، والاختـــلاف (٢)

مثاله : قياِس من قال : صغيرة فيولى عليها في النكاح كما لو كانت بكرا مع قياس آخر ، يقول : ثيب فلا يولى عليها في النكاح كما لو كانت بالغة •

فالقياس الاول أرجح ، لان العلة فيه من الصفات الباعثة للشرع على الحكم المطلوب بلا خلاف ، لظهور تأثيره في المال اجماعا بخلاف القياس الثاني فــــــان (٣) الثيوبة متنازع في كونها باعثة أولا ، والمجمع عليه أولى على المختلف فيه ٠

فاذا تعارض قیاسان : وكانت علة أحدهما تقتضى الحكم بطریق الاولــــى ، فانها تترجح على أخرى لم تكن بطریق الاولى ، وذلك لانها أقوى ٠

<sup>(</sup>١) المرجع الاخير ٠

<sup>(</sup>٢) الاحكام للامدى ٢٤٣/٤ ، الايات البينات ٢٥٥/٤ ، هداية العقول وحواشيــه ٢ /٧١٠

<sup>(</sup>٣) المرجع الاخير ذاته ٠

ومن أمثلة ذلك : تعليل قبول شهادة التائب قياسا على ما قبل اقامة حــد القذف عليه ، وتعليل وجوب كفارة العمد قياسا على كفارة الخطأ ، وتعليل صحـــة النكاح عند فساد التسمية ـ تسمية المهر ـ قياسا على صحته عند ترك التسميـــة ، والتعليل في كل ذلك وأمثاله كــان بطريق الاولى فهو أقوى من غيره •

الوجه الرابع والعشرون: أن تكون احدى العلتين لامعارض لها في أصلها دون الاخرى ٠

اذا تعارض قياسان : وكان أحدهما قد انتفى معارض علته فى الاصل ، فانــه مقدم على القياس الاخر الذى لمينتف معارض علته فى الاصل ، وذلك لان انتفا معارض الله العلمة يفيد غلبة الظن بالعلمة ، وأقرب الى التعديمة من الاخرى التىلها معارض فــي أصلها ، والله أعلم ،

الوجه الخامس والعشرون: أن يكون الوصف الجامع في أحد القياسين نفس العلة وفيي

#### الاخر لازمها ٠

اذا تعارض قياسان : وكان الوصف الجامع فى أحد القياسين نفس علة حكـــم الاصل وفى الاخر ، دليل العلة أو لازمها ، فانه يترجح القياس الاول على الثانــى لان (٣) الجمع بنفس العلة أولى لظهورها وركون النفس اليها فتعليل حرمة شرب النبيذ بالاسكار وهى نفس علة حرمة شرب الخمر أرجح من تعليله بنحو الرائحة المشتدة ، لانها لازم العلة ، وليست نفس العلة ، العلة ، الوجه السادس والعشرون : أن تكون احدى العلتين منقوضة بموجب أقوى ممافى الاخرى ،

اذا تعارض قياسان ؛ وكانت علة أحدهما منقوضة ، وكان موجب نقضها مانعا محققا أو فوات شــرث ، فانه يترجح على ما كان موجب نقض علته ضعيفا أو محتملا ، والوجه في ذلك كالاتي:-

<sup>(</sup>۱) المستصفى ٢/٥٠٥ ـ ٤٠٦ ٠

 <sup>(</sup>۲) الاحكام للامدى ٢٤٦/٤ ، شرح الكوكب المنير ٢٣١/٤ ، شرح العضد ٣١٨/٢
 نهاية السول مع البدخشى ٣٣٣/٣ .

 <sup>(</sup>٣) الاحكام للامدى ٢٤٥/٤ ـ ٢٤٦، شرح المحلى على جمع الجوامع ٣٤١/٢ مع حاشيسة
 البنانى عليه ٠

أما كون القياس الذى موجب نقض علته أقوى كالمانع وفوات الشرط ، مقدمــا على القياس الذى موجب نقض علته ضعيف ، فلان قوة موجب النقض دليل على قوة العلــة (١)

قال العضد: " اذا انتقض العلتان ، وكان موجب التخلف فى احداهما فــــى (٢) صورة النقض قويا ، وفى الاخر ضعيفا ، قدم الاول "٠

وأما تقديم القياس الذي موجب نقض علته محققا ، على القياس الذي موجب بنقض علته محقما ، على القياس الذي موجب بنقض علته محتملا ، فلان المحقق أقوى من المحتمل ، وقد تقدم أن قوة موجب النقل المحتمل ، وقد تقدم أن قوة العلق المنقوضة ، فكان ذو النقض المحقق أولى من ذي النقض المحتمل .

الوجه السابع والعشرون: أن يكون وصف احدى العلتين اسما والاخرى صفة ٠

اذا تعارض قياسان : وكان وصف العلة في أحدهما اسما ، وفي الاخرى صفة ، فانه يترجح القياس الذي كان وصف العلة فيه صفة على القياس الذي كان وصف العلية فيه اسما ، وذلك للاتفاق على ما كان وصف العلة فيه صفة ، والاختلاف على ما كليان وصف العلة فيه المؤتلف فيه ، ولانه أكثر فائدة مما وصف العلة فيه اسما ، والمتفق عليه مقدم على المختلف فيه ، ولانه أكثر فائدة مما كان الوصف فيه اسما ،

ومن أمثلته : تعليل الربا في البر بكونه مكيلا أو مطعوما ، فانه مقصده (٥) على التعليل بكونه برا ، وفي الذهب بكونه موزونا يقدم على التعليل بكونه ذهبا ٠ ومنه : تعليل الحنفي الخمر بأنها خمر ، مع تعليل الشافعي بأنها شراب فيه شصدة (٦)

<sup>(</sup>۱) شرح الكؤيكب الممشير ٧٣٠/٤ ، الاحكام للامدى : ٢٤٦/٤ . \_ .

<sup>(</sup>٢) شرح العضد ٢/٣١٨ ٠

<sup>(</sup>٣) المسودة ص ٣٨٥ ، نزهة الخاطر العاطر على الروضة ص ٤٦٩، التمهيد ٢٤٧/٤

<sup>(</sup>٤) المراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٥) المرجع الثاني نفسه ٠

<sup>(</sup>٦) هامش المرجع الثاني أيضا •

# الوجه الثامن والعشرون : أن تكون احدى العلتين سببا أو سببا للسبب .

اذا تعارض قياسان: وكانت علتاهما متساويتين في كل وجه ، الا أن احداهما جعلت سببا أو سببا للسبب، كما لو جعل الزنا والسرقة علة للحد والقطعكان ذلك أولى ممن جعل أخذ مال الغير على سبيل الخفية علة ،وممن جعل ايلاج الفرج في الفرج علي حتى يتعدى الى النباش واللائط، لان تلك العلة استندت الى الاسم الذي ظهر الحكم به وأما اذا لم تكن العلتان متساويتين ، بأن دل الدليل على أن الحكم غير منيوط بالسبب الظاهر ، بل بمعنى تضمنه فالدليل متبع فيه ، كما أن القاضي لايقضي في حالة الغضب لا للغضب ، ولكن لكونه ممنوعا من استيفاء الفكر فيجرى في الحاقن والجائع ، وهو أولى من التعليل بالغضب الذي ينسب الحكم اليه .

# الوجه التاسع والعشرون : أن يكون لفظ ، احداهما اثباتا ولفظ الاخرى نفيا •

اذا تعارض قياسان : وكان لفظ علة أحد القياسين اثباتا ، ولفظ الاخرى في القياس الأفر نفيا ، وذلك كالقياس في الاشنان : بأنه مكيل جنس أشبه البر ، والشعير فهذا القياس أولى من القياس القائل : بأنه ليس بمطعوم جنس ولاثمن ، لان الاثبيات مجمع على جواز التعليل به ، والنفى مختلف في جواز التعليل به ، والمتفق عليه مقدم على المختلف فيه .

الوجهه الثلاثهون : كون احدى العلتين مؤثرة ، والاخرى ملائمهة .

اذا تعارض قياسان : وكانت العلة فى أحد القياسين مؤثرة ، وفى الاخصصر ملائمة ، فانه يترجح القياس ذو العلة المؤثرة ، على القياس ذى العلة الملائمصة ، وذلك يترجح القياس فى تغليب الظن ، على الملائمة ، وذلك باتفاق الاصوليين .

<sup>(</sup>۱) المستصفى ۲/۱/۲ •

 <sup>(</sup>۲) التمهيد ٤/٠٤٢، العدة ٣٣٥، المسودة ٣٧٩، مختصر أصول الفقه : ١٧٢،
 شرح الكوكب المنير ص ٤٥١٠

<sup>(</sup>٣) روضة الناظر ص ٢١١ ، مختصر البعلى ص ١٧٢ ٠

#### الوجه الحادى والثلاثون: كون احدى العلتين ملائمة والاخرى غريبة •

اذا تعارض قياسان : وكانت العلة فى أحدهما ملائمة ، وفى الاخر غريبـــة ، فانه يترجح القياس الذى كانت علته غريبـــة ، وانه يترجح لكون الظن بالعلية أقوى وأغلب فى الاولى منها فى الثانية ، والعمل بالظن الاقوى والأغلب واجب بالاتفاق عند الاصوليين •

#### خامسا : ترجيحات أخرى بحسب العلة :

هناك ترجيحات أخرى بين الاقيسة المتعارضة ذكرها الاصوليون دون أن يذكروا لها أمثلة فقهية ولا أصولية ، ودون أن يبينوا مراتبها من قوة أو ضعف ، وهنــاك آخرون منهم ذكروا ترجيحات ، وبينوا ضعفها ، وانى ـ ومن خلال اطلاعى على ترجيحات جماهير الاصوليين ـ أجد أن بعض تلك الترجيحات ـ وان كان سائغة ـ الا أنها مجـرد افتراضات لا يوجد لها تطبيق على الواقع ، ومن بينها :

## 1 - ترجيح العلة التي لايختل حكمها بتطرق الاحتمال

اذا كانت حكمة احدى العلتين قد اختلت ، احتمالا لمانع أخل بهـــا دون الاخرى ، فالتى لايختل حكمها احتمالا ، أولى ، لقربها الى الظن وبعدها عن الخلــل (٢)

## ٢ ـ ترجيح العلة التي لاتناسب نقيض المطلوب

اذا كانت علة أحد القياسين مشيرة الى نقيض المطلوب ومناسبة له مــــن وجه ، بخلاف الاخرى ، فما لاتكون مناسبة لنقيض المطلوب تكون أولى ، لكونها أظهــر (٣) في افضائها الى حكمها ، وأغلب على الظن وأبعد عن الاضطراب ٠

<sup>(</sup>١) المرجعان ذاتهما ٠

<sup>(</sup>٢) الاحكام للامدى : ١٤٧/٤ •

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ٢٤٧/٤ ـ ٢٤٨ ، شرح الكوكب المنير ٢٣٢/٤ ٠

# ٣ - ترجيح الاكثر افضاء الى المقصود

اذا كانت علة أحد القياسين أفضى الى تحصيل مقصودها من الاخرى ، فتكــون (١) أولى ، لزيادة مناسبتها بسبب ذلك ٠

## ٤ ـ ترجيح الاكثر شمولا لمواقع الخلاف

اذا كانت علة أحد القياسين المتعارضين أكثر شمولا لمواقع الخلاف مــــن (٢) الاخرى فتكون هي الاولى بالتقديم وذلك لعموم فائدتها ٠

## ه ـ ترجيح المناسبة على الشبهية

اذا كانت علة أحد القياسين مناسبة ، وعلة الاخر شبهية ، فما علت مناسبة أولى ، لكونها أقوى فى تغليب الظن بغلبة الوصف المناسب وزيادة مصلحتها (٣)

# ٦ - ترجيح الداعية الى فعل ماهى علة تحريمه

اذا تعارض قياسان ؛ وكانت علة أحدهما داعية الى فعل ماهى علة تحريمه الى جانب كونها علة ، كالشدة فأنها محرمة ، وهى داعية الى الشرب المحرم لما فيها من الاطراب والسرور فهى مع تأثيرها فى الحكم أثرت فى تحصيل محل الحكم وهو (٤)

<sup>(</sup>۱) الاحكام للامدى: ۲٤٧/٤ ، شرح الكوكب المنير: ٧٣٢/٤ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه : ٢٤٨/٤ ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه : ٢٤٣/٤ ، روضة الناظر ص ٢١١ ، المسودة ص ٣٧٨ ، شـــرح العضد ٣١٧/٢ ، المحصول ٣٠٧/٢/٢ ، ٦١١ ، تيسر التحرير ٨٨/٤ ، مختصــر الطوفي ص ١٩٠ ٠

<sup>(</sup>٤) المستصفى ٢/٢٠٤ ٠

## ٧ ـ ترجيح العلة الملازمة على التي تفارق في بعض الاحوال

اذا كانت علة أحد القياسين المتعارضين ، ملازمة للحكم ، فانها ترجح على (١) العلة التى تفارقه في بعض الاحوال في القياس الاخر ٠

قال الغزالى رحمه الله تعالى :" ان هذا الترجيح ضعيف وذلك لعـــدم اطراده - اذ رب - وصف - لازم - للحكم - لايكون علة - كحمرة الخمر ، بل كوجـــنود (٢)

## ٨ - ترجيح العلة الموجبة لحكم أخف على الموجبة لحكم أثقل

اذا تعارض قياسان : وكانت علة أحدهما توجب حكما أخف مما توجبه الاخسرى في القياس الاخر ، فقد ذهب قوم من الاصوليين الى ترجيح الموجبة للاخف ، لان الشريعة حنيفية سمحة ، وقال آخرون : بترجيح الموجبة بالضد ، وذلك لان التكليف شاق ثقيل الا أن هذه الترجيحات ـ كما قال الغزالي : ضعيفة ، وذلك لعدم الاطراد فيها ، لان الشريعة فيها من الاحكام الاخف والاثقل فلا يمكن الاعتماد على أي منهما كمرجح لاحبد القياسين على الاخر ، باطراد ، لكونه ليس كذلك، ولأن دخول القياس في الحدود محلل خلاف بين الاصوليين وترجيح أحدهما على الآخر فرع عن ذلك ، الخلاصة : وأوجه الترجيحات القياسية العائذة الى العلة ، وكذلك الحال في تلك التي تعود الى الاصل وحكمه ، ودليله ، وكيفية حكمه ، كثيرة وما ذكرته لم يكن على وجه الحصر ،

والواقع ، أن الترجيحات القياسية أكثر من أن تحصى ، الا انه يطغى علي

<sup>(</sup>۱) المستصفى : ۲/۲۰۶ •

<sup>(</sup>٢) المرجع ذاته ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع ذاته بتصرف ٠

التطبيق فى الفالب، مع أن هذا لايمنع أن تكون هناك أوجمه أفرى للترجيحـــات القياسية مما لم أذكره •

قال الامدى رحمه الله تعالى :" وقد يتركب مما ذكرناه من الترجيحات، ومقابلات بعضها لبعض، ترجيحات أخرى خارجة عن الحصر لايخفى ايجادها فى مواضعها (١)

الا أن الاصل العام الذى اتفق عليه جميع الاصوليين فى باب الترجيـــح ، بجميع أنواعه : هو تقديم غلبة الظن ، فما أفاد الظن الأغلب ، يقدم على ما أفاد الظن الفالب وما أفاد الظن الفالب يقدم على ما أفاد الظن المغلوب ،

وهذا الاصل متفق عليه بين الحنفية والشافعية ، والخلاف بين المذهبيــن (٢) ـ كما قال صاحب سلم الوصول ـ انما هو في التطبيق لهذا الاصل " ٠

(٣) ولذلك قال فى مسلم الثبوت: "وأصل الباب تقديم غلبة الظن "وقـــال ماحب جمع الجوامع: "ومثارها: غلبة الظن "، وهو مايعنى: أن قوة المرجـح، أو ضابطه يعود الى غلبة الظن، كما فهمه شراح جمع الجوامع ٠

وهو أيضا ، ماعبر عنه صاحب " المختصر في أصول الفقه " بقولــــه : " فالضابط فيه : أنه متى اقترن بأحد الطرفين ـ القياسين المتعارضين ـ أمـــر نقلى ، أو اصطلاحي ، عام أو خاص ، أو قرينة عقلية ، أو لفظية أو حالية ، وأفاد دلك زيادة ظن ، رجح به " ٠

<sup>(</sup>۱) الاحكام للامدى: ١٤٩/٤ •

<sup>(</sup>٢) سلم الوصول بذيل نهاية السول ٢٤/١٥ - ٢٣٥ ٠

<sup>(</sup>٣) مسلم الثبوت: ٣٢٦/٢ ، المرجع ذاته ٠

<sup>(</sup>٤) شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه ٣٧٩/٢ ٠

<sup>(</sup>٥) المرجع ذاته ٠

<sup>(</sup>٦) مختصر البعلى في أصول الفقه ص ١٧٢٠

وكما هو واضح من النصوص التى نقلناها عن الاصوليين من مختلف المذاهب فان الاصل والمرجع ، والضابط ، فى تقديم وترجيح وجه من أوجه الترجيح التياسية على الوجه الاخر منها ، عند وقوع التعارض بينها ، يعود الى غلبة الظن فيقدم الوجه الذى يفيد الظن الأغلب على الوجه الذى يفيد الظن الغالب ، ويقدم الوجه الذى يفيد الظن الغالب على الوجه الذى يفيد الظن المغلوب ٠

وهذا هو أيضا سر الاختلاف بين الاصوليين في تعيين الراجح من تلك الاوجمه المتعارضة ، لان ما يراه البعض منهم أنه يفيد الظن الغالب ، يراه الاخرون أنه لايفيد الظن الغالب وانما يفيد الظن المغلوب ، فيجعله مرجوحا ، وذلك لاختصلاف الافهام والافكار ، والقرائن التي قد تصاحب بعض تلك الاوجم الراجحة والتي قصد لاتتوفر لدى الاخرين ، والله أعلم ،

## المطلب الخامس ؛ أوجه الترجيحات العائدة الى الفـرع

لاخلاف بين جمهور الاصوليين من غير الحنفية ، في وقوع الترجيح بين الاقيسة المتعارضة بحسب الفرع ، وذلك ، لان الفرع ركن من أركان القياس ، وله شروط وضوابط ذكرها الاصوليون فاذا فقد الفرع أحد تلك الشروط ، أو الضوابط ، في أحد القياسيين المتعارضين ، مع توفر ذلك في القياس المقابل ، فانه لاشك في ترجيح القياس السندي توفرت فيه تلك الشروط على القياس الذي فقد بعض تلك الشروط ، وذلك لتفاوت درجية الظنون في الاقيسة بقدر مايتوفر لها ، أو يفتقد من تلك الشروط .

والترجيح بين الاقيسة بحسب الفرع ، يكون بما يقوى ظن مشاركة الفييري الاصل في الحكم ، وهو في ذلك يتفاوت قوة ورتبة ٠

الوجه الاول : كون مشاركة الفرع الاصل في أحد القياسين أقوى مما في القياس الاخر •

وقوة ظن مشاركة الفرع الاصل تكون مرتبة على النحو التالى عند الترجيح بينها اذاتعارضت:

أولا : يقدم القياس الذى شارك فيه الفرع لاصله فى عين العلة وعين الحكم ، علــــى

القياس الذى شارك فيه الفرع أصله فى جنس العلـة ، وجنس الحكم ، وعلى مشارك فـــى

جنس الحكم وعين العلة ، وعلى مشارك فى عين الحكم وجنس العلة ، وذلــــك ، لان

التعدية باعتبار الاشتراك فى المعنى الاخص فقط ، أو فى المعنى الاخص والاعم ، أغلـب
على الظن من الاشتراك فى المعنى الاعم .

<sup>(</sup>٢) نفس المراجع ٠

<sup>(</sup>٣) نفس المراجع ٠

(۱) وذلك لان المشارك في عين أحدهما أولى ، لانه أخص في جنس العلة ، لان العلة أصل الحكم المتعدى ، فاعتبار ما هو معتبر في خصوص العلة أولى من اعتبار ما هــــو (۲) معتبر في خصوص الحكم ٠

ثالثا : يلى ذلك فى التقديم : القياس الذى شارك أصله فرعه فى عين الحكم وجنــس

(٣)

العلة ، فانه يقدم على القياس الذى شارك فرعه أصله فى جنس العلة وجنس الحكــم

وذلك ، لان المشارك فى عين أحدهما أولى ، لانه أخص فى جنس العلة .

وفى تقديم القياس الذى شارك فيه الفرع الاصل فى عين الحكم وجنس العلة على القياس الذى شارك فيه الفرع الاصل فى عين العلة وجنس الحكم ، خلاف بيلسلن .

أولا : ذهبت جماعة من الاصوليين ، منهم التفتازانى وابن الهمام ، وابن أميــــر الحاج وغيرهم : الى تقديم القياس الذى شارك فيه الفرع الاصل فى عين الحكـــم ، وجنس العلة ، وعللوا ذلك : بأن اعتبار الحكم بكونه المقصود أهم وأولى بالاعتبار والترجيح من اعتبار شأن العلة ،

ثانيا : وذهبت جماعة أخرى من الاصوليين ، ومنهم الامدى وابن الحاجب ، وابـــــن النجار والشوكانى : الى ترجيح القياس الذى شارك فيه الفرع الاصل فى عين العلــة وجنس الحكم ، وقد عللوا ذلك : بأن العلة هى العمدة فى تعدية حكم الاصل الـــــى الفرع ، وأنها أصل الحكم المتعدى ، وعليه : فاعتبار ماهو معتبر فى خصوص العلـة أولى من اعتبار ما هو معتبر فى خصوص الحكم ،

<sup>(</sup>۱) المراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٢) المراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٣) المراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٤) المراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>ه) المراجع ذاتها ، التقرير والتحبير ٣/٩٣٦ ٠

ثالثا : يلى ماتقدم من مراتب الاقيسة بحسب الفرع : القياس الذى شارك فرعه الاصل \_\_\_\_\_ في جنس العلة وجنس الحكم ، الاقرب فالاقرب ٠

الوجه الثانى : كون وجود احدى العلتين في فرع أحد القياسين المتعارضين أقــوى

#### من وجود الاخرى في فسرع القياس المقابل له :

اذا تعارض قياسان ؛ وكان وجود العلة في فرع أحدهما أقوى من وجودها في فرع القياس الاخر المعارض له ، بأن كان وجودها في فرع آحدهما ؛ قطعيل وفي الاخر ظنيا ، أو كان وجودها في فرع آحدهما مظنونا ظنا أغلب ، وفي الاخلوب مظنونا ظنا غالبا ، وذلك كله تبعا لاصلهما ، فانه يترجح القياس الذي كان وجود العلة في فرعه أقوى ، مما كان وجودها في فرعه أضعف منه ، وذلك ؛ لان ما كلاب أقوى وأغلب على الظن أولى بالتقديم من عكسه ،

فوجود الاقتيات فى البر ، ليدخل فى الربا ، ووجود الاسكار فى الخمصر ، ليكون محرما ، أمر مقطوع به ، وتعليلهما بغير ما ذكر يكون مظنونا ، والمقطوع به يقدم على المظنون ٠

ومن ذلك أيضا : تعليل حرمة بيع الكلب بالنجاسة ، وتعليل وضع التراب في غسل نجاسة الكلب ، بكون التراب مبطلا لرائحة النجاسة ، فوجود مثل هذه العلل في الفرع من باب الظن الاغلب ، وليس من المقطوع بوجودها ، وذلك لاحتمال أن تكون العلة غيرها ، الا أنه يكون ذلك من باب الظن الغالب ، فلا يقدم على العلة التي علم وجودها بالظن الاغلب ، وذلك لان ما كان وجود علته مقطوعا ، أو مظنونا ظنا أغلب ، أبعد عن احتمال القادح فيه ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>١) المراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٢) الاحكام للامدى : ٢٤٨/٤ ـ ٢٤٩ ، المستصفى : ٢/ ٤٠٠ بتصرف ٠

(١) الوجه الثالث: كون وجود العلة في فرع أحد القياسين مقطوعا وفي الاخر مظنونا •

ان هذا الوجه من الترجيح يشير الى ذلك الشرط المختلف فيه ، وهو أنه اشترط بعض الاصوليين أن تكون العلة فى الفرع مقطوعة لامظنونة وهو شرط ضعيف له اشترض له أكثر الاصوليين ، واذا فرض ، تعارض قياسين ، وكان وجود العلة فى فهرع أحدهما مقطوعا ، وفى الاخر مظنونا ، فعند القائلين بهذا الشرط ، يكون القياس ذو الفرع الفرع المقطوع بعلته مترجعا على القياس ذى الفرع المظنون بعلته ، والراجح عدم اشتراطه ، لان وجود علة الاصل فى الفرع ولو على سبيل الظن ، موجب لظن ثبوت حكه الاصل فى الفرع ، لكن ان فرض وحصل تفاوت فى قوة وجود العلة فى فرعى القياسيها المتعارضين ، يكون الترجيح بالاقوى كما تقدم ٠

الوجه الرابع : كون أحد الفرعين في أحد القياسين متأخرا عن أصله مع كون الاخــر \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_مساويا له في القياس المقابل ٠

ذكر الاصوليون ضمن ما ذكروه من شروط الفرع : كونه متأخرا عن أصله مــن حيث الظهور والتعلق بالمكلف ، كما تقدم ، وذلك بالنسبة لذلك الحكم الذى يــراد تعديته اليه .

واذا تعارض قياسان : وكان الفرع في أحدهما متأخرا عن أصله الذي يبراد تعدية الحكم منه اليه ، فانه يقدم القياس الذي كان الفرع فيه متقدما على أصله وذلك لسلامته عن الاضطراب ، وبعده عن الخلاف لعلمنا بثبوت الحكم فيه مما استنبيط (٢)

<sup>(</sup>۱) أصول الفقه لابى النور زهير ٣٨٦/٢ ، الاحكام للامدى ٤٠٠٠٢ ، شرح العضد ٣١٨/٢ ، ارشاد الفحول ص ٣٨٣ ٠

<sup>(</sup>٢) المراجع ذاتها ،شرح الكوكب المنير ٢٤٠/٤ - ٢٤١

الوجه الخامس: كون العلة موجبة في الفرع في أحد القياسين مثل حكم الاصل مع كون

#### الاخرى موجبة في فرع القياس المقابل خلاف حكمها •

لقد تقدم لنا في بيان شروط الفرع القول: بأن الاصوليين قد اشترطيوا فيه: أن يكون الفرع مماثلا لحكم الاصل، فاذاتعارض قياسان، وكانت العلية في أحدهما موجبة لحكم أصلها، وفي الاخر موجبة خلافه، فانه يترجح القياس اللذي توجب علته فلافه، وذلك توجب علته فلافه، وذلك لانها أوفق للاصل.

وقد مثل حجة الاسلام الغزالى رحمه الله تعالى ، لذلك : بتعليل الشافعى رضى الله عنه فى مسألة جنين الامة ( بما ) يوجب حكما مساويا للاصل فى التسويية بين الذكر والانثى ، مع تعليل أبى حنيفة رحمه الله تعالى (بما) يوجب الفرق بين الذكر والانثى فى الفرع ، اذ أوجب فى الانثى من الامة عشر قيمتها ، وفى الذكييين الخرة ، وفى الذكر والانثى منه خمس من الابيل ، والاصل هو جنين الحرة ، وفى الذكر والانثى منه خمس من الابيل ، والعلة التى تقطع النظر عن الانوثة والذكورة أولى ، لانها أوفق للاصل .

(٣)

فعلة الشافعى ومن وافقه فى المسألة :" موته بالجنابة فى بطن أمـــه

وهذه العلة توجب حكما مساويا للاصل المقيس عليه وهو جنين الحرة حيث ان العلـــة

فيه أيضًا هى :" الموت بالجنابة فى بطن الام " وهى علة تفيد بالتسوية بين الذكـر

(٤)
وأما علة الحنفية ، فهى : مضمون تلف بالضربة " وهذه علة توجب الفــرق
بين الذكر والانثى فى الفرع المقيس ، وهو جنين الامة عن الاصل المقيس عليه وهــو
جنين الحرة ٠

<sup>(</sup>۱) المستصفى : ۲/۲ - ۲۰۹۷ •

<sup>(</sup>٢) المستصفى : ٢/٢٠٦ ـ ٤٠٦ ٠

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة : ٩/٤٤٥ - ٥٤٥ ومابعدها ، ببعض التصرف ٠

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: ٥٤٥/٩، ببعض التصرف ٠

فعلة الشافعى قد جائت موافقة للاصول وهو ايجابها فى الفرع مثل حكمها فى الاصل، وأما علة الحنفية ، فقد خالف موجبها فى الفرع عن موجب العلة فى الاصل، فالذى عليه جمهور الاصوليين هو تقديم العلة الموافقة للاصل على

لقد تقدم لنا في بيان شروط الفرع: أن الشيخ أباها ثم قد اشترط فيه ثبوت الفرع بالنص جملة بحيث يكون القياس مثبتا لحكمه تفصيلا ، الا أن الراجح هيو عدم اشتراط هذا الشرط ، لان وجود علة الاصل في الفرع ولو على سبيل الظن موجيب لظن ثبوت حكم الاصل في الفرع وان لم ينص على حكمه اجمالا ، فيجب ثبوته فيه ، لان العمل بالظن واجب ، فيكون اشتراطه باطلا عند جمهور الاصوليين ، كما تقدم .

وعلى فرض صحة هذا الشرط ، ووجود أقيسة من هذا النوع ، فان القيلسلس اللذى يكون فرعه ثابتا بالنص جملة لاتفصيلا ، يكون هو الراجح على القياس اللذى لا (٢)
يكون فيه فرعه ثابتا به ، لانه أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) والمقصود بثبوت الفرع بالنص جملة : أن يكون ذلك الفرع ضمن الافـــراد الداخلة تحت الدليل العام ، فميراث الجد مثلا ، أثبته الدليل العام ، وقياسه على ابن الابن تارة ، وعلى الاخ تارة أخرى ، انما هو لمعرفة ما يرثه على التعيين ولولا ورود الدليل العام على أن الجد يرث في الجملة ماصح القياس ، وقول ثبوته بالجملة احتراز عن ثبوته بالتفصيل ، فلـــو ثبت حكم الفرع على سبيل التفصيل لم يكن ثابتا بالقياس ، وحينئذ لـــم يكن فرعا ، لان الثابت بالنص على سبيل التفصيل لايقاس حينئذ على شيء اه ينظر: الاحكام للامدى ٤/٨٤٤ ، شرح العضد ٢١٨/٣ ، شرح الكوكب المنيـــر ينظر: الاحكام للامدى ٤/٨٤٤ ، شرح العضد ٢٨٨٣ ، شرح الكوكب المنيـــر

<sup>(</sup>٢) الاحكام للامدى: ١٤٨/٤٠

# الوجه السابع : كون احدى العلتين يرد بها الفرع الى ماهو من جنسه في أحـــــد

#### القياسين مع أخرى يرد بها الفرع الى ما ليس من جنسه •

اذا تعارض قياسان : وكانت علة أحدهما ترد الفرع الى ما هو من جنسه كرد كفارة الى كفارة ، والاخرى ترده الى ما ليس من جنسه كرد الكفارة الى الزكاة وما أشبه ذلك ، فمذهب أبى الحسن الكرخى وأكثر الشافعية هو تقديم الاولى ، وذلك لان الشىء أكثر شبها بجنسه منه بغير جنسه والقياسيتبع الشبه فكثرته تقوى الظن وان لم تكن تلك الوجوه علة وبالجملة : فردالشىء الى ما هو أشبه به أولى ، ولذلك كان رد كشف العورة الى ازالة النجاسة ، فى أن انكشاف قدر الدرهم من العلملة المغلظة يفسد الصلاة أولى من الرد الى غير ذلك •

وذهب بعضهم الى عدم الترجيح بذلك ، واحتجوا غلى ذلك : بأن قياسه على جنسه ليس بعلة وانما هو شبه ، فكثرة الشبه لايرجح به ، أجيب عنه : بأنالانسلم بذلك، (٣) بل رد الشيء الى ما هو أكثر شبها به أولى وهذا معقول الافادته بغلبة الظن ٠

<sup>(</sup>۱) الكرخى: هو عبدالله بن الحسن بن دلال بن دلهم ، المكنى بأبى الحسين ، ولد سنة ٢٦٠هـ ، انتهت اليه رئاسة الحنفية في عصره ، عده ابن كمال باشا في طبقة المجتهدين في المسائل ، وله في الاصول رسالة ، ذكر فيها الاصول التي عليها مدار كتب أصحاب أبى حنيفة ، توفي سنة ٣٤٠ ه رحمه اللـــــه تعالى ١٠هـ ٠

أنظر : الفتح المبين ١٨٦/١ ، الفوائد البهية ص ١٠٨ ، شذرات الذهــــب م ٣٥/٠ ، تاج التراجم ص ٣٩ ٠

<sup>(</sup>٢) المستصفى ٣/٣٠٦ ـ ٤٠٤ ، المعتمد ٣/٥٣/ ، المسودة ص ٣٨٥ ، التمهيد ٤/٧٤٧٠

<sup>(</sup>٣) المرجع الاخير ٠

# المبحسث الثالست

أوجه الترجيحات العائدة الى أمر خارجى عن مراتب القياس وأركانــه

# وفيــه سبعــة أوجــه

الوجه الاول : الترجيح بموافقة احدى العلتين لعموم كتاب الله الكريم •

فاذا تعارض قياسان : وكانت علة كل منهما مساوية للاخرى ، الا أن احداهما تأيدت بموافقتها لعموم كتاب الله تعالى ، فانه يترجح القياس الذى وافقت علته عموم الكتاب على القياس الذى ليس كذلك ، وذلك لان علة الاول أقوى من علة الثانى لموافقتها لعموم القرآن الكريم ،

مثاله : تعليل بعض الفقها عن الشافعية والحنابلة وأبى يوسف مــــن الحنفية وغيرهم ، عدم تحمل العاقلة لبدل العبد : بأن العبد مال يجب باتلافـــه قيمته ، فلا تحمله العاقلة كسائر الاموال ، مع قياس آخر يرى تحمل العاقلة لبــدل العبد قياسا على الحر ، وهو رأى أبى حنيفة وصاحبه محمد رحمهما الله ، وقد عللوا ذلك بأن العبد يتعلق بقتله القصاص والكفارة فهو كالحر ،

ويرى أصحاب القياس الاول أن علتهم أقوى من علة القياس الثانـــــــى (٢)
لموافقتها قوله تعالى : ( ولاتزر وازرة وزر أخرى ) ، ويرجح أصحاب القول الثانـــى علتهم : بأن رد العبد الى الحر أولى ، لانه من جنسه وشكله ، الا أن ترجيـــــح أصحاب القول الاول يكون أولى ، وذلك لان عموم القرائن أولى من غيره ، ولانالجنابة أبدا تتعلق بمن صدرت منه ، ولكن جعل في ديــقالحر على العاقلة لاطفاء الثائـرة ،

<sup>(</sup>۱) المسودة ص ۳۸۳ ، التمهيد ٢٢٦/٤ ـ ٢٢٧ ، مغنى المحتاج ٩٨/٤ ، بدائـــع الصنائع ٢٣٧/١٠ ، شرح منتهى الارادات ٣٢٩/٣ ٠

<sup>(</sup>٢) الاية : ١٦٤ من سورة الانعام ٠

٠ ٢٢٧ - ٢٢٦/٤ : ١١٣٥ (٣)

كما أن ما رجحوا به علتهم هو شبه خلقى فالعلماء مختلفون فى اعتباره ، وعلـــــوم القول به فلا يقوى أيضا على معارضة العلة الاخرى التى تقوت بموافقتها لعمـــوم الكتاب الكريم • والله أعلم •

#### الوجه الثاني : الترجيح بموافقة احدى العلتين للسنة •

اذا تعارض قياسان : وكانت علتاهما متساويتين ، الا أن أحداهما وافقــت (١) السنة ، والاخرى ليست كذلك ، فانه يترجح القياس المعلل بالعلة التى وافقت السنة لان في علته مزيد قوة لاتوجد لعلة القياس المقابل ٠

مثاله : اعتبار التساوى فى بيع الرطب بالتمر بحال الادخار وتعليــــل ذلك بأنه : جنس فيه الربا بيع بعضه ببعض كيلا ، على وجه ينقص أحدهما فى حـــال ادخاره فلم يجز ، قياسا على بيع المبلولة باليابسة ، والمكلية بغير المكلية حكبيع دقيق الحنطة بسويقها ، مع قياس مخالف يعتبر التساوى فى وقت العقد \_ وهـو لابى حنيفة وصاحبه أبى يوسف \_ أو يعتبر التساوى فى الحال والمأل \_ وهو زيادة محمد ابن الحسن صاحب أبى حنيفة \_ ويعللون ذلك بأنهما ان تساويا فى الكيل بحال العقـــد اشبهت الحديثة بالعتيقة .

وعلة القياس الاول ـ وهو للحنابلة ومن وافقهم أقوى ، لانها تأيــــدت وتقوت بموافقتها للسنة ، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ، لما سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : قال : نعم ، قال : فلا اذا " فاعتبــر في بيان الحكم ـ حال الادخار ، لاحال العقد ،

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع ذاته ، شرح منتهى الارادات ٢/٥١٥ ـ ١٩٧ ، كشاف القناع ٣٤٤/٣٠

<sup>(</sup>٣) التمهيد ٢٢٧/٤ ، مجمع الانهر ٨٨/٢ ٠

<sup>(</sup>٤) الحديث سبق تخريجه ص٧٩٠٧٥ من هذه الرسالة •

<sup>(</sup>ه) المرجع السابق: ٢٢٧/٤ - ٢٢٨ ٠

الوجه الثالث: الترجيح بموافقة احدى العلتين لقول صحابى واحد انتشر وسك ....

### عنه الاخرون •

اذا تعارض قياسان : وكانت علتاهما متساويتين ، الا أن احداهما تقــوت بموافقة قول صحابى انتشر وسكت عنه الاخرون فانه يترجح على معارضه ، وهذا يصـح على مذهب من لايرى ذلك اجماعا٠

وأما من عده اجماعا فهو عنده قاطع ، ويسقط مقابله الطنسسى ـ لان التعارض لايقع بين القطعى والطنى عند كثير من الاصوليين ، وذلك لعدم التعسادل بينهما ، وأما عند القائلين : بجواز ذلك نظرا الى أن التعارض انما هو ظاهرى أو فى نظر المجتهد ، فان العلة التى تقوت باجماع الصحابة تكون راجحة علـــــى مقابلتها ، وذلك لان فيها مزيد قوة لاتوجد فى الاخرى ،

الوجه الرابع : الترجيح بموافقة قول صحابى واحد بمفرده دون أن ينتشر ٠

وأما اذا تعارض قياسان : وكانت علة أحدهما موافقة لقول صحابى وحده ولم ينتشر فقد اختلف فى ترجيح العلة التى اعتفدت به على الاخرى ، فقال قـــوم: بعدم الترجيح بذلك ، وهم القائلون بعدم حجية قول الصحابى ، والاصح أن العلــة التى اعتفدت بقول الصحابى راجحة على ما لم يكن كذلك ، لان قول الصحابى حجـة ، فان لم يكن حجة فلا يبعد أن يقوى القياس به فى ظن مجتهد اذ يقول : ان كـــان ما قاله عن توقيف فهو أولى ، وان كان ما قاله عن ظن وقياس فهو أولى بفهــم مقاصد الشرع منا ، وان كان جائزا ألا يترجح عند مجتهد آخر ، فلا يمنع ذلك مــن الترجيح به عند من غلب ذلك على ظنه •

<sup>(</sup>۱) المستصفى ٢/٠٠٤ ، المسودة ص ٣٨٣ ، شرح الكوكب المنير ٢٤٢/٤ – ٧٤٣ ، التمهيد ٢٢٨/٤ ٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع الاول من المراجع السابقة : ٢/٤٠٠ ٠

وقد ذكر امام الحرمين رحمه الله تعالى بعض التفاصيل فى المحابــــى الواحد الذى اعتفدت العلة القياسية بقوله أو بمذهبه ، بصرف النظر عن القـــول بحجية مذهبه أو عدم القول بحجيته ، حيث أوضح:أن ذلك الصحابى اذا شهد له الشرع بمزية علم فى ذلك الفن ، فان قوله يقتضى الترجيح ، ويعتبر بمثابة انضمام دليل الى أحد القياسين ، وذلك مثل زيد ابن ثابت الذى شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بمزية علم فى فن الفرائض ، ومعاذ ابن جبل فى معرفة الحلال والحرام وعلـــى ابن أبى طالب رضى الله عنه بمزية النظر فى القضاء وقطع الشجار ، وفصل الخصومات أو من شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة العامة كأبى بكر وعمر رضى الله عنهم جميعا .

فأعلى هذه المراتب وأولاها - كما قال امام الحرمين رحمه الله - فــــى التعلق هى أخصها - كما فى زيد رضى الله عنه - وتليها الشهادة لمعاذ ، وتليها الشهادة لعلى رضى الله عنهم ، ثم يلى ذلك ما ذكر من الشهادة لابى بكر وعمـــر رضى الله عنهم ،

ويقول الامام الشافعى رضى الله عنه : "قول على فى الاقضية ، كقول زيد فى الفرائض، وقول معاذ فى التحليل والتحريم اذا لم يتعلق بالفرائض، كقيول (٢) زيد فى الفرائض " بمعنى أن أقوال هؤلاء الصحابة يعتبر من أعلا الرتب فى الفليل الذى شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمزية لهم فيه ، فيكون أخص فيها بمعنى أنه لايقدم عليه فيها قول غيره من الصحابة مهما كان .

والذى يظهر لنا ، أن الراجح \_ والله أعلم \_ هو أن العلة التى وافقــت قول الصحابى تقدم على غيرها ، اذا كانت مساوية لها فيما عدا ذلك ، وذلـــك لان قول الصحابى ومذهبه يصدر عن تعليله اذا لم يكن توقيفا ، وعلته أقوى من علتنــا

<sup>(</sup>۱) البرهانللجويني : ١٢٨٣/ - ١٢٨٤ •

<sup>(</sup>٢) البرهان للجويني : ١٢٨٢/١ - ١٢٨٤ •

لانه شهد التنزيل ، وعرف التأويل ، ولانه أعرف بتعليل رسول الله صلى الله عليه (1)
وسلم ومقاصده ، ومواقع كلامه ، وأما من شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلسم بمزية علم في فن من الفنون فلا شك أن قولهم فيها أرجح من غيرهم مهما كسسان ، وبالتالى فان القياس المعلل بالعلة التى وافقت رأيهم فى تلك المسألة أرجح مسن القياس الاخر الذى لم يكن كذلك ، وذلك لان قول هذا الصحابى يعد من انضمام دليسل الى أحد القياسين ، والله أعلم ،

الوجه الخامس: الترجيح بانضمام علة أخرى الى علة أحد القياسين ٠

اذا تعارض قياسان ؛ وكان أحدهما قد انضمت الى علته ، علة أخصصوى موافقة فانه يرجح على القياس الاخر الذى لم تكن علته كذلك ، لان ذلك الانضمصام يزيده قوة ، وما كانت علته أقوى فهو أولى بالترجيح ، وقيل ؛ لاترجيح بذلصك ، وهو ما صححه أبو زيد الدبوسى من الحنفية ، والاول أرجح ، وذلك قياسا علصصال الترجيح بين الخبرين بانضمام خبر آخر الى أحدهما ، حيث ترجح أخبار الاحاد بعضها على البعض الاخر ، اذا اعتضدت بأخبار آحاد أخرى ، موافقة له دون مقابله ، على أنى لم أعثر له على مثال ، كغيره من الاوجه الترجيحية الافتراضية .

الوجه السادس: الترجيح بموافقة أحد القياسين للخبر المرسل •

اذا تعارض قياسان ؛ وكانت علتاهما متساويتين ، الا أن أحداهما اعتضدت بموافقة خبر مرسل ، ولم تكن الاخرى كذلك ، فانه يترجح القياس الذى اعتضدت علت بالخبر المرسل عند الاكثرين من الاصوليين ، وذلك لان مجى القياس معتضدا بسنصد مرسل جعله أقوى على ما لم يكن كذلك ، ولان المرسل يرجح به أحد الدليلين علصسى الاخر ، فكذلك في العلة ٠

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ، المعتمد : ٢/٥٥٠ •

<sup>(</sup>٢) ارشاد الفحول ص ٢٨٣ ، المحصول ٢/٢/٣٢٠ •

<sup>(</sup>٣) المستصفى ٢/ ٤٠٠ ، شرح الكوكب المنير ٧٤٢/٤ ـ ٧٤٣ ، العدة ٣/ ١٠٥٠ ٠

# الوجه السابع : الترجيح بموافقة أحد القياسين للظاهر المعرض للتأويل •

اذا تعارض قياسان : وكانت علتاهما متساويتين ، الا أن مع أحدهما ظاهر معرض للتأويل ، فانه قد اختلف فى ترجيحه على قياس آخر لم يكن معه ذلك ، وهــذا على أقوال ثلاثة ذكرها امام الحرمين ، وناقشها ، ثم رجح منها ماقوى عنده منها : وهـــن :

الاول : قال بعض الاصوليين : أنه اذا كان الظاهر بحيث يسوغ تأويـــله
--بالقياس الذى يعارضه ، فلا وقع له ولاترجيح به ـ كأنه لا وجود له ـ ويبقــــى
القياسان متعارضين ٠

وقال امام الحرمين رحمه الله تعالى فى مناقشته للاقوال: " فأما مــــن أسقط الظاهر ، فمذهبه مردود ، وذلك أن تأويل الظاهر انما ينساغ اذا اعتضـــد بقياس غير معارض ، والمسألة مفروضة فى تعارض القياسين ، وعليه : فالمذهـــب (٢)

واذا بطل هذا المذهب، فالمذهبان الاخران بعده متقاربان ، وحاصلهما يؤول الى تقديم المذهب الذى توافق علته الظاهر ، الا أن القول الذى يرى ترجيل القياس المعتضد بالظاهر المعرض للتأويل ، يعتبر القول السديد والراجل ، لان الظاهر المذكور لايستقل دليلا مع قياس يصلح لتأويله ، فاذا لم يستقل دليلا ، ولا وجهد واعتضد به قياس أفاده ترجيحا وتلويحا على قياس آخر لم يكن معه مثله ، ولا وجهد

<sup>(</sup>١) البرهان للجويني : ١٢٨١/٢ •

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ٠ •

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسة : ١٢٨٢/٢ •

للقول بتساقط القياسين ، لان تساقط الدليلين انما يكون عند تعادلهما ، وعـــدم وجود مرجح آخر مع أحدهما وجود مرجح آخر مع أحدهما يجعله أقوى مما لم يكن معه ذلك ،

### الوجه الثامين : الترجيح بموافقة أحد القياسين للاصول ٠

واذا تعارض قياسان ، متساويان ، الا أن احدهما قد اعتفد بموافقة الاصول ولم يكن الاخر مثله ، فانه يترجح القياس المعتفد بموافقته للاصول على ما ليللك كذلك ، لان موافقته للاصول دليل على اعتبار علته ٠

والمراد بموافقة الاصول أحد أمرين :(الاول) أن يكون جنس ذلك الحك ألبتا في الاصول ، مثل تحريم المثلة في الجملة ، فالعلة المحرمة للمثلة مخصوصة أولى ، لان الشريعة في الجملة تشهد بها ، (ثانيا) وقد يراد بذلك ؛ أن تشهد الكتاب والسنة والاجماع بذلك الحكم ، فهذا لايخلوا من أمرين : اما أن تكون هده الاصول من الكتاب والسنة والاجماع ، والتي شهدت بمثل الحكم الذي ثبت بالقياس مريحة ، بحيث لايتطرق اليها الاحتمال ، فالقياس المعارض للقياس الموافق \_ فيله الادلة الاصلية في الحكم ، ويكون القياساس الموافق ألها مؤكدا للحكم الثابت بها لا مؤسسا ، ولا يجوز وقوع الترجيح بهسا ، وذلك لعدم وقوع التعارض لسقوط القياس في مقابل النص ،

واما أن تكون تلك الاصول قد تطرق اليها احتمال شديد ، فيكون التعـارض قائما بين القياسين ، ويترجح المعتضد بموافقة الاصول على الاخر لوضوح دلالــــة (١) القياس على دلالتها ٠

<sup>(</sup>۱) المحصول ۲/۲/۲۲۲ ، المعتمد ۲/۸۶۹ ـ ۸۵۰ ، نهاية السول ۱۹/۶ ٠

#### الوجه التاسيع : الترجيح بكثرة الاصول التي تشهد لاحدى العلتين •

اذا تعارض قياسان ، وكانت علتاهما متساويتين ، ألا أن احداهما تشهـــد لها أصول كثيرة فانها تترجح على أخرى ليست كذلك ، لان شهادة الاصل دليل على كـون تلك العلة معتبرة ، وكل شهادة دليل مستقل ، فالترجيح بالشهادات الكثيرة ترجيــح بكثرة الدلائل ــ كما تقدم ـ ٠ .

أ ـ الترجيح بموافقة أحد القياسين المتعارضين لعمل أهل المدينة دون الاخر • ب ـ الترجيح بموافقة أحدهما لعمل الخلفاء الراشدين الاربعة زضوان الله عليهم • ج ـ الترجيح بموافقة أحدهما القياس الاخر ، وذلك عند جمهور الاصوليي القياسان الاخر ، وذلك عند جمهور الاصوليي القياسان بجواز الترجيح بكثرة الادلة ، لافادتها غلبة الظن باعتباره وأما الحنفية فانهم يوافقون الجمهور في ذلك ان اتفق القياسان في الحكم والعلة لان القياسين ـ في هذه الحالة ـ بمنزلة قياس واحد متعدد الاصول ، والترجيح بكثرة الاصول من الترجيحات المعتمدة عندهم ، وأما اذا اتفق القياسان في الحكيمية واختلفا في العلة فانه لايترجح به قياس على قياس آخر ، لانه يثول الى الترجيح بكثرة الادلة وهو لايجوز عندهم ، لان من شروط الترجيح عندهم أن لايكون المرجح به مالحا للاستدلال به اذا استقل ـ كما تقدم ـ على أن الملاحظ أن الاصوليين لايذكرون أمثلة لهذه الوجوه كما هو المحال في غيوها الا ما ندر ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>١) . المرجع الاول: ٢/٢/٢٢ - ٦٢٥٠

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب المنير ص ٤٥٧ ، ارشاد الفحول ص ٢٨٣ ، الاحكام للامدى ٢٤٩/٤، التقرير والتحبير ٣/٣٣٦ ـ ٣٣٧ ، التعارض والترجيح بين الادلة الشرعيـة ٢/٨٢٤ ٠

 <sup>(</sup>۳) التقرير والتحبير ٣/٢٣٦ - ٢٣٧ ، فواتح الرحموت مع مسلم الثبوت ٢/٨٣٣
 - ٣٢٩ ، فتح الغفار ٣/٣٥ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٤) أنظر ص ٣٢٤ من هذه الرسالة ٠

# القصيال الشائييي

### أوجه الترجيح بين الاقيسة عند الحنفية وفي مبحثان

### المبحسست الاول

### أوجه الترجيح القياسية الصحيحة عند الحنفية وفيه أربعة مطالب

يذكر الاصوليون من الحنفية أوجها للترجيحات القياسية عندهم ، ويقسمونها الى أوجه صحيحة ، وأوجه فاسدة ، وسنتكلم عن الاوجه الصحيحة فقط فى هذا المبحث ، على أن نعقد مبحثا آخر للاوجه الفاسدة ان شاء الله تعالى ٠

فالاوجه الصحيحة للترجيحات القياسية عند الحنفية أربعة هى : قــــوة التأثير ، وقوة الثبات على الحكم ، وكثرة الاصول ، والعدم بالعدم ( العكـــس ) ، وتفصيلها كالاتى :

المطلسب الاول: الترجيح بقوة التأثير:

المراد بقوة التأثير : سلامة الوصف المؤثر عن المنع والنقض ، وكونـــه (۱) مؤثرا في الواقع ٠

فاذا تعارض قياسان : وكانت علتاهما متساويتين ، الا أن احداهما أقــوى تأثير من الاخرى فانه يترجح القياس الذى كانت علته أقوى تأثيرا ، ويسقط العمــل بضده وهو القياس ضعيف الاثر ، وذلك لان المعنى الذى صار الوصف به حجة هو الاثـر ، فمهما كان الاثر أقوى ، كان الاحتجاج به أولى لثبوت القوة فيما صار به حجـــة ،

<sup>(</sup>۱) قمر الاقمار على نور الانوار ٢/٥٠٢٠

<sup>(</sup>۲) التقرير والتحبير ۲۳۲/۳ – ۲۳۳ ، مشكاة الانوار ۴٫۵۰ – ۵۰ ، أصحصول السرحُسى ۲/۳۰۲ – ۲۰۸ ، فواتح الرحموت ومسلم الثبوت ۳۲۸۲ – ۳۲۸ ، كشف الاسرار للنفى مع نور الانوار وقمر الاقمار ۲۰۵/۲ ومابعدها ، التوضيح على التنقيح ۲/۲۲ ، كشف الاسرار على البزدوى للبخارى ۸۳/٤ ومابعدها .

ولان الترجيح فى القياس بقوة التأثير أشبه بالترجيح فى الخبر بقوة الاتصال فـــى (١) السند ، وضبط رواته ، وسلامته من الانقطاع ٠

وتعتبر قوة الاثر في الامور التي يتصور التفاوت بينها ، وذلك كأن تكون ذات أنواع ، بعضها فوق بعض ، ويمكن التمييز بينها بما يصاحبها من الادلة الخاصة بكل نوع من أنواعها ، وذلك كالعلة القياسية التي يمكن التمييز بينها بأدلية معلومة متفاوتة الاثر ، بعضها فوق بعض بحيث تظهر فيها قوة الاثر عند المقابلية على وجه لايمكن انكاره ، لانها من الامور الظاهرة التي يمكن الحكم عليها من خيلال أدلتها ، كما تقدم لنا ذلك تفصيلا في المسالك العلية ومراتبها من النص بأقسامه المختلفة ، والاجماع ، وكذلك من خلال أدلتها الاستنباطية المتفق عليها بينهم وبين الجمهور كالخالة الصنفية والجمهور كالمناسبة أو المختلف فيها بينهم وبين الجمهور كالاخالة السبر والتقسيم والدوران والشبه ونحو ذلك ،

ومن أهم الامثلة التى ساقها الحنفية فى الترجيح بقوة الاثر ، ما ذكــر فى حواز نكاح الامة المسلمة للحر مع قدرته على تزوج الحرة ، بتمكنه من مهرهــا ونفقتها ٠

فقد ذهب الحنفية الى جواز ذلك له قياسا على جواز نكاح الامة للعبـــد مع قدرته على طول الحرة باذن مولاه له فى نكاح من شاء من حرة أو أمة ، ودفعــه (٣) له مايصلح مهرا لها ٠

وقد خالفهم فى ذلك جمهور الفقها وعلى رأسهم الشافعية والمالكيــــة والمنبلية وقالوا : لايجوز للحر القادر على طول الحرة أن يتزوج الامة المسلمــة (٤)

<sup>(</sup>۱) كشف الاسرار للبخاري ٨٣/٤ ـ ٨٨ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع ذاته ٠

<sup>(</sup>٣) تيسر التحرير ٩٠/٤ ومابعدها، التلويح على التوضيح ١١١/٢ ـ ١١١، كشــف الاسرار ٨٤/٤ ـ ٨٨ ٠

<sup>(</sup>٤) المراجع نفسها، الام للشافعي ٥/٠٠ ، مواهب الجليل ٧٨/٣ ـ ٧٩ ، المغنى لابن قدامة ٧/٥٠٥ ـ ٥١٠ ٠

#### ¥ الاستـدلال ¥

أولا: استدل الحنفية على رأيهم بالقياس السابق ، وقالوا انه أقوى أثرا مــــن القياس الذى استدل به الشافعية ، وتوفيحا لكونه أقوى تأثيرا من قياس الشافعية ساقوا له عدد من الشواهد التى تؤيده فى ذلك، وقالـــوا: ان أثر الحرية فى اتساع المحل للحر فى تزوج من شاء من حرة أو أمة ، أقوى من أثر لزوم الرق للماء مـــن زواج الامة ، وذلك تشريفا للحر فى الاتساع فى محل الحل على العبد ، كالطـــلاق ، والعدة ، فان الحر ، يملك ثلاث طلقات تبعا لحريته ، ويملك العبد طلقتين فقـــط تبعا لرقه ، وتملك الحرة من العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر لفير الوفاة وأربعة أشهر وعشرة أيام فى الوفاة ، وأما فى حق الامة : فقرءان أو شهر ونصف لفيـــر الوفاة ، وأما فى حق الامة : فقرءان أو شهر ونصف لفيـــر الوفاة ، وكذلك التزوج فانه يباح للحر أربــع ، وللعبد اثنتان ، الى غير ذلك من الاحكام والشواهد التى تخص كل واحد من الحـــر والعبد على حدة ،

ووجه دلالة ذلك كله على تشريف الحر ; أن الحرية من صفات الكمـــال ، فينبغى أن يكون أثرها فى الاطلاق والاتساع ، فى باب النكاح الذى من أجل النعـم ، والرق من صفات النقصان ، فينبغى أن يكون أثره فى المنع والتضييق ، فاتســـاع الحل الذى هو من باب الكرامة ، للعبد ، وتضييقه على الحر ، بأن لايجوز له نكاح الامة مع طول الحرة ، قلب للمشروع ، وعكس للمعقول ، لان ما ثبت بطريق الكرامــة يزداد بزيادة الشرف ، ولهذا جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم مافوق الاربع ، وبذلك ثبت : أن زيادة الكرامة توجب زيادة الحل ، فلا يجوز القول بزيادة حـــل العبد مع نقصان الحر ،

المراجع السابقة ، كشف الاسرار بشرح نور الانوار وقمر الاقمار ٢٠٥/٢ ،
 أدلة التشريع المتعارضة ص ٢٦٨ ٠

<sup>(</sup>۲) شرح التلويح على التوضيح ۱۱۱/۲ ومابعدها، تيسر التحرير ۹۰/۶ – ۹۱ مسلم الثبوت ۲/۲۳۳ – ۳۲۷ ومابعدها ، التقرير والتحبير ۲۳۳٬۳۰، أصحول السرخسي ۲/۶۵۲، كشف الاسرار للبخاري ٤/٤٨ – ۸۸، كشف الاسرار على المنار وحواشيه ص۲۰۲–۲۰۰، الادلة المتعارضة ص۲۲۳، التعارض والترجيح بين الادلــة الشرعية ص۲۸٪، و ۱۸۸/۶ .

### ثانيا : استدلال الشافعية :

استدل الشافعية على رأيهم بالقياس، وقالوا : ان تزوج الحر أمة مـــع قدرته على طول حرة ، ارقاق لمائه الذى هو جزء منه مع الاستغناء عنه قياسا علـــى الحر الذى تحته حرة ، فانه يحرم عليه تزوج الامة اجماعا ، والجَامع بينهما : هـو ارقاق الماء مع الغنية عنه ، فيكون جِراها ، لانه كالاهلاك حكما ٠

وأما الوجه في أن في التزوج بالامة ارقاقا للولد ، فلان الولد يتبع أمه في الرق والحرية ، وأما أنه اهلاك حكما ، فلان الرق في الاصل عقوبه على الكفلل الذي موجبه القتل ، وهو أيضا أثر للكفر ، وهو موت حكما ، ولان الولد جزء مللانسان ، فارقاقه استذلال لجزئه ، وهو حرام الا لضرورة خوف الوقوع في الزنلل المشار اليه في قوله تعالى : ( ذلك لمن خشى العنت منكم ) ، وهاهنا ، لا ضلورة بعد قدرته على طول الحرة ، فترفع بذلك اباحة نكاح الامة ، لكونه قائما مقللل الرقاق .

### المناقشـــة:

ناقش بعض الاصوليين كالتفتاراني وغيره من المحققين استدلال الحنفيــــة في ردهم لقياس الشافعية من عذة أوجه :

أولا: أن قياس الشافعى رضى الله عنه له ما يؤيده من الخارج ، وهــــو مفهوم قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت المانكم من فتياتكم المؤمنات ٠٠٠٠ الى قوله : ذلك لمن خشى العنت منكم )والقاعدة الاصولية تفيد بأن القياس المؤيد بالمفهوم مرجح على مالم يؤيده ذلك ٠

<sup>(</sup>١) الاية : ٢٥ من سورة النساء ٠

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة •

<sup>(</sup>٣) الاية : ٢٥ من سورة النساء ٠

ثانيا : ان مايقوله الحنفية من كون صفة الكمال مؤثرة في الاتساع دائما الثاثيرا كليا غير مسلم ، وذلك لان الصحابة رضوان الله عليهم بمن فيهم خلفياؤه الراشدون يعتبرون أفضل الناس بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يجير لهم ما كان ممنوعا لغيرهم ، فلو كان للشرف دخل في ذلك لاتسع لهم ما لم يتسلم لغيرهم ، وأما ما تمسكوا به من جواز نكاح الرسول صلى الله عليه وسلم لاكثر مين أربع نسوة ، فهو أمر مخصوص به صلى الله عليه وسلم لايقاس عليه غيره ، لان من شرط صحة القياس أن لايكون الوصف مخصوصا بالاصل وقاصرا عليه ،

شالثا : أنا لانسلم بأن الافضلية لاتؤثر في التضييق قط ، فان الانبيـــا و السلام مع كونهم في غاية الشرف ، وأعلى الرتب ، فقد أوخذوا بصـدور المكروهات وخلاف الاولى ما لم يؤاخذ به غيرهم من المسلمين ، ولهذا قالوا: حسنات الابرار سيئات المقربين ، فقد اتسع لغير الانبياء ما لو فعله الانبياء لكانـــوا مؤاخذين به ، فالفضل والشرف كما يؤثران في الاتساع والاطلاق ، فقد يؤثران فـــي

رابعا : أن الحاج أو المعتمر لاشك أنه أفضل حالة من غيرهما مع أنـــه يحرم عليهما ما كان مباحا قبل ذلك من لبس المخيط ، وقربان النساء ، والاصطياد ، ونحو ذلك • وكذلك المعتكف في حالة الاعتكاف التي هي أفضل الحالات يحرم عليه مالم يكن حراماً قبله ، فالكمال وصفة الفضل والشرف قد تستدعي التضييق تشريفا لاتحقيرا على أن أمر الحل والحرمة كثيرا مايخرج عن نطاق التعقل ، ومن هنا فان ما ساقــوه من الادلة والشواهد ، لاتعدوا أن تكون تمثيلا على أن الاساس فيما وقعوا فيه هـــو مخالفتهم للجمهور في حجية مفهوم المخالفة •

<sup>(</sup>۱) الاحكام للامدى ٣/ ٢٠٠ - ٢٠٠ ، الانموذج في الاصول ص ١٣٢ ٠

<sup>(</sup>٢) المهذب ١١٤/١ - ٢١٥٠

 <sup>(</sup>٣) مرآة الاصول ص ١٧٤ – ١٧٩ بتصرف ٠

خامسا : وعلى فرض التسليم بعمومية الوصف ، وعمومية تأثيره فى الاتساع ،
----وعدم عمومية تأثيره فى التضييق لانسلم أن يكون منع حرمة التزويج بالامة من بـاب
التضييق ، بل هو من باب الكرامة ، حيث يمنع الحر الشريف من تزويج الامة النسية
مع كونه مظنة الارقاق لاولاده ، فان نكاح المجوسية جائز للكافر ولايجوز للمسلم ٠

وأجاب الحنفية عن هذا بأن عدم جواز نكاح الحر الامة ليس للكرامة، اذلو كان كذلك لمنع المسلم القادر على طول الحرة من نكاح الكافرة الكتابية ، لانصله لاتساوى خسة الكفر خسة أخرى ، لكنه لم يمنع ، فدل على أنه ليس المنع لاجللسار)

(۲)

ويمكن دفع هذا الجواب: بأن هناك فرقا كبيرا بين التزوج من الكتابيات وبين التزوج من الامة ، اذ أن النفوس تأنف من مخالطة الارقاء ، والتزوج بهن ،لما فيهن من رمز الاسارة والهوان ، بخلاف الكتابيات ، فبان الاسلام احترمهم باقرارهـم على دينهم بشرط عدم التعدى منهم ، وعدم النقض للعهود القائمة بينهم وبيـــــن المسلمين ، أما العبودية فشيء لم يقره الاسلام ، بل شوف الشارع الى از التـــــه بتشريعاته المختلفة للتخلص من بعض القيود والمخالفات الشرعية ، كالعتق من كفــارة اليمين ، وقتل الخطأ ، والماهار ، والوطء في رمضان ونحو ذلك ، فالفرق كبير بيـن تقرير الاسلام الزواج بأهل الكتاب مع وجود المرأة المسلمة تحت عصمته ، وعدم تقرير الزواج بالامة مع وجود طول الحرة .

ثم أن الحنفية لم يسلموا للشافعية ، بل قالوا : ان تعليل الشافعيـــة لقياسهم بأن فيه اذلالا للولد بتعريضه للارقاق ، منقوضـ أولا ـ بنكاح العبـــــد

<sup>(</sup>۱) التلويح على التوضيح ۱۱۱/۲ ، التعارض والترجيح بين الادلة الشرعيــــة ۲/۲۹۱ ـ ۶۹۲ ، كشف الاسرار ۸۶/۲ - ۸۸ ۰

<sup>(</sup>٢) التقرير والتحبير ٢٣٣/٣ ، المراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٣) التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية ٢/٢٦٤ ٠

القادر على طول الحرة الامة ، فانهم أجازوا نكاح الامة مع أنه لو تزوج الحـــرة لكان أولاده أحرارا ، لان الرق من الام ٠

ثانيا : بأن الارقاق اهلاك معنى ،ولكنكم جوز ثم القتل الحقيقى وهــــو (۱) العقيد وهــــو (۱) العزل ، وكذا التزوج بالصفيرة ، والعقيم ، والعجوز ،

وقد أجماب الشافعية عن الاول بأنه \_ لكونه غير حر \_ لايلزم عليه تحريـــر أولاده • وعن الثانى : بأن العزل انما أبيح باذن الحرة ، ثم انه ليس اهلاكا وانما هو امتناع عن تحصيل الولد حرا من غير تسبب لاهلاكه فافترقا \_ ومعلوم أن العـــزل عند الشافعية اذا كان باذن الحرة جاز ، لان الحق لهما ، وان لم تأذن،ففيه وجهان: أخدهما لايحرم ،لان حقها في الاستمتاع لا في الانزال ، والثاني يحرم لانه قطع للنســل من غير ضرر يلحقه •

ورد الحنفية هذا الجواب، وقالوا: لانسلم قول الشافعية بأن العــــرل أبيح باذن الحرة وأنه دون التسبب باهلاك الولد الموجود، لان العزل الجائز ليـــس فيه امتناع عن اكتساب سبب الوجود، والارقاق المحظور هو مباشرة السبب على وجــه يفضى الى الاهلاك وفي التزوج بالامة امتناع عن ايجاد صفة الحرية للولد، اذ الماء ليس بولد، بل هو نطفة، لايوصف بالرق ولا بالحرية، بل هو قابل لان يوجد الرقيـــق والحر تبعا لاصله، فماء الرجل قبل الاختلاط بمائها، له حكم العدم، لانه بمنزلـة أحد شطرى العلة، ولاحكم ببعض العلة قبل وجود الباقي، فاذا اختلط وصار ولــدا، ترجح ماؤها على مائه بحكم الحضانة، فيتخلق الولد من الماءين رقيقا ابتــــداءا لا أنه ينتقل من الحرية الى الرقية بعد أن ثبتت له صفة الحرية، فلم يكن في هـذا

<sup>(</sup>۱) كشف الاسرار ٤/٤٨ ـ ٨٨ ، والمرجع نفسه ٠

<sup>(</sup>٢) التقرير والتحبير ٣/٣٣٦ ، المهذب ٦٦/٢ ، والمرجع نفسه ٠

<sup>(</sup>٣) أصول السرخسى ٢٥٤/٢ ـ ٢٥٥ ، والمرجع نفسه •

<sup>(</sup>٤) شرح المهذب ٢٦/٢٠

ارقاق الحر ، ومعنى العقوبة والاهلاك انما يتحقق من ارقاق الحر ، وهاهنا ليــــس (١) كذلك •

وبعد هذه الاستدلالات ، والمناقشات التى جرت بين الحنفية وبين الشافعية وما ساقه كل من الفريقين لاثبات رآيه ، واسقاط الرآى المقابل ، فانه يبدو لى : أن الراجح ، هو قياس الشافعية ، وذلك ، لاعتضاده بموافقته لدلالة مفهوم المخالفة من الاية المتقدمة ، بالاضافة الى ما ذكروه من الادلة التى تمنع الحر من نكـــاح الامة عند القدرة على الحرة .

ومما يؤيد قياس الشافعى أيضا ، أن الفرع فى قياس الشافعى هو من جنسس الاصل المقيس عليه ، حيث قيس الحر فى عدم جواز نكاح الامة مع طول الحرة ، علي الحر الذى تحته حرة ، فالمقيس والمقيس عليه كلاهما من جنس واحد ، وهو الحير ، بينما نجد فى قياس الحنفية : أن المقيس حر لديه طول الحرة ، والمقيس علي عبد لديه اذن مولاه بالتزوج ممن شاء حرة أو أمة مع دفعه له مايصلح لها ميهرا، ومعلوم لدى جمهور الاصوليين أن القياس الذى يرد فيه فرعه الى جنسه ، يقدم علي القياس الذى يرد فيه فرعه الى جنسه ، يقدم علي القياس الذى يرد فيه فرعه الى جنسه ، يقدم علي القياس الذى يرد فيه فرعه الما بالصواب .

هذا وقد ذكر الاصوليون من الحنفية أمثلة أخرى للترجيح بقوة الاثـر ، الا أنها جميعا محل خلاف بينهم وبين الشافعية ، وسأكتفى بما أوردته منها خشيـــــة (٢) الاطالة فكتب الحنفية قد أوردتها بما يغنى عن الاطناب فيها ٠

<sup>(</sup>۱) التلويح على التوضيح ۱۱۱/۲ ـ ۱۱۲ ، تيس التحرير ۹۰/۹ ـ ۹۱ ، أدلـــة التشريع المتعارضة ص ۲۷۰ ، التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية ۲۹۳/۲

<sup>(</sup>۲) وقد تناولتها : المراجع نفسها ، بالاضافة الى : التقرير والتحبير٣/٣٢٣ فواتح الرحموت ٢٣٥/٢ ومابعدها ، كشف الاسرار للبخارى ٨٤/٤ ـ ٨٨ وملل بعدها ، كشف الاسرار على المنار ٢٠٢/٢ ـ ٢٠٦ ، وغيرها من الكتلسبب الاصولية لدى الحنفية وغيرها .

### المطلب الثانى : الترجيح بقوة الثبات على الحكم ٠

والترجيح بقوة الثبات على الحكم: أن يكون ثبوت الوصف على الحكوم المشهود بثبوته قويا بمعنى أن يكثر اعتبار الشارع لذلك لوصف فى جنس ذلك الحكم وذلك باعتبار الشارع علية الوصف فى صورة كثيرة من جنس الحكم ، فانه يحصل بذلك قوة فى ثبوت عليته له، أو أن يكون ألزم للحكم المتعلق به من وصف القياس الاخصر بوجوده فى صور كثيرة ،

فاذا تعارض قياسان : وكان ثبوت الوصف على الحكم قويا فى أحدهمـــا، فانه يرجح على معارضه الذى ليس كذلك ، وذلك لان الوصف بكثرة ثباته على الحكـــم (١) يزداد قوة بفضل معناه الذى صار به حجة ، لان فى زيادة الوصف رجحانا من حيث عليته

مثاله : اختلاف الحنفية والشافعية فى وجوب تعيين النية فى صوم رمضيان وعدمه ، فالحنفية عللوا عدم ايجاب التعيين للنية فيه : بأنه صوم متعين فلايجيب (١) على العبد تعيينه ، بل يؤدى بمطلق النية ٠

والشافعية عللوا لوجوب التعيين بأنه صوم فرض فيجب تعيينه كما فى صـوم (٢) القضاء ٠

قال الحنفية ؛ ان قياسنا أقوى وأثبت من قياس الشافعى ، لان التعييلين (٣)
من قبل العبد بعد تعيينه من قبل الشارع ، وصف اعتبره الشارع ساقطا عنه فللمن قبل العبد بعد تعيينه من قبل الشارع ، وصف اعتبره الشارع ساقطا عنه فللله الوصف المذكور في قياس الشافعي لل وهو صوم فرض وفي أوصاف أخرى في أكثلبلله الوصف المذكور في قياس الشافعي وهو موم فرض ولي الودائع والغصوب ورد المبيللة

<sup>(</sup>۱) فتح الغفار ٣/٣ه ، التوضيح على التنقيح ١١٣/٢ ، التقرير والتحبير٣٦٤٣٣ كشف الاسرار على البزدوى ٨٣/٤ ، المغنى ص ٣٣٠ ، أدلة التشريع المتعارضة ص ٢٧٥ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع الاخير ، مغنى المحتاج ١٣٣/٢ ـ ٣١٤ ، المغنى لابن قدامة ٣٢/٣ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٣) شرح التوضيح ١١٣/٢ •

فى البيع الفاسد ونحو ذلك ، فان المودع اذا رد الوديعة الى الماليك ، أو رد الغاصب المغصوب الى صاحبه ، أو رد المشترى المبيع فى البيع الفاسد الى بائعه بأى جهة كانت ، خرج عن العهدة ، ولايشترط تعيين الدفع من حيث كونه وديعه أو غصبا أو بيعا فاسدا ، لانه متعين شرعا لايحتمل الرد بجهة أخرى .

أما وصف الفرضية الذى قال به الشافعية فليس كذلك لانه لايتعدى الــــى الفروض الاخرى ، وقاصر على الصوم فقط ، فالواجب فيه هو امتثال المأمور به علـــى أى وجه لاتعيينه ، بدليل أن الفروض الاخرى كالحج وغيره يصح بمطلق النية ، وبنية النفل عند الشافعي فان الحاج اذا أطلق النية ولم يعين حجة الاسلام يجوز له ذلـك وكذلك المزكى اذا تصدق على الفقير بالنصاب ولم ينو الزكاة يخرج من العهــدة ، والايمان بالله من الفروض المتعينة ، فاذا آمن انسان يكون ايمانه فرضا وان لـم ينو كونه فرضا مع أنه من أقوى الفروض ، كل ذلك لكون الجميع متعينا غير متنـوع الى فرض ونفل ،

وقد اعترض على الاستدلالات الحنفية بالاتى : - أولا : بأن قياس العبادة البدنية كما فى قياس الصوم على العبادة المالية المحضة كالزكاة ، أو العبادة المختلطة بالمال والبدن كالحج مثلا ، قياس مع الفارق .

ثانيا : بأن قياس الصوم والصلاة على البيع الفاسد ، وضمانات البيوع الفاسدة بعيد أيضا ، للفرق الكبير بين باب الصوم والمعاملات كالبيع ونحوه ، فان الصوم ركنه الاساسى : الامساك ، وهو الترك ، والترك يكون بلا قصد ، وبقصد النفلل ، والفرض ونحو ذلك ، فاشترط التعيين لنيل الشواب ، وتخصيص الصوم بالفرض بخللف

<sup>(</sup>۱) تيسر التحرير: ۹۲/۶ ٠

<sup>(</sup>٢) التوضيح على التنقيح ١١٢/٢ ، التقرير والتعبير ٢٣٣/٣ ـ ٢٣٤ ، تيسـر التحرير ١٩٢٤ ـ ٢٣٠ ، ومابعدها ، المغنى ص ٣٣٠ ـ ٣٣١ التحرير ١٩٤٤ ومابعدها ، المغنى ص ٣٣٠ ـ ٣٣١ الادلة المتعارضة ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ، التعارض والترجيح بين الادلة الشرعيـة ١٤٩٤ ـ ١٩٥ ، كشف الاسرار ١٩٢٤ - ٩٣ ٠

الركاة فالمال المخرج متعين لا اشتباه فيه ، فان أخرج ، وأعطى المستحقين فقدد وقعت الركاة ، لتحقق كافة شرائطها وأركانها من المعطى والمعطى له والمللة المدفوع .

شالثا : بأن قياس الصوم الذي هو من الفروعيات على معرفة الله تعالى التي هيي من باب العقائد ومن الاذعان القلبي ، والنية كذلك من أفعال القلب ، واشتيلط تعيين النية فيها يؤدي الى أن نشترط في النية نية أخرى ، وهكذا فيتسلسلل ، والتسلسل محال ، ولان معرفة الله تعالى والاعتقاد به فرضليس الا ، فلا حاجة اللله تعالى والاعتقاد به فرضليس الا ، فلا حاجة اللله تعالى والاعتقاد به فرضليس الا ، فلا حاجة اللله تعالى والاعتقاد به فرضليس الا ، فلا حاجة اللله تعالى والاعتقاد به فرضليس الا ، فلا حاجة اللله تعالى والاعتقاد به فرضليس الا ، فلا حاجة اللله تعالى والاعتقاد به فرضليس الا ، فلا حاجة اللله تعالى والاعتقاد به فرضليس الا ، فلا حاجة اللله تعالى والاعتقاد به فرضليس الا ، فلا حاجة اللله تعالى والاعتقاد به فرضليس الا ، فلا حاجة اللله تعالى والاعتقاد به فرضليس الا ، فلا حاجة اللله تعالى والاعتقاد به فرضليس الا ، فلا حاجة اللله تعالى والاعتقاد به فرضليس الا ، فلا حاجة اللله تعالى والاعتقاد به فرضليس الا ، فلا حاجة اللله تعالى والاعتقاد به فرضليس الا ، فلا حاجة اللله تعالى والاعتقاد به فرضليس الا ، فلا حاجة اللله تعالى والاعتقاد به فرضليس الا ، فلا حاجة اللله تعالى والاعتقاد به فرضليس الا ، فلا حاجة اللله تعالى والاعتقاد به فرضليس الا ، فلا حاجة اللله تعالى والاعتقاد به فرضليس الا ، فلا حاجة اللله به نا و حالة وأخرى فافترق الله والاعتقاد به فرضليس الا ، فلا حابه الله به به فرضليس الا ، فلا حابه الله و الله و

وأما دعوى الحنفية : بأن العلة فى قياسهم متعدية وفى قياس الشافعيــة قاصرة فكلام غير مسلم به ، لان تعيين النية فى الفرضيتعدى الصوم الى غيره مـــن العبادات المحضه ، كالصلاة ، وكذلك الى صيام القضاء والنذر ، والكفارة ، فــان تعيين النية فى هذه الامور واجبة عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعيـــة ، والحنبلية وغيرهم .

وفى الواقع فان قياس الحنفية فى اسقاط وصف التعيين فى تبيت النية في صوم رمضان ، قياس باطل ، وذلك لاصطدامه بالنص ، ومخالفته له ، وهو ما روى عين ابن جريج وعبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن الزهرى عن سالم عين أبيه عن حفصة عن النبى صلى الله عليه وسلمأنه قال :" من لم يبيت الصيام من الليل

<sup>(</sup>۱) المراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة ٢٢/٣ ، زاد المحتاج ٥٠٦/١ ، مواهب الجليل ٢٩/٢ ـ ٥٣٠

فلا صيام له " وفي لفظ ابن حزم " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام لـــه " أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وروى الدارقطني باسناده عن عمرة عن عائشة عـن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام لـــه " (١)

ومن هنا ، يبدو الى أن قياس الشافعى ، هو الراجح ، وذلك ، لموافقتـــه للنص وهو السنة النبوية الشريفة التى وردت فى تعيين نية الصوم ، ولاعتضاده بها ٠

كما أن التجانس فيه بين المقيس والمقيس عليه من المرجحات المعتمـــدة لدى جمهور الاصوليين في الترجيح بين قياسين متعادلين في العلة ، كما هو الحــال هنا ، حيث ان العلة في كلا القياسين متعدية ، الا أن التجانس بين الاصل والفـــرع مفقود في قياس الحنفية ، حيث ان الاصل المقيس عليه في قياسهم ، هو المعامـــلات المالية من الغصب ونحوه ، أو العبادات المالية المحفة كالزكاة ، أو التي اشترك فيها المال والبدن كالحج ، في حين أنه في القياس الشافعي ، قيست العبـــادة البدنية المحفة ، وهي الصـــلاة ، البدنية المحفة - وهي الصوم - على العبادة البدنية المحفة ، وهي الصــــلاة ، وصيام القفاء والنذر والكفارة ونحو ذلك ، والله أعلم ،

# المطلب الثالث: الترجيح بكثرة الاصول:

ان كثرة الاصول ، هى احدى مايقع بها الترجيح بين القياسين المتعارضيــــن عند الحنفية ولها معنيان : \_ أحدهما : أن تكثر المخال التى يوجد فيها جنــــس الوصف فى عين الحكم أو جنسه ، أو عين الوصف فى جنس الحكم أو عينه ، فعلى هـــدا المعنى يكون المراد بكثرة الاصول : كثرة النظائر التى يوجد فيها الوصف .

شانيهما : أن يشهد لاحد الوصفين أصلان أو أصول ولايشهد للوصف الاخـــــر

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامة : ۲۳/۳ ٠

(۱) الا أصل واحد ، على أن المراد بالاصل هو المقيس عليه •

فاذا تعارض قياسان متساويان ، الا أن أحدهما معتضد بكثرة الاصول سلواء كان المعنى المراد هو الاول أو الثانى للفقد اختلف الاصوليون فى ترجيح أحدهملا على الاخر ، وذلك على المذاهب التالية :

المذهب الاول: أنهما متساويان ، لان الترجيح بكثرة الاصول غير صحيح ،

فلا يصح مرجما ، واليه ذهب بعض الشافعية وبعض الحنفية ، واستدلوا بأن كثـــرة
الاصول في القياس ككثرة الروايات في الخبر ، فلا ترجيح بكثرة الروايات ما لم تبلغ
الروايات حد الشهرة أو التواتر فكذا القياس لايرجح بكثرة الاصول،وبأنه من جنس الترجيح
بكثرة العلة ، لان شهادة كل أصل بمنزلة علة على حدة ، فيكون من باب الترجيح
بالقياس للقياس ، وهو المراد بالترجيح بكثرة العلل وهو غير جائز عند الحنفية ،
وبأن ذات وصف واحد أو أوصاف كثيرة متساويان في اثبات الحكم ، فكذا عند التعارض
وبأن العلة اذا فسدت فسدت في الاصول كلها ، فلم تنفعه كثرة الاصول ٠

وأجيب عن الدليلين الأولين : بأن سبب الترجيح هو الوصف المؤتـــر لا النظير ، والقياس واحد والعلة واحدة ، الا أن كثرة الاصول والنظائر توجب زيــادة قوة فى نفس الوصف وتأكيده وزيادة لزوم الحكم معه ، فكثرة الاصول كالخبر المشتهـر فكثرة الرواة فيه ليست بحجة بل الخبر هو الحجة ، ولكن كثرة الرواة زادت الخبــر قوة وزيادة اتصال فى نفسه ، فكذلك القياس اذداد بكثرة الاصول للوصف ظن اعتبــار الشارع حكمه وبلغ الشهرة التى جعلته يلتحق بالخبر المشتهر ، وبدون ذلك لايكــون (عمر المحد المستهر على معارضه ٠

<sup>(</sup>۱) التلويح مع التوضيح ۱۱۳/۲، تيسر التحرير ۹۲/۶ – ۹۳، كشف الاسرار علي البردوى ۸۳/٤ ، ۹۳ – ۹۰، كشف الاسرار، مع نور الانوار وقمر الاقمار ۲۰۵/۲ ومابعدها ، فتح الغفار ۵۲/۳ – ۵۱ ۰

<sup>(</sup>٢) المراجع ذاتها، الادلة المتعارضة ص ٢٧٩ ـ ٢٨٠، اللمع ص ٦٧، المنخـول ص ٢٤، المسودة ص ٣٧٨ ، التبصرة ٤٩٠، التقرير والتحبير ٣٧٨ ٠

<sup>(</sup>٣) التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية ٢٩٨/٢٠

<sup>(</sup>٤) تيسر التحرير ٩٢/٤ ـ ٩٣، التلويح على التوضيح ١١٣/٢، التبصرة ٤٩٠٠

وأجاب الشيرازى عن الدليل الثالث: بأن ماتمسكوا به باطل بدليل أنــه اذا عاضد احدى العلتين عموم الكتاب، أو السنة فانها اذا فسدت العلة لاتنفعهـا معاضدة العموم لها ، حتى تقدم على الاخرى ، وبأنه منقوض بالخبر والقيـــاس (۱)

المذهب الثانى : أن العلة القليلة الاوصاف أولى ، لان ماقلت أوصافه و المستحد المستحد المولو أسلم من الفساد ، فكانت أولى ، ولان ماقلت أوصافها تشابه (٢)

(٣) المذهب الثالث: وهو مذهب جمهور الحنفية ، وبعض الشافعية كالشيـــرازى

وغيره فقد قالوا : أنه يرجح القياس المعتضد بكثرة الاصول التى تشهد للعلة بصحتها على معارضه وذلك لانه اذا كثرت الاصول كثرت شواهد الصحة فيكون أولى ، ولان كثــرة الاصول ـ كما تقدم ـ ككثرة الرواة ، فتزيد الوصف قوة ظن اعتبار حكمه لدى الشارع كما أن كثرة الرواة تزيد الخبر قوة وزيادة اتصال فى نفسه حتى يصير مشهــورا ، فيترجحان على ماليس بتلك الصفة ، فيكون الوصف فى الحقيقة راجعا الى ترجيـــح الوصف القوى على ماليس بقوى لاترجيح الاصول على أصل ٠

ومما مثلوا به فى الترجيح بكثرة الاصول على القول بأن معناه :" شهـادة الاصول للوصف ":

١ - قياس الخل - في عدم ازالة النجاسة به - على الماء النجس، بجامع انه مائع
 لايرفع الحدث، مع قياس آخر مخالف يقيسه على الماء الطهور، لانه مائع طاهـــر،

<sup>(</sup>۱) التبصرة ص٤٩٠ م، اللمع ص٦٢ ٠

 <sup>(</sup>۲) المرجعان نفسهما ، المنخول ص ٤٤٦ ، المسودة ص ٣٧٨ ، فتح الغفار ٣/٥٥ ،
 التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية ٤٩٨/٢ ـ ٤٩٩ ٠

<sup>(</sup>٣) التبصرة ص ٤٨٩ ، والمراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ٠

<sup>(</sup>ه) كشف الاسرار على البردوى ٨٣/٤ ، ٩٥ - ٩٦ ، الادلة المتعارضة ص ٢٧٩ - ٢٨٠

مزيل للعين ، فيكون الثانى هو الراجح على المذهب المفتار عند الحنفية ومــــن نحا نحوهم ، لانه أكثر أوصافا ، على الاول ، فانه أقل أوصافا منه ، فكان الثانيى (١) أولى لكثرة الشهود على صحة العلة فيه ٠

٢ ـ لو أقر بالزنا مرة يثبت الحد عليه ، ولايعتبر فيه التكرار قياسا على سائر الحقوق كما لو أقر بدين أو غصب ، مع قياس آخر يرى أنه يعتبر فيه التعدد قياسا (٢)
 على الشهادة • فالقياس الاول هو الراجح على الرأى المختار عند الحنفية فـــــــــــــــــ الترجيح بكثرة الاصول ، وذلك لكثرة أصوله ، بخلاف الثانى فانه يعتبر مرجوحا لقلة أصوله •

(٣)

<sup>(</sup>۱) التبصرة وهامشه ص ٤٨٩ ، والمراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٢) المراجع ذاتها ٠

والحق أن مسألة القول بثبوت حد الزنا باقرار واحد قياسا على سائـــر الحقوق ، فيه نظر حيث انه قياس يصادم النص ، فقد جاء في الحديـــــث الصحيح عن أبى هريرة قال : أتى رجل من الاسلميين رسول الله صلى اللـه عليه وسلم وهو في المسجد فقال : يارسول الله اني زنيت فأعرض عنـــ فتنحى تلقاء وجهه ، فقال : يارسول الله انى زنيت فأعرض عنه حتى ثنيي ذلك أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلحتى الله عليه وسلم فقال : " أبك جنون "قال: لا قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجموه " متفق عليه • ولو وجـــب الحد بمره لم يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لايجوز تــرك حد وجب لله تعالى • وروى نعيم بن هزال حديثه وفيه حتى قالها أربـــع مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " انك قد قلتها اربع مــرات فيمن ؟ قال بفلانه رواه أبو داود وهذا التعليل منه يدل على أن اقسرار الاربع هي الموجبة وروى أبو برزه الاسلمي : أن أبا بكر الصديق قال لــه عند النبى صلى الله عليه وسلم : ان أقررت أربعا رجمك رسول الله صلــى الله عليه وسلم وهذا يدل من وجهين (أحدهما) أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا ولم ينكره فكان بمنزلة قوله لانه لايقر على الخطـاء (وثانيهما) أنه قد علم هذا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك ==

ومن أمثلة الترجيح بكثرة الاصول على القول بأن معناة : كثرة المحسلال التى يوجد فيها الوصف المرجح به على الاخر ، كالاتى :

۱ – أن تكثر الاصول التى يوجد فيها جنس الوصف فى عين الحكم ، أو يوجد جنس الوصف فى جنس الحكم ،

مثال الاول: قياس الحضر في حالة المطر على السفر بعذر المطر ونحـــوه
في جواز الجمع بين الصلاتين المكتوبتين ، فان جنس عذر المطر;الحرج،يؤثر في عيــن
رخصة الجمع في الحضر بالنص على اعتبار جنس الحرج في عين الجمع في السفر ٠

<sup>==</sup> ماتجاس على قوله بين يديه ، فأما الاحاديث التى لاتذكر تكرار الاعتـراف فلاتعارض هذا الحديث الصحيح ، لان لفظ الاعتراف مصدر يقع على القليـــل والكثير وهذا الحديث الصحيح يفسره ويبين أنه يثبت بالاربع لانه احـــدى حجتى الزنا كالبينة ، فعليه يعتبر القياس الثانى هو الراجح اذا قلنـا بتعارض القياسين ، والافالقياس الاول ساقط لاصطدامه مع النص، ويعتبــر الثانى مؤكد للنصلا مؤسسا ،

أنظر : كتاب المغنى لابن قدامة ج ١٠ - ١٦٦ - ١٦٧ ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>۱) كشف الاسرار على البزدوى ١٥/٤ – ٩٦ ، الادلة المتعارضة ص ٢٨٠ ، التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية ٢٩٩/٦ – ٥٠٠ ٠

<sup>(</sup>٢) التقرير والتحبير ١٤٧٣ – ١٤٩ ، تيسير التحرير ٩٢/٤ ، المراجـــع ذاتها ٠

ومثال الثانى: قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد عند الشافعيـــة والصاحبين وغيرهم من الحنفية فى وجوب القصاص الذى هو القتل بجامع أن كلا منهمــا قتل عمد عدوان فان جنس القتل العمد العدوان: الجناية على البدن ، وقد اعتبر فى جنس الحكم وهو القصاص •

ومثال الثالث: قياس انكاح الصغيرة على ما لها فى ولاية الاب عليهـــــة للاجماع على اعتبار عين ذلك الوصف الصغر فى جنس الولاية ، وكقياس الحنفيـــة الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة فى ولاية النكاح بالصغر ، فاعتبر عين ذلـــــك الوصف الصغر فى ولاية المال لثبوتها لــــه الوصف الصغر فى ولاية المال لثبوتها لــــه (٢)

# الفرق بين هذه الاوجه الثلاثة من أوجه الترجيح القياسية عند الحنفية

يرى أكثر الاصوليين من الحنفية أن هذه الاوجه الثلاثة متقاربة جدا وأنه قلما يوجد نوع من هذه الانواع الثلاثة الا ويتبعه الاخران ، فكثرة الاصول قريب مسسن قوة الثبات على الحكم ـ وهو النوع الثانى ـ لانه جعل فيه ـ فى الثانى ـ دليل الترجيح ماهو أثر كثرة الاصول وهو ثباته على الحكم المشهود به له ، وهنا ـ فلل كثرة الاصول - جعل نفس كثرة الاصول دليل الترجيح لانه سبب ثباته ، ففى الناسلوع الثانى اعتبر الاثر ، وفى النوع الثالث اعتبر المؤثر ٠

ويرى صاحب التلويح : أن هذه الثلاثة راجعة الى قوة التأثير لكن شـــدة الاثر بالنظر الى الوصف ، وقوة الثبات بالنظر الى الحكم ، وكثرة الاصول بالنظر الى الاحكم الاثر بالنظر الى الاصل فلا اختلاف بينها الا بحسب الاعتبار ، ولهذا قال شمس الائمة السرخسى : ومـا

<sup>(</sup>۱) التقرير والتحبير ١٤٧/٣ - ١٤٩٠

<sup>(</sup>۲) التقرير والتحبير ۱۲۷/۳ ـ ۱۶۹ ، تيسر التحرير ۹۳/۶ ومابعدها ، كشـــف الاسرار ۹٦/۶ ٠

<sup>(</sup>٣) كشف الاسرار على البردوى ٢/٥٠٥ - ٢١٠ ، والمراجع ذاتها ٠

من نوع من هذه الانواع اذا قررته فى مسألة الا وتبين به تقرير النوعين الاخريـــن (۱) فيه ٠

ولم يخالف فيما سبق من تقارب الانواع الثلاثة ، الا صاحب كتاب فوات والمحموت على مسلم الثبوت ، والذى لم يرتضى ماذكره التفتازانى من التفرقة بينها بالاعتبار ، وقال :" والحق أن الثالث أعم من الثانى ، فان الثبات على الحك انما هو اذا كان التأثير لجنس الوصف أو نوعه فى نوع الحكم ، فان الثبات انما هو كثرة التأثير ، وأما اذا كان التأثير من جنسه فقط فذلك كثرة الاصول فقلط ، ولايمدق فيه كثرة الاعتبار ، وأما عدم تخلف كثرة الاعتبار عن كثرة الاصول فظاهر ، وهذا انما يتم لو كان المراد بكثرة الاعتبار كثرة تأثيره فى عين الحكم ولو كان أعم منه ، ومن كثرة تأثيره فى جنسه لم يتم ذلك، وأما التفرقة بالاعتبار بينها فقال: انها غلط ، ألا ترى أن المسح أقوى من التخفيف ، ولو كان عدم النظائر، بل القوة عبارة عن قوة المناسبة بين الوصف والحكم بحيث يكاد يحكم بعليته العقل ، ولسولا الشرع كما قيل فى الاسكار للحرمة فحينئذ يتحقق قوة الاثر ، وان لم تكن كثــــرة الاعتبار وكثرة الاصول " . (٢)

# المطلب الرابع : الترجيح بالعكس (عدم الحكم عند عدم الوصف المؤثر)

يقصد بالعكس هنا مايتضمن معنى الاطراد أيضا ، والعكس معناه : أنصصه كلما انتفت العلة انتفى الحكم ، أى عدم الحكم في كل صور عدم الوصف ، ومعنصود الاطراد : أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم ، أى وجود الحكم في كل صور وجصود الوصف ، وانما قصد بالعكس المعنيان هنا ، لمناسبة التلازم بينهما بحسب العصرف

<sup>(</sup>۱) كشف الاسرار على النسفيمع نور الانوار وقمر الاقمار ٢٠٥/٢ ـ ٢١٠، التلويح على التوضيح ١١٣/٢ ـ ١١٤ ، فتح الغفار ٣/٤٥ ـ ٥٦ ، أصول السرخسي ٢١٢/٢ تيسر التحرير ٩٣/٤، الادلة المتعارضة ص ٢٨٠ ـ ٢٨١ ٠

<sup>(</sup>٢) مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٣٢٨/٢ ، والمرجع الاخير ذاته ٠

العام حيث يقولون : كل انسان ضاحك ، وبالعكس أى كل ضاحك انسان ، فقولنا : كلما انتفى الوصف انتفى الحكم لازم لقولنا : كلما وجد الحكم وجد الوصف ، لان انتفلام اللازم مستلزم لانتفاء الملزوم وهو عكس عرفى لقولنا : كلما وجد الحكم وجد الحكم وان لم يكن منطقيا .

وقد اختلف في الترجيح بالعكس ، فبعض المتأخرين يرون أنه لاترجيح بالعكس لأن العدم لايوجب شيئا ولايتعلق به حكم على معنى أنه لايوجب عدم العلة عدم الحكيم ولا وجوده ، لانه لايصلح مرجحا ، وأما أكثر الاصوليين وعامتهم فيرون الترجيح به ، لان عدم الحكم عند عدم الوصف دليل على اختصاص الحكم ووكادة تعلقه به ، فصليم مرجحا من هذا الوجه الا أنه ضعيف ، لاستلزامه اضافة الرجحان الى العدم الذي ليسس بشىء ، وتظهر ثمرته عند معارضة هذا النوع من الترجيح مع نوع آخر من الترجيحيات الثلاثة السابقة ، فانه اذا عارضه ترجيح آخر منها كان مقدما عليه . (٣)

ومن أمثلته : تعليل مسح الرأس بأنه مسح ، فلا يسن تكراره كمسح الخصف فانه ينعكس بما ليس بمسح كفسل اليدين والرجلين والوجه ، والاغتسال من الحيصف والجنابة فانه يسن تكراره ، لانها ليست بمسح ، أما التعليل بمسح الرأس وسنيسة تكراره بأنه ركن فلا ينعكس ، لان التكرار مسنون في المضمضة والاستنشاق مع أنهما ليسا بركنين .

ومما مثل به الحنفية للترجيح بالعكس، اختلافهم مع الشافعية في اشتراط القبض في المجلس في بيع الطعام بالطعام بعينه، وعدمه، حيث ذهب الحنفية الصعدم اشتراط القبض في المجلس في بيع الطعام بالطعام بعينه، معللين ذلك بأنصل

<sup>(</sup>۱) التلويح والتوضيح على التنقيح ١١٣/٢ - ١١٤ ، فتح الغفار ١٤٥ - ٥٦ ، كشف الاسرار ٩٦/٤ ٠

<sup>(</sup>٢) المراجع ذاتها ، أدلة التشريع المتعارضة ص ٢٨٢ ٠

<sup>(</sup>٣) المراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٤) المراجع ذاتها ، تيسر التحرير ٩٣/٤ وما بعدها ٠

مبيع متعين فلا يشترط قبضه كما في سائر المبيعات المتعينة ، وقالوا ان علتهمم مبيع متعين فلا يشترط السرف والسلم ، بأن يصرف درهما بدرهم ، أو يسلم درهما في قمصص فانه يشترط التقابض في المجلس بكونه دينا بدين في السرف ، وثمنا بدين في السلم وذلك لئلا يلزم بيع الكالي بالكالي لان الاصل في الصرف هو النقود وهي لاتتعين في العقود فكان دينا بدين ، وفي السلم ، المسلم فيه دين حقيقة ، ورأس المال مصن النقود غالبا فيكون دينا ، ولما كان كل منهما دينا بدين وعدمت العينية فيهما عدم الحكم المترتب عليهما حوهو عدم اشتراط التقابض واشترط بدلا منه حكم آخر وهو التقابض لانعكاس الومف فيها الى ان كل مبيع غير متعين يشترط قبضه .

وأما الشافعية فقد ذهبوا الى اشتراط القبض فى بيع الطعام بالطعــام وعللوا ذلك ، بأن البدلين كل منهما مال ، لو قوبل بجنسه حرم فيه رباالفضل ، وكل مال لو قوبل بجنسه حرم رباالفضل فيه فانه يشترط التقابض فى بيع أحدهمــا (٢)

قال الحنفية : ان قياسهم أولى من قياس الشافعى ، لان تعليله لاينعكـــس فينقضى برأس مال السلم فى غير الربوى ، فانه يشترط فيه التقابض وذلك لان عكـــس القضية فى تعليله ، هو قولنا : كل مال ، لو قوبل بجنسه لايحرم فيه ربا الفضــل فانه لايشترط قبضه ، وهو غير صحيح ، لان رأس مال السلم يشترط قبضه وان كان مـالا لو قوبل بجنسه لايحرم ربا الفضل فيه كَالتُيْابُ فالحكم باق مع عدم الوصف الذى قالــه الشافعى . (٣)

اعترض على تعليل الحنفية بأنه غير مطرد أيضا ، اذ قد يتعين المبيــع فى الصرف والسلم ، كبيع اناء فضة باناء فضة أو ذهب فان القبض واجب فى المجلــس

<sup>(</sup>۱) التلويح والتوضيح على التنقيح ١١٤/٢ ، أدلة التشريع المتعارضة ص ٢٨٢، تيسر التحرير ٩٤/٤ •

<sup>(</sup>٢) المراجع ذاتها ، نهاية المحتاج ٢٠/٣ •

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة ذاتها •

مع كونهما عينين غير دينين ، وكذا السلم في الحنطة على ثوب بعينه ، فكان ينبغي أن لايشترط القبض لكونه عينا ، الا أن القبض مشترط فيه ٠

أجيب عن ذلك ، بأن الاصل في الصرف والسلم ، ورودهما على الدين بالدين بالدين وقد يقع أحيانا على عين بدين ، ولما كان يتعذر على العامة من التجار معرفة ما يتعين وما لايتعين ، أقيم اسم الصرف والسلم مقام الدين بالدين ، وعلق وجـــوب القبض بهما مقام الدين بالدين ، ووجب القبض بهماتيسيرا على الناس ، ووجب القبض بهما مقام الدين بالدين بدين ، أو عين بدين ، لان الكل في حكم الديـــن القبض بهما ، سوا ، ورداعلى دين بدين ، أو عين بدين ، لان الكل في حكم الديـــن تقديرا ، لان الشيء نفسه ، لا الشــي، الذي أقيم هو مقامه ،

ونظير ذلك النوم والسفر ، فانه لما أقيم النوم مقام الحدث عنصصد الاسترخاء ، وأقيم السفر مقام المشقة لم يلتفت بعد الى حقيقة الحدث فى حالسة (١) النوم ـ أو المشقة ـ فى حالة السفر ـ ٠ والله أعلم ٠

<sup>(</sup>۱) التلويح على التوضيح ٢/١٤ ، أدلة التشريع المتعارضة ص ٢٨٣ ٠

# المبحث الثانيي

# أوجمه الترجيح القياسية الفاسدة عند الحنفية وفيه أربعة مطالب

وكما سبق أن ذكرنا فان المؤلفين فى الاصول من الحنفية ، من عادتهـــم أن يذكروا الترجيحات القياسية محصورة فى أربعة أوجه صحيحة ـ تقدم الكلام عليها ـ وأربعة أوجه فاسدة وهى اجمالا : الترجيح بغلبة الاشباه ، الترجيح بعموم الوصف الترجيح ببساطة الوصف ، وترجيح القياس بقياس آخر على القياس المعارض ، ونفصلها كالاتى :-

#### المطلب الاول : الترجيح بغلبة الاشباه •

الترجيح بغلبة الاشباه ، هو أن يكون للفرع وجوه شبه بأصل أو أصول ، بمعنى أن وجوه شبه الفرع تارة تكون بالنسبة الى أصل واحد ، وتارة بالنسبة الى أصول ، وأيا كانت أوجه الشبه ، فانه اذا تعارض قياسان ، وكان الفرع فى أحدهما ذا أوجه شبه بأصله والافر ذا وجه شبه واحد ، فان الحنفية يرون أنه لا يترج واحد ، فان الحنفية يرون أنه لا يترج القياس المشتمل على فرع ذى وجوه شبه على القياس الذى ليس لفرعه الا وجه شب واحد بأصله ، وذلك لان كثرة أوجه الشبه عبارة عن تعدد الاوصاف فكل شبه وصف على حده ، ويصبح علة لوحده فترجع الاشباه \_ التى هى فى الحقيقة عبارة عن تعلم الاوصاف كل شب الاوصاف \_ الى تعدد الاقيسة ، لانك اذا قصدت الحاق الفرع بالاصل باعتبار كل شب هو وصف صالح للعلية حصل بذلك الاعتبار قياس على حدة ، فيكون الترجيح بذليل عند غذ ترجيحا بكثرة الادلة وهو غير جائز عند الحنفية ، لان شرط المرجح عنده أن لايطح دليلا باستقلاله لاينضم الى الاخر ولايتحد به ليفيده القوة بخلاف كثرة الاصول ، فان العلل فيه بمنزلة العلة الواحدة والكثرة انما هى فـــى المقيس عليه فقط ،

<sup>(</sup>۱) فتح الغفار ٣/٣ه ومابعدها ، تيسر التحرير ٩٦/٤، التلويح ، التوضيـــح على التنقيح ١١٥/٢ ، كشف الاسرار ١٠١/٤ - ١٠٣ ٠

وقال الشافعية وبعض الحنفية : ان غلبة الاشباه وجه صحيح من أوجـــه الترجيح بين الاقيسة ، فقد نقل عن الشافعى فى أدب القاضى قوله :" الشـــى اذا أشبه أصلين ينظر : ان أشبه أحدهما فى خصلتين ، والافر فى خصلة ألحقته بالــــذى (١) أشبهه فى خصلتين " وهذا تنصيــص منه على ترجيح احدى العلتين بكثرة الشبــه ، وذلك لان القياس لم يجعل حجة الا لافادته غلبة الظن ولاشك أن الظن يزداد قوة عنــد كثرة الاشباه كما يزداد عند كثرة الاصول ، ولانه يجوز أن لايصلح كل واحد من تلـــك كلاشهاه كما يزداد عند كثرة الاصول ، ولانة يجوز أن لايصلح كل واحد من تلـــك الاشباه للاستقلال ، ولكن بسببها يحصل للفرع زيادة مناسبة بالاصل فكان راجحا ،

وذهب الامام الغزالى الى أن الترجيح بكثرة الاشباه ضعيف وقال: ترجيح العلة بكثرة شبهها بأصلها ضعيف عند من لايرى مجرد الشبه فى الوصف الذى يتعليق الحكم به موجبا للحكم ، ومن رأى ذلك موجبا فغايته أن يكون كعلة أخرى ، ولايجب ترجيح علتين على علة واحدة ، لان الشىء يترجح بصفة فيه تقوية لا بانضمام مثليه اليه ، كما لايرجح الحكم الثابت بالكتاب والسنة والاجماع على الثابت بأحد هيده الاصول .

مثال الترجيح بغلبة الأشباه قول الشافعى: ان الاخ يشبه الابوين بوجــه واحد وهو المحرمية ، ويشبه ابن العم فى وجوه ، هى: جواز وضع الزكاة لكل واحد منهما فى يد صاحبه وحل حليلة كل منهما لصاحبه ، وحل شهادة كل منهما لصاحبه ، وحل القصاص من الطرفين بأن يقتضى لكل واحد منهما من الاخر ، بخلافه بين الوالــد والمولود فان القصاص فى ذلك من أحد الطرفين ، فان المولود يقتل بأبيـــه دون العكس ، فيرجح الشافعى الحاق الاخ بابن العم فلا يعتق بملكه اياه ، كما لايعتـــق ابن العم بملكه اياه ، كما لايعتــق

<sup>(</sup>۱) أدب القاضى للمارودى ١/ ٦٠٢ ومابعدها ،رسالة الشافعي ص ٤٧٩ ٠

<sup>(</sup>٢) تيسِر التحرير ٩٦/٤ ، أدلة التشريع المتعارضة ص ٢٩٠ ـ ٢٩١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع الاول ذاته ١٩٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) المستصفى ٢/٣٠١ ـ ٤٠٤ ٠

<sup>(</sup>٥) تيس التحرير ٩٦/٤ ـ ٩٧ ، أدلة التشريع المتعارضة ص ٢٩١ ، كشف الاسرار ١٠١/٤ - ١٠٣ ٠

وأما الحنفية فقد منعوا الحاق الاخ بابن العم بكثرة الاشباه ، لانصدة ترجيح بوصف مستقل ، اذ كل من وجوه الشبه يستقل وصفا جامعا بين الاخ وابصدن (۱) العم في الحكم ولاترجيح بمستقل ، ولان المشابهة في وصف واحد مؤثر أقوى مصدن (۲)

### المطلب الثانى: الترجيح بعموم العلية

الترجيح بعموم العلة ، أن تكون العلة فى أحد القياسين المتعارضين ، أعم منها فى الاخرى بأن تكون متعدية الى فروع كثيرة توجد فيها تلك العلية عند وقد تقدم بيان ذلك - تفصيلا فى كلامنا على أوجه الترجيح بحسب صفة العلة عند جمهور الاصوليين ، الا أننا عدنا للحديث عنها ، لانها احدى الاوجه الترجيحيسية الفاسدة عند الحنفية ، وسيكون كلامنا عليها موجزا اكتفاء بما سبق أن أوردنساه فى مكانها فى أوجه الترجيح بحسب صفة العلة عند الجمهور ٠

والترجيح بعموم العلة أحد طرق الترجيح عند الجمهور من الشافعيـــــة وغيرهم ، وذلك لزيادة فائدته ـ كما تقدم ـ وذلك كترجيح التعليل بالطعم لحرمــة الربا في المنصوص، على التعليل بالكيل والجنس، وذلك لتعدى الطعم الى القليل والكثير ، فيعم حرمة بيع حفنة بحفنتين ، وتمرة بتمرتين ، بخلاف التعليل بالكيـل أو الجنس فانه لايتعدى الى القليل بل الى الكثير الذي هو أكثر من نصف صاع عندهم

والحنفية ، قالوا ببطلان الترجيح بعموم العلة أى فى كونها أكثر تعديـة من الاخرى ، وقالوا : ان الوصف فرع للنص فهو مستنبط منه وثابت به ، والنص العام

<sup>(</sup>۱) المراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٢) التوضيح على التنقيح ١١٥/٢ •

<sup>(</sup>٣) ص من هذه الرسالة

<sup>(</sup>٤) تيسر التحرير ٩٧/٤ ، التوضيح على التنقيح ١١٥/٢ ، كشف الاسرار ١٠١/٤ وما بعدها ٠

والخاص سوا ً عندنا ، وأما عند الشافعى فالخاص مترجح على العام ، فكيف تصيـــر (۱)
العامة أولى من الخاصة عنده مع أن العام دونها فى الرتبة ، وقالوا أيضا : انما صار الوصف علة بمعناه وهو التأثير فلا مدخل للعموم فى ذلك ، بل العموم صـــورة لانه من أوصاف الصيغة فلا اعتبار لها فى العلل ٠

#### المطلب الثالث: الترجيح ببساطة الوصف أو قلة الاوصاف ٠

المقصود ببساطة ، أو قلة الاوصاف ، أن تكون احدى العلتين فى أحسسد القياسين المتعارضين ذات وصف واحد ، لاجز ولها ، وتكون الاخرى فى القياس الاخسر ذات أوصاف كل وصف هو جز ومنها ، فالشافعية يرون ترجيح العلة من ذات الوصفيليين على العلة ذات الوصف الواحد \_ كما تقدم \_ وذلك كترجيحهم وصف الطعم الذى عللوا به تحريم الربا على وصفى الكيل والجنس الذى علل به الحنفية ، بنا وعلسسى أن علتهم ذات وصف واحد فتكون أقرب الى الضبط وأبعد عن الخلاف وأكثر تأثيرا من علسة الحنفية ذات الوصفين ، ولان اثباته أسهل وللاتفاق على صحة التعليل به .

وأما الحنفية فقد قالوا ببطلان الترجيح ببساطة الاوصاف وقلتها، وعللوا ذلك بأن العبرة في باب القياس بمعنى الوصف وهو قوته وتأثيره لابصورته بأن يتكثر الوصف أو يتكثر محال الوصف أو تقل أجزاؤه ، وأيضا الوصف مستنبط من النص فيكون فرعا له ، وقلة الاجزاء فيه بمنزلة الايجاز في النص، ولاخلاف في عدم ترجيح النصص الموجز على المطنب ، ولا العام على الخاص عند الحنفية \_ بل عند الشافعي رحمه الله تعالى يقدم الخاص على العام •

<sup>(</sup>۱) التلويح على التوضيح ١١٥/٢ •

<sup>(</sup>٢) الادلة المتعارضة ص ٢٩٣٠

 <sup>(</sup>٣) التلويح على التوضيح ١١٥/٢ - ١١٦ ، تيس التحرير ٩٧/٤ ، كشف الاســرار
 ١٠١/٤ ومابعدها ، أدلة التشريع المتعارضة ص٢٩٣ ٠

<sup>(</sup>٤) المراجع ذاتها ١/٥١٥ - ١١٦ ، ٩٧/٤ ، ١٠١٣ - ١٠١٠

<sup>(</sup>٥) المراجع ذاتها ٠

ويمكن الرد على استدلال الحنفية بأن الكلام \_ في الترجيح ببساطة الوصف \_ انما هو على تقدير تساوى الوصفين في التأثير أو الملائمة ، وحينئذ لايج\_\_\_وز ترجيح أحدهما بما يفيد زيادة غلبة في الظن ، أو يكون بعيدا عن الخلاف ، وأما عند تأثير أحدهما دون الاخر فلا نزاع في تقديم المؤثر وان كان الاخر أكثر أو أعم أو أبسط ، والقائلون بالترجيح ببساطة الوصف يرون بتساوى العلتين \_ المركب\_ة والبسيطة \_ في التأثير ، الا أن بساطة احداها وقلة أوصافها في أحد القياسيــن أفادت غلبة الظن ، والبعد عن الخلاف ، وذلك لسهولة اثباتها وللاتفاق على صحتها .

### المطلب الرابع : ترجيح القياس بقياس آخر ٠

ذهب الحنفية الى القول بعدم جواز ترجيح أحد القياسين المتعارضي اذا اعتضد بقياس آخر يوافقه فى الحكم دون العلة لكونه من كثرة الادلة ، وهو ما لايقول به الحنفية ، لان القياسين اذا اختلفا فى العلة وان اتفقا فى الحكوم ، يعتبران مستقلين ، والدليل المستقل لايصلح مرجما لاحد الدليلين ، وكذلك كل ما يصلح علة لايصلح مرجما ، لانه لاستقلاله لاينضم الى الاخر ولايتحد معه ، ليفيد ده القوة ، بل يكون كل منهما معارضا للاخر الموجب للحكم على خلافه فيتساقط الكول بالتعارض ،

وقد خالف الشافعى فى ذلك ، فذهب الى حصول الترجيح بانضمام القيــاس الاخر الى أحد القياسين المتعارضين ، لانه من قبيل كثرة الادلة ، وكثرة الادلــة ـ كما تقدم ـ من المرجحات المعتمدة لدى الشافعية وغيرهم ، لان الامارات متـــى كانت أكثر كان الظن أقوى •

<sup>(</sup>۱) التلويح على التوضيح ١١٥/٢ •

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، تيسر التحرير ٤/٩٢ ٠

<sup>(</sup>٣) فتح الغفار ٣/٣ه ـ ٥٧ ، تيسر التحرير ٩٦/٤ ٠

<sup>(</sup>٤) الادلة المتعارضة ص ٢٨٢ ، ٢٩٠

وقد وافق الحنفية الشافعية في الترجيح بانضمام القياس الاخر الى أحـد القياسين المتعارضين ، اذا توافق القياسان في الحكم والعلة ، لان القياسين اذا توافقا في العلة مع تعدد المقيس عليه لايكونان قياسين بل قياس واحد مع كثــرة الاصول ،لامن كثرة الادلة اذ لايتحقق تعدد القياسين حقيقة الا عند تعدد العلتيـن ، لان حقيقة القياس ومعناه الذي يصير به حجة هي العلة لا الاصل عندهم .

وقد مثل الحنفية لذلك بمسألة الشفعة : وهى دار بين ثلاثة ، لاحدهــــم نصفها ، وللاخر ثلثها وللثالث سدسها ، فباع صاحب النصف نصفه ، وطلب الاخــــران الشفعة ، لم يترجح جانب صاحب الثلث بحيث ينفرد باستحقاق الشفعة ويسقط صاحـــب السدس لان كل جزء من أجزاء سهميهما علة مستقلة في استحقاق شفعة جميع المبيــع ، وليس في جانب صاحب الثلث الا كثرة العلة وهي لاتصلح للترجيح ، فعند أبي حنيفة : وليس في جانب صاحب الثلث الا كثرة العلة وهي لاتصلح للترجيح ، فعند أبي حنيفة .

وعند الشافعى رحمه الله تعالى : يكون بينهم اثلاثا ، ثلثه لصاحب السدس وثلثاه لصاحب الشدت ، لان حق الشفعة من مرافق الملك : أى منافعة وثمراتـــه ، كالثمرة للشجرة ، والولد للحيوان المشترك ، فيقسم بقدر الملك ، لاستوائهمـــا (٣)

وأجاب الحنفية عن ذلك : بأن الدار المشفوعة علية تثبت بها الشفعة ، لاعلة مادية ، يتولد منها المعلول بمنزلة الشجر والحيوان ٠٠٠ فلايكيون ترتب استحقاق الشفعة على الملك كترتب الثمرة على الشجر ، والولد على الحيوان ، ثم ان الشارع قد جعل مجموع الملك علة للحكم ، فتقسيم الحكم على أجزاء العلية \_ أنصبة الشركاء \_ وجعل كل جزء من العلة علة لجزء من المعلول نصب أى اقامة \_

<sup>(</sup>۱) المرجعان السابقان ٠

<sup>(</sup>٢) شرح التلويح على التوضيح ١١٧/٢٠

<sup>(</sup>٣) ذاد المحتاج للكوهجي ٢/٣٣٠ ٠

المشرع بالرأى من غير نص أو اجماع أو قياس لانه ليس من ضرورة جعل الملك مطلقــا علة للاستحقاق ، والفرق بين القليل منه والكثير بل الاطلاق يناسبه التسوية بينهما كيف والحكم فيه دفع ضرر الجوار وضرر صاحب القليل مثل ضرر صاحب الكثير ، ومــع هذه المناسبة مع الاطلاق لايثبت الحكم بالتفرقة بهذا القدر المشكوك في اعتبــاره عند الشارع .

وبالنظر فيما استدل به الفريقان: من الحنفية والشافعية ، والمناقشات التي جرت بينهما يبدو الى: أن الخلاف بينهما اعتبارى ، وذلك: أن الحنفي الذين يرون جعل الشفعة نصفين بين صاحب الثلث ، وصاحب السدس ، نظروا الى أصل الملك في استحقاق الشفعة ، وهي العلة التي اعتمد عليها الحنفية ، حي ثان أحدهما لو انفرد بالشفعة لاستحق بها كاملة بصرف النظر عما يملكه من الحصة في الشقص المشفوع ، الا أنهم \_ الشفعا \* \_ باجتماعهم عليها ، تساووا فيها ، قياسا على تساوى البنين في الميراث ، والمعتقين في سراية العتق ، وذلك لتساويه م

وأما الشافعية ـ ومعهم الجمهور من الفقهاء ـ الذين يرون تقسيـــــم الشقـص المشفوع بين الشفعاء على حسب حصصهم فيه ، فقد نظروا الى أملاكهم فــــ المشفوع ، وهى العلة التى اعتبروها مرجحة ، بعد تساويهم فى العلة التى اعتمــد عليها الحنفية وهى أصل ملكية الشفعة ، التى لايتفاوتون فيها ، بحيث يحق لكـــل واحد من الشفعاء الاستقلال بالشفعة لو انفرد بها عن غيره ، وقالوا : ان الشفعــة حق يستفاد بسبب الملك ـ والملك يتفاوت ـ فكان على قدر الاملاك ـ وان تفاوتـــت ـ وذلك قياسا على الغلة ،

<sup>(</sup>١) تيسر التحرير ٩٥/٤ ، المرجع السابق ١١٧/٢ •

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة ٥/٣٥٥ - ٢٥٥ بتصرف ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ٠

وأما عن قياس الحنفية ، فقد قالوا : انه منقوض بالابن والاب ، أو الجـد وبالجد مع الاخوة ، وبالفرسان مع الرجالة في الغنيمة ، وبأصحاب الديون والوصايا اذا نقص ماله عن دين أحدهم ، والثلث عن وصية أحدهم .

وأجابوا عن قياسهم فقالوا : فارق الاعيان ـ كالمعتقين ـ لانه اتــــلاف ـ للملك ـ والاتلاف يستوى فيه القليل والكثير كالنجاسة تلقى فى مائع ، وأما البنوة فقد تساووا فى الارث بها ، ـ مــن فقد تساووا فى الارث بها ، ـ مــن غير وجود مرجح آخر كما هنا ـ فنظيره ـ فى مسألتنا : تساوى الشفعا وفى سهامهم ، ولما لم يتساو الشفعا وفى سهامهم ، لم يتساووا فى شفعتهم ، فكانت على قدر مــا يملكونه من السهام ، ترجيحا لملكية السهام التى يتفاوتون فيها ـ باعتبارها مرجحا على ملكية أمل الشفعة التى يتساوون فيها .

ومن خلال ماتقدم يظهر لى : أن لكلا الفريقين ، وجهة نظر سليمة ، تستحيق التأمل فيها وان كنت أميل الى رأى جمهور الفقها وعلى رأسهم الشافعية والمالكية والمنبلية ، فى ترجيح القياس الذى يقضى بتقسيم الشفعة على قدر أملاكهم وحصهض فى الشفعة لا على قدر رؤسهم بموجب أصل ملكية الشفعة ، وذلك ، لما لهذه المسألسة من النظائر التى تشابهها ، ولوجود المرجح فى قياسهم عن طريق ضم علتين أحداهما الى الاخرى ، ولان قياس الحنفية منقوض ، والمنقوض لايقوى على معارضة ما سلمم من النقض ، وذلك على ضوء قواعد الترجيح السابقة عند جمهور الاصوليين • واللهم أعلم بالصواب •

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامة : ٥/٣٥٥ ـ ٢٥٥ بتصرف ٠

#### الموازنة منهج جمهور الأصوليين ، ومنهج الحنفية في أوجه الترجيحات القياسية :

إن الناظر في أوجه الترجيحات القياسية لدى الحنفية ،سواء الصحيحة منها والفاسدة ، لايجدها تختلف عن أوجه الترجيحات القياسية التي ذكرها جمهور الأصوليين من غيرهم ، بل ان جمهور الأصوليين قد ذكروا جميع تلك الأوجه التي ذكرها الحنفية ، وأضافوا اليها أوجها أخرى كثيرة لم يتعرض لها الحنفية ، بحيث يتساءل المرء عــن جدوى افرادها بمسمى " الترجيحات القياسية لدى الحنفية " ، مادامت غير جديــدة ، ولم تخرج عما ذكرها جمهور الأصوليين ، وهذا هو مادعاني الى عقد هذه الموازنـــة بين منهجي الترجيح لدى جمهور الأصوليين ، والحنفية ، ان جمهور الأصوليين من غيــر الحنفية قد ذكروا للقياس أركانا وشروطا يتوقف اعتبار القياس وعدم اعتباره علــي مدى مايتوفر له من تلك الأركان والشروط ، كما ذكروا أن قوته أيضا تتفاوت بمقــدار مايعتريه من نقص عن تلك الأركان والشروط .

ومنهجهم فى ترجيحات الأقيسة المتعارضة مبنى أيضا على تلك الأركان والشحروط التى ذكروها للقياس، فقد ذكروا أوجها للترجيح بين الأقيسة المتعارضة يعود بعضها الى الأصل وحكمه ، ودليل الأصل وكيفية حكمه ، وبعضها الآخر يعود الى العلة ، أو ماهيتها أو صفتها ، ويعود بعضها الآخر الى الفرع ، وهذه الأشياء كلها تعتبر أركانا للقياس عند جمهور الأصوليين من غير الحنفية .

كما ذكروا أيضا أوجها أخرى للترجيح لاتعود الى ماسبق من الأركان والشـــروط وانما تعود الى أمور خارجية قد تتوفر لأحد القياسين دون الآخر ، فيعمد المجتهـــد الى ترجيح القياس الذى لاتوجد فيه ٠

اذا كان ذلك مايتعلق بمنهج جمهور الأصوليين من غير الحنفية فى الترجيحــات القياسية ، فان منهج الحنفية أيضا لايختلف عنه كثيرا ، حيث ان ترجيحاتهم تعـود أيضا الى ركن القياس ، وهو العلة وشروطها ٠

فركن القياس عند الحنفية واحد فقط ، وهو العلة ، والأشياء الأخرى التــــى اعتبرها الأصوليون من أركان القياس، تعتبر عند الحنفية من شروطه ٠

وعليه ، فالخلاف بين الفريقين يعود الى اختلافهما فى أركان القياس،فالجمهور الذين يرون : أن أركان القياس أربعة \_ وهى الأصل ، وحكم الاصل ، والعلة ، والفرع يجعلون أوجه الترجيحات القياسية راجعة الى تلك الأركان بحيث توسعوا فيها أكثر من الحنفية ،تبعا لكثرة تلك الأركان والشروط التى ذكرها الأصوليون لها .

وأما الحنفية الذين يرون: أن العلة فقط هى الركن الوحيد للقياس يجعلون أوجه الترجيحات القياسية عائدة اليها ، فكانت تلك الأوجه أقل مما عند جمهور الأصوليين من غيرهم ،بالاضافة الى أنهم لم يأخذوا ببعض المسالك العلية التى اعتبرها جمهور الأصوليين، وبعض الحنفية ،كالسبر والتقسيم ، والدوران وغير ذلك •

وأما تحديد تلك الأوجه وحصرها فى ثمانية ـ أربعة صحيحة ، وأربعة فاسـدة ـ (١) عند الحنفية ، فقد ذكر علماؤهم فى تحديد الأوجه الصحيحة بهذه الأربعة سببين :

١ - لأن هذه الأوجه الأربعة مبنية على المعانى الفقهية والمتداولة بين أهل
 الفقه •

٢ ـ لأن ما سوا هذه الوجوه الصحيحة قد اندرج فيما تقدم من الأبواب • كمـا
 (٢)
 ذكروا أيضا سببين آخرين لتحديد الأوجه الفاسدة بهذه الأربعة ، وهما :

- (١) كونها هي المتداولة بين أهل النظر ٠
- (۲) أنه قد يحصل على بيان فسادها ، الوقوف على فساد ماسواها من الوجوه ،
   فتقل الفائدة في الاشتغال بتفاصيلها .

والذى يظهر لى فى ذلك بالاضافة الى ماذكره الحنفية من أسباب الحصر،انهم انما اعتبروا هذه الأوجه الترجيحية الأربعة صحيحة ، لافادتهـــا ظنــا أغلـب على غيرها ، كما أن الأوجه التى اعتبروها فاسدة ، انما فسدت ، لكونها لاتفيــد

<sup>(</sup>۱) كشف الأسرار للبخارى : ١٠٣/٤ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع ذاته : ١٠٣/٤ ٠

بالظن الغالب، وانما أفادت الظن المغلوب في نظرهم ٠

وذلك ، لأن جميع الأصوليين من الشافعية والحنفية، قد اتفقوا على أن الأصحصل في الترجيحات القياسية ، هو غلبة الظن ، فما أفاد الظن الأغلب يعتبر هو الراجح على ما أفاد الظن الغالب، وأن ما أفاد الظن الغالب يعتبر هو الراجح على ماأفاد الظن المغلوب ، كما تقدم ٠

(۱) قال صاحب مسلم الثبوت: " وأصل الباب تقديم غلبة الظن "

وقال صاحب كشف الأسرار :" ان المقصود من الترجيح قوة الظن الصادر عن احصدى
(٢)
الامارتين المتعارضتين " ٠

وقال صاحب جمع الجوامع :" ومثارها - أى المرجحات علبة الظن - أى قوته "، وعليه ،فان الاختلاف بين الفريقين فى كثرة المرجحات وقلتها، يعود الى اختلاف وجهنظ الفريقين فيما تفيده تلك المرجحات من الظنون ، فكل واحد منهما ذكر مسلم المرجحات ماظهر له أنه مما يفيد للله الفالب ، وترك منها ماظهر له أنه مما يفيد الظن العلوب ٠

مع الأخذ بعين الاعتبار ماذكره الحنفية من أسباب حصر الأوجه الصحيحة فى الأربعة، فى الجملة ،من كونها مبنية على المعانى الفقهية ،وذلك ،لأن بعض أوجه الترجيحـــات القياسية التى ذكرها جمهور الأصوليين من غيرالحنفية يطغى على بعضهاطابع الافتراض حيث لمأعثر لها على الأمثلة الفقهية ،مع أن الأوجه التى ذكرها الحنفية كلها،لها أمثلة فقهية عند جميع الأصوليين من الحنفية وغيرهم ،وتلك قد تكون ميزة منهجهم المذكور فى أوجـــه الترجيحات القياسية •

ومع ذلك ، فمنهج جمهور الأصوليين من غير الحنفية ، يعتبر الأفضل والأوسـع ، وذلك لاشتماله على الأوجه الترجيحية التى ذكرها الحنفية الى جانب الأوجه الأخرى التى

<sup>(</sup>١) مسلم الثبوت: ٣٢٦/٢ بهامش المستصفى للغزالي رحمه الله تعالى ٠

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار: ١٨/٤ ٠

<sup>(</sup>٣) جمع الجوامع مع شرح المحلى عليه : ٣٧٩/٢٠

لم يتعرضوا لها ، مما يعتبر اسهاما منقطع النظير من قبل الجمهور فى اثراء القواعد الترجيحية فىتعارض الأقيسة مما ينعكس على تنمية وتقوية الملكة الاصولية لدى الباحث سواء من الناحية النظرية أو تطبيقها على المعانى الفقهية ٠

والله أسأل أن يجعلنا ممن ينتفع بتراث سلفنا الصالح ، وينتفع به ويحافط عليه ، انه ولى ذلك والقادر عليه ، والله أعلم ،

## الفصــل الثالــث

تعارض أوجه الترجيح ، بيان كيفية دفعه ، وبيان آراء الاصوليين فيـــه

وفيـــه مبحثـــان

## المبحست الاول

بيان كيفية الترجيح بين أوجه الترجيح المتعارضة لدى الحنفية وفيــه تمهيد وثلاث مطالـــب

التمهيد : ان التعارض ، والترجيح ، كما يكون بين الادلة المتعارضة ، قد يكـــون ـــون ــــــون ـــــــــون أوجه الترجيح ، التى تتوفر لتلك الادلة المتعارضة ، وذلك بأن يكـــون لكل واحد من الدليلين المتعارضين ، وجه يترجح به على الاخر .

فالتعارض حينئذ ، وكذلك البحث عن وجه الترجيح يكون قائما بين وجهــــى الترجيح لكل منهما ، كما كان من قبل بين الدليلين ذاتيهما ٠

قال التفتازاني رحمه الله تعالى: " ان التعارض كما يقع بين الاقيسة ، فيحتاج الى الترجيح ، كذلك يقع بين وجوه الترجيح ، بأن يكون لكل من القياسيــن

(1) ترجیمه من وجه ۲۰۰۰ الخ "۰

المطلب الاول : كيفية الترجيح بين أوجه الترجيح المتعارضة في الاقيسة لدى الحنفية

ان الترجيح بين أوجه الترجيح المتعارضة فى الاقيسة لدى الحنفية ، تكون بالنظر الى مايترجح به القياسان المتعارضين ، لان مايترجح به القياسان المتعارضان عندهم ، لايخلو من أمرين ، ولايعدوهما ؛

١ - اما أن يكون وصفا ذاتيا ٠ ٢ - واما أن يكون حالا ٠

ومعنى الذاتى : هو الوصف الذى يقوم بالشىء بحسب ذاته أو أجزائه ٠ (٢) وأما الحال : فهو الوصف العارض الذى يقوم بالشىء بحسب أمر خارج عنه ٠

فاذا تعارض قياسان ، وكان لكل منهما وجه من أوجه الترجيح المعتمـــدة لدى الاصوليين ، نظرنا ، فان كان مايمكن أن يترجح به أحدهما على الاخر ، راجعــا الى الذات فى أحدهما ، وراجعا الى الحال فى الاخر ، فانه يترجح مايرجع الى الذات أو أجزائه على مايرجع الى الحال ، وأما اذا استويا من حيث الذات فحينئذ يرجـــح (٣)

وأما وجه تقديم مايرجع الى الذات أو أجزاء منها على مايرجع الى الحال فالواحمد من الوجوه التالية :

أحدها : ان الذات موجودة من كل وجه ، والحال موجود من وجه دون وجمه ، فلذا تعتبر الذات أصلا ، والحال تبعا ، فلو اعتبر الحال مرجما لصار التبع مبطللا (٤) للاصل ، وهو فاسد ٠

<sup>(</sup>۱) حاشية التلويح على التوضيح ١١٤/٢ - ١١٥ ، كشف الاسرار ٩٧/٤، ٩٩ ٠

<sup>(</sup>٢) المراجع نفسها ، ميزان الاصول ص ٧٤١ ، تيسر التحرير ١٦٨/٣ ٠

<sup>(</sup>٣) التلويح على التوضيح ١١٤/٢ - ١١٥ ، تيسر التحرير ١٦٨/٣ ، ميزان الاصول ص ٧٤١ ، كشف الاسرار على البزدوى ٩٧/٤ - ٩٩ ، فواتح الرحموت مع مسلما الثبوت ٢٠٩/٢ - ٢٠٠ ، المغنى ص ٣٣١ - ٣٣٣ ٠

<sup>(</sup>٤) المراجع نفسها ٠

ثانيها : ان الحال يقوم بالغير ، وما يقوم يالغير فله حكم العـــدم بالنظر الى مايقوم بنفسه ٠

ثالثها : ان الذات أسبق وجودا وأعلى رتبة من الحال ، فصارت بمنزلــــة الاجتهاد الذي أمضى حكمه ، لايحتمل نقضه ،باجتهــــاد يحدث بعــــده (۱)

ولكن اعترض بعض الاصوليين على اعتبار تقديم مايرجع الى الذات على مــا على مــا يرجع الى الحال كقاعدة مطردة فى الترجيح بين أوجه الترجيح القياسية المتعارضة ، وقالوا : ان هذه القاعدة منقوضة بعدم اطرادها ، حيث وجد تقديم حال الشى علـــى ذات شى أخر ، مثل : تقديم حال الاب على ذات الابن ٠

أجيب عنه : بأن تقديم الذات على الحال ليس على اطلاقه ، وانما فــى ذات الشيء الواحد وحاله ، لامطلق الذات ، والحال ، وأن الكلام فيما اذا ترجح أحـــد القياسين بما يرجع الى وصف يقوم به بحسب ذاته أو أجزائه ، والاخر بما يرجع الــى وصف يقوم بذلك الشيء بحسب أمر خارج عنه ٠

ومن أجمل ذلك : فان القياسين : لو تساويا فى الذات ، وزاد عليه الاخـــر (٢) بالحال ، لترجح به ، كما سيأتى فى الامثلة ٠

ومثال ماتعارض فيه وجها الترجيح في القياسين المتعارضين يتمثل في : 
صوم رمضان ، أو النذر المعين ، اذ يقال :" انه يتآدى بالنية قبل انتصاف النهار 
لانه ركن واحد يتعلق بالعزيمة ، فاذا لم يبيته من الليل ، بل نواه قبل نصلي 
النهار ، فأدى بعضه بنية ، وبعضه بدونها ، وصوم يوم رمضان ، أو النذر المعيلي 
واحد لايتجزأ ، صحة وفسادا ، بل اما أن يفسد الكل ، أو يصح الكل ، فقد تعليل 
واحد لايتجزأ ، صحة وفسادا ، بل اما أن يفسد الكل ، أو يصح الكل ، فقد تعليل 
واحد لايتجزأ ، صحة وفسادا ، بل اما أن يفسد الكل ، أو يصح الكل ، فقد تعليل

<sup>(</sup>۱) المراجع نفسها ٠

<sup>(</sup>٢) المراجع نفسها ، الادلة المتعارضة ص ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ، التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية ٢/٢٥ ـ ٥٠٧ ·

فيه حينئذ : مفسد الكل \_ وهو عدم تبييت النية في البعض \_ ومصححه \_ وهو وجود النية في البعض الاخر \_ فاختلف الحنفية والشافعية في ترجيح أحدهما على الاخول فالشافعية : رجحوا فساد الكل ، تغليبا للجانب الذي انعدمت فيه النية ، لان الصوم عبادة ، والعبادة تقتضي النية ، وقد انعدمت ، فلا يصح الصوم بدونها احتياطا في العبادة ، وأما الحنفية فقد رجحوا صحة الكل ، وذلك لكثرة الجانب الذي وقعول فيه النية ، وقالوا : ان كثرة الامساك بالنية وصف ذاتي ، والعبادة التي رجح بسه الشافعية وصف عارض طاريء على الذات ، اذ ليس بعبادة بالنظر الى الذات ، فيكون ترجيحا بالحال والوصف العارض ٠

وأما الكثرة : فهى وصفيقوم بالكثير بحسب الذات أو بحسب بعض أجزائـــه اذ لايتم حصوله الا بانضمامها ، وهو معنى راجع الى الذات ، فيكون ترجيحا بالذات •

وقد تقدم القول: بأن الترجيح بالذات مقدم على الترجيح بالحال والوصف (٢) الطارى الا أن صاحب فواتح الرحموت رد على الحنفية وصفهم للعبادة بالعرضى، وقال: (٣) ان كون العبادة وصفا عرضيا لاجل الصوم الذى هو حقيقة شرعية غير صحيح ٠

ولهذا رأى بعض الاصوليين ترجيح قياس الشافعى ، وذلك بالنظر الى حكــــم
القياسين ، حيث ان حكم مرجح الحنفية هو الاباحة ، وحكم مرجح الشافعية هو حرمـــة
تأخير النية من الليل الى النهار ، والحكم بكون الشىء محرما مرجح على الحكـــم
(٤)

<sup>(</sup>۱) التلويح على التوضيح ۱۱۶/۲ - ۱۱۰ ، تيسر التحرير ۱۲۸/۳، ميزان الاصول ص ۷۶۱، كشف الاسرار للبخارى ۹۷/۶ - ۹۹، مسلم الثبوت مع شرحه ۲۰۹/۲ -۲۱۰ ، المغنى ص ۳۳۱ - ۳۳۳ ۰

<sup>(</sup>٢) المراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٣) فواتح الرحموت على مسلم الثبوت ٢٠٩/٢ - ٢١٠٠

<sup>(</sup>٤) التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية للبرزنجى ٢/٧٠٥ بتصرف، وأما مصا يتعلق بحكم مسألة تبييت النية فى الصوم فقد أشرت الى الرأى الراجح عند جمهور الفقها عن وجوب تبييتها فى الصوم الواجب، والقضاء، والنذر، والكفارة قياسا على الصلاة، وذلك فى ص من هذه الرسالة ٠

ومما مثلوا به للترجيح بالوصف الذاتى : مسألة انقطاع حق المالك مسن العين الى القيمة بصنعة الغاصب فى المغصوب من غياطة أو طبخ بحيث يرداد بهسا قيمة المغصوب ، فمن غصب نقرة \_ قطعة مذابة من الفضة \_ فصاغها حليا ، أو ضربها دراهم ، أو غصب طعاما ، فطبخه ، أو شاة فذبحهاوشواها ، أو غصب ساجة من الشجر أو آجرا فأدخلها فى نباته أو حديدا فصنعه سيفا ، أو نحو ذلك ، فقد انقطع فسي تلك المسائل وأمثالها حق المالك من العين الى القيمة ، لان الوصف الحديث فسي المغصوب بصنعة الغاصب متقوم ، وهو حق الغاصب ، بدليل : أن المغصوب منه لايأخذ بالعين الا ويعطيه ما زادت الصنعة فيها من الخياطة ، والشيء ونحو ذلك .

وكذلك الاصل متقوم حقا للمغصوب منه ، ولايمكن التمييز بينهما ، ولاسبيل الى اثبات الشركة ، لاختلاف الجنسين ملكا ،

وقد رد الحنفية ذلك: بأن من المقرر أن البقاء حال للوجود بعد الوجود وأما اعتبار نفس الوجود فهو أمر راجع الى الذات، واذا تعارض الترجيح بالوجود الراجع الى الذات والترجيح بالحال وهو البقاء كان الوجود أحق مسسن البقاء، ثم ان كون الشيء تابعا ووصفا لغيره لايبطل حق صاحبه، فان حق الانسسان في التبع محترم، كما أن حقه في الاصل محترم معصوم فأما هلاك الشيء فمبطسل للحق، فمتى كان الشيء هالكا من وجه فهو من ذلك الوجه ليس بمستحق فلا يعارض حقا قائما من كل وجه سواء كان تابعا أو أصلا بنفسه فلذلك رجحوا حق الغاصب على حسق المغصوب منه في الانتقال من العين الى القيمة و

وكذا السارق لو صبغ الثوب المسروق ينقطع حق المالك ، لان الصبغ موجـود (٢) بصورته ومعناه ، والثوب موجود بصورته لابمعناه ، لانه غير مضمون عليه ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع الاخير ص ٣٣٣٠

والذى يظهر لى : هو أن حق الانسان محترم ، فلا ينبغى ابطاله بهلاك و تغيره نتيجة زيادة الصنعة فيه ، فمهما حدث للعين من أمور فان حق صاحبه محفوظ وهو الاولى بالتقديم ، وعليه فان رأى الشافعى هو الراجح ، ولان حك الشافعى يفيد حرمة مال المغصوب ، ورأى الحنفية اباحته ، فالمحرم مقدم على المبيح ، كما تقدم والله أعلم ،

#### المطلب الثانى : مايكون به الترجيح اذا استوى وجها الترجيح من حيث الذات

واذا تعارض قياسان : وكان وجها الترجيح متساويين من حيث السحدات فالترجيح بينهما يكون بالحال ، فمثلا : العمة لام من الخال لاب وأم ، تكون أحصق بالثلثين من الخال ، ويأخذ الخال الثلث ، لان العمة راجحة عليه فى ذات القرابة لادلائها الى الميت بالاب ، وأما الخال ، فراجح عليها بحال ، وهى الذكورة ، وقوة القرابة ، واتصاله من الجانبين الى الميت ، والعمة تتصل بأبيه من جانب واحد ، وهما مستويان فى ذات القرابة ، فان الكل قرابة واحدة ، فيترجح الاول ـ وهسلسى العمة ـ بالحال ، وهى زيادة الاتصال .

المطلب الثالث : مايكون به الترجيح اذا استوى وجها الترجيح من حيث الحال

واذا تعارض قياسان : وكان وجها الترجيح فيهما متساويين من حيث الحال فان الترجيح بينهما يكون بالذات ٠

فمثلا: ان ابن الاخ الشقيق ، لايرث مع ابن الاخ لاب ، وذلك لرجحان ابن الاخ لاب من حيث الذات على ابن ابن الاخ الشقيق ، وان تساويا في حال القرابة ابن الاخ لاب من حيث الذات على ابن ابن الاخ الشقية ، وان تساويا في حال القرابة وهي قرابة الاخوة \_ فمنزلتهما فيها واحدة ، لكن لاحدهما وهو ابن الاخ لاب معنىي

<sup>(</sup>۱) المغنى فى أصول الفقه ص ٣٣٢ ، كشف الاسرار على المنار ص ٢١٢/٢ ، ميزان الاصول ص ٧٤١ ٠

مرجح فى ذاته ، وهو القرب ، فان نفسه أقرب الى الميت بواسطة ، وللاخر معنـــى (١) مرجح يرجع الى غيره ، وهو زيادة الاتصال لجده ، فكان الاول أحق بالعصوبة ،

تنبيه : ما ذكره الاصوليون في هذين المطلبين مما اسموه بمثال لمسا
اشتمل عليه المطلبان ، لم يقصد منه التمثيل لتعارض وجهى الترجيحين فياسين متعارضين مختلف فيهما كما هو واضح ، وانما المقصود منه هو التمثيل لامرين متساويين ذاتا ، وذاد أحدهما على آخر حالا ، أو العكس ، للاستئثار بشيء ما ، فالامر في نظري لايعدو أن يكون تمثيلا من أجل التقريب على الفهام ، وأما ما تعارض وجها الترجيح من هذا القبيل فلم أعثر على مثاله ، والله أعلم،

<sup>(</sup>۱) المراجع نفسهاً •

### المبحث الثانى

#### مايشبه أنه من تعارض أوجه الترجيح لدى غير الحنفية مما يرجع الىأركان القياس

والواقع: اننى لم أعثر على مايتعلق بموضوع تعارض أوجه الترجيح لدى غير الحنفية اللهم الا ما كان من الآمدى رحمه الله من بعض التركيبات الترجيحية فلله الأقيسة التى تتضمن أوجها من الترجيح لايتوفر فى مقابله ، بينما يوجد فى مقابله أيضا أوجه أخرى تصلح للترجيح ولا تتوفر فى الآخر ، مما جعلنى أتشبث بها ، علملا أيضا أوجه الذي رحمه الله تعالى لم يسمها بتعارض أوجه الترجيح ،وهاهى بعض تلك الأوجه التلل أوردها الآمدى ، رتبتها على النحو التالى :

اولا: كيفية الترجيح بين ماكان حكم أصله قطعيا مع عدم ورود دليل خاص علي تعليله وجواز قياس غيره عليه وبين ماكان حكم أصله ظنيا مع ورود دليل خاص عليد تعليله وجواز قياس غيره عليه ٠

فى هذه المورة من التعارض ، يوجد وجهان من أوجه الترجيح فى كلا القياسيان ، فقطعية حكم الأمل فى الأول ، مرجح من المرجحات ، ووجود دليل خاص على تعليل حكام الأصل وجواز قياس غيره عليه فى القياس الثانى ، مرجح من المرجحات ، فحينئذ ، فقد تعارض فى المورة وجهان من أوجه الترجيح •

فالراجح - كما قال الآمدى - هو أن يرجح القياس الأول - مع مافى الآخر من وجمه الترجيح - ، وذلك لأن مايحتمل أن يتطرق الى الأول من الخلل ، انما هى بسبب قرية من احتمال التعبد والقمور على الأصل المعين ، بخلاف الثانى : فان مايتطرق اليه مـــن الخلل من جهة أن يكون فى نفسه خلاف ماظهر - لأنه ظنى - واحتمال التعبد والقصور على ماورد الشرع فيه بالحكم - فى الأول - أبعد من احتمال ظن الظهور لما ليـــنس بظاهر ، وترك العمل بما هو ظاهر - فى الثانى - : بمعنى أن ظهور خلاف الظاهر فـــى الثانى أقرب من ظهور احتمال التعبد والقصور فى الأول ، ولذلك كان الثانى مرجوحــا

<sup>(</sup>۱) الاحكام للآمدى : ١٣٧٤ - ٢٣٨ - ٢٣٩ •

وان کان فیه وجه ترجیح ۰

شانيا : كيفية الترجيح بين ماكان جاريا على سنن القياس مع الاختلاف في بقاء حكمه ، وبين ما اتفق على بقاء حكمه مع كونه معدولا به عن سنن القياس •

اذا تعارض قياس : وكان حكم الأصل فى أحدهما جاريا على سنن القياس ، لكنه اختلف فى بقاء حكم أصله ، أو زواله بالنسخ ، وكان الآخر قد اتفق على بقاء حكمه أصله ، وعدم زواله بالنسخ ، لكنه معدول به عن سنن القياس ، ففى كل واحد ممسن القياسين وجه ترجيح لايوجد فى الآخر ،

فوجه الترجيح في الأول: هو جريانه على سنن القياس وفي الثاني: الاتفياق على بقاء حكمه ،وعدم نسخيه ، فمن هنا وقع تعارض بين وجهى الترجيح في القياسين المتعارضين ، ويترجح الأول على الثاني ، لأن العمل به فيه جرى على القاعدة العامية التي ورد الحكم في القياس الآخر على خلافها ، ولا عبرة بدعوى النسخ فيه ، لأن الأصيل عدمه ولأن القول بالنسخ فيه معارض بقول عدم النسخ ، فكان احتمال عدم النسخ أرجيح من احتمال وقوعه ،

شالتا : كيفية الترجيح بين ماكان دليل أصله قطعيا مع كون حكم الأصل في معدولا به عن سنن القياس مع كون دليل معدولا به عن سنن القياس مع كون دليل حكم أصله ظنيا ٠

اذا تعارض قياسان ، وكان حكم الأصل في أحدهما ثابتا بدليل قطعي ، الا أن حكم الأصل فيه معدول به عن سنن القياس والقاعدة العامة ، والآخر جاء حكم أصله على وفي سنن القياس والقاعدة ، الا أن الدليل الذي ثبت به حكم أصله ظني ، فانه يترجل القياس الثاني ، لكون العمل به فيه جرى على وفق القاعدة العاملة ومنهج القياس ، وهو ماجاء الحكم في القياس الآخر على خلافها ، وما يلزم منه من اهمال جانب الترجيح

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه ٠

فى القياس الأول - وهو قطعية دليله - يقابله مخالفته للقاعدة العامة المتفصق عليها · ولأن العمل بما دليل حكم أصله ظنى فيه محافظة على أصل الدليل الظنصى ، والقاعدة العبامة ، وأما العمل بالقياس الأول ففيه مخالفة القاعدة العامة المتفق عليها ، ومخالفة أصل الدليل الآخر · ولايخفى أن العمل بما يلزم منه موافق المعلين عليها ، ومخالفة على أصل الدليل الظنى ، والعمل بالقاعدة العامة - ومخالفة ظاهرين - المحافظة على أصل الدليل الظنى ، والعمل بالقاعدة العامة - ومخالفة طاهر واحد - وهو عدم العمل بالدليل القطعى فى القياس المعارض أولى من العكس ·

رابعا : كيفية الترجيح بين ماكان حكم أصله غير معدول به عن سنن القياس مع عدم قيام دليل خاص على تعليله وجواز قياس غيره عليه • وبين ماقام دليل خاص على تعليله وجواز قياس غيره عليه مع كون أصله معدولا به عن سنن القياس •

اذا تعارض قياسان : وكان حكم الأمل في أحدهما غير معدول به عن القاعـــدة العامة ، الا أنه لم يقم دليل خاص على تعليله وجواز القياس عليه ، والآخر قـــام دليل خاص على تعليله وجواز القياس عليه ، والأخر قـــان القياس والقاعدة العامة ، فانه يترجح القياس الأول الذي جاء على وفق القاعــدة العامة ، لأن العمل به عمل بأغلب مايرد به الشرع ، والعمل بمقابله بالعكس ، ولأن أكثر من قال باشتراط كون الحكم في الأصل غير معدول به عن القاعدة العامة خالـــف في اشتراط قيام التعليل على وجوب تعليل الحكم وجواز القياس عليه ، ولم يشترطــه غير الشذوذ ، فكونه غير معدول به عن القاعدة العامة أمس بالقياس أي أكثراتصالابه ، اذ أن فقدانه لهذا الشرط يجعله غير داخل في مجال القياس ، ولايمكن الحاق أي فرع به ،

ومن التعارض بين أوجه الترجيح أيضًا : النظر في كثرة فروع أحد القياسيــن عند تساوى العلتين في كل من القياسين المتعارضين من حيث التعدية ٠

<sup>(</sup>١) المرجع ذاته ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع ذاته ٠

وكذلك النظر فى كثرة الأصول التى تشهد للعلة فى أحد القياسين المتعارضيان عند تساويهما فى شهادة الأصل لعلتيهما ، لأنه باعتبار شهادة الأصول بصحتها تقلوت فى نفسها فتترجح بتقويها على الأخرى التى لم يشهد لها الا أصل واحد ، كما تقدم ،

وبهذا أكون قد انتهيت من البحث النظرى المتعلق بالترجيحات القياسية عند تعارضها ، آملا أن أكون قد وفقت فى عمل اضافة بسيطة الى تراث علمائنا الأفاضل من السلف الصالح ، الذين تركوا لنا أعظم وأغلى ميراث سيبقى الى أبد الدهر حتى يرث الله الأرض ومن عليها ٠

ويليه الباب التطبيقى لتعارض الأقيسة وترجيحاتها ، على باب من أهم أبـواب الفقه الاسلامى ، وهو باب البيع ، راجيا من الله أن يجعل التوفيق حليفى انه نعـم المولى ونعم النصير ٠

## البساب الثالسث

#### التطبيق على مسائل من باب البيـع

لقد ظهر لـى من خلال الدراسات السابقة فى القسم النظرى من هذا البحث ، أن الأصوليين ، قد اختلفوا فى أوجه الترجيحات القياسية : فكان منها ما أمكن التمثيل لها فى أماكنها ، بالأمثلة الفقهية ،كما كانمنها أيضامالم نعثرلهاءلى الأمثلة الفقهية ، ولا يعنى ذلك : أنهاغيرقابلة للتطبيق أوأنها جميعاتقبله ، بل لأن ذلــك يحتـــــاج الى استقصاء المسائل الفقهية وأدلتها ، وهو مايحتاج الى جهد مميز ، وخـــاص وكفاءة معينة ، ووقت غيرمحدد ، والأمل فى تحقيق ذلك معقود على علمائنا الأجــلاء الذين نذروا أنفسهم لخدمة العلم ، وكذلك على مراكز ومعاهد البحوث العلمية ،

وكما قلت \_ فالأوجه الترجيحية لتعارض الأقيسة ، يمكن أن تفرع عليها فـــى الجملة ، مسائل فقهية من شتى أبواب الفقه ، لأن الوجه منها قد ينتظم مسألــــة من باب العبادات الى جانب المعاملات أو غيرها ، من الأبواب الفقهية الآخرى ، ولكن عملى التطبيقي يختلف عن ذلك ، اذا البحث هنا ، انما يكون على المسائل الفقهية ذات الموضوع الواحد \_ وهو البيع \_ مما يعنى : أن الأوجه التي قد لاتطبق هنا ، قد تطبق على مسائل من الأبواب الأخرى .

والأوجه الترجيحية لتعارض الأقيسة التى ترد فى مسائل البيع متنوعة ـ كمـا سنرى ان شاء الله \_ الا أنها لاتخرج عن الأوجه التى سبق بيانها ، لأن المسائـــل التى سنتناولها هى مسائل مختلف فيها ، وقد يكون وقوع ذلك التعارض فى الأقيســة التى استدل بها كل فريق على رأيه فى تلك المسألة هو سبب الاختلاف فيها .

الا أنه من الملاحظ: أنه ليس لزاما أن يكون هناك أثر فقهى للاختلاف فى كلل وجه من أوجه الترجيحات القياسية المختلفة لدى الأصوليين ، كما هو الواقع مللي بعض المسائل الاصولية المختلف فيها ، حيث اننا قد لانجد لها أى أثر فى الفقله ،

ولربما كانت مسائل كلامية ذكروها استطرادا او لمناسبة ما ، او ولربما كانـــت
مسائل او قواعد أصولية ، ذكرها الأصوليون وبينوا مافيها من الاختلاف لما قـــد
يبنى عليها من مسائل أخرى أصولية .

وان عملى التطبيقى الآتى سيتناول أبرز المسائل الفقهية المختلف فيها بين المذاهب الأربعة من باب البيع ، مع التركيز على المسائل التى يكون فيهــــا القياسان المتعارضان : دليلين أساسيين في المسألة المختلف فيها ، ثم النظـر في القياسين وعلتهما ، ثم العمل على الترجيح بينهما على ضوء الأوجه الترجيحية في الاقيسة المتعارضة ، والتي سبق بحثها في القسم النظرى .

ولاشك أنه عمل شاق جدا ، حيث ان المراجع لاتشير غالبا الى نوع القيــاس الذى يستدل به كل من الفريقين المختلفين فى حكم المسألة ، مما يتطلب دراســة القياسين ، بالنظر الى أصليهما ، ودليليهما ثم النظر فى علة كل منهما ثـــم المقارنة بينهما على ضوء مافيهما من قوة وضعف ، سواء بالنظر الى رتبة القياسين ، أو نوع العلة فيهما ، ومراتبها المختلفة من القوة والضعف .

وأسال الله سبحانه وتعالى أن يجعل التوفيق حليفى ، انه ولى التوفيــــق وعليه التكلان .

ولقد ُ اخترت ؛ البيع ؛ لهذا التطبيق ، لأهميته البالغة في معاملات الناس ، في حياتهم اليومية ، بالاضافة الى أن معظم مسائله ثابتة عن طريق القياس ، حيث يكون مظنة للتطبيق العملي لأوجه الترجيحات القياسية السابقة ، ومعرفة مدى أثرها في مسائل البيع .

## التمهيد في : تعريف البيع ومشروعيته ،وبيان اركانه وشروطه وأشهر أنواعه

#### تعریفه .

(۱)
البيع في اللغة مطلق المبادلة • أو مقابلة شيء بشيء ، قال الشاعر :
(۲)
" مابعتكم مهجتي الا بوصلكــم • ولا أسلمها الا يــدا بيـد

ولفظه من اسماء الأضداد التى تطلق على الشىء وضده ، مثل الشراء ، فكل واحمد منهما يطلق على مايطلق عليه الآخر ، فهما من الألفاظ المشتركة بين المعانصيلي (٣)

فقد أطلق الشراء على البيع في عدة أماكن من القرءان الكريم ، منها قولــه
(٤)
تعالى : ﴿ وشروه بثمن بخس ﴾ أى باعوه ، وقوله تعالى : ﴿ ولبئس ماشروا به
(٥)
أنفسهم ﴾ أى باعوها ٠

كما أطلق بعض مشتقات البيع بمعنى الشراء كما في بعض الأحاديث ، مثل حديث :

" من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع ، الا أن يشترطه المبتاع " ، أى المشترى ، كما يطلق لفظ البيع على كلا التبادلين ـ أخذ المبيع ، وأخذ الثمن ـ الصادريـــن من كل من البائع والمشترى ، كما في حديث : " اذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما (٧)

<sup>(</sup>۱) المعجم الوسيط: ۱/۷۹ مادة: " بيع " ،نيل الاوطار والتعليق عليه: ٥/٢٤٢، رائد . الطلاب لجبران مسعود: ص ١٨٣ - ١٨٤، الخرشي ٢/٥٠

<sup>(</sup>٢) الرملي : نهاية المحتاج ٣٦١/٣ ٠

<sup>(</sup>٣) المرجعان السابقان ٠

<sup>(</sup>٤) الآية : ٢٠ سورة يوسف • (٥) الآية : ١٠٢ من سورة البقرة •

<sup>(</sup>٦) الحديث ، رواه البخارى في صحيحه: ١٠٢/٣، ومسلم في صحيحه: ١٧/٥ ٠

<sup>(</sup>٧) الحديث رواه البخارى في صحيحه: ٨٤/٣، ومسلم في صحيحه: ١٠/٥٠

والبيع مشتق من الباع ، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والاعطاء ، ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايعه : أى يصافحه عند البيع ، ولذلك كان يسمــــى (١) البيع صفقة .

ولفظ البيع يتعدى بنفسه ، وبحرف: " من " ، " واللام " و " على " ، تقول : بعتك الشيء، بعت من عمرو ، بعت لك ، واللام هنا : زائدة ، وباع عليه القاضــى ،

(٢)
فيتعدى بـ " على " في مقام الاجبار والالزام ،

- (ب) تعريف البيع فى الشرع : عرف البيع فى الشرع بتعريفات مختلفة لدى المذاهــب الأربعة :
- ۱ فقد عرفه الحنفية بأنه : مبادلة مال بمال على وجه مخصوص ، أو هو مبادلية
   (٣)
   شىء مرغوب فيه بمثله على وجه مخصوص ٠
  - (٤) ١ ـ ومن الشافعية ، عرفه الامام النووى بقوله : " مقابلة مال بمال تملكا " ٠
- ٣ وعرفه ابن قدامة الحنبلى بتعريف مماثل فى المعنى : مبادلة المال بالمــال
   (٥)
   تملكا وتمليكا " .
- وعرفه الحطاب من المالكية بتعريف شامل للبيع الصحيح والفاسد ، لما يعتقده من أن البيع الفاسد لاينقل الملك ، وانما ينقل شبهة الملك ، فقال : هو دفع (٦)
   عوض في معوض " .

<sup>(</sup>۱) المعُنى لابن قدامة : ٢/٤

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين : ٥٠٢/٤ ٠

<sup>(</sup>٣) الكاسانى : بدائع الصنائع ١٣٣/٥ ، ابن الهمام : شرح فتح القدير ٧٣/٥، ابن عابدين : ٣/٤ ٠٥

<sup>(</sup>٤) النووى: المجموع شرح المهذب ١٤٨/٩ ـ ١٤٩ ، مغنى المحتاح ٢/٢ ٠

<sup>(</sup>٥) ابن قدامة : المغنى ٢/٤ •

<sup>(</sup>٦) شرح الحطاب : ۲۲۳/٤

#### (ب) دلیل مشروعیته:

والأصل فى البيع : الجواز والحل ، ودليله الكتاب والسنة والاجماع والمعقول :

(۱)
أما الكتاب فقول الله تعالى : ﴿ وأحل الله البيع ﴾ •

(٢) وقوله تعالى : ﴿ الا أن تكون تجارة عنتراض منكم ﴾ •

واما السنة فأحاديث كثيرة منها : " سئل النبى صلى الله عليه وسلم أى الكسب (٣) أطيب ؟ فقال : عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور " أى خال من الغش والخديعــــة (٤) والخيانة ، ومنها حديث : " انما البيع عن تراض " ،

وأما الاجماع ، فقد أجمع المسلمون على جوازه وحله ،وجرى التعامل به من عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا ، فلا مانع من مزاولته مادام بعيدا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ، لأن الأصل فيه الاباحة ،

(ج) حكمة مشروعيته : عقد البيع من أهم العقود المالية ، وأكثرها شيوعا بيـــن الناس ،والحاجة اليه ماسة وقائمة باستمرار ، اذ لايكاد يمر يوم الا ويعقــد

<sup>(</sup>١) الآية : ٢٧٥ من البقرة ٠

<sup>(</sup>٢) الآية: ٢٩ من سورة النساء ٠

<sup>(</sup>٤) وهذا الحديث جزء من حديث طويل ،وهو من رواية البيهقى وابن ماجة وتصحيح ابسن حبان ، والحديث مروى عن ابى سعيد الخدرى ، وقد رواه عبد الرزاق فى الجامع بلفظ آخر، كما رواه الترمذى وأبو داود عن ابى هريرة بمعناه ،كل ذلك ينظر فى : الجامع الصغير ١٠٠٢، جامع الاصول ٩/٢، مجمع الزوائد ١٠٠٢، شرح المجموع للنووى : ١٥٨/٩، كنز الدقائق ٢١٢/٢ وغيرها ٠

الشخص عددا من عقود البيع والشراء لمأكله ، أو مشربه ، أو ملبسه ، أو مسكنه أو نحو ذلك .

والبيع أحد الطرق التى يتم بها التبادل المالى بين الناسلسد حاجة مسسسن حوائجهم أو اشباع رغبة من رغباتهم بما عندالآخرين ،اذ لايمكن انتزاع مالديهم الا عن طريق مشروع • والبيع : يعتبر من أفضل الوسائل التى يتم بها تبادل الأموال بيسسن الناس ، اكتسابا واستثمارا •

وفوائده الاجتماعية ، والاقتصادية ، التي تعود على الناس كثيرة ، منها: تنمية ، ثرواتهم ، وتسهيل تبادلاتهم بين السلع والأثمان ٠ اذ لايمكن أن يستغنى شخص فسل الوجود عن الآخرين ، وتلك سنة من سنن الله الكونية في خلقه قدرها بحكمته جسل جلاله ، ورحمة بعباده ، ليحمل كل واحد على مايريده بالطرق المشروعة ، فلسولاه لافطر الناس الى طرق آخرى محرمة كالغصب والسرقة والنهب حكما كانوا عليه قبل الاسلام للما قد يؤدى الى وقوع الفوض بين الناس ، وانعدام الأمن بينهم ، ولربما لجأ البعض الى التسول ، وقبول الصدقات ، وهو أمر شاق على النفس قد لايلجأ اليله كل الناس ولا يقبله وقد لايوجد من يتبرع له بمالايريده مما يؤدى الى وقوع الناس في الحرج والمشقة ، ولكن الله بحكمته وعلمه بمخلوقاته أباح لهم التبادل عن طريستق البيع لئلا يقعوا في الحرج والفيق ، وقد قال عز وجل : \* مايريد الله ليجعل عليكم من حرج \* . (١)

#### ( ج ) أركان البيع :

اختلف علماء الفقه الاسلامي في تحديد الأركان في البيع وغيره من العقود ، هــل هي الصيغة ( الايجاب والقبول ) ، أو مجموع : الصيغة ، والعاقدين ( البائع والمشترى )

<sup>(</sup>۱) الخرشى : شـرح الخرشى على مختصر خليل : ٢/٥ - ٣ بتصرف ٠

<sup>(</sup>٢) الآية : ٦ من سورة المائدة ٠

والمعقود عليه ، أو محل العقد ( المبيع والثمن ) •

(۱) (۲) (۳) (۳) (۱) فجمهور الفقها من المالكية ، والشافعية ، والحنبلية ، يرون : أن كلها أركان البيع ، لأن الركن عندهم : ماتوقف عليه وجود الشيء وتصوره عقلا ، سواء أكان جــزاء من حقيقته ،أو لم يكن ، ووجود البيع يتوقف على الصيغة ، والعاقدين والمعقود عليه ، وان لم يكن بعض هؤلاء جزءا من حقيقته ،

واما الحنفية ،فيرون : أن الركن في عقد البيع وغيره من العقود : هـو الصيغة فقط وأما العاقدان ، والمحل ، فمما يستلزمه وجود الصيغة ، لامن الأركان ،لأن الركن عندهم : هو ماكان جزءًا من ماهية الشيء، وماعدا الصيغة فليس جزءًا من حقيقة البيع ، وان كان يتوقف عليه وجوده .

ويبدو لى أن الخلاف بين الحنفية والجمهور : لايعدو أن يكون لفظيا ، لأن كلا من الجانبين متفقان على أن البيع لايتم الا بوجود هذه الأمور الستة ، سواء سموه الجانبين متفقان على أن البيع لايتم الا بوجود هذه الأمور الستة ، سواء سموها اركانا - كما فعله الجمهور - أو سموا بعضها أركانا، والبعض الآخر شروطا - كما فعله الحنفية - ، ولهذا استحسن بعض الفقهاء المعاصرين تسمية مجموع الصيغ المنفية ، ولهذا استحسن بعض الفقهاء المعاصرين تسمية مجموع الصيغ المنفقة ، والمحل : مقومات العقد " : وذلك للاتفاق على عدم قيام العقد بدونها ،

هذا ، ولكل من الصيغة والعاقدين والمحل شروط لايتحقق الوجود الشرعى لأى منها الا بتوافرها ، ومحلها : كتب الفقه ، أما أنا فسأقتصر على ذكر الشروط للركلين أو ، التى تخدم الموضوع بتأثيرها في اختلاف الفقهاء في مسألة من مسائل البيع ،

<sup>(</sup>١) حاشية الخرشي : ٥/٥، الشرح الصغير ٣/٢ ط الحلبي ،مواهب الجليل :٢٤٢/٤٠

<sup>(</sup>٢) المجموع للنووى : ١٣٧/٩، مغنى المحتاج للرملى : ٣/٢ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ١٤٦/٣، شرح منتهى الارادات ١٤٠/٢٠

<sup>(</sup>٤) المراجع السابقة : (١)،(٢)،(٣) ٠

<sup>(</sup>ه) الاختيار ٢/١٠٠

<sup>(</sup>٦) المدخل الفقهي العام ٢٩٩/١ - ٣٠٠٠

#### (د) شروط البيع:

لقد ذكر علماء الفقه الاسلامي لكل من الصيغة ، والعاقدين ، والمحل المعقــود عليه شروطا لايتحقق الوجود الشرعي لأى منها الا بتوافرها، الا أنا لانتعرض لجميـع تلك الشروط بتفاصيلها المعروفة في كتب الفقه الاسلامي ، وذلك خشية الاطالــــة ، وسنقتص على بعض الشروط التي لها صلة بالموضوع ٠

#### أولا: الصيغة:

(۱) ومعنى الصيغة : هي الايجاب والقبول ، ولها شروط :

وخلاصة شروطها : أن يكون بلفظ الماضى ، أو بما يفيد انشاء العقد فى الحال ،
(٢)
وتوافق الايجاب والقبول ، فلو خالف القبول الايجاب لم ينعقد البيع ٠

#### ثانيا: العاقدان:

العاقدان هما : الباعع والمشترى ، ولهما شروط :

ومن شروط العاقدين : أن يكونا جائزى التصرف ، وهو الحر البالغ الرشيـــد فلا يصح من صغير ومجنون وسكران ونائم وسفيه ، لأنه قول يعتبر له الرضا فلم يصح من (٣) غير الرشيد ، الا الصغيروالسفيه ، فان صحة تصرفهما في البيع محل خلاف بين الفقهاء كما سياتي .

(٤) ثالثا : المعقود عليه (المبيع ، والثمن ) : وله شروط : ومن تلك الشروط :

١ \_ أن يكون المعقودعليه موجود احين العقد •

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج ٢/٥، الحطاب: ٢٢٨/٤ •

<sup>(</sup>٢) المرجعان نفسيهما، كشاف القناع ١٤٦/٣ ـ ١٤٥ ، والاختيار ٢/٤ ٠

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ١٥١/٣ ، مغنى المحتاج ٧/٢، الخرشي : ٥/٥، الاختيار ٤/٢ ومابعدها٠

<sup>(</sup>٤) ابن عابدین :۱۰۰/۱، البدائع ٥/١٥، حاشیة الدسوقی : ١٠/٣، الخرشی ١٥/٥ ومـا بعدها، القلیوبی :۱۰/۲، المجموع ١٣٧/٩ ، مغنی المحتاج ١٠/٢ ومابعدها، کشاف القناع ١٥/٣ ـ ١٦٨، شرح منتهی الارادات ١٤٢/٢ ومابعدها،

- ٢ \_ وأن يكون مالا •
- ٣ \_ وأن يكون مملوكا لمن يلى العقد ٠
  - ٤ \_ وأن يكون مقدور التسليم •
- ه \_ وأن يكون معلوما لكل من العاقدين •

وزاد المالكية ، والشافعية شروطا أخرى من شروط المعقود عليه ، وهى : طهارة عين المبيع ، كما ذكر المالكية شرطين آخرين ، هما : أن لايكون المبيع من الاشسياء المنهى عن بيعها، وأن لايكون المبيع محرما .

وهناك شروط أخرى ذكرها الفقهاء في البيع ، منها ماهو مختلف فيه ، ومنها ماهو خاص بمذهب دون آخر، الا أننى صرفت النظر عنها خوف الاطالة ، والله الموفق ٠

<sup>(</sup>۱) الخرشى على مختصر سيدى خليل : ١٥/٥ - ١٦، مواهب الجليل من أدلة خليـــل : ٣٤٨/٣ - ٢٤٨ ، روضة الطالبين وعمدة المفتين ٣٤٨/٣ ومابعدها ، المجموع شرح المهذب ٢١٣/٩ ، مغنى المحتاج ١١/٢ ومابعدها ٠

#### أهم وأشهس أنواع البيسوع

يتنوع البيع الى عدة أنواع باعتبارات مختلفة تعرف في الفقه الاسلامي :

وساقتصر على أهمها ، وذلك نظرا الى أنها ليست من صلب موضوعى ،وأن ما أذكره ماهو الا كتمهيد لتلك المسائل المختلف فيها ، والتى استخرجت من بعض تلك الأنواع من البيوع ، ( وأهم تقسيماته باعتبار البدلين ، وباعتبار الثمن ) ،

(۱) وأما باعتبار البدلين فينقسم الى أربعة أقسام ، نذكرها بايجاز كالاتى :

الأول : بيع المقايضة : وهو بيع العين بالعين ، كبيع السلعة بسلعة أخصرى نحو بيع الثوب بالحنطة ونحو ذلك .

الثانى: البيع المطلق: وهو بيع العين بالدين ، بالنقدين ـ الذهـــب والفضة ، ومايقوم مقامهما ، نحو بيع السلعة بالأثمان المطلقة وهى الدراهـــم والدنانير ، وبيعها بالفلوس الرائجة ، وبالمكيل والموزون الموصوفين بالذمــة ، والعددى المتقارب الموصوف في الذمة •

الثالث : الصرف،وهو بيع الاثمان بعضها ببعض : أى بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق . المطلق : وهو الدراهم والدنانير، أو كل عملة نقدية رائجة في الأسواق ٠

الرابع : بيع الدين بالعين ، وهي التي تعرف بالسلم ، فان المسلم في حدث بمثابة المبيع وهو دين ، ورأس المال بمثاب قال الشميع وهو دين ، ورأس المال بمثاب عن المجلس ، فيصير عينا ٠

ففى النوعين الاولين من هذه الانواع : وهما بيع المقايضة ، والبيع المطلق ، لايشترط القبض ، الا اذا كان البدلان ـ المبيع ، والثمن ـ من الاموال الربويـــة ،

<sup>(</sup>۱) ينظر في المبسوط للسرخسي ١٥/١٥ ومابعدها ٠

ويشترط فى النوعين الأخيرين ، وهما : الصرف : ويشترط فيه قبض البدلين ، والسلم ، ويشترط فيه قبض أحد البدلين ، وهو رأس المال .

(۱) وأما بالنظر الى الثمن فينقسم الى أربعة أنواع أيضا :

- ١ بيع المرابحة : وهي مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معين ٠
- ٢ بيع التولية : وهى المبادلة بمثل الثمن الأول برأس المال من غيــــر
   ٢ ريادة ولا نقصان ٠
- ٣ بيع الوضيعة : وهى المبادلة بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء منه أى البيع
   بخسارة معينة .
- ٤ بيع المساومة : وهي مبادلة المبيع بما يتراضى عليه العاقدان ، لأن البائليم
   يرغب كتمان رأس المال ، وهذا هو البيع الشائع .

وهناك أنواع أخرى من البيوع ، مثل"الاستصناع " ، وبيع الثمار على أشجارها ، وكذلك الاقالة على اختلاف بينهم في اعتبارها بيعا أو فسخا ، وغير ذلك ،

<sup>(</sup>۱) ينظر في : المرجع ذاته ، بدائع الصنائعه/١٣٤-١٣٥٥ومابعدهافتح القديـــر : ٥/٣٢٣ ومابعدها ، الشيخ مصطفى الزرقا : عقد البيع ص ١١ ومابعدها ٠

# المبحث الأول: المسائل المختلف فيها التى تعود الى الصيغة عقد البيع بصيغة الأمر، في الايجاب:

اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية في انعقاد البيع بلفظ الآمر ، وذلك على قولين :

القول الآول ، يرى : أن المشترى لو قال للبائع : بعنى ، فأجابه البائع بقوله : بعتك ، وكذا لو قال أحدهما للآخر : اشتر منى هذه السلعة بكذا فقال الآخر قبلت ، فأن هذا البيع ينعقد صحيحا وتأما ، ولايحتاج الى قبول آخر من المشتـــرى الآخر ، وهذا ماذهب اليه المالكية ، والأظهر عند الشافعية ، واحدى الروايتيــن عند الحنبلية .

القول الثانى : يرى : أن البيع لايتم بلفظ الآمر ـ بعنى ـ وجواب الآخــر بالامتثال ـ بعتك ـ ، لأن جوابه هذا يعتبر ايجابا للبيع ، ولابد من قبول من الاخر، (٢) وهذا ماذهب اليه الحنفية ، ومقابل الآظهر عند الشافعية ، ورواية عند الحنبلية ،

دليل المسالة الأصحاب القولين ، والمناقشة التي جرت بينهما ثم الترجيح :

(1) الدليل : استدل أصحاب القول الاول على ماذهبوا اليه ، بالقياس : ووجهه : (7) الدليل الماض ، كان قبولا بلفظ الأمر والاستدعاء كالنكاح ، فان الرجل لو قال لولى المرأة : أنكحنى ، فقال : أنكحتك ، لاانعقد النكاح به ، بجامع القبول بلفظ الماض في كل من الأصل ، وهو النكاح ، والفرع وهوالبيع ، وحكمتها : تحقيق الرغبة في المطلوب ،

<sup>(</sup>٢) الاختيار ٢/٢ ، مغنى المحتاج ٢/٥ ، المغنى لابن قدامة : ٣/٤ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة ٠

ولما كان حكم الأصل انعقاده بلفظ الاستدعاء ، كان حكم الفرع كذلك ، فينعقد البيع بلفظ الاستدعاء أيضا لذلك ، ولتحقق علة الاصل فيه ، وهو رغبة الآمر فــــــى المبيع ودلالة اللفظ عليها ٠

ودليل الأصل - أى انعقاد النكاح بلفظ الاستدعاء - هو السنة الفعلية لرسحول (1)

الله صلى الله عليه وسلم فى أمر المرأة التى وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم فيها ، وطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يزوجها له ان لم تكن له رغبة فيها ، فزوجها له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معه من القرءان بعد أن تأكد محلن رغبة الصحابى فيها بما بذله من جهود فى ايجاد غير القرءان مما يصلح مهرا لها ، ولم يذكر أن الرجل نطق بالقبول بعد ذلك ، ولو لم يعتبر ذلك الطلب قبولا لبين له الرسول صلى الله عليه وسلم .

واستدل أصحاب القول الثانى أيضا بالقياس: ووجهه : أن القبول لم يوجد في البيع بلفظ الماض ، فأشبه ما اذا قال : أتبيعنى ، حيث لايصح العقد به ، لافتقاره (٢) الى صيغة الماضى لقبول البيع من المستدعى ،والجامع بينهما هو الافتقار الى صيغة الماضى فى كل من الاصل ـ وهو الاستفهام ( أتبيعنى ) والفرع ، وهو الأمر ( بعنى ) ، ولما كان حكم الاصل عدم صحة العقد به كان حكم الفرع كذلك فلا يصح العقد بلفظ الامر أيضا لذلك ، والعلة فى كل من الاصل والفرع هى عدم الدلالة على الرضا .

ودليل الأصل المقيس عليه وهو قوله : اتبيعنى ، هو اتفاق الفقهاء على عـدم صحة البيع به ، وعلته : عدم الدلالة على الرضا ، لان الاستفهام ليس الا استثــارة (٣)

<sup>(</sup>١) الحديث :روى هذا الحديث عن سهل بن سعد عند البخارى وأنظر:فتح البارى ١٢٩/٩ ،

<sup>(</sup>٢) مجمع الانهر وملتقى الابحر ٢/٤ ٠

<sup>(</sup>٣) البناية على الهداية للعينى :٦/٦٦ ـ ١٩٦/ومابعدها،بدائع الصنائع، ٦/٦٦١ -

#### ( ب ) المناقشـة :

ولقد ناقش أصحاب القول الثانى : القياس الذى استدل به أصحاب القول الاول : بانه قياس مع الفارق ، حيث أن النكاح ليس محلا للمساومة ، وكل مقدماته متقدمــة عليه ، فلا يقول : زوجنى الا وهو قابل ، والبيع محل للمساومة ، فربما قال : بعنى ، ولايكون قابلا للبيع .

وأجيب عنه : بأن الفارق الذى ذكرتموه بين النكاح والبيع فارق ملغى لاعبـرة به ، حيث لا أثر لوجوده ، فأن البيع لو تقدمته المساومة على السلعة وتمت الموافقة (١) على ثمنها ـ فقال المشترى : بعنى ، فأنالبيع لم يصح عندكم ٠

وناقش أصحاب القول الأول : القياس الذي استدل به أصحاب القول الثانـــى : فقالوا : ان اعتبار لفظ الماض في قبول البيع لاوجه له ، فالقبول يتم بكل لفــــظ يفيد قبول البيع سوا ً كان بصيغة الماضي أم كان بغيرها ، لأن المطلوب في انعقــاد البيع مايدل على الرضا عرفا ، فاستوى لفظ الأمر مع الماضي ، فقول المشتري لمـــن سلعته في يده : بعني سلعتك بكذا : ليس صريحا في ايجاب البيع من جهته ، لاحتمال أمره به اذا كان أعلى من المسئول ، أو التماسه منه اذا كان مساويا ، أو دعائـــه اذا كان أدنى منه ، لكن العرف دل على رضاه به ، وهذا الاحتمال موجود في صيغــــة الماضي أيفا ، فيقال : انه يحتمل مجرد الاخبار ، لا الرضا ، لكن العرف دل علــــي رضاه به ، وهذا الاحتمال موجود ألعـــي الماضي أيفا ، فيقال : انه يحتمل مجرد الاخبار ، لا الرضا ، لكن العرف دل علــــي رضاه به ، وبذلك يلغى اعتبار الفرق بين الماضي والاستدعاء في صحة انعقاد البيع ،

#### ( ج ) الترجيــح

وبالنظر فى دليل الفريقين على هذه المسألة ، والمناقشة التى جرت بينهما ، نجد أن كلا من الفريقين قد استدل بقياس مخالف لقياس الآخر فى الحكم المستفاد منهما

<sup>(</sup>۱) المبسوط للسرخسى : ۱۰۹/۱۲ ٠

<sup>(</sup>٢) الخرشي ، وحاشية العدوى بهامشه : ٦/٥٠

من نوع قياس العلة والجامع فيه تحقيق الرغبـة فى المطلـوب ودلالـــة اللفظ عليها ٠

وفي القول الثاني من نوع قياس العلة ايضا والجامع فيه : عدم الدلالة على الرضا في كل من الاصل والفرع ، وعلى ضوء القواعد الترجيعية في تعارض الاقيسة والترجيح بينها ، نجد ان التعارض اذا وقع بين قياسين من نوع واحد كما هنا - انه ينظر الى نوع العلقة في كل منهما - وهي هنا الوصف الوجودي الحقيقي في القياس الاول والوصف الحقيقي العدمي في القياس الثاني ٠

والقاعدة : ان الوجودى مقدم على العدمي ، وعليه فان قياس القـــول الأول مقدم على قياس القول الثانــي ، وبالتـالي فان عقد البيع بصيغـــة الامر يصح كما يصح بصيغــة الماضي وذلك لقوة القيـاس ٠

## المبحــث الثانــى

## المسائل المختلف فيها ، والعائدة الى العاقد وفيه مسألتان

(۱) المسألة الاولى : بيع الصبى المميز •

اختلف فقها الشريعة الاسلامية في حكم تصرف الصبى المميز بالبيع علــــى

قولين:

والقول الثانى : وهو للشافعى وعامة أصحابه ، فقد ذهبوا الى أن تصرفات الصبى فى عقد البيع لاتصح مطلقا ، وليس لوليه أن يأذن له فى التجارة ، ولايرفـع عنه الحجر حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد ، وبهذا القول ، قال الامام أحمد فى احـدى (1) الصبى المميز : هو الذى يفهم الخطاب ، ويحسن رد الجواب ، ينظر فـدى :

- (۱) الصبى المميز : هو الذي يفهم الحطاب ، ويحسن رف البواب يد و ١٠٠٠ الشرح الكبير للدردير : ٥/٣٠٠
- (٢) السرخسى: المبسوط ١٨٢/٢٤ ١٨٣ ، تبين الحقائق ١٩١/٥ ٢١٩ ، بدائع
- (٣) مواهب الجليل ٢٤٧/٣ ، الخرشي ٥/٥ ، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبيـــر
   ٣/٥ ، ٢٩٤ ٠
- (٤) كشاف القناع ١٥١/٣ ، ١٥٧ ، الكافى ١٩٥/٣ ، الشرح الكبير ١٩٥٤ ، (٤)
   المغنى لابن قدامة ١٩٦/٣ ٢٩٧ ٠
  - (٥) مغنى المحتاج ٢/١٦٥ ١٧٧ ، المجموع للنووى ٩/١٤٢ ١٤٣٠
    - (٦) نفس المرجعين ، نهاية المحتاج ٢٥٤/٤ ٣٥٥ -

روایاته ، الا أنه استثنی التصرفات الیسیرة ـ کشراء عصفور ، وحزمة بقل ، ونحوه ، (۱) فأجازها له ولو کان دون التمییز ۰

#### الادلـــة:

أولا: استدل أصحاب القول الاول بأدلة من الكتاب الكريم ، وبالقيــاس أيضا: من أهم ما استدلوا به من القرآن الكريم قوله تعالى: ( وابتلوا اليتامـى (٢) حتى اذا بلغوا النكاح ، فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم) •

ووجه الدلالة من صدر الاية ، أن اليتيم لايطلق الا على الصغير الذي لـــم يبلغ ، وذلك لحديث على رضي الله عنه ، قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : لايتم بعد احتلام ، ولاصمات يوم الى الليل " وقد أمرنا الله تعالى باختبار اليتامى في عقولهم وتصرفاتهم الدينية والدنيوية ، ويكون ذلك \_ كما دلت الاية حقبل البلوغ ، لان المقصوديين بالابتلاء وصفوا باليتيم ، وهو لايكون الا قبل البلوغ كما أن الفاية للابتلاء دلت على أن هذا الاختبار يستمر الى البلوغ ، وأما كيفيية هذا الابتلاء \_ وهو ما أجملته الاية \_ فيكون باسناد بعض التصرفات اليه لمعرفيية على أن رضي الولى عنه ، وهو يستلزم الاذن له في البيع والشراء ، وصحتهما منيه ، أن رضي الولى عنه ، ويدل آخر الاية أيضا ، على اعتبار تصرف الصبي المميز ، وذلك بأمره سبحانه وتعالى للاولياء بدفع أموالهم اليهم اذ لو لم تكن تصرفاتهم معتبرة لما كان للامر فائدة ، لان معنى الدفع اليهم تمكينهم من التصرف فيه ، ولايكـــون ذلك الا بعد الاختبار . (3)

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبير ٢/٤ - ٧ ، المغنى لابن قدامة ٢٩٦/٤ - ٢٩٧ •

<sup>(</sup>٢) الاية : ٦ من سورة النساء ٠

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبوداود وغيره ، بهذا اللفظ ، ينظر : بذل المجهود ٢٩٣/٣ برقم (٢٨٧٣) في كتاب الوصايا : متى ينقطع اليتيم ، وسكت عليه ٠

<sup>(</sup>٤) ينظر : تبين الحقائق ٥/٩٠٥ ، أحكام القران للجصاص ٥/٨٠

واستدلوا كذلك بقياس التصرفات العالية على التصرفات في النكاح بجاميع ان كلا منهما عقد معاوضية وأصله: ماروى:" أن عمر ابن أبي سلمة وهو صغير زوج أمه ، أم سلمة بأمرها ، رسول الله صلى الله عليه وسلم " وفيه دليل على جيواز الاذن للصبي في التصرف الذي يملكه غيره من بيع وشراء قياسا على النكياح ، لان تقرير المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمر ابن أبي سلمة \_ وهو صبى \_ على تزويي أمه منه على الله عليه وسلم ، دليل على أن تصرف الصبي صحيح ، فيقاس عليه غيره من التصرفات المالية .

ثانيا : استدل أصحاب القول الثانى على منع تصرف الصبى لمميز بالبيع والشراء ، بأخر الاية التى استدل بها أصحاب القول الاول : ( فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم ) ، حيث أن المولى سبحانه أمر الاولياء باعظاء الاموال اليهم عند ايناس الرشد ، فدل مفهوم ذلك على أن أموالهم لاتدفع اليهم قبل ايناس رشدهم ، ويلزم من ذلك عدم صحة العقد اذا صدر منه ، لان علة المنع من اعظاء أموالهم اليهم : هي الخوف من اضاعتها ، والاذن له في العقد فيه هذا المعنى ، لانه طريق اليهم : هن الربما أدى ذلك الى كثرة الديون ، وبالتالي ضياع الاموال .

<sup>(</sup>۱) الحدیث، آخرجه النسائی فی سننه ۱۸۱۸ – ۸۲ ، برقم (۳۲۵۳) ، والحاکــم فی مستدرکه ۱۳۱۶ – ۱۷ ، وأحمد فی مسنده ۲۹۵/۲ ، والبیهقی ۱۳۱/۷ ۰

<sup>(</sup>٢) أحكام القرائن للجصاص ٦٣/٢ ، الجوهر النقى مع السنن الكبرى ١٣١/٧٠ •

<sup>(</sup>٣) الاية : ٥ من سورة النساء ٠

<sup>(</sup>٤) المجموع ٣٤/١٣ - ٣٤٥ ، مغنى المحتاج ٢/١٦٥ وما بعدها ٠

وقاسوه أيضا على غير المميز بجامع عدم التكليف فى كل منهما ، وقالــوا أيضا : بأن العقل لايمكن الوقوف منه على الحد الذى يصلح به التصرف لخفاءــــه وتزايده تزايدا خفى التدريج ، فجعل الشارع له ضابطا ، وهو البلوغ ، فلا يثبت لــه أحكام العقلاء قبل وجود المظنة ٠

## الموازنة والترجيح:

قلت، وبالتأمل فيما استدل به الفريقان من الايات الكريمات، والاقيسة يظهر لى ، أن ما ذهب اليه الشافعي ، مع احدى روايات الامام أحمد رحمهم الليعالى ، هو الارجح ، لان الايات نصت \_ كما هو واضح \_ على منع دفع الاموال الليعالى السفها ، والصبى في معناهم ، كما أن بعضها نصت على أن مايدفع اليهم للاختبار لايكون الا بعد ايناس الرشد منهم ، ولايكون ذلك الا بعد البلوغ ، أو مناهزته •

وهناك آية أخرى نصت على أن يتولى الاولياء مباشرة التصرفات في كتابية الدين نيابة عن السفهاء ومن في معناهم ، والصبى مميزا كان أو غير مميز في معناه لان الدين تصرف يخشي منه الضرر عليهم ، والبيع \_ لاشك \_ أنه في معنى الدين فلل . والاية هي قوله تعالى : ( فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أولايستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) ، ودلالة الاية صريحة على ماقلت ، فقد أمر المولى جل ذكره الاولياء أمرا مؤكدا بتولى التصرفات المالية الخاصة بالسفهاء ومن فللل معناهم من الضعفاء كالصبيان وغيرهم .

وأما الاقيسة التى استدل بها الفريقان ، فيظهر لى أن قياس الشافعيـــة أرجح من قياس الحنفية ومن وافقهم ، لان القياسين وان كانا من أقيسة العلــــة ، الا أن علة المنع فى قياس الشافعية أجلى وأظهر عنها فى قياس الحنفية ، فالسمــة

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامة ٤/٢٩٦ - ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤/٢ - ٧ ٠

<sup>(</sup>٢) الاية : ٢٨٢ من سورة البقرة ٠

الوافحة في تصرفات الصبيان هي اضاعة المال وتبذيرها والتسبب في الحاق الفــرر بهم وبأموالهم ، وهي نفس العلة التي من أجلها حجر على السفيه ، وهي التي مــن أجلها قيس الصبي على السفيه ، وعلى الصبي غير المميز ، بخلاف قياس الحنفية لعقد البيع على عقد النكاح بجامع كون كل منهما من عقود المعاوضات المالية ، فــان علة المالية في البيع أظهر عنها في النكاح ، فلم تتساوى العلتان في المقيــس والمقيس عليه ، وعلى ضوء القواعد الترجيحية في الاقيسة ، فان القياس الــــذي تتساوى فيه علتا الاصل والفرع بحيث تكون تامة فيهما مقدم على ما لم يكن كذلك ،

وعلى فرض التسليم بتساوى العلتين فى القياسين فان قياس الشافعى يقدم على قياس السفية من جهة قوة أصله ، وذلك أن الحجر على السفيه ثابت بالقسيرآن والاجماع ، وأما اجازة عقد النكاح للصبى فثابت بالسنة فقط ، والاصل الذى ثبست بالقرآن والاجماع أقوى مما ثبت بالسنة فقط ، لكون الظن فيهما أغلب من الظن فيما ثبت بالسنة فقط ،

وكذلك يترجح قياس الشافعي على قياس الحنفية ومن وافقهم بالنظر الصي الحكم ، فان الحكم في قياس الاول الحرمة ، وفي قياس الثاني الاباحة ، وعلى ضوء القواعد الترجيحية في الاقيسة ، فالموجب للحرمة مقدم على الموجب للاباحة ، والله أعلم ،

## المسألة الثانية : بيـع المكـره :

تعریف المکره : الاکراه فی اللغة : مصدر من الفعل أکره • یقال : أکرهه در الفعل الفعل

(٤) وفى الشرع : فقد ذكرت له عدة تعريفات مختلفة ، وقد اخترت أوجزهـــا وأشملها فى نظرى ، وهو ما ذكره الشرقاوى فى حاشيته ، حيثقال :" الالجاء الــــى (٥) فعل الشيء قهرا

## شرح التعريف:

فقوله :" الالجاء ": جنس يشمل الالجاء بالاكراه ، وبغيره من الطرق كالمكر

#### والحيل والخداع وغيرها •

- (١) الصحاح : ٢/٧٤٦ ، المعجم الوسيط : ٢/٥٨٧ ٠
- (٢) المفردات في غريب القرآن كتاب الكاف: ص ٢٩٠٠٠
  - (٣) المعجم الوسيط: ٢/٥٨٧ ٠
- (٤) من تلك التعريفات ، تعريف الحنفية : اسم لفعل يفعله المر عيال بغيال بغيال بغيال بغيال بغيال به رضاه أو يفسد به اختياره من غير أن تنعدم به الاهلية في حق المكره أو يسقط عنه الاختيار المبسوط : ٣٨/٣ ، وتعريف المالكية : ما فعل بالانسان مايضره أو يؤلمه من ضرب أو غيره التاج والاكليل : ٤٥/٤ ، وتعريف الظاهرية : هو كل ماسمي باللغة اكراها وعرف بالحس أنه اكلوعيد بالقتل • ، أو الضرب • ، أو بالسجن • ، أو بافساد المال المحلى : ٨/٣٣٠
  - (ه) حاشية الشرقاوى: ٣٩٠/٣٠

وقوله:" الى فعل الشىء ": قيد فى التعريف، فرج به الالجاء المجسرد فانه لايسمى اكراها بل لابد فيه من مصاحبة الفعل له • وقوله:" قهرا ": قيل ثان فيه ، فرج به ما اذا كان المكره لل بالكسر لل غير قادر على قهر المكلسلات للفتح لل فائه لايسمى اكراها •

ومن خلال تعريف الاكراه ، يتضح المراد بالمكره ، وهو بالفتح : من حصل عليه الاكراه ، وبالكسر : من حصل منه ذلك ، وانه لمن المستحسن استبدال كلمية الحمل بالالجاء " في التعريف ، لان الفقهاء يقسمون الاكراه الى ملجيء وغير ملجيء والحمل على الشيء قهرا يشمل النوعين ، فيكون التعريف : " الحمل على فعل الشيء قهرا " والله أعلم •

## مذاهب الفقهاء في المسألة :

وأما حكم بيعه وشرائه ، فقد اختلف فيه فقها الشريعة الاسلامية علـــى أربعة أقوال هى :

القول الاول: أن الاكراه لايبطل انعقاد البيع ، بل ينعقد معه، ولكنـه (۱) فاسد يجبعلى العاقدين فسخه او امضاؤه بعد زوال الاكراه، وبهذا قال جمهـــور الحنفية ماعدا زفر رحمه الله تعالى ٠

القول الثاني : لزفر من الحنفية ، فقد خالف رحمه الله تعالى جمهـور الحنفية فى حكم العقد الحاصل بالاكراه، وقال : ان عقد المكره موقوف على اجازتـه (٢) بعد رفع الاكراه عنه ، فان أجاز نفذ ، والا بطل ٠

والقول الثالث للمالكية : فقد قالوا ان الاكراه على البيع يجعل العقد غير لازم ولكنه لايمنع صحته ، بل للمكره الخيار بين امضائه ورده ، هذا ان كان

<sup>(</sup>۱) بدائع الصناعع ۱۸۲/۷ - ۱۸۹ ، شرح الهداية ۲/۰۲۷ •

<sup>(</sup>٢) المراجع نفسها ٠

(۱) اكراها بغير حق ، وأما ان كان بحق فالبيع لازم وجائز ٠

القول الرابع للشافعية والحنابلة ، فقد ذهبوا الى بطلان بيع المكــره (٢) وشرائه اذا كان بغير حق وآما اذا كان بحق فان البيع جائز ، ويوافقهم المالكيــة أيضا فيما اذا كان الاكراه بحق ـ كما تقدم - ٠

### الادل\_\_\_ة

أولا: دليل جمهور الحنفية: استدل جمهور الحنفية - ماعدا زفر - على قوله - بقوله تعالى: (وأحل الله البيع) وجه الدلالة هو: أن الاية الكريمة دلت على حل البيع ، وهو يعم كل أنواع البيوع بما فيها بيع الاكراه ، فانه يطلق عليه لفيظ البيع ، لما توفر فيه من الايجاب والقبول الصادرين من أهلهما وهوالبائع العاقبل - والمحل المملوك للبائع ، الا انه بيع فاسد لتخلف رضا أحد العاقدين فيه ، فان زال الاكراه واختار الحكره - بالفتح - الامضاء نفذ ، والا وجب عليهما فسخه لئلا يأثم اللاكراه وافتار الفاسد ،

واستدلوا أيضا بقوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم (٤)
بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض) ، ووجه الدلالة من الاية \_ والله أعلـم \_ أن الرضا بين المتبايعين شرط فى صحة البيع ولذلك نهى الله التجار عن أكل أمـــوال الناس الا بالتراضى ، وبما أن الاكراه يسلب الرضا فان بيع المكره فاسد ، ويحق لـه فسخ ماعقده أو امضاؤه ، وأما المشترى فانه يثبت الملك له عند القبض لسائـــر (٥) العقود الفاسدة ، ولايلزم العقد الا بقبض المكره الثمن ، أو تسليمه المبيع طوعا •

فجمهور الحنفية مع عدهم بيع المكره من البيوع الفاسدة ، الا أنهم قالوا

<sup>(</sup>۱) حاشية الخرشي ه/٩ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج ٧/٢ ، كشاف القناع ٣/١٥٠ ، المقنع ص ٩٧ ٠

<sup>(</sup>٣) الاية : ٢٧٥ من سورة البقرة •

<sup>(</sup>٤) الاية : ٢٩ من سورة النساء ٠

<sup>(</sup>ه) بدائع الصنائع ٩/٥٠٣ - ٤٥٠٤ ، شرح الهداية ٢/٥٢٠ •

انه يختلف عن البيوع الفاسدة الاخرى بصور ، من أهمها : صحة اجازته بالقصول أو الفعل ، وزوال الفساد عنه بالاجازة بخلاف غيره من البيوع الفاسدة ، فانها لاتجوز (1) وان أجيزت ، لان الفساد فيها لحق الشرع ، والفساد هنا لحق العبد فهو بهذا يشبه البيع الموقوف .

ثانيا : استدل الامام زفر من الحنفية على رأيه بقوله تعالى : ( الا أن تكون تجارة الرم) وجه الدلالة : أن الاية - كما تقدم - دليل على أن الرضا شرط للتبادل التجارى بين المتعاقدين ، والاكراه يسلب هذا الشرط الا أنه لايمنع صحة البيع ولا يفسده ، وذلك بدليل أنه لو أجاز المكره المالك العقد صحت الاجازة في العقد ، والعقد الفاسد لاتصحه الاجازة فأشبه بيع الفضولي ، فانه صحيح موقوف وكذلك بيع المكره صحيح موقوف بالنسبة الى المكره ، فان أجازه - بعد زوال الاكراه - جاز لان الاكراه انما يخل بحقه ومصلحته ، فيكفي لحمايته جعل العقد موقوف النفاذ على رضاه بعد زوال الاكراه ، ورأى زفر أقوى دليلا ،

# الموازنة والترجيح بين رأى جمهور الحنفية وبين رأى زفر وأدلتهما

وبالنظر في رأى جمهور الحنفية ، ورأى الامام زفر رحمهم الله جميعا ، نجد أن أهم أسباب الاختلاف بينهم في بيع المكره مبنى على اختلافهم في انقلاب البيع الفاسد الى صحيح وعدمه ، فجمهور الحنفية يرون ذلك - كما رأينا - فلذا قالوا ان بيع المكره فاسد موقوف على اجازته ، ان أجاز نفذ والابطل ، وأما زفر فلا يجيز انقلاب البيوع الفاسدة الى الصحة ، ولذلك يقول : ان بيع المكره صحيح موقوف ، ان أجاز نفذ والا بطل .

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ٠

<sup>(</sup>٢) الاية : ٢٩ من سورة النساء ٠

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٩/٥٠٣ – ٤٥٠٤ •

۹۱ – ۸۹/۵ ، ٤/٤ ، ۹۱ – ۹۱ .

والسبب الاخر ، هو أن عقد المكره متردد بين عقدى الموتوف والفاسد ، فانه بافادته الملك بالقبض يشبه العقد الفاسد ، وبحاجته الى الاجازة من المالك يشبه العقد الموقوف ، فجمهور الحنفية غلبوا شبهه بالعقد الفاسد ، فحكموا عليه بالفساد من حيث المسمى – والا فانهم قد أفرد وابيع المكره عن بيوع الفساد الاخرى ببعض الاحكام التى أشرنا الى أهمها – وأما الامام زفر ، فقد غلب شبهه بالعقد الموقسوف فحكم عليه بحكمه ، وهو فى ذلك لم يتخل عن قاعدته فى البيوع الفاسدة حيث لايصح اجازتها باجازة المالك ، فلما كان بيع المكره يجوز باجازة المالك لم يعده مسسن البيوع الفاسدة بل جعله من البيوع الصحيحة الموقوفة بخلاف جمهور الحنفية الذيسين ألحقوه بالبيوع الفاسدة فى البعض الاخر ،

ونظرا لهذا الاضطراب فى رأى جمهور الحنفية فان متأخريهم يرون أن رأى زفر (۱) أقوى وأجدر بالاخذ به من رأى جمهور الحنفية ، والله أعلم ،

وبالنظر فى أدلة الجانبين - جمهور الحنفية ، وزفر - نجد أن هناك تعارضا بين قياسين من أقيسة الشبه ، وهما : قياس جمهور الحنفية لبيع المكره - قياسيا شبهيا - على البيوع الفاسدة ، والثانى : قياس زفر لبيع المكره - قياسا شبهيا أيضا - على بيع الفضولى ،

وعلى ما تقدم من استدلال الجانبين ، نجد أن وجه المشابهة بين المقيليس والمقيس عليه في قياس الامام زفر للمنفية للمنافية للمشابهة في قياس جمهور الحنفية لان وجه المشابهة في قياس زفر ، انما كانت في الاحكام ، وفي قياس جمهور الحنفيليسة انما هي في الاسم والصورة دون الحكم ، وعلى ضوء القواعد الترجيحية في الاقيسلة ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: حاشية ابن عابدين ٤/٤ ، ٥/٩٨ - ٩١ ، د د وسف موسى: الاموال ونظرية العقد ص ٣٩٨ ، مختصر الطحاوى ص ٤٠٨ ، أ · الزرقا: المدخل الفقهى فقرة : ٥٨٨ في الحاشية ، الفوائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ محمود حمزة ص ٣٢٤ من هامش: " الفقه الاسلامي وأدلته " للزحيلي : ٣٢٠/٤ ٠

فانه يقدم القياس الذي كان فيه وجه المشابهة في الاحكام على القياس الاخر الــذي كان وجه المشابهة فيه في الاسماء والصور • والله أعلم •

ثالثا : استدل المالكية بقوله تعالى :( يأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكــ (۱) بینکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض) ۰

ووجه الدلالة من الاية : أن الله سبحانه وتعالى نهى عن أكل المال بغيـر حق وأباح التجارة بين الناس اذا كانت عن تراض بين المتعاقدين ، الا أن الرضــا لايكون حقيقيا الا من المكلفين ، فان أكره المتعاقدان ، أو أحدهما ، على عقـــد البيع أو الشراء جماز لهما ، أو لاحدهما فسخ البيع ، لارتفاع التكليف الموجـــب للزوم العقد وذلك اذا كان الاكراه بغير حق شرعى ٠

كما استدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم :" لايحل مال امرى ً الابطيب (٢) نفس " ووجه الدلالة من الحديث واضح ، وهو حرمة أخذ مال الغير الا عن رضى منه وطيب نفس ، فاذا أكره على البيع أو الشراء بغير حق ، فله فسخ البيع ، لانالمكره غير مكلف، والتكليف شرط لحصول الرضا ، فلا وجود له بدونه ٠

رابعا : استدل الشافعية والحنابلة على ماذهبوا اليه من بطلان بيع المكره وشرائه اذا كان مكرها بغير حق ، بقوله تعالى : ( ٥٠ الا أن تكون تجارة عن تراضُ ) ٠

ووجه الدلالة : أن الله سبحانه وتعالى لم يبيح أكل أموال الناس الاعــن طريق التبادل التجارى المقرون برضى المتعاقدين ، وهو شرط الاباحة ، فدل ذلـــك . (٤) بمفهومه المخالف على عدم اباحة ذلك عند فوات الرضا ، كما استدلوا أيضا بحديــث

الاية : ٢٩ من سورة النساء ٠ (1)

الحديث: سنن الدارقطني ٢٦/٣، مسند أحمد ٥/٢٧ ، سنن البيهقي ٦/٠٠١  $(\Upsilon)$ وقال الالباني في ارواء الغليل : حديث صحيح وقد ورد عن عدد من الصحابة · TY9/0

الاية : ٢٩ من سورة النساء ٠ (٣)

شرح المهذب ٣٧٢/١ ، مغنى المحتاج ٧/٢، المقنع ص ٩٧، الشرح الكبير ٤/٥ (٤)

أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" انمـــا
(۱)
البيع عن تراض"، وجه الدلالة من الحديث واضحة حيث حصر البيع المعتبر والصحيـــح
فى حصول التراضى مما يدل بمفهومه المخالف على أن فوات الرضا يجعل البيع غيـــر

واستدلوا أيضا بالقياس: وهو قياس المكره بغير حق على اكراه المسلم (٢) على قول كلمة الكفر ، اكراه الذمى على الاسلام بجامع أن الاكراه فى كل منهاكراه بغير حق فلا يترتب عليه أى أثر ٠

وأما اذا كان الأكراه بحق فان بيعه صحيح ، وينفذ من غير خلاف عند الأعمة الثلاثة \_ مالك ، والشافعى ، وأحمد ، رضوان الله عليهم ، ودليلهم على ذلــــك ، السنة ، والقياس:

فأما السنة ، فانه يظهر - كما قال القرطبى رحمه الله تعالى - فى تلك الحادثة التى وقعت فى عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وأوردها البخارى محصت حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : بينما نحن فى المسجد اذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انطلقوا الى يهود ، فخرجنا معه حتى جئنا بيصت المدراس ، فقام النبى صلى الله عليه وسلم ، فنادى : يامعشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم ، فقال : ذلك أريد ، ثم قالها الثانية ، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم ، ثم قالها الثانية ، ثم قال : اعلموا انما الارض للصه ولرسوله ، وانى أريد أن أجليكم ، فمن وجد منكم بماله شيئا فلبيعه ، والافاعلموا انما الارض لله ولرسوله ")

فالحديث دليل على جواز الإكراه على البيع اذا كان بحق ، كما يدل علـــى

<sup>(</sup>۱) الحديث: سبق تخريجه معرس: ٢٠٤

<sup>(</sup>٢) المجموع ٩/١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٤٧ ، الشرح الكبير ٤/٥ •

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه البخارى في صحيحه: ٢٦/٩٠

صحة بيع المكره \_ بالفتح \_ أيضا ، لانه لو لم يكن صحيحا لما أكرههم عليه صلح الله عليه وآلم وسلم ، وهو القدوة والمبين والمبلغ عن ربه ، ويمنع عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، كما يدل بمفهومه المخالف على عدم جواز الاكراه بغير حق وبطلانه اذا وقع من مكره عليه بغير حق ٠

وأما القياس: فهو قياس المكره بحق على المرتد ، والكافر الحربــــى

(۱)
المكرهين على الاسلام بجامع أن الاكراه في حقهم انما كان بحق ، ودليل الاصل فيهم

### الموازنـة والترجيــح :

وبالتأمل في مذاهب علماء الفقه الاسلامي ، وأدلتهم ، نجد أن مذهب وبالشافعية والحنابلة ، والمالكية فيما اذا كان الأكراه بحق – هو الارجح والاجسدر بالاعتبار ، وذلك لقوة ما استدلوا من الاية والاجاديث التي تدل بوضوح علي أن البيع بدون الرضا – ان لم يكن بحق – غير صحيح ، ذلك لان الرضا هو الركن الحقيقي في البيع وانما عدل عنه الى الايجاب والقبول لففائه ، وبقي هو – أي الرضا وشرطا لازما لايتحقق البيع بدونه ، وأما ما استدل به الحنفية من مشروعية البيع مطلقا ، فهو عام مخصص بالاية والاحاديث الدالة على اشتراط التراضي لصحة البيع والشراء ، فلا يكون حجة لهم على صحة بيع المكره ، وأما قياسهم ببيع المكره على البيوع الفاسدة ، فمعارض بقياسي زفر ، والجمهور •

فأما قياس رفر - فقد تقدم - أنه وان كان من أقيسة الشبه - كقيـــاس الحنفية - الا أن الشبه فيه أقوى منه فى قياسهم ، لانه شبه فى الاحكام لافى الاسـم والصورة •

<sup>(</sup>١) المجموع : ٩/١٤٥ - ١٤٨ ٠

وأما قياس الجمهور ، فان قياس الحنفية لايقوى على معارضته ، لانه قياس علم ، وعلى ضوء القواعد الترجيحية فى الاقيسة ، فان قياس العلة اذا عارضه قياس الشبه فانه يقدم عليه ، لانه أقوى منه •

وأما قول رفر بصحة بيع المكره مطلقا بما فيه المكره بحق مع وقف نفاذه على الاجارة قياسا على بيع الفضولى ، فانه قياس فاسد الاعتبار ، لكونه فى مقابلة النموص التى استدل بها الشافعية والحنابلة ، الدالة على عدم صحة بيع المكرب بغير حق ، وهو أيضا ضعيف فى مقابلة قياس الجمهور بصحة بيع المكره بحق على صحة اسلام المكره بحق ، وهو المرتد والكافر الحربى ، وقياسهم بعدم صحة المكرب بغير حق على عدم صحة اسلام المكره بغير حق كالذمى والمستأمن لانه من أقيسات العلة ، والعلة فيه منصوص عليها عن طريق مفهوم الموافقة فى الاول ، والمخالفة فى الاثانى ، فى قوله تعالى : ( الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) •

وعلى ضوء قواعد الترجيح القياسية ، فان قياس العلة اذا عارضه قيــاس الشبه فانه يقدم عليه لكونه أقوى منه ٠

وكما رأينا نجد أن ما استدل به الشافعية والحنابلة والمالكية على ما استدل التفصيل المقدم ـ من الكتاب والسنة ، والاقيسة الصحيحة القوية أرجح على ما استدل به جمهور الحنفية ـ من القول بفساد بيع المكره مطلقا ـ والامام زفر من القــول بوقوفه على الاجازة مطلقا وذلك لان العمومات التى استدلوا بها مخصصة بالادلة التى ذكرها الجمهور ، وأقيستهم الشبهية لاتقوى على معارضة أقيسة العلة التى استدلوا بها أيضا .

وأما قول المالكية بأن بيع المكره بغير حق صحيح الا أنه غير لازم فانه لايصح لانه قول بغير دليل ، ولانه مردود بأدلة جمهور الشافعية والحنابلة الذين قالوا ببطلان بيع المكره بغير حق ، وهي أدلة قوية كما تقدم بيانها ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>١) الاية : ١٠٦ من سورة النحل ٠

## المبحث الشالسث

## المسائل المختلف فيها في الخيار ، وفيه مسائل

## تمهید فی تعریف مدلوله اللغوی ، والاصطلاحی :

- أ ـ الخيار في اللغة : مأخوذ من خار خيرا ، وخيارة : صار ذاخير والخيار اسـم
   بمعنى طلب خير الأمرين ويقال : هو بالخيار يختار مايشا \* •
- ب \_ وفى اصطلاح الفقها ً هو : اشتراط الخيار لاحد العاقدين أو كليهما ، أولغيرهما (٢) في امضاء البيع أو فسخه مدة معلومة ٠

# المسألة الاولى : موت أحد العاقدين قبل التفرق من المجلس :

اختلف فقها الشريعة الاسلامية القائلون بثبوت خيار المجلس في البيع وهم الشافعية والحنبلية ، في انقطاعه بموت أحد العاقدين في المجلس أو عدم انقطاعه وانتقاله الى الوارث ، فيه قولان :

القول الاول: أن خيار المجلس لاينقطع بالموت في بيع الحر والمكاتب بـــل

(٣)

ينتقل الى وارث الحر، وسيد المكاتب، وهذا ما ذهب اليه الشافعية في أظهــــر

(٤)

القولين لهما في هذه المسألة ٠

- (٢) كشاف القناع ٢٠٢/٣ ، بلغاة السالم مع الشارح الكبير ٢ / ٤٦ ، مغناى المحتاج ٢ / ٤٣ ٠
  - (٣) مغنى المحتاج ٢/٥٥ ٤٦ ، روضة الطالبين ٣/٣٩ ومابعدها ٠
- (٤) ومقابل الاظهر عند الشافعية يرى : الفرق بين الوارث والسيد لان انتقال المال في بيع المكاتب الى السيد انما هي بالملك المتقدم لا بالارث ، أهر روضة الطالبين ٣/٣٣٤ ، المجموع ٣/٣٦٦ ٢٢٢ ٠

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط ١/٢٦٤ ، مادة :" خار " •

القول الثانى : يرى أن خيار المجلس ينقطع بالموت مطلقا ، سواء فــــى

(۱)

بيع الحر ، أو المكاتب ، وهو ما ذهب اليه الشافعية فى القول الصحيح عندهـم ،

وبه قال الحنابلة ،

### الاستـدلال:

استدل أصحاب القول الاول على رأيهم القاضى بعدم انقطاع خيار المجلسس بالموت وانتقاله الى الوارث وسيد المكاتب، بالقياس، وهو قياس خيار المجلسو على خيار الشرط وخيار العيب، حيث أن هذين الخيارين لما لم ينقطعا بالمسوت وكانا موروثين بالاجماع فى خيار العيب - كما سيأتى - واتفاق جمهور الفقها عنى خيار الشرط - كما سيأتى - واتفاق جمهور الفقها عنى خيار الشرط - كما سيأتى - وجب أن لاينقطع خيار المجلس به ، ويكون موروثا ه

كما استدلوا أيضا بقياس التفرق عن المجلس بالموت على التفرق عن ما بالاكراه ، حيث انه لما لم ينقطع خيار المجلس باكراه أحد العاقدين على مفارقة المجلس، وجب أن لاينقطع بالموت من باب أولى ، لان الموت أكثر اكراها مصن أى اكراه دنيوى آخر ٠

واستدل أصحاب القول الثانى : بالقياس ، وهو قياس التفرق بين العاقدين بالموت على التفرق بينهما بالابدان ، حيث أنه لما انقطع خيار المجلس بالتفــرق (٥) بالابدان ، فأولى أن ينقطع بالموت ، لانه أبلغ من المفارقة بالبدن حيث أنـــه

<sup>(</sup>۱) نفس المرجعين ٢/٥٥ - ٢٦ ، ٣/٩٣٩ •

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ٢٠٠ ، شرح منتهى الارادات ٢/ ١٦٨ ٠

 <sup>(</sup>٣) المرجعان السابقان ٢/٥٥ - ٤٦ ، ٣/٣٣٤ ، المجموع للنووى ١٩٦ - ٢٢٢ ،
 المهذب ٢٦٦٦ ٠

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين للنووى ٣/٩٣٤ - ٤٤١ ، المجموع بشرح المهذب ٩/١٨١ ومسا بعدها ، مغنى المحتاج ٢/٥٥ - ٤٦ ٠

<sup>(</sup>٥) المراجع نفسها ، شرح منتهى الارادات ١٦٨/٢ ، كشاف القناع ٣-٢٠٠ - ٢٠٠٠

يفرق بين الارواح والابدان ٠

## الموازنية والترجييح:

وبالتأمل فى استدلالات الفريقين نجد أن كلا من أصحاب القولين قد استـدل على رأيه بقياس مخالف للقياس الاخر ، فقد استدل أصحاب القول الاول على رأيــــه بقياسين ، من وجهين :

الوجه الاول: هو قياس خيار المجلس على خيارى الشرط والعيب، والجامع ان كلا منها من أنواع الخيار، فلما لم يسقط خيار الشرط والعيب وهما الاصل بموت أحد العاقدين، لم يسقط خيار المجلس وهو الفرع - بموت أحد العاقدين تنبل التفرق من المجلس، من غير أن يكون هناك فرق بينهما ، وهذا القياس من نوع قياس الدلالة ، حيث قيس فيه النظير على النظير ، والجامع بينهما وهو عدم انقطاع الخيار بالموت في المجلس في كل من المقيس والمقيس عليه، وهو أثر من آثار العلة ويعكن ان يكون قياسا في معنى الأصل لأن كلا من خيارى الشرط والعيب في معنى خيار

والوجه الثاني: هو قياس التفرق عن المجلس بالموت على التفرق عن سما بالاكراه ، والجامع أن كلا منهما تفرق ، فلما لم يسقط الغيار بالتفرق بالاكرره وهو الاصل - لم يسقط بالتفرق بالموت - وهو الفرع - الاكثر اكراها من باب أولى وهذا النوع من القياس هو قياس جلى ، والعلة في هو عدم الرضا بالتفرق أو حصول التفرق قهرا من غير رضا صاحبه في كل من المقيس والمقيس عليه ٠

وأما أصحاب القول الثانى: فقد قاسوا التفرق بين العاقدين بسبب الموت على التفرق بينهما ببدنهما ، فكمأن الاصل – وهو التفرق بالابدان – يقطع الخيار ، فكذلك الفرع – وهو التفرق بالموت – يقطع الخيار ، ولاينتقل الى الوارث من باب أولى ، وهو نوع من القياس الجلى يعرف بقياس الاولى ، فان التفرق بالموت بيلسن العاقدين أجلى وأوضح من التفرق بالبدن وذلك بناء على رعمهم ٠

وبالنظر في قوة ما استدل به الفريقان من الاقياسة ، نجد أن القياسان اللذان استدل بهما الفريق الأول ، أقوى من القياس الذي استدل به الفريق الثاني لان قياس التفرق بالموت على التفرق بالبدن قياس مع الفارق ، لان التفرق بالابدان انما انقطع به الخيار لوجوده برض العاقد المفارق وان لم يكن تاما ، بخلسلاف التفرق بالموت ، فانه يوجد بغير رضاه ، فهو بذلك أقرب مناسبة أو شبها بالتفرق بالاكراه ، وعليه فان قياسهم هذا يعتبر من الاقيسة التي اختلفت فيها علة الاصلل عن علة الفرع .

بخلاف القياسين اللذين استدل بهما الفريق الاول ، فان علة الاصل متحققة في الفرع ، في الثاني بجلاء ، كما أن أثر العلة أيضا واضح في المقيس والمقيدي

وبنا العلى ذلك فانه يظهر لى ـ والله أعلم ـ أن القول بعدم انقطاع خيار المجلس بموت أحد العاقدين قبل التفرق ، وانتقاله الى الوارث اذا مــــات البائع الحر ، والى السيد اذا مات البائع المكاتب ، هو الارجح ، وذلــــك لان القواعد الترجيحية في تعارض الاقيسة تفيد : بأنه اذا تعارض قياسان ، وكانـــت العلة في أصل أحدهما مختلفة عنها في فرعه ، فانه يقدم القياس الذي لم تختلــف علته في الامل عنها في الفرع ، كما أن أحد القياسين الذي استدل به الفريــق الاول من نوع القياس الجلى ، والقاعدة الترجيحية تقتضي تقديمه على مادونه من الأقيســة . والقياس الجلى الذي استدل به الفريق الثاني لم يكن جليا في الحقيقة ، بل لـــم يكن قياسا صحيحا ، لوجود الفارق فيه بين المقيس والمقيس عليه ، والقياس مـــع الفارق باطل لايصح الاحتجاج به .

كما أنه يمكن ترجيح القول الاول بكثرة الادلة عند القائلين بها ، لانهم استدلوا بقياسين مقابل قياس واحد للفريق الثانى ، وذلك على فرض صحة قياسهم ،

1ما وقد تبین لنا بطلان قیاس الفریق الثانی بالفارق بین الاصل والفرع ، فانـــه لا دلیل یمکن الاعتماد علیه فی صحة ما ذهبوا الیه ۰

وهكذا تبين لنا أن القول بعدم انقطاع خيار المجلس بالموت هو الاقـــوى والارجح • والله أعلم

## خيـار الشـرط

المسألة الثانية : مدة خيار الشرط ، واختلاف الفقها ً في تحديدها

تعريف خيار الشرط: هو أن يكون لاحد العاقدين ، أو لكيهما ، أولغيرهما الحق في امضاء العقد العقد ٠

مشروعيته : وقد ثبتت مشروعية خيار الشرط بالاجماع ، فقد نقل الثقــات . (١) من أهل العلم ، اجماع الفقها على جواز خيار الشرط ٠

قال الامام النووى رحمه الله تعالى : " ان أقوى مايحتج به فى ثبـــوت (٢) خيار الشرط هو الاجماع ٠

وأما مدة غيار الشرط ، فقد اختلف فقها الشريعة الاسلامية في تحديدها وخلافهم في ذلك دائر بين الالتزام بالنصوص الواردة فيها بزمن محدد وعدم تجاوزه وبين عدم الاخذ بالعدد فيها ، وتركه لتقدير العاقدين على أن يكون معلوما وبيات تقديره بحسب الحاجة نظرا لاختلاف المبيعات ، وحاصل الاقوال فيها ثلاثة :

<sup>(</sup>١) شرح فتح القدير ٥/٨٩٤ ، روضة الطالبين ٤٤٢/٣ ، المجموع للنووى ٩/١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع الاخير ٩/١٩٠ م ٠

(۱)
الصاحبان من الحنفية ، وبه قالت الحنبلية في الرواية المشهورة عن الامام أحمد رحمه الله تعالى : أن ممن قال به ابنن المنذر كما حكى عن الحسن بن صالح والعنبري وابن أبي ليلي واسحاق وأبي شيور (۳)

القول الثانى : يرى أنه يجوز اشتراط خيار الشرط فى المبيعات بحســـب

اختلافها ، بحسب ماتدعو اليه الحاجة فى معرفة المبيع ، ففى الثوب يومان أوثلاثة (٤)
وفى الحيوان أسبوع ونحوه ، وفى الدور شهرا ونحوه ، وهذا ماذهبت اليه المالكية •

### الادلـــة

١ ــ استدل أصحاب القول الاول ، وهم القائلون : بجواز اشتراطه أكثر مـن
 ثلاثة أيام طالت المدة أو قصرت بشرط المعلومية حسب اتفاق العاقدين عليه بالسنة
 والقياس ٠

<sup>(</sup>۱) شرح فتح القدير مع شرح العناية ١١٠/٥ ومابعدها ، المبسوط ١٧/١٣ كنـر الدقائق مع تبين الحقائق ١٤/٤، بدائع الصنائع ٦/ ، حاشية ابـــــن عابدين ٥٦٨/٤ ٠

 <sup>(</sup>۲) كشاف القناع ۲۰٤/۳ ، المغنى لابن قدامة ١٥/٤ – ٩٦، شرح منتهى الارادات
 ٢١٦٨/٢ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة ٩٦/٤ ٠

<sup>(</sup>ه) شرح فتح القدير ٥/٨٤ ، المجموع للنووى ١٩٠/٩ ، روضة الطالبين ٢٤٢/٣ ، المغنى لابن قدامة ١٩٥٤ ـ ٩٥ ومابعدها ، حاشية ابن عابدين ١٩٨٤ه،مواهب الجليل ٢٩٤٣ ـ ٢٩٥ ٠

أما السنة : فيهى ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قـــال:

(۱)

" المسلمون على شروطهم " وكذلك الاثر المروى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنــه

(۲)

أجاز الخيار الى شهرين •

ووجه الدلالة من الحديث، وكذلك من أثر ابن عمر رضى الله عنهما واضحة وذلك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أقر من الشروط مارضى به المسلمون فيما بينهم، وهو أمر لايمانع به الشرع، وخيار الشرط داخل فى ذلك، وأما أثر ابسن عمر رضى الله عنهما فقد أفاد جواز اشتراط الخيار أكثر من الثلاثة أيام.

وأما القياس: فهو قياس جواز اشتراط خيارالشرط اكثرمن ثلاثة على التأجيل في الثمن حيث يجوز تأجيله لاكثر من ثلاثة أيام حسب اتفاق العاقدين ، والجامع بينهما أن كلا منهما حق يعتمد على الشرط فرجع في تقديره الى مشترطه •

وقال العلامة ابن الهمام في صياغته لهذا القياس: ان الخيار انما شرع للحاجة الى التروى ليندفع الغبن وقد تمس الحاجة الى الاكثر ، فصار كالتأجيل في الثمن ، شرع للحاجة الى التأخير \_ رغم كونه مخالفا لمقتضى العقد \_ ثم جاز أي مقدار تراضيا عليه ٠

واستدل أصحاب القول الثانى \_ وهم المالكية \_ بالمعنى الذى فهموه مــن النص الوارد فى الخيار ، فقالوا : ان المفهوم من الخيار هو اختيار المبيع واذا كان كذلك وجب أن يكون محدودا بزمان امكان اختيار المبيع ، وذلك يختلف بحســـب

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعى فى نصب الراية : غريب جدا أه ٨/٤ ، وقال ابن الهمام فـــى فتح القدير : انه لايعرف فى شىء مر كتب الحديث والاثار ١١٣/٥ ٠

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة ٤/٧٩ ، الشرح الكبير ٦٤/٤ \_ ٦٥ ٠

<sup>(</sup>٣) شرح فتح القدير : ١١٢/٥٠

مبيع ومبيع ، فكأن النص انما ورد عندهم تنبيها على هذا المعنى ، وهو عندهـــم (۱) من باب الخاص أريد به العام · وقالوا أيضا : ان الحيار للحاجة الى الـــتروى (۲) فيقدر بها ·

واستدل أصحاب القول الثالث وهم الجمهور \_ بالسنة والقياس أيضا والسنة : فمن أهم ما استدلوا به على هذا الرأى من السنة ، ما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسليم الله عنه أنه قال : ما أجد لكم أوسع من أخذ ، وان سخط ترك "

ومن السنة التى استدلوا بها، حديث المصراه الذى جاء فى رواية مسلمه (٤) تحديده بثلاثة أيام ٠

وجه الاستدلال من الحديثين : أن الرسول صلى الله عليه وسلم حد الخيـار بالثلاث في الحديثين والحد يفيد المنع ، اما من المجاوزة ، أو من النقصـان ، (٥) فلما جاز النقصان من الثلاث علم أنه حد للمنع من مجاوزة الثلاث ٠

<sup>(</sup>۱) بدایة المجتهد ۲۲۷/۲ ـ ۲۲۹ ، حاشیة الدسوقی ۱۹۱۳ ـ ۹۵ ، مواهب الجلیل ۲۹۶/۳ ـ ۲۹۰ ، القوانین ص ۲۷۳ ۰

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة ٩٦/٤ ، وهذا استدلال ذكره لهم ابن قدامة فى كتابـــه المذكور ٠

<sup>(</sup>٣) اختلف في هذا الرجل صاحب القصة التي أشار اليها عمر رضي الله عنه ، فقيل انه: حبان بفتح الحاء وقيل منقذ ابن عمرو، والده ، وأيا كــان صاحبها فقصته معروفة وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: اذا بايعــت فقل: لاخلابة متفق عليه، وزاد اسحاق في رواية يوسف بن بكير وعبد الاعلــي عنه: ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فان رضيت فأمسك وان سخطت فاردد ، ينظر : سبل السلام ٣٧/٣ ٠

<sup>(</sup>٤) حدیث المصراه ورد فی البخاری:فتح الباری ۳۲۸/۶ ، ومسلم ۱۱۵۸/۳ – ۱۱۵۹ وأبی داود ۳/۲۷۰ – ۲۷۱ ، والترمذی ۳/۳۵۰ – ۵۵۵، والنسائی ۲/۳۵۷ – ۲۵۶

<sup>(</sup>ه) الحاوى الكبير للمارودى ٢٥٧/١ - ٢٦٥ ٠

القياس: وأما استدلالهم بالقياس: فهو أن الخيار فوق الثلاث بمنع مسن التصرف، وموجب العقد جواز التصرف، والشرط اذا كان منافيا لموجب العقد أبطله كما لو باع بشرط أن لايتصرف فيه ببيع ولاغيره، وتحرير ذلك قياسا: أن الزيادة على الثلاث معنى يمنع مقصود العقد، فوجب أن يفسد به العقد، مع استغنائه عنه باشتراط الثلاث أصله اذا باعه بشرط أن لايبيعه، ولايدخل عليه خيار الثلث، لانه لايستغنى عنه ٠

ودليل الاصل في هذا القياس هو حديث عمرو بن شعيب عن جده عن النبصى ملى الله عليه وسلم أنه :" نهى عن بيع وشرط" ، ووجه الدلالة من الحديث : هصو أن الشارع الحكيم قد جعل للمتعاقدين شروطا مباحة ، يتخيرون منها مايشصاؤن للالتزام بها في عقودهما ، وشروطا محظورة ، لاحق لاحد من المتعاقدين في اشتراطها في عقودهما ، لما أنها تناقض المقصود أو تخالف القاعدة الشرعية العامة أوتصادم مقصد من مقاصد الشريعة ، وهي التي قيس عليها اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام والعلمة في الأصل الذي هو البيع بشرط عدم التصرف في الله المناه في الأصل الذي هو البيع بشرط عدم التصرف في التي المناه في الأمل الذي هو البيع بشرط عدم التصرف في التي المناه في الفرع وهو البيع مصنع الشراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام يمنصح الشراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام يمنصح

<sup>(</sup>۱) حاشية الرشيدى ١٧/٤ ـ ١٨ بهامش نهاية المحتاج ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٢/٧٥١ - ٢٦٥ ٠

 <sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه الطبرانى فى الاوسط، ونقل الزيلعى عن ابن القطان: أنه ضعفه ، نصب الراية ١٨/٤ ط المجلس العلمى • ينظر: فى العناية ٢٨/٧ ،
 بدائع الصنائع ٥/١٧٥ ، وفتح القدير ٢٦/٦ ، وشرح المحلى على المنهاج ١٧٧/٢ •

<sup>(</sup>٤) رد المحتار على الدر المختار ١٢٣/٤٠

مقصود العقد من التصرف في الثمن والمثمن ، وهو يؤدى الى وقوع النزاع بيــــن العاقدين •

#### " مناقشـة الادلـــة "

ناقش الجمهور وهم أصحاب القول الثالث: ما استدلبه أصحاب القول الاول والثانى وذلك على النحو التالى:

(۲) وأما أثر ابن عمر رضى الله عنهما حكما قال الزيلعى حاثر غريبب، فلا يقوى على معارضة الاحاديث التى استدل بها جمهور الثافعية ومن وافقهم مسسن أصحاب العذهب الثالث ٠

وأما القياس الذي استدل به أصحاب القول الأول فقد أجيب عنه بعـــدة أجوبة ، أهمها : ان العلة في الاصل المقيس عليه \_ وهو التأجيل بالثمن \_ والفرع \_ وهو اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام \_ مختلفة : فالعلة في جواز تأجيـــل الثمن هي : أنه غير مانع من تحقق مقصود العقد ، لان مقصوده : طلب الفضل فيــه بتوفير الثمن ، وهذا موجود في زيادة الاجل ، وليس كذلك اشتراط الخيار أكثــر من ثلاثة أيام : فانه يمنع مقصود العقد من جواز التصرف في الثمن والمثمن والثمن والمثمن والشير والمثمن والمثمن والمثمن والمثمن والمثلال والمثمن والم

<sup>(</sup>۱) الحاوى للمارودى: ١/٢٥٧ - ٢٦٥ ( رسالة دكتوراة، تحقيق: محمد مفضل الدين)

<sup>(</sup>٢) نصب الراية للزيلعى: ٨/٤ الزيلعى:هو الامام جمال الدين أبومحمدعبدالله بن يوسف بن محمد بن موسى الحنفى الزيلعى (ت ٢٦٧هـ) نسبته الى زيلع بلدة بساحل الحبشة،تفقه في مصر وبرع في الحديث،من مؤلفاته:نصب الرايـــة ، مختصر معانى الاثار، ينظر: مقدمة نصب الراية ١/٥ - ٩ ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق •

وقد أجاب عنه صاحب العناية على الهداية ، بقوله :" والقياس على السائميل في الثمن قياس غير صحيح ، لان الأجل انما أجيز اشتراطه للقدرة على الأداء وهي أي القدرة على الأداء انما تكون بالكسب، وهو أي الكسب لايحصل في كل مدة فقد يحتاج الى مدة طويلة ، بخلاف الغيار ، فانه انما أجيز اشتراطه : للتسروي فيما يدفع الغبن عن العاقد ، ولأشك أن النظر لاستكشاف كونه مغبونا في هذا البيع أو غير مغبون مما يتم في ثلاثة أيام ، بل في أقل منها ، وليس ذلك من العلسوم البالغة في الخفاء والأشكال ، ليحتاج في حصوله الى مدة تزيد عليها ، فكسلمان الزائد على الثلاث ليس في محل الحاجة اليه لحصول المعنى المذكور ، فلا يجسسون الحاقة بالأجل الذي يحتاج الى مدة طويلة ،

كما أجاب عنه الامام النووى رحمه الله تعالى : بما يفيد : بأن قياس اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام على الاجل فى الثمن ، قياس مع الفارق ، لأن الخيار فى التحقيق تأجيل لالزام الملك أو نقله ، والاجل تأخير بالمطالبة ، وعليه فالجامع بينهما مختلف فلا يصح قياس أحدهما على الاخر ٠

شانيا : يمكن أن يجاب عما استدل به المالكية : بأن المفهوم السدى دكروه ، واخراجهم للنصوص به عن مقتضاها فكلام لا دليل عليه ، ولاعبرة بسمه ، لان الشارع ، لما شرع الخيار شرعه مقيدا بثلاثة أيام أو بثلاث ليال فعلمنامن تقييده هذا، وجوب الاقتصار على مورد النص فيه ، باعتبار الخيار ثابتا على خلاف القيلساس ، وما كان كذلك فالواجب هو القول بموجب النص سواء في حالة الاطلاق أو التقييد ،

وأما عن تقدير المالكية لمدة الخيار بالحاجة ، فقد أجيب عنه : بأنه

<sup>(</sup>١) العناية على الهداية : ١١١/٥ بهامش شرح فتح القدير لابن الهمام ٠

<sup>(</sup>٢) شرح فتح القدير : ١١٢/٥٠

<sup>(</sup>٣) المجموع للنووى: ١٨٧/٩٠

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ٥/١١٣٠

غير صحيح ، لان الحاجة لايمكن ربط الحكم بها لخفائها ، واختلافها ، وانما يرتبط بمظنتها ، وهو الاقدام - أى الاقدام على البيع - فانه يصلح أن يكون ضابطا، وربط (١) الحكم به فى الثلاث فما دونها ، فى البيع بالخيار ، وفى السلم ، والاجل ونحوها •

### الموازنة والترجيــ :

وبالتأمل في اختلافات الفقها عنى هذه المسألة ، وما استدل به كحصل فريق على رأيه ، نجد لهم استدلالا ببعض الاقيسة باستثناء المالكية \_ أصحاب القول الشائي \_ وبالموازنة بين القياس الذي استدل به أصحاب القول الاول ، والقيصاس الذي استدل به أصحاب القصول الاول الاول الدي الشدل به الجمهور ، نجد أن نوع القياس الذي استدل به أصحاب القصول الاول من قياس الاستدلال حيث قيس فيه اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام على اشتصراط الاجل كذلك والجامع ؛ كون كل منهما حقا يعتمد على الشرط فيرجع في تقديره الصي

ولكن جمهور الفقها عد نقضوا هذا القياس باختلاف المقصود \_ المصلحة أو الحكمة \_ المترتب على الحكم في كل من الاصل \_ وهو التأجيل في التمـــــن \_ والفرع \_ وهو اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام ، وذلك من وجوه سبق بيانها في مناقشة الجمهور لهذا القياس ، وهي تتلخص في الاتي :

ثانيا : ان الغرض من اشتراط تأجيل الثمن : تمكين المؤجل له مــــن ـــن ــــن ــــن الثمن عن طريق التكسب وهو أمر يحتاج الى مدة أطول فأجيز أكثر من ثلاثـــة أيام ، بخلاف الخيار : فان الغرض منه التروى في العقد حتى لايغبن ، وهو أمـــر

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامة : ٩٧/٤ - ٩٨ ، الشرح الكبير ١٤/٤ - ٦٥ • بتصرف •

لايحتاج الى مدة طويلة ، ويمكن تحقيقه في ثلاثة أيام أو أقل ٠

وهكذا نجد أن قياس أصحاب القول الاول قد انتقض بعدة وجوه فلا يقوى على معارضة قياس الجمهور ، سواء من جهة السلامة من النقض ، أومن جهة مرتبته ، فلل قياس الجمهور : قياس علة سبق بيان دليل الاصل وعلته ، وكذلك من جهة تحقق تلك العلة في الفرع ، وعليه فان القواعد الترجيحية في تعارض الاقيسة تقتضى ترجيح قياس العللة على على قياس الاستدلال ، لان رتبة قياس العلة للوكان نوعا من قياس العلة للعنص من الاصوليين مقدمة على رتبة قياس الاستدلال ، ولان مناسبة العلة للحكم في قيلساس العلم أعلى وأوضح منها في قياس الاستدلال ، ومن هنا نجد أن القول الراجح لللللال من قول جمهور الفقهاء في عدم جواز اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيليليا .

المسألة الثالثة : اشتراط الخيار مدة معلومة أكثر من ثلاثة أيام ثم اسقاطها قبــل

### دخولها ٠

هذه المسألة متفرعة عن مسألة تحديد مدة خيار الشرط ، وحكمها مبنيلي عليها ، والفرق بينهما ، هو أن البحث في المسألة السابقة كان لبيان أراء الفقهاء في تحديد مدة الخيار وبيان أدلتهم على ذلك ، وأما في هذه المسألة ، فالبحسيث منصب على بيان حكم البيع اذا اشترط فيه الخيار أكثر من ثلاثة أيام \_ وهي المحدة

<sup>(</sup>۱) الباجي: أحكام الفصول في أحكام الاصول ص٦٢٦، الآيات البينات ١٧٣/٤ وقدذكرصاحب الآيات البينات ١٧٣/٤ وقدذكرصاحب الآيات البيناتان القول بأن قياس الدلالة ماجمع فيه بلازم العلة ان كان المرادبذلك عن طريق الاستقلال عن العلمة فان القياس غير صحيح ،لأنه جمع بغير علمة الحكلم، وان كان المرادالجمع باللازم من حيث دلالته على العلة فالجمع في الحقيقة يكلون وان كان المرادالجمع باللازم لدلالته عليها وفهمها منه ، فيكون نوعا من قياس العلة والعلة وانما ذكر اللازم لدلالته عليها وفهمها منه ، فيكون نوعا من قياس العلة و

التى حددتها النصوص وأخذ بها جمهور الفقها ٤ ـ ثم أسقطت تلك الزيادة قبل دخولها بحيث ان العقد أصبح فى انشائه مخالفا لمذهب الجمهور ، ثم صحح قبل دخول تلصل المدة المفسدة ، وأصبح موافقا لمذهبهم فالخلاف هنا ، هو : هل ان هذا التصحيص باسقاط المدة الزائدة على ثلاثة أيام يحيل هذا العقد الفاسد عند الجمهور الصى الصحة بهذا الاسقاط ، أم أن هذا التصحيح غير مصادف لمحله ، ويبقى العقد فاسدا كما أنشى واسدا ؟ وهذا مانناقشه في هذه المسألة ٠

وقبل الخوض فى ذلك ، نبين كيف تفرعت هذه المسألة على المسألة التى قبلها ، وذلك ببيان رأيهم فى هذه المسألة بنا١٤ على مذاهبهم فى تلك المسألة ، وذلك على النحو التالى :

أولا : ان أصحاب القول الاول في المسألة التي قبلها \_ وهم القائل ون \_\_\_\_\_\_ بترك تحديد مدة خيار الشرط لاتفاق العاقدين ، طالت المدة أم قصرت بشرط أن تكون معلومة \_:يرون صحة البيع في هذه المسألة ما لم تكن تلك المدة الزائدة علـ\_\_\_ي الثلاث مجهولة كقدوم زيد أو هبوب ريح ، أو نحو ذلك ، أو مؤيدة ، أو مطلقـــة ، فعندئذ يكون البيع غير صحيح اللجهالة ، كما هو رأى جمهور الفقها اليضا كمــا سيأتي .

ثانيا : ان المالكية وهم أصحاب القول الثانى فى المسألة السابقــة
- القائلين بتحديد زمن خيار الشرط بقدر الحاجة وقد تزيد على الثلاثة أو تنقــص
- يرون صحة البيع فى هذه المسألة على أن تضرب المدة للعاقدين لاختيار المبيـع
فى مثلها فى العادة ٠

<sup>(</sup>۱) شرح فتح القدير مع شرح العناية على النهاية ١١٣/٥ – ١١٤ ، المجمسوع للنووى ٩/١٨٠ ، المغنى لابن قدامة ١٠٦/٤ – ١٠٨ ، منتهى الارادات ٢٠٠/٢

<sup>(</sup>۲) حاشية الحُرشى ٥/١٠٩ ـ ١١٠، مواهب الجليل ٢٩٤/٣ ـ ٢٩٥ ،بداية المجتهد ٢/٧٢٢ ـ ٢٦٩، حاشية الدسوقى ٣/١٩ ـ ٩٥ ، القوانين الفقهية ص ٢٧٣ وما بعدها ٠

ثالثا: أما أصحاب القول الثالث في المسألة السابقة \_ وهم جمه و الفقهاء \_ وهم القائلون بجواز اشتراط الفيار مدة معلومة بشرط أن لاتزيد علي الفقهاء \_ وهم القائلون بجواز اشتراط الفيار مدة معلومة بشرط أن لاتزيد علي ثلاثة أيام فرأيهم في هذه المسألة \_ بناءا على رأيهم في تلك المسألة \_ هو عدم صحة البيع في هذه المسألة مطلقا سواء علمت المدة الزائدة ، أم لم تعلم ، وسواء طالت المدة أم قصرت ، وسواء أسقطت المدة الزائدة على الثلاث قبل دخولها أو ليم السقط ، وذلك عند جمهور الشافعية ، والامام زفر من الحنفية من أصحاب القللي الثالث في المسألة السابقة ، وأما أبو حنيفة فقد قال بصحة البيع اذ أسقط \_ \_\_\_\_\_\_\_ الزيادة قبل حخولها ، وعلل ذلك بأنه اسقاط للمفسد قبل تقرره ، (٣)

وقد استدل لذلك بقياس هذا البيع ، على البيع بالرقم ، صورته :أن يضع البائع علامة على الثوب ، ولايعلم المشترى ذلك ، كالكتابة يعلم بها الصدلال أو غيره ثمن الثوب ولايعلم المشترى ذلك ، فاذا قال : بعتك هذا الثوب برقمه ، وقبل المشترى من غير أن يعلم المقدار ، انعقد البيع فاسدا ، فان علم المشترى قدر الرقم في المجلس ، وقبله انقلب جائزا بالاتفاق – أي باتفاق الحنفية – وعلته : أن العقد لم يكن فاسدا لعينه ، بل لما فيه من منافاة مقتضي العقد ومثله لبيع بشرط النيار لما فوق الثلاث .

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة ٠

<sup>(</sup>۲) اختلف أصحاب أبى حنيفة فى أصل العقد فمنهم من قال: بأن حكمه الفساد بحسب الظاهر ، اذا الظاهر دوامها على الشرط فاذا أسقطه تبين الامر خلاف الظاهر فيقلب صحيحا وهو ماقاله مشايخ العراق وأما مشايخ خراسان والامام السرخسى وفخر الاسلام وغيرهما من مشايخ ماورا النهر فقد قالوا بأنصه موقوف وبالاسقاط قبل الرابع ينعقد صحيحا واذا مضى جز ون اليوم الرابع فسد العقد الان قال ابن الهمام وهو الاوجه: وذكر الكرخى نصا عن أبحنيفة أن البيع موقوف على اجازة المشترى وأثبت للبائع حق الفسخ قبل الاجازة لان لكل من المتعاقدين حق الفسخ فى البيع الموقوف ينظر تفاصيل هذه الخلافات الحنفية فى شرح فتح القدير ١١٣٥ – ١١٤ مع شرح العناية ، شرح العناية على الهداية مع شرح فتح القدير ١١٣٥ – ١١٤ مع شرح العناية ،

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسة ٠

وأما الشافعية وزفر من الحنفية ، فقد استدلوا أيضا بقياس هذا البيسع على مبيع تضمن مفسدة ، كمن باع الدرهم بالدرهمين ، أو اشترى عبدا بالفدرهم ورطل خمر ، ثم أسقط الدرهم الزائد – فى الصورة الاولى – أو أبطل الخمر – فلل المورة الثانية – وكمن تزوج امرأة وتحته أربع نسوة ، ثم طلق الرابعة ، لايحكم بصحة نكاح الخامسة ، كما لايحكم بصحة البيع فى الصورتين قبلها ، والعلة فى هذه الاصول المقيس عليها ؛ أنه عقد قد انعقد فاسدا ، والفاسد لاينقلب صحيحا ، لان البقاء والاستمرار لايكون الا على وفق ما ثبت عليه الشيء لدى انشائه ،وما وقع على وجه اختلف فيه آخره عن أوله لايعد صحيحا ، والحكم فى حكم هذه الاصول المقيل عليها متفق عليه بين الفقهاء بمن فيهم أبو حنيفة ، الا أنه – أى أباحنيفلية السيء مرى بوجود الفرق بينها وبين المسألة التى نحن بصددها فيرى أنها تنقلب الله الصحة اذا أسقطت الزيادة قبل دخولها ، كما تقدم ،

### ( مناقشة ) ، والموازنة والترجيح :

ناقش أبو حنيفة وأصحابه : القياس الذي استدل به جمهور الشافعية وزفــر من الحنفية : بأنه قياس مع الفارق ، وذلك لوجود الاختلاف بين الاصول المقيس عليها التي ذكروها ، وبين الفرع المقيس \_ وهو اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام \_ وهو : أن الفساد الذي كان في تلك الاصول ، فساد في صلب العقد ، وهو البــدل ، والفساد في صلب العقد لايمكن دفعه ، وأما الفساد الذي قارن اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام ، فانه فساد في غير صلب العقد وهو شرطه ، فلذلك أمكن دفعه باسقاط الشرط الزاعد ، ومن ثم ينقلب العقد صحيحا .

(٣) ولقد أجاب جمهور الشافعية والامام زفر من الحنفية عن مناقشة أبى حنيفة

<sup>(</sup>۱) المجموع للنووى : ۱۸۰/۹ ومابعدها، شرح العناية على الهداية مع شرح فتـح القدير ١١٣/٥ - ١١٤ بتصرف • (۲) المرجع الاخير نفسه

<sup>(</sup>٣) رفر (۱۱۰ – ۱۵۸ه) هو رفر بن الهذيل بن قيس العنبرى، أصله من أصبهان،فقيه امام من المقدمين من تلاميذ أبى حنيفة وهو أقيسهم ، وكان يأخذ بالاثر ان وجد،وقال:ماخالفت أباحنيفة فى قول الا وكان أبوحنيفة يقول به،تولى قضاء البصرة وبها مات وهو أحد الذين دونوا الكتب ينظر:الجواهر المضيئة ٣٤٣ – ٢٤٣ ، الفوائد المضيه والاعلام ٧٨/٣ ٠

وأصحابه ، بايراد مثل ما ناقشوا به قياسهم ، فى قياس أبى حنيفة وأصحابه ، وهو القول : بأن القياس الذى استدلوا به قياس مع الفارق ، حيث ان الاصل الذى قياس عليه أبو حنيفة وأصحابه ـ وهو البيع بالرقم ـ فاسد ، لجهالة الثمن فيه ، وهو فساد فى صلب العقد ولايمكن دفعه ، وعلى أبى حنيفة وأصحابه ذكر فرق آخر بين فساد فى صلب العقد ولايمكن دفعه ، وعلى أبى حنيفة وأصحابه ذكر فرق آخر بين المسائل التى قاس عليها زفر ، وجمهور الشافعية ، وبين اشتراط الخيار أكثر مىن ثلاثة أيام ، وذلك لان الفرق الذى ذكروه بين المقيس والمقيس عليه فى قياس زفر والشافعى ، هو الفرق بعينه بين المقيس والمقيس عليه فى قياسهم ، والا يلزمهم التسليم بصحة قياس زفر والشافعى ، وتعليلهما له ، " بأنه عقد قد انعقد فاسدا، والفاسد لاينقلب جائزا ، وأما قياسهم ، فانه منتقض بالمسائل التى قاس عليها زفر والشافعى ، فانها مماثلة للاصل الذى قاس عليه أبو حنيفة وأصحابه ، ومسع ذلك فالفاسد فيها لايمكن أن يعود جائزا باتفاق الفقها عمن فيهم أبو حنيفة وأصحابه ، وكذلك يكون أصل قياس أبى حنيفة وأصحابه فاسدا ولايمكن أن يعود جائزا لان فساده فى صلب العقد ، وهو ما لايمكن دفعه . (٢)

فاتضح بذلك سلامة قياس زفر والشافعى وعلته من النقض ، واطراح قيـــاس أبى حنيفة وأصحابه بالنقض ٠

وعلى ضوء قواعد الترجيحات القياسية ، فانه اذا تعارض قياسان وكــان أحدهما سالما من النقض، فانه يترجح على القياس الاخر الذى لم يسلم من النقــض (٣)
كما تقدم بيانه ، وذلك للاختلاف بين الاصوليين فى صحة التعليل بها ، والمتفــق (٤)
عليه مقدم على المختلف فيه ،وعليه ، فان قول أبى حنيفة وأصحابه غير صحيح فـان المفسد هو الشرط وهو مقترن بالعقد ، وقياس الشافعي وزفر أوجه وأما قول مالــك

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه ۰ (۲) شرح فتح القدير : ٥/١١٤ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: صحه من هذه الرسالة ومابستها ٠

<sup>(</sup>٤) ويمَّن القول أيضا بترجيح قياس الامام زفر،وجمهور الشافعية بوجه آخر من أوجه الترجيحات القياسية ،وهو كثرة الاصول المقيس عليها فى قياسهما، بخلاف قياس الحنفية فان الاصل المقيس عليه فيه واحد،والترجيح بكشــرة الاصول من الاوجه الترجيحية المعتمدة عند الاصوليين ، كما تقدم بيانه ،

بصحة البيع ، ورد الامر الى العادة غير صحيح ، فانه لاعادة فى الخيار يرجع اليها (١) واشتراطه مع الجهالة نادر ٠

المسألة الرابعة : اشتراط اجازة البيع بنقد الثمن في ثلاثة أيامفأقل وفسخه ان لم يفعل

اذا اشترط المشترى لنفسه خيارا ، كأن يشترى شيئا بشرط أنه : ان لـــم ينقده الثمن فى ثلاثة أيام ، فلا بيع بينهما ، أو اشترطه للبائع ، كأن يبيع لــه بشرط أنه ان رد الثمن فى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما ، فانه قد اختلف الفقها ً فـى صحة هذا البيع وعدم صحته ، وذلك على قولين :

القول الثانى : يرى أن هذا البيع فاسد ، وهو ما ذهب اليه الامام زفـــر

(٣)

من الحنفية والصحيح من مذهب الشافعية ، وهو المذهب عند المالكية فى غير عهــدة

الادلـــة:

استدل أصحاب القول الاول : بقياس اشتراط نقد الثمن لمدة ثلاثة أيام على (٤) اشتراط الخيار لمدة ثلاثة أيام ـ عند القائلين بتحديد مدة الخيار بها ٠

<sup>(</sup>۱) المغنى والشرح الكبير : <del>١٠٨/٤</del>، ١٦/٤

 <sup>(</sup>۲) شرح فتح القدير مع العناية ٥/١١٤ - ١١٥ ، المغنى لابن قدامة ١١٨/٤ - ١١٩ المجموع للنووى ١٨٠ - ١٨١ ، حاشية الخرشي ١١٣/٥ - ١١٤ ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع الاول والاخيران نفسهما ٥/١١٤ - ١١٥ ، ٩/١٨٠ - ١٨١ ٠

<sup>(</sup>٤) المراجع نفسها ٠

واستدل أصحاب القول الثانى بالقياس أيضا ، وهو قياس الفسخ المعلق بنقد الثمن فى هذه المدة على الفسخ المعلق بالشرط المطلق ، كتعليقه بقدوم زيد ونحوه (٢) وذلك بجامع أن الفسخ علق فى كل منهما على غرر، كما استدلوا أيضا بقياس آخصر ، وهو قياس اشتراط نقد الثمن فى هذه المدة على اشتراط السلف ،بجامع الجهالة والغرر، موازنـة وترجيح :

وبالنظر في دليل الفريقين: نجد أن كلا منهما استدل بقياس معارض للقياس الاخر، فاذا نظرنا في قوة كل من القياسين، نجد أن قياس الجمهور من نوع قياس الاخر، فاذا بينما نجدقياسي زفر وبعض الشافعية والمالكية من نوع قياس العلة وعلى ضوء قواعد الترجيح القياسية فانه اذا تعارض قياسا الاستدلال، والعلة ، فانهيقدم قياس العلمة الا أن الوصف الذي علل به قياس الامام زفر وبعض الشافعية والمالكية ، وصف غير منضبط، وهو الغرروو الجهالة، لان الغرر قد يكون يسيرا فيعفى عنه، فيكون غيرمؤثر وقد يكون كبيرا فلا يعض عنه فيؤثر ، علاوة على اختلاف الافهام في تحديد ذليليا والوصف غير المنضبط لايكون مناطا للحكم ، ومثل هذا القياس قد لايقوى على معارضة قياس الاستدلال وهو القياس الذي استدل به الجمهور •

وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى مايقوى قياس الجمهور أيضا ، وهو أثـــر ابن عمر رضى الله عنهما ، وهو أنه باع ناقة له من رجل بشرط أنه ان لم ينقـــده

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة : ١١٨/٤ - ١١٩ ، المرجع الاخير ذاته ٠

<sup>(</sup>٣) شرح فتح القدير مع العناية : ١١٤/٥ - ١١٥ ٠

(۱) الثمن الى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما ٠

ومن المعروف لدى الاصوليين : أن القياس اذا اعتضد بأمر خارجى ، فانسسه يترجح على القياس الاخر الذى خلا من ذلك .

وهكذا يتبين لنا أن ما ذهب اليه الجمهور من جواز اشتراط نقد الثمسين الى ثلاثة أيام فأقل ، هو الراجح ، وذلك لقوة القياس الذى استدلوا به ، ولااعتضاد قياسهم بأمور خارجية من الاستحسان المذكور ، والاثر المروى عن ابن عمر رضى الله عنهما ، والله أعلم ،

#### المسألية الخامسة : اشتراط الخيار للاجنبين :

المراد الاجنبى : هو من لاعلاقة له بالعقد ، سواءً كان حاضرا ، أو غائبا ، وفى جواز اشتراط الخيار له من قبل العاقدين أو أحدهما اختلاف بين فقهاء الشريعــة على قولين :

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة : ١١٨/٤ - ١١٩

<sup>(</sup>٢) شرح العناية على الهداية مع شرح فتح القدير ١٢٦/٥ ومابعدها ، الشــرح الكبير للدردير ٩٨/٢ ، مغنى المحتاج : ٢٦/٦ ، شرح منتهـــــى الارادات ٠ ٣٥٨/٢

<sup>(</sup>٣) شرح العناية مع فتح القدير : ٥/١٢٦ ٠

#### الأدلـــة:

استدل أصحاب القول الأول ، وهم الجمهور، بالقياس، والاستحسان: أما القياس: فهو قياس جواز اشتراط الخيار للأجنبى ، على جواز اشتراطه للعاقدين أنفسهما ، لأن فللم اشتراطه له معنى اشتراطه لهما ، وهو التروى في البيع لدفع الغبن المحتمل،

وأما الاستحسان ، فهو : أن الخيار قد تمس الحاجة الى اشتراطه للأجنبى ، لأن شرعيته لاستخلاص الرأى ، وقد يعلم الانسان من نفسه قصورا فى الرأى والتدبير غير واثق بها فى ذلك ، بل بغيره ممن يعلم حزمه ، وجودة رأيه ومعرفته بالقيم، وأحوال البياعات ، فبشرط الخيار له يحمل المقصود من شرعيته فيجب تصحيحه ، وأجنبيته عن العقد انما تمنع \_ ان قيل بتسليم ذلك افتراضا \_ لو أجيز كأصل مستقل ، لكنصله لايعتبر الا تبعا لثبوت الاشتراط للعاقدين ، فيثبت اشتراطه لنفسه اقتضاءا تصحيحا لتصرفه ، فيثبت لهما قياسا على صحة القول : أعتق عنى عبدك بألف (1)

#### واستدل الامام زفر من الحنفية بالآتى :

- ۱ الخیار من مواجب العقد وأحكامه ، فلا یجوز اشتراطه لغیر العاقدیـــــن
   ۲)
   کاشتراط الثمن علی غیر المشتری •
- ٢ ولأن في اشتراط الخيار تعليقا لفسخ البيع بفعل الغير، والعقود لاتحتم --- التعليق ٠
- ٣ وقال أيضا : ان خيار العيب والرؤية لايجوز اشتراطهما لغير العاقديـــــن
   ٣)
   اتفاقا فكذلك خيار الشرط قياسا عليهما

<sup>(</sup>۱) شرح فتح القدير : ١٢٦٥ – ١٢٧ •

<sup>(</sup>٢) الهداية : ٣٠/٣٠

<sup>(</sup>٣) شرح فتح القدير : ١٢٦/٥ - ١٢٧ •

#### مناقشة وترجيح :

ناقش جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة الأدلة التى استدل بها الامام رفر رحمه الله تعالى ، وذلك على النحو التالى :

أولا : قوله : ان الخيار من مواجب العقد وأحكامه ••• ألخ : غير مسلم ، فان موجبات العقد هي مقوماته ، وما يتعلق بها من المبيع والثمن ، والخيار ليس شيئا من ذلك بل هو أمر زائد على العقد ، أوجبه الشارع بايجاب العاقد له على نفسه أو غيره ، لمصلحة العاقدين ، وذلك بدليل أن اشتراطه ، وعدم اشتراطه سيان فلم عدم التاثير على العقد ، لا بالصحة ولا بالبطلان ، وانما أثره في رفع اللزوم اللي الوقت المحدد له بخلاف الثمن ، فان تخلفه يؤثر في العقد ويوجب البطلان ، لأنه مسن مقاصد العقد •

شانيا : قوله : انه تعليق للفسخ ٠٠٠ ألخ : فغير مسلم له أيضا ،لأن اشتراط الفيار ليس تعليقا لذات العقد ، بل هو تعليق للفسخ ، والفسخ يقبل التعليق ، الا أن تعليقه مختلف عن تعليق العقد ،ولذلك لا أثر له ٠

شالثا : فأما قياسه على خيار العيب ، والرؤية فممنوع ، لعدم ظهور العلـة وعدم تحققها فى المقيس عليه ، فان خيار الرؤية ، والعيب لم يثبتا بفعل أو قـول من المالك لهما ، بل ثبتا بغير اثباتهما ، فلا ارادة لهما فى ثبوته ، بــــل ارادتهما فى العمل بمقتضاه عند وجود المقتضى \_ كالعيب فى خيارالعيب ، وبيـــع الفائب فى خيار الرؤية \_ بخلاف خيار الشرط الذى لابد فيه من اشتراطه عند العقـد من العاقدين ، ولا يثبت بغير الاشتراط ، وفى وقته المحدود المعين ، وهو انتهـاء

<sup>(</sup>۱) شرح فتح القدير : ١٢٦/ - ١٢٧ •

<sup>(</sup>٢) شرح العناية على الهداية،شرح فتح القدير : ٥/١٢٦ - ١٢٧٠

المجلس، أو العقد أو التفرق بينهما على الخلاف المعروف بين الفقها، في وقت ابتداء (۱) مدتـه، والأصح أنه من العقد، وذلك قياسا على الأجل ٠

وبالتأمل في أدلة الجانبين ، والمناقشات التي ذكرها الجمهور لأدلة الامــام رفر ، يظهر لي أن الراجح \_ والله أعلم \_ هو رأى جمهور الفقها و في جواز اشتر اط الخيار للأجنبي عن العقد ، لأن الخيار حق من حقوق العاقدين ويمكن انتقاله من شخصي الني آخر \_ كما لو مات صاحب الخيار ينتقل عنه الي ورثته \_ فيجوز لهما التنازل عنه ، أو تمليكه لمن شاؤا ، قياسا على سائر حقوقهم التي تقبل الانتقال ،أو تدخلها النيابة شرعا ، ولأن الخيار يعتمد شرطهما ، ويفوض اليهما وقد أمكن تصحيح شرطهما ، وتنفيذ تصرفهما على الوجه الذي ذكره الجمهور \_ وهو كون اشتراط الخيار لنفـــس العاقد ، والاجنبي وكيل أو نائب عنه \_ فلا يجوز الغاؤه مع امكان تصحيحه ، لقولــه صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) فعلى هذا يكون لكل واحد مــــن المشترط والمشروط له حق اجازة البيع أو فسخه .

وأما من جهة المقارنة بين القياس الذي استدل به الامام زفر ، وبين القياس الذي استدل به الجمهور ، فاننا نجد أن قياس الجمهور أقوى وأرجح على قياس زفلسلان علة الفرع المقيس في قياسه غير ظاهرة بل غير متحققة في الأصل المقيس عليله وعلليا بينما نجد أن علة قياس الجمهور متحققة ومتساوية مع علة الاصل المقيس عليه وعلله فوء القاعدة الترجيحية في تعارض الأقيسة ، فانه يترجح القياس الذي تحققت علته فلي الاصل والفرع على القياس الآخر الذي لم يكن كذلك ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>۱) ينظر تفصيل تلك الخلافات في : شرح المجموع : ١٨٥/٩ -- ١٨٦ ، ١٨٧، المغنـــي لابن قدامة : ١٠٢/٤ - ١٠٣٠

<sup>·</sup> ١٠١ - ١٠٠/٤ : المغنى لابن قدامة

#### المسألة السادسة

### مضى مدة الخيار من غير اختيار اجازة أو فسخ ممن له الخيار :

اذا انقضت مدة الخيار من غير أن يصدر ممن له الخيار ، اختيار لا بالاجـازة ولا بالفسخ فان جمهور الفقها ً من الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا الى بطـــلان (۱) الخيار ولزوم العقد ، لانتهائه بانتها ً مدته ، فيصبح لازما ٠

وقد استدلوا على ذلك بالقياس على الاجل ، حيث ينتهى بانتهاء مدته، والخيار مثله ، لأن مدته محددة بوقت ، والمؤقت ينتهى بانتهاء وقته ،

وبعبارة أخرى: فلأن الخيار مدة ملحقة بالعقد ، فبطل بانقضائها ، كالاجمل لان الحكم ببقاء تلك المدة الملحقة ، يفضى الى القول ببقاء الخيار فى غير المحدة المشروطة من قبل العاقدين \_ مما يؤدى الى عدم التوافق بين السبب والمسببب ، \_ لأن الخيار سببه شرط العاقدين ، فلا يجوز أن يثبت به مالم يتناوله شرطهما .

وقالوا أيضا : بأن الخيار حكم مؤقت ، ففات بفوات وقته ، كسائر المؤقتات ، ولأن البيع مقتضاه اللزوم ، وانما تخلف لزومه بسبب شرط الخيار ، فمتى انتهـــى - الشرط فيما تناوله ، عاد اللزوم فيما لم يتناوله ، لزوال مايعارضه ، كما - لــو (٢)

وقد خالف الجمهور فيما ذهبوا اليه ، المالكية ، والقاض أبو يعلى مصحصن الحنابلة ، حيث قالوا : أن مضى مدة الخيار لايوجب لزوم عقد البيع فى حق من بيده الخيار ، سواء كان بائعا أو مشتريا ، وانما الواجب عليه حلى من بيده الخيار بعد مضى المدة ، اختيار امضاء البيع أورده فى مدة اضافية لاتتجاوز ، اليحصوم أو

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع : ٢٦٧/٥،شرح فتح القدير : ١٢٠/٥ - ١٢١،المهذب وشرحه المجموع ١٨٣/٩ ، المغنى لابن قدامة : ١١٢/٤ - ١١٣ ، الشرح الكبير : ١٩/٤ ٠

 <sup>(</sup>۲) المجموع للنووى : ۱۸۳/۹ ، المغنى لابن قدامة : ۱۱۲/٤ - ۱۱۳، الشرح الكبير :
 ۲۹/٤ •

اليومين ، وذلك اذا كان الخيار منصوصا على مدته ، أما ان وقع البيع بالخيـار ولم ينص على مدته ، فانه يلزمه ذلك ـ امضاء البيع أو الرد ـ بانقضاء مدتــه (١)

الغيار ـ من غير زيادة مدة اضافية على مدته ، وهى اليوم أو اليومان التى يضيفها المالكية عقب الخيار المنصوص على مدته ، أما هنا ـ فالخيار غير منصـوص على مدته ، أما هنا ـ فالخيار غير منصـوص على مدته ، فالواجب امضاء البيع أو الرد في نهاية المدة التي اتفق العاقـــدان عليها .

واستدلوا على ذلك بالقياس ؛ ووجهه ؛ أن مدة الخيار لما جعلت حقا لصاحب الخيار - لا واجبا عليه - لم يلزم الحكم بنفس مرور الزمن ، قياسا على مضى الأجل - (٢) فى حق المولى بالنسبة للمكاتب ، حيث لايلزم المولى بالعقد بمجرد مضى المدة ٠

واستدل لهم أيضا بقياس آخر ، وهو القياس على الايلاء ، حيث لايلزم المولى -(٣) الحالف - الفيئة بانتهاء الأجل ٠

#### مناقشة وترجيح :

بالنظر فى استدلال المالكية على رأيهم ، نجد أن قياسهم – الأول – بمضى مصدة الخيار على مضى أجل الكتابة ، قياس غير صحيح ، لأن حكم المقيس عليه مختلف عن حكم المقيس ولان المولى أو السيد ، اذا كاتب عبده ، وأدى المكاتب ماعليه ، فانصديعتق عليه بمضى أجل الكتابة ، لأنه قضى حقا واجبا عليه بموجب عقد الكتابصة ، كالمدين يبرأ من دينه بمجرد أدائه ، وعقد المكاتبة الصحيح عقد لازم لايدخله الخيار، وبمجرد أداء مال الكتابة يعتق العبد المكاتب ، فكأن العتق قد علق على الأداء .

<sup>(</sup>۱) حاشية الخرشي ، مع حاشية العدوى: ١١٣/٥ ، حاشية الدسوقي : ٩٥/٣ ، ٩٥ ٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع الاخير ٠

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة : ١١٢/٤ - ١١٣ ، الشرح الكبير : ٦٩/٤، المجموع للنووى : ١٨٣/٩

<sup>(</sup>٤) شرح منتهى الارادات للبهوتى : ١٦٦٦ - ١٨٢٠

وعليه ، فان قياسهم هذا دليل عليهم ، وليس دليلا لهم ، فان انعتاق المكاتب باداء ماعليه ومضى أجله ، كلزوم البيع بانتهاء مدة خياره ٠

وأما قياسهم الثانى : فقد أجاب عنه ابن قدامة رحمه الله تعالى بالفرق بين المقيس، والمقيس عليه ، وذلك لأن المدة المضروبة فى الايلاء وهو المقيس عليه ليست لالزام الحكم ، وانما لاستحقاق المطالبة ، والمطالبة تستحق بمضيها ، بخللف (۱) المدة المشروطة فى الخيار ، فانها مضروبة لالزام الحكم ، وهو لزوم عقد البيلل الذى اشترط فيه الخيار ، وفرق بين اللزوم ، وبين استحقاق المطالبة : بمعنليا المصلحة المقصودة من كل من المقيس والمقيس عليه مختلفة عنه فى الآخِر ،

والراجح ـ والله أعلم ـ هو رأى جمهور الفقها ومن لزوم عقد البيع بانتها مدة الخيار ، لأنه لامعنى لتوقيت الخيار الا انتها وقته ، والا لخــــلا التوقيت من الفائدة ، وهو ممنوع ، لأن تشريعات الشارع ، كلها فيها فوائد ومصالح لعباده ، وحكمته التشريعية للخيار ، وتحديده ايأه بزمن معين يأبى أن يكون ذلــك لغير فائدة ومصلحة لكل من العاقدين ٠

وأما من جهة المقارنة بين قياس الجمهور ، وقياس المالكية الأول ، ومــــن وافقهم وهو قياس خيار الشرط على مضى الأجل فى مكاتبة المولى لمملوكه فلا تعــارض بينهما اذ نتيجة الثانى هى لزوم العتق بالاداء ونتيجة الاول لزوم البيع - واللــه أعلم - •

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامة : ١١٣/٤ •

#### المسألة السابعة

#### موت من اشترط له الخيار قبل انتهاء مدة خياره :

أجمع فقها الشريعة الاسلامية على أنه اذا مات العاقد الذى ليس له خيار ، فانه لايؤثر ذلك على صاحب الخيار ، فان موت غيره لايكون سببا فى سقوط حقه ، فيبقى على خياره ، بحيث اذا أمضى نفذ العقد ، وان فسخ ، انفسخ ، وذلك باتفاق جمهور الفقها ١٠٠

وأما اذا مات من له الخيار في مدة الخيار الذي اشترطه لنفسه ، فانه قصد اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية في انتهاء مدة الخيار بموته ، وذلك على قولين :

القول الاول: يرى: أن خيار الشرط يسقط، وتنتهى مدته بموت من له الخيار ويلزم عقد البيع من جهته، ولاينتقل حق الخيار الى ورثته، سواءً كان صاحب هـــذا (۱) الخيار بائعا أو مشتريا، وهذا ماذهب اليه الحنفية، وهو المذهب عند الحنبليــة (۲) الا أنهم اشترطوا لذلك أن لايكون قد طالبه بالفسخ قبل موته ٠

القول الثانى: يرى أن خيار الشرط لايبطل ، ولا يسقط حكمه بموت من لــــه الخيار ، اذا مات قبل انقضائه ، أو اختياره لامضاء البيع أو فسخه ، بل ينتقـــل (٣) (٤) الى ورثته ، مثل ماكان له ،وهذا ماذهب اليه المالكية والشافعية ، وأحد القوليـن (٥)

#### الأدلــة :

استدل أصحاب القول الاول على رأيهم بالمعقول والقياس:

<sup>(</sup>۱) شرح العناية على الهداية مع شرح فتح القدير ١٢٥/٥،المبسوط ٢٢/١٣، حاشيـة ابن عابدين : ٥٧/٤، بدائع الصنائع ٢٦٨/٥،

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير : ٧٧/٤ غاية المنتهى ٣٣/٢ ٠

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد ٢/٢٠٩، القوانين ص ٢٧٣ ، الخرشي ه/١١٩ ٠

<sup>(</sup>٤) المجموع للنووى / ١٩٣٩ - ١٩٧ ، مغنى المحتاج ٢/٥٥ ٠

<sup>(</sup>ه) الشرح الكبير مع المغنى لابن قدامة : ٢٧/٤ •

- ۱ ان الخیار لاتأثیر له فی انعقاد العقد ابتدا ، وانما تأثیره فیه من جهسسة
   امکانیة فسخه ، حیث ان بیع الخیار یکون غیر لازم خلال مدته ، فهو محسسش
- صفة ، اذ هو عبارة عن المشيئة والارادة فهذه صفة لاتقبل الانتقال ولاتحتمله ، فكل مالايقبل الإنتقال او لايحتمله لاأرث فيه والخيار وصف لايقبل الانتقال ولايحتمله فلا يصح ارثه ، والاعيان فقط مي الني تعبل الانتقال وتحتمله (۱) والله أعلم ،
  - ۲ ان الخیار حق ثبت لفسخ العقد ، وهو لایجوز الاعتیان عنه ، فلا یجوز ارشـــه
     (۲)
     قیاسا علی خیار الرجوع فی الهبة ٠

واستدل أصحاب القول الثانى على رأيهم بالقياس من ثلاثة أوجه :

- ۱ ان الخيار حق ثابت لاصلاح المال ، فلم يسقط بالموت قياسا على الرهن ، وحبس
   (٣)
   المبيع لآجل الثمن ٠
- ۲ ان الخیار حق مالی لازم ثابت فی البیع ، فیجری فیه الارث بین الناس ویملکـه
   ۱) الوارث بالانتقال الیه وذلك قیاسا علی خیار العیب والتعیین •
- (ه) ٣ ـ ان الخيار حق فسخ مالى ، فينتقل الى الوارث قياسا على الفسخ بتحالـــف (٦) المتبايعين فى قدر الثمن أو الاجل ، أو المبيع ، مع عدم وجود البينة بينهما٠

#### مناقشة وترجيح :

بالنظر فى رأى الفريقين ، وأدلتهما ، نجد أن محاورات ومناقشات جرت بيلل المريقين ، حيث نوقش رأى الحنفية وأدلتهم من قبل الجمهور كالاتى :

<sup>(</sup>۱) العناية على الهداية مع شرح فتح القدير ٥/٥٦١، المبسوط ٤٢/١٣، حاشية ابـن عابدين : ٥٧/٤، بدائع الصنائع ٥٢٨٨٠

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة : ٢٧/٤، غاية المنتهى ٣٣/٢ ٠

<sup>(</sup>٣) شرح المهذب للشيرازى: ٣٤٤/١ • المجموع للنووى: ١٩٣/٩ - ١٩٧ •

<sup>(</sup>٤) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة : ٢٧/٤، شرح فتح القدير ٥١٢٥٠٠

<sup>(</sup>٥) المغنى والشرح الكبير: ٧٧/٤٠

<sup>(</sup>٦) ستأتى هذه المسألة ـ مسألة تحالف المتبايعين ـ في محلها ان شاءالله تعالى ٠

ا ـ قولكم : بأن الخيار وصف ، ولايتصور انتقاله ٠٠٠ ألخ ٠ ان أردتم بـــه حقيقة الوصف ، فمسلم ، لكن مرادنا ـ أى الجمهور ـ بالانتقال ،هو : أن يثبـــــد للوارث ملك خلف ملك الميت أو استحقاقه ، لا عين ذلك الملك والاستحقاق المقيـــد .

وأجاب الحنفية عنه : ان ثبوت ذلك اذا كان فى أملاك الأعيان فمعلوم ومتفصق عليه ، وأما فى غير المال من الحقوق ، فالقول بثبوت ذلك عن الشرع ، يتوقف علي الدليل السمعى ، ولم يوجد ، ونفى المدرك الشرعى يكفى لنفى الحكم الشرعى •

واجاب الجمهور بوجود الدليل الشرعى الدال على ثبوت انتقال ملكية المسال والحقوق الى الوارث بموت صاحبها ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : من ترك مسالا (۱) ، (۱) ، او حقا فلورثته " •

وأجاب الحنفية عن الحديث : بأن قوله صلى الله عليه وسلم : أو حقـــا " (٢) زيادة فلم تثبت عندنا ، ومالم يثبت لم يتم الدليل به ٠

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ الألبانى رحمه الله تعالى : صحيح ،وهو من حديث أبى هريرة رضــى الله عنه ، أخرجه البخارى : ۲۹۰/۳،۲۰/۲، مسلم : ۹۲/۵، وابن ماجة :۱/۵، ۲۶۱/۵ ، وأحمد / ۲۹۰/۲ ، ۲۵۳، من طريق الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن رضى الله عنه : ينظر : ارواء الغليل : ۲۵۹٬۲۵۸/۵ «

<sup>(</sup>۲) شرح فتح القدير : ٥/١٢٥ – ١٢٦٠ •

٣) المغنى لابن قدامة: ٢/٩٤٦ - ٢٥٠، الشرح الكبير: ٢/١٥٤ - ٢٥٠ •

وبالنظر في ادلة الفريق الثاني القائلين بانتقال الخيار الى الورثة، نجدهم قد استدلوا بعدة أقيسة ، وقد ناقش الحنفية بعض هذه الأقيسة على النحو التالي :

وأما قياسهم على خيار التعيين ، فقد ناقشه ابن الهمام ، فقال رحمه اللههاء تعالى : " وأما خيار التعيين فجعله أصلا آخر للشافعى لايصح على أصله ، لأنه لايجير خيار التعيين ، فكأنه ذكره الزاما لنا ، وجوابه كذلك \_ أى مثل جوابهم عن خيهار العيب \_ . أن الموروث هو أحد العينين المخير في تعيينه ، فينتقل الى وارث ذلك ، ولازمه اختلاط الملكين ، فصار كما اذا ورث مالا مشتركا ، فيثبت حكم ذلك ، وهو وجهوب التعيين والافراز ، وهو معنى الخيار ، فجاء الخيار للعين الموروثة في الموضعيان \_ خيار العيب ، وخيار التعيين \_ ضمنا لا قصدا على وجه الاستقلال ، ولايمكن ذلك فيمها فيه خيار الشرط ، لأن البيع ليس ملزوما للخيار لينتقل الى الوارث بما فيه ٠٠٠ " .

وخلاصة جواب الحنفية عن قياس الجمهور هو: أن الموروث في الخياريـــن -

<sup>(</sup>١) شرح العناية على الهداية ، شرح فتح القدير: ٥/١٥ - ١٢٦ ٠

<sup>(</sup>۲) شرح فتح القدير : ١٢٦/٥ •

ضمنيا من جهة لزومه للعين الموروثة • وأن العلة فى خيار العيب: استحقــاق المطالبة بتسليم الجزء الفائت ، وفى خيار التعيين : اختلاط الملكين ووجــوب (١) التعيين ، الا أن جوابهم هذا حكما يقول ابن الهمام نفسه حفى غاية الضعف ، اذ لا معنى لكون الارث انتقالا لنفسذات العين ، والملك يتبعها ، لأن حقيقة الانتقال ، انما هو فى المكان ، فآل الأمر الى أن المراد : انتقال ملكها ليس غير • وهــو مايعنى انتقال الخيار اليه معها ، لتعلقه بها ، ولكونه حقا من حقوقه •

وبالتامل في الفروق التي ذكرها الحنفية بين المقيس، وهو خيار الشرط وبين المقيس عليه \_ وهو خيار العيب والتعيين \_ نجدهاغيرمحيحة ، لأنه آل فـــــى النهاية الى القول : بانتقال الخيار ضمن انتقال العين الموروثة الى الوارث ، فــى كل من خيارى العيب والتعيين ، مع العلم بأن القول : بانتقال العين أصالة مــــع انتقال الملكية تبعا لها ، غاية في الضعف ، لأن حقيقة انتقال العين قد يوجد بدون الملك فلا تلازم بينهما ، والصحيح : ان الذي ينتقل هو ملكيتها ، ومعها الخيار ، لتعلقه بها ، وسقط بذلك ماذكروه من الفروق بين المقيس عند الجمهور ، وبين الأصل الذي قاسوا عليه ، وثبت صحة استدلالهم به لسلامته من المعارض الصحيح • والله أعلم٠

وعليه فان الراجح ـ والله أعلم ـ هو ماذهب اليه جمهورالفقها ومن القول : بانتقال خيار الشرط الى الوارث ، اذا مات صاحبه ، وذلك لقوة مااستدلوا بصمقارنة مع مااستدل به الحنفية ، كما اتضح ذلك من خلال المحاورات والمناقشات التى جرت بينهم ، والتى تعود خلاصتها الى الاختلاف فى قاعدة الارث لدى كل من الحنفية والجمهور ، فهى عند الحنفية : أن الاصل أن يورث المال دون الحقوق الا اذا قصام دليل على الحاقها بالأموال " بالنسبة للارث ، وأما عند الجمهور ، فالاصل : أن تورث الحقوق والاموال الا اذا قام دليل على وجود اختلاف بين الحق والمال بالنسبة للارث .

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه .

والواقع: أن ماذهب اليه الجمهور، هو الصحيح، وذلك لوجود الدليل الشرعى الذي يدل على مشروعية انتقال الحقوق بالارث، ولاسيما، اذا كانت تلك الحقوق متعلقة بالمال، كحق خيار الشرط وغيره، والحديث الذي تقدم حديث صحيح، وذكر كلمة " أو حقا " فيه ثابتة ، وذلك لورودها في الصحيحين، ودعواهم بعدم ثبوتها مردودة ، ولا دليل لهم عليها •

وأما من جهة المقارنة بين قياس الحنفية ومن معهم من الحنابلة لخيار الشرط على خيار الرجوع فى الهبة ، وبين قياس الجمهور له على خيارى العيب والتعييلين فانه من الواضح أن قياس الجمهور هو الأقوى والأرجح،بالنظرالى أصلهما لأن أصل قياس الحنفية والحنابلة محل خلاف بين الفقهاء ، بخلاف الأصل فى قياس الجمهور فان ثبوت الخيار (٢) فيه متفق عليه فى الجملة ، وعلى ضوء القواعد الترجيحية فى تعارض الأقيسة ، فان القياس المختلف فى أصله لكونه ، أبعد مىن القياس المختلف فى أصله لكونه ، أبعد مىن الخلل ، وأقل فى تطرق الاحتمال اليه .

ومن جهة أخرى ، نجد أيضا أن قياس الجمهور أقوى وأرجح على قياس الحنفيسة والحنابلة بكثرة الأصول فيه ، لأن الأصل المقيس عليه فى قياس الجمهور اثنان : وهو خيار العيب ، وخيار التعيين ، بينما نجد أن الاصل فى قياسهم واحد فقط ، وهسسوخيار الرجوع فى الهبة ، والقاعدة الترجيحية فى تعارض الأقيسة تقضى تقديم القياس متعدد الأصول على القياس الآخر الذى لم يكن كذلك ،

 <sup>(</sup>۱) وقد سبق تخریجه ص ۹ ۵ ع من هذه الرسالة ٠

<sup>(</sup>٢) وانما قلت: " في الجملة " لأن خيار التعيين ـ وهو أحد أصلى قياس الجمهور ـ لايقول به الشافعية ، وانما ذكروه لالزام الحنفية به ٠

كماأن هناك مايقوى قياس الجمهور من الأمر الخارجى ، وهو الحديث الوارد في انتقال الحقوق بالارث اذا مات صاحبها ، وهو حديث صحيح - كما تقدم بيان - وعلى ضوء القاعدة الترجيحية في تعارض الأقيسة ، فان كثرة الأدلة ، - عند حمهور الأصوليين ، وكثرة الأصول ، واعتضاد القياس بالأمر الخارجي من المرجح القياسية لأحد القياسين على الآخر ، فيكون قياس الجمهور هو الأرجح لوجود هلا المرجحات فيه ، بخلاف قياس الحنفية والحنابلة ، الذي لاتوجد فيه هذه المرجحات - والله أعلم - •

## المسألة الثامنة

فسخ البيع ممن له الخيار من غير علم صاحبه في مدة الخيار :

قبل الخوض في بيان اختلاف الفقها ، في حكم هذه المسألة أود أن أمهد لــــه ببيان محل النزاع في المذهب الحنفي بين الحنفية أنفسهم ، وبينهم وبين جمهـــور الفقها ، بصفة اجمالية وذلك ، لآن المذهب الحنفي يعتبر فريدا من بين المذاهـــب الأربعة في هذه المسألة في الاختلاف فيما بينهم فيها ، فنقول وبالله التوفيق :

اختلف الحنفية فيما بينهم في حكم هذه المسألة ، فأبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن رحمهما الله يريان عدم جواز فسخ البيع ممن له الخيار من غير علم صاحبوي مطلقا سواء أكان الخيار للبائع أم للمشترى ، وأما أبو يوسف في احدى أقصور روايتين عنه ، وكذلك زفر رحمهما الله فيرون جواز ذلك مطلقا ، وفاقا لرأى جمهور الفقهاء ، غير أن أبا يوسف في احدى روايتين عنه لايشترط علم المشترى بالفسيخ ان كان الخيار للبائع موافقا للجمهور فيها بل يشترطه ان كان الخيار للمشترى وافقا لرأى امامه وصاحبه محمد رحمهم الله ٠٠ وهي كما قيل رواية فعيفة : اذ لاوجه للفرق بين أن يكون الخيار للمشترى أو للبائع ٠ وهذا الخلاف عند الحنفية يجرى فيي خيار الرؤية أيضا ، وأما خيار العيب فقد اتفق الحنفية على أن الفسخ فيه يشتصرط أن يكون بعلم البائع ٠

ومحل النزاع فى فسخ البيع من قبل من اشترط له الخيار بغير علم صاحبه • بين الحنفية من جهة ، وبين جمهور الفقها ً من جهة أخرى ، فهو فيما اذا كان الفســـخ قوليا فقط ، وأما اذا كان فعليا ، فلا خلاف بينهم وبين الجمهور ، فى جواز فسخـــه

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع : ٢٧٣/٥ ، شرح العناية على الهداية مع فتح القدير : ١٢٢/٥ ، ومابعدها ٠ حاشية ابن عابدين على الدار المختار : ٢٧/٤ ٠

<sup>(</sup>٢) شرح فتح القدير : ١٢٢/٥٠

<sup>(</sup>٣) بدائع الصناعع : ٢٧٣/٥

(۱)
بغير علم صاحبه ، الا أنهم لم يذكروا وجه التفريق بين الفسخ القولى ، وبين الفسخ
الفعلى ، ولعلهم فرقوا بينهما بما قد ينشأ من الخلاف والنزاع بسبب تصرف من ليــس
له الخيار من المتعاقدين فى السلعة أو الثمن ظنا منه بامضاء البيع من صاحب الخيار
حيث لم يسمعه بفسخه بالقول ، وأما الفسخ بالفعل فانه قد لايخفى عليه ، فلا يؤدى الى

وخلاصة القول : ان اختلاف الفقها عنى هذه المسألة يرجع الى قولين :

القول الاول : وهو لأبى حنيفة ، وصاحبه محمد ابن الحسن رحمهما الله تعالى ، فقد قالا ؛ أنه لايجوز الفسخ بالقول فى مدة الخيار من غير علم المتعاقد الآخــر ، سواء أكان صاحب الخيار بائعا أو مشتريا ، وان فسخ ، فلا ينفذ فسخه ، بل يكــون موقوفا ، فان علم به صاحبه قبل مضى مدة الخيار ، نفذ ،وان لم يعلم حتى مضـــت المدة لزم البيع .

(م) (ع) (ه) (ه) التول الثانى : وهو لجمهور الفقها ً من المالكية والشافعية والحنابلـــة ، (٦) (٦) وأبى يوسف وزفر من الحنفية ، فهؤلاء جميعا يرون فســــخ العقد ممن له الخيـــار دون حاجة الى علم المتعاقد الآخر ، سواء أكان صاحب الخيار بائعا أو مشتريا ٠

#### الاستـدلال:

أولا استدل أصحاب القول الاول وهم أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن رحمهمـــا
الله على رأيهم بالقياس ووجهه : أن فسخ البيع ممن له الخيار من غير علم صاحبــه

<sup>(</sup>۱) شرح فتح القدير مع شرح العناية على الهداية : ١٢٢/٥

<sup>(</sup>٢) شرح العناية على الهداية مع شرح فتح القدير: ١٢٢/٥ ومابعدها، بدائع الصنائع : ٥٧/٥ ، حاشية ابن عابدين : ٤/٧٥ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٣) المالكية : القوانين ص ٢٩٩، الشرح الكبير للدردير ٩٩/٣، الجواهر ٣٦/٢ ٠

<sup>(</sup>٤) مغنى المحتاج : ٢٨/٢ ،المجموع : ٩٨٨/٩

<sup>(</sup>٥) شرح منتهى الارادات للبهوتى : ١٧٠/٢ ، المغنى لابن قدامة :١١١/١-١١١ ٠

<sup>(</sup>٦) شرح فتح القدير مع شرح العناية : ١٢٢/٥ ـ ١٢٣٠٠

تصرف في حق الغير \_ وهو الذي لاخيار له \_ بالرفع بالعقد ، وهو لايخلو عن المفرة بالنسبة للمشترى اذا كان الخيار للبائع ، لأنه قد يظن أن البائع \_ صاحب الخيار \_ قد اعتمد تمام البيع \_ في حين أنه في الواقع قد فسخه \_ فيتصرف في البي\_\_\_ع ، فتلزمه غرامة القيمة بالهلاك ، مع احتمال أن تكون القيمة أكثر من الثمن الليلاك ، على الفرر ، كما لايخلو أيضا عن المفرة بالنسبة للبائوو عليه ، ولايخفي مافي ذلك من الفرر ، كما لايخلو أيضا عن المفرة بالنسبة للبائوو فيما اذا كان الخيار للمشترى ، اذ أنه قد يظن أن المشترى \_ صاحب الخيار \_ قويما اذا كان البيع \_ في حين أنه في الواقع قد فسخ البيع \_ فلا يطلب لسلعت \_ مشتريا ، وقد تكون المدة أيام رواج بيع المبيع \_ فتفوته فرصة بيعه بالسع \_ المناسب \_ ولاشك أن هذا أيضا نوع آخر من الفرر يجيئ من قبل الانفراد بالفسي خ ، فتوقف على علمه فصار كعزل الوكيل ،

وتحريره قياسا : أنه تصرف اشتمل على ضرر فى حق الغير ، فيتوقف على علمه قياسا على عزل الوكيل قصدا حال عدم علمه ، فلا يثبت حكم العزل فى حقه مالم يعلمه به ،كى لايتضرر بلزوم الثمن من ماله اذا كان وكيلا بالشراء ، وببطلان أقواله ح عقوده وتصرفاته ، اذا كان وكيلا بالبيع ،وربما يعتمد المشترى ح منه النفاذ ، فيتشعصب (١) الفساد ، وفى ذلك من الضرر مالايخفى ، فلم يجز فسخه بغير علمه ودليل أصله هــــو الاستصلاح ،

ثانيا: : استدل أصحاب القول الثانى ، وهم جمهور الفقها علما فيهم بعض الحنفية ـ كما تقدم ـ بالقياس أيضا ، ووجهه : أن من يملك حق الخيار مــــن العاقدين ، برضا صاحبه فانه مأذون له ضمنا فى التصرف ، فجاز له ان يتصرف فــــك الفسخ ، كما جاز له ـ بالاتفاق ـ أن يتصرف بالاجازة دون علم صاحبه ، وذلــــك قياسا على الوكيل فى البيع ، فانه يجوز له أن يتصرف فى بيع ما شاء مما وكل فيـه

<sup>(</sup>۱) شرح فتح القدير : ١٢٢/٥ – ١٢٣٠

(۱) - لبيعه دونما حاجة الى علم موكله

وتحريره قياسا : أنه تصرف مأذون له فيه باشتراط الخيار له من قبل صاحبه فجاز دون حاجة الى علم صاحبه ، قياسا على الوكيل فى البيع ، يجوز له التصرف فه بيع كل ماوكل فيه لبيعه دون الحاجة الى علم موكله ، الجامع بينهما هو الاذن بيالتصرف فى كل منهما ، دليل حكم أصله الاجماع في جواز تصرف الوكيل فيما وكل فيه بغير علم الموكهل .

#### مناقشة أدلية الفريقين:

وبالنظر فى استدلال الفريقين ، نجد أن كلا منالفريقين قد استدل بقياس معارض لقياس الفريق الآخر ، وفى هذه الحالة فلابد من النظر فى القياسين المتعارضين ، للوصول الى الترجيح بينهما على ضوء القراعد الترجيحية المتقدمة .

فبالنظر في أصل كل من القياسين وهما من أقيسة العلة \_ نجد أن أصل قيــاس القول الاول \_ قول : أبي حنيفة وصاحبه \_ وهو عدم جواز عزل الوكيل من غير علمه \_ مختلف بين الفقها ً في ثبوت حكم المقيس عليه ، فان جمهور الفقها ً لايشترطون علمــه ساعة عزله ، لأن الوكالة عقد جائز فللموكل عزل وكيله متى شاء من غيرحاجة الى علمه به .

وأما أصل قياس الجمهور ـ وهو جواز تصرف الوكيل فى البيع فيما أذن له فيـهـ مما تجوز الوكالة فيه شرعا ـ دون حاجة الى علم موكله فحكمه مجمع عليه بين جمهـور (٢) الفقهاء بما فيهم الحنفية ٠

وعلى ضوء القواعد الترجيحية في تعارض الاقيسة ، والقائلة : بأنه اذا تعارض قياسان،وكان دليل الأصل في أحدهمامماأتفق على الاستدلال به والآخرمماأختلف في الاستدلال به

<sup>(</sup>۱) بدایة المجتهد لابن رشد : ۲۸۲/۲ – ۲۸۸ ، الشرح الصغیر : ۱۸۶/۲ ومابعدها ، تبیین الحقائق للزیلعی : ۲۵۲/۲ – ۲۵۷ ، بدائع الصنائع : ۳۳/۳،المهاذب : ۱۸۶/۳ ، مُنتهی الارادات : ۳۰۸/۲ ۰

<sup>(</sup>٢) المراجع ذاتها ٠

فانه يترجح قياس أصحصاب القبول الأول على قياس أصحاب القول الثاني ، لأن دليسل (١) الأصل في الأول هو الاجماع وفي الثاني الاستصلاح ، والاجمصاع مقدم على الاستصلاح والله أعلصم .

وبالنظر الى علة كل من القياسين ، نجد كذلك ان علة قياس الجمهور أقـــوى وارجح على علة قياس أبى حنيفة ومحمد بن الحسن اللذين عللا قياسهما بعلتين وهما : كون ذلك الفسخ تصرفا فى حق الغير برفع العقد بغير علمه ، وكونه مظنة الفــرر لماحبه ، وقد نوقشت العلة الاولى \_ وهى كونه تصرفا فى حق الغير برفع العقد ٠٠٠٠ بانها علة طردية " أى غير مؤثرة ، فان القول بانه تصرف فى حق الغير لا أثر لـــه فى نفى محة فسخه بغير علم صاحبه ، وانما يؤثر ذلك فى نفى الصحة لو وجد الفســـخ بغير اذن ، ولكن وجود الاذن بالفسخ او الاجازة لمن له الخيار ضمن شرط الخيار لــه جعل هذه العلة غير مؤثرة ، فبطل التعليل بها ٠

ونوقشت العلة الثانية ايضا وهي كونه مظنة الفرر لصاحبه البائه مجسرد احتمال يقابله احتمال آخر مماثل له في القوة يعارضه ، بل ربما يكون أقوى منه ، ذلك لان الفرر الذي ذكر أنه يلحق المشترى اذا كان الخيار للبائع ، احتمال معارض بفده ، لأن ضرر لزوم القيمة انما يكون بناءًا على زيادة القيمة على الثمن وهو غير لازم ، ولا أكثرى ، بل قد يكون الثمن الذي تبايعا به الكثر من القيمة ، فهما في محل التعارض ، بل الغالب وهو الاحتمال الاقوى ان البيع يكون بما هسو قيمة المبيع خصوصا بياعات الاسواق بل ربما بأقل مما اشتريت به أصلا وخصوصا في عصرنا الحاضر ، حيث ان اعادة تسويق المبيع يجعله أرخص عن ذي قبل المشاسل بذلك كون العلة الثانية ايضا مؤثرة بالنسبة للضرر الذي ذكر أنه يلحق المشترى الذا كان الخيار للبائع و وأما بالنسبة للفرر الذي ذكر أنه يلحق البائع باعتماده الذا كان النيار للبائع و وأما بالنسبة للفرر الذي ذكر أنه يلحق البائع باعتماده النبيع من قبل المشترى المناب الخيار فلا يظلب لسلعته مشتريا ، فان

<sup>(</sup>۱) المحصول للرازى: ۹۶/۲/۲ ومابعدها ٠

هذا الفرر - ان تحقق ولحق به - فانما لحقه من تقصيره ، حيث كان بامكانه - أن يستفسر من المشترى - صاحب الخيار - نيته فى اتمام البيع أو فسخه ، وحيث انه لم يفعل ذلك مع تمكنه منه ، فانه ان تفرر بالفسخ ، فانما كان ذلك نتيجة تقصيــره ، (١) وعدم أخذه الحيطة لنفسه مع التمكن منه ، فهكذا بطل أيضا كون العلة الثانيـــة متحققة فى المقيس ، سواء بالنسبة للبائع أو المشترى ، لأن الفرر المذكور بالنسبة لكل منهما مجرد احتمال يمكن وروده وعدم وروده بل الاحتمال الفالب عدم وروده ، ولا سيما اذا أخذت الحيطة فى الامر من قبل من لم يكن ضاحب الخيار ، بخلاف الفرر الحدى يلحق الوكيل فى حالة عزله بفير علمه - بناءا على مذهب الحنفية باشتراط ذلـــك - يلحق الوكيل فى حالة عزله بفير علمه - بناءا على مذهب الحنفية باشتراط ذلـــك - فانه ضرر لازم التحقق ، فانه - كما تقدم - ان كان وكيلا للشراء يلزمه ثمن مـــا يشتريه ، فيتفرر بالزامه ثمن مالا غرض له فيه ، ولا حاجة له به ، وقد لايملك مقدار ذلك الثمن ، وان كان وكيلا للبيع ، فانه، يتفرر باهدار عقوده التى ربما قد التزمها بالقول ، وهذا أضر على النفس من اقتراض المال لدفع الدين لما يلزمه عند النـــاس من تحقير شانه ووفع قدره .

وهكذا نجد أن علتهم الثانية أيضا \_ وهي كون الفسخ مظنة للضرر \_ علة غير مؤثرة ، لعدم تحققها في المقيس \_ وهو فسخ البيع ممن له الخيار بغير علم صاحب في مدته \_ اطلاقا ، أو لعدم تحققها فيه بقدر تحققها في المقيس عليه، وعلى كلا الحالتين، فان القياس المعلل بمثل هذه العلة ، قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق ، فالقياس اذا لـم تتحقق في فرعه علة الاصل فليس بقياس أصلا ، وأما ان لم تتحقق فيه بقدر تحققها في الاصل، بمعنى أن علة الفرع غير متساوية مع علة الاصل ؛ وهو شرط من شروط القياس ، فانـــه قياس ضعيف ، أو فاسد ، لفقدانه شرطا من شروط الفرع وهو مساواة علته مع علة أصله،

<sup>(</sup>۱) شرح فتح القدير : ١٢٢/٥٠

<sup>(</sup>٢) شرح فتح القدير : ١٢٣/٥٠

وبالنظر الى علمة قياس الجمهور ، \_ وهى الاذن فى التصرف \_ فانها متحققــة فى كل من الاصل والفرع ، ومتساويتان فى الجنس، حيث ان الاذن الضمنى فى الاجـــازة والفسخ لمن اشترط له الخيار ، من جنس الاذن الذى يعطيه الموكل لوكيله فى التصـرف بالبيع أو الشراء .

وعلى ضو وقواعد الترجيح القياسية ، فانه اذاكان أحد القياسين المتعارضين لم تتحقق علم أو في فرعه ، أو لم تتساوى مع علمة أصله أوكانت طردية غيرمو شرة ، فانه لايقوى على معارضة القياس الآخر، الذي تحققت في فرعه علمه أصلية وتساوت معهاوكانت مو شرة \_ كما هو الحال في قياس جمهور الفقها و وعليه فان قياس جمهور الفقها و هو الاقوى ، وبالتاليين فان قولهم في حكم هذه المسألة هو الارجح وذلك لقوة الدليل الذي استندوا اليه والله أعلم و

هذا ، وقد ذكر الفقهاء أقيسة اخرى لكل من القولين ، فقد استدلوا للقصول الاول ـ وهو قول ابى حنيفة وصاحبه محمد رحمهما الله ـ بقياس آخر ، وهو قياس عصدم جواز فسخ البيع ممن اشترط له الخيار ، على عدم جواز فسخ الوديعة من قبل المصودع عنده بغير علم المودع ، وذلك بجامع أن كلا منهما عقد تعلق به حق كل واحد مصدن المتعاقدين ، فلم يملك احدهما فسخه بغير علم صاحبه .

واستدلوا أيضا للجمهوربقياس آخر، وهو قياس جواز فسخ من له الخيار في مدته من غير علم صاحبه ، ولا رضاه ، على ايقاع الطلاق ، بجامع أن كلا منهما حل عقــــد (۱) أو رفعه فلم يفتقر الى علم صاحبه ولا حضوره ولا رضاه ٠

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامة : ۱۱۱۶ – ۱۱۲ ، شرح منتهى الارادات : ۱۲۰/۲ ، المجمــوع للنووى : ۱۸۸/۹ ، مغنى المحتاج للرملى : ۲۸/۲ ۰

#### موازنة وترجيح:

بالنظر في قياس كل من الفريقين ، نجدهما متعارضين ، وكل منهما من أقيست العلة الا أنه بالنظر في أصل كل منهما ، يتضح لنا أن أصل قياس أبي حنيفة ومحمد (1) رحمهما الله غير متفق عليه ، فان جمهور الفقها ويرون جواز فسخ الوديعة من غير علم صاحبه وفي غيبته ، بينما نجد في قياس الجمهور أن أصله \_ وهو الطلاق \_ مجمع على جواز ايقاعه من غير علم الطرف الآخر ولا حضوره •

ووفقا لقواعد الترجيح في الاقيسة المتعارضة ، فان القياس المتفق أو المجمع على القياس المختلف في اصله ٠ والله أعلم ٠

كما أننا بالنظر في علة القياسين ، نجد أن علة الفريق الاول – وهي :أن العقد اذا تعلق به حق كل واحد من المتعاقدين لايملك أحدهما فسخه بغير علم الاخر – علي غير مؤثرة ، لان الوديعة عقد من عقود الأمانات ، فلا حق فيها للمودع عنده ، كميل أنها أيضا غير مطردة ، لانتقاضها بالطلاق ، فانه مع كونه عقدا يتعلق به حق كيل من المتعاقدين ، الا أن عدم اشتراط علم الطرف الاخر به مجمع عليه ، بينما نجيد علم قياس الجمهور مطردة في ذلك ،

ومعلوم أن القياس ذا العلة المطردة مقدم على القياس ذى العلة غير المطردة، سواء عند القائلين باشتراطه ، أو القائلين بعدمه ، لأن اطرادها دليل على صحـــة (٢) العلة كما تقدم ٠ والله أعلم ٠

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامة : ١١١/٤، المجموع : ١٨٧/٩ - ١٨٨٠ ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص٥٥ من هذه الرسالة وماندرها

# المسألة التاسعة

من يكون له ملكية المبيع ، ومن يكون له ملكية الثمن في زمن الخيار ؟

اختلف فقها الشريعة الاسلامية في انتقال ملكية المبي وروائد ده الى المشاريعة وانتقال ملكياة الثمان الساري وانتقال ملكياة الثمان السارط أثناء البائد في البياعات الذي قارناء فيار الشارط أثناء مسادة الفيار ، وذلك على قوليان :

القول الأول: يرى: أن ملكية العبيع في زمن الفي المسترى وذلك لأن في الله المسترى وذلك لأن في الله الشاء الله الملك مطلقا سواء كان الفيار للبائد المائد المسترى أولهم المائد المائد المائد المائد المائد المائد الأظهار ، والعنابل ق في مقابل الأظهار ، والعنابل ق في مقابل الأظهار ، والعنابل ق في المشترى ، حيث يريان والماحبان من العنفية اذا كان الفيار للمشترى ، حيث يريان انتقال الملك السافعية

<sup>(</sup>۱) المجموع للنووى / ۱۹۸/۹ ومابعدهــا ، مغنـى المحتـاج ۲ /۶۸ ومابعدهــا روضة الطالبيــن ۳ /۶۶ ومابعدهــا ٠

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامه : ٢٦/٤ ومابعدها ٠

قـــولا آخـــر ٠

<sup>(</sup>۱) وللشافعية قول آخرَ قالوا أنه الاظهــر وهو الذي أتفــق عليه الشــيخان وهو أنه أن كـان الخيــار للبائـــع فعلك العبيع له وأن كان للعشتـري فعلك العبيع له ، وأن كان لهما فعوقوف فأن عم البيع بأن أنه للمشتــري والا فللبائع ، ولكني تركته لأني لم أعثر له على دليل ، مغنى المحتـــاج على والا فللبائع ، ولكني تركته لأني لم أعثر له على دليل ، مغنى المحتـــاج

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ١٤٦/٣ ، القوانين ص ٣٠٠ ، المنتقى ٥ /٥٨ ٠

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامه ٢٧/٤ - ٢٨ ، شرح فتح القدير ٥٠٥/٥ ومابعدها ٠

#### الأدلسة:

استدل أصحاب القول الاول على رأيهم بالسنة ، والقياس: فأما السنة : وهـو قوله صلى الله عليه وسلم : " من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا أن يشترطــه (۱) المبتاع " ، وقوله عليه الصلاة والسلام : " من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع الا أن يشترطه المبتاع " ، وجه الدلالة من الحديثين واضحة وهي ثبوت ملكية المبيع العبد والنخل المؤبر بمجرد العقد للمشترى مطلقا سوا اكان البيع باتا أو مشروطا فيه الخيار ،

فأما القياس: وهو قياس البيع الذي اشترط فيه الخيار على البيع الذي لــم يشترط فيه ، بجامع أن كلا منهما بيع صحيح ، فنقل الملك عقيبه ، حيث ان الفقهــاء قد اتفقوا على ان البيع البات الخالى من شرط الخيار \_ وهو الاصل المقيس عليــه \_ بيع لازم ينتقل فيه ملكية المبيع الى المشترى ، وملكية الثمن الى الباعع بمجــرد العقد وكذلك البيع الذي اشترط فيه الخيار \_ وهو الفرع \_ في ذلك ، لأن الخيــار كالقبض معنى لايقف الملك عليه ، بل يتم البيع بدونه بمجرد البيع .

وأما أصحاب القول الثانى ، فقد استدلوا على رأيهم بالقياس: وهو قياس مسن (٤)
اشترط له الخيار على المكرة على البيع ، حيث لايصح البيع مع الاكراة ، ولاينتقل به الملك ، بجامع انعدام الرضا بخروج المبيع من ملكة في كل من الاصل وهو ما اذا أكرة على البيع ، والفرع وهو ما اذا شرط الخيار في البيع ، ولما كان حكم الاصل عسدم انتقال المبيع عن ملكة ، كان حكم الفرع كذلك فلا ينتقل المبيع بشرط الخيار عسسن ملك البائع أيضا لذلك .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ١١٧٣/٣ ،المنتقى بشرح نيل الأوطار ١٩٣٥ - ١٩٤ ٠

<sup>(</sup>۲) متفق علیه ، رواه مسلم ۱۱۷۲/۳ ، ورواه البخاری ۲/۵۰ ۰

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة : ٢٠/٤ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٤) تبيين الحقائق: ١٦/٤ ومابعدها،المبسوط ٤٩/١٣ ، المنتقى ٥٨/٥ ، القوانيــن ص ٣٠٠ ، المغنى لابن قدامة : ٣٠/٤ ومابعدها ٠

#### مناقشـة:

نوقش قياس أصحاب القول الاول ، وهو أن قياس البيع الذى اشترط فيه الخيــار على البيع النائع يملــك على البيع البات الخالى من الخيار بأنه قياس مع الفارق ، حيث أن البائع يملــك التصرف فى المبيع ، ولايملكه المشترى ، ولو كان البيع المقترن الخيار كالبيــع البات لملك المشترى ذلك ، فدل على ان الملك لم ينتقل الى المشترى ٠

أجيب عنه : بأن البائع انما ملك التصرف لكونه يملك الفسخ في مدة الخيار ، ولم يملك المشترى لانه يبطل حق البائع من الفسخ ، فمنع ، كما منع الراهن مسل التصرف في الرهن لأنه يسقط حق المرتهن مع أنه يملك الرهن ، فيبطل بذلك أن يكسون المنع من التصرف في المبيع علة في عدم انتقاله لوجود هذه العلة في الراهن حيست يمنع من التصرف في الرهن مع كونه ملكه قطعا ٠

وناقش أصحاب القول الاول القياس الذي استدل به أصحاب القول الثاني : قالوا: لانسلم بأن البائع في شرط الخيار لم يرض بخروج المبيع من ملكه ، وانما لم يرض بلزوم العقد فقط ، والدليل على رضاه هو اقدامه على البيع ، بخلاف المكره علــــى البيع فانه لم يرض بانشاء العقد ولا لزومه ، والدليل على ذلك عدم اقدامه علــــى البيع الا مكرها ٠

## الموازنة والترجيح:

وبالتامل فى قياس الفريقين نجد أن القياس الذى استدل به أصحاب القــــول الشانى ، قياس باظل ، وذلك بوجود الاختلاف فيه بين الأصل المقيس عليه ، والفـــرع المقيس ، حيث ان الاكراه \_ وهو الاصل \_ لا يوجد معه الرضا اطلاقا ، وأما البيــع \_ بشرط الخيار ، فان الرضا بالبيع موجود معه ، بدليل اقدامه على انشائه ، وانمــال لم يرض بلزوم العقد للنظر فى الأحظ له بين الامضاء والفسخ ، وهو غير مؤثر فى الرضاه

وعليه ،فانهذا القياس لايقوى على معارضة قياساً صحاب القول الأول الذى سلم مناى معارض أقوى منه بعدد فع ما أورد عليه ، وعلى ضوء القواعد الترجيحية في تعارض الأقيسة فانصه اذا تعارض قياسان ، وكان أحدهما قياسا قد تحققت علة اصله في فرعه ، مع قياس آخر لصم تتحقق علة اصله في فرعه ، فانه يقدم القياس الاول على الثاني ، وذلك لان تجانصس العلة القياسية في الاصل والفرع شرط من شروط صحة القياس فأى قياس تحققت فيصد شروط القياس لايقوى على معارضته أى قياس لم يتحقق فيه ذلك، وعلى فرض التسليم بما أورد عليه والقول بفساده بكونه قياسا مع الفارق الا أن هناك مايؤيده من السنة ،

وهكذا يتبين لنا أن القول بمأن خيار الشرط لايمنع انتقال الملك هو القصول الراجح \_ والله أعلم \_ وذلك لقوة القياس الذى استدلوا به ، وهو قياس سلم عصن معارض أقوى منه ، كما أنه قياس اعتضد بالادلة الاخرى كالحديثين الواردين في بيصع العبد مع ماله ، وبيع النخل بعد تأبيره ، باعتبارهما نصيصن ، عامين في كل بيع سواء كان بيعا باتا أو مقارنا بالخيار في اثبات الملك للمشترى بمجرد الاشتصراط، والله أعلم ،

## المسالة العاشرة

### حكم بيع العين الغائبة التي لم تردولم توصف وثبوت الخيار عند الرؤية :

والمراد بالعين الفائبة ، هى : العين التى لم يرها العاقدان أو أحدهما ،

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

(۳)

(3)

والشافعية ، وأما الحنابلة فالمفهوم من كلامهم ، أنهم يقصدون بها : العين التصل

وقد اختلف الفقهاء في حكم بيع العين الغائبة ، وثبوت الخيار عند الرؤية ، اختلافا كبيرا ، وخلاصة الكلام فيه يعود الى قولين :

القول الاول : ، يرى : أن بيع العين الغائبة ، صحيح ، وأن للمشترى الخيار (٥) (٦) عند الرؤية ، وبهذا قال جمهور الفقها ً من الحنفية ، والمالكية في القول المشهور (٧)

القول الثانى يرى : أن بيع العين الغائبة التى لم توصف ، ولم يتقصدم (٩) رؤيتها بيع باطل ، والى هذا ذهب الشافعية في أصح القولين عندهم وهو المذهصب ،

<sup>(</sup>۱) شرح العناية على الهداية مع فتح القدير ١/٥٣٥ •

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل ٢٩٦/٤ ٠

<sup>(</sup>٣) فتح الوهاب ١٦٠/١ ٠

<sup>(</sup>٤) الكافي ١٢/٢ . المغنى لابن قدامة : ١٤/٤ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>ه) ينظر : شرح فتح القدير ٦/٥٣، المبسوط ٦٩/١٣، رد المحتار ٩٣/٤، مجمـــع الأنهر وملتقى الابحر ٣٤/٢ ٠

<sup>(</sup>٦) الخرشي ه/٣٤، حاشية الدسوقي : ٢٥/٣ - ٢٦ ، مواهب الجليل ٢٩٦/٤ ٠

<sup>(</sup>٧) المجموع ٢٨٨/٩،مغنى المحتاج ١٨/٢،فتح الوهاب ١٦٠/١ نهاية المحتاج ٢١٦/٣ ٠

 <sup>(</sup>A) المغنى لابن قدامة ٤/٥٨٥ - ٨٦٥ ، الشرح الكبير ٢٥/٤ ، كشاف القناع ١٦٣/٣ (A) المغنى لابن قدامة ٤١٥/٢٩ - ١٦٤ ٠

<sup>(</sup>٩) المراجع السابقة للشافدية في رقم (٧) ٠

(۱) وكذلك الحنابلة في اقوى وأشهر الروايتين عن الامام احمد رحمهم الله جميعا ٠

#### الأدلــة:

(أدلة المثبتين لصدة بيع العين الغائبة ، وخيار الرؤية )

1 - استدل أصحاب هذا القول - وهم جمهور الفقها ً - بعمومات الكتاب الواردة (۲)
في حل البيع ، مثل قوله تعالى : ﴿ وأحل الله البيع ﴾ • فلفظ البيع في الآيـــة عام يشمل الغائب وغيره ، وقد حكم الله فيها بالحل ، فيبقى على عمومه مادام لـــم يرد نص صريح من الكتاب والسنة أو الاجماع يمنع ذلك •

٢ ـ واستدل أيضا بعدة أحاديث من السنة ، من أهمها : حديث أبى هريرة رضـــى
 الله عنه الذى يدل على صحة بيع الغائب ضمنا، وثبوت خيار الرؤية فيه صراحة، فقـــد
 روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيــار
 (٤)
 اذا رآه " •

<sup>(</sup>۱) المراجع السابقة للحنابلة رقم (۸) ٠

<sup>(</sup>٢) الآية : ٢٧٥ من سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>٣) المجموع ٢٩١/٩ ، المغنى والشرح الكبير ١٦٣/٤ ، بدائع الصنائع ٥١٦٣٠٠

<sup>(</sup>ع) رواه الدار قطنى عن أبى هبريرة مرفوعا ٣/٤ كتاب البيوع رقم /١٠ ورواه أيضا عن مكحول رفعه : " من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذا رآه ان شاء أخذه وان شاء تركه ٠ أ ه قال أبو الحسن ـ يعنى الدار قطنى ـ : هذا مرسل وأبو بكر بن مريم ضعيف٠ أ ه ٣/٤ رقم /٨ ورواه البيهقى أيضا عن مكحول مرفوعا بكر بن مريم ضعان : يجوز بيع العين الغائبة ونقل قول الدار قطنى المتقدم٠ وذكر قول الدار قطنى الاتى في عمر بن ابراهيم الكردى ، أحد رجال السنــد ، ورواه ابن حزم في المحلى ( ٢٧٩/٩ ) ٠

<sup>(</sup> قال : واسماعیل - یعنی ابن عیاش - ضعیف وأبو بکر بن مریم مذکور بالکذب ومرسل مع ذلك - یعنی لان مكحولا رفعه وهو تابعین أه ٠

(۱) وجه الدلالة منالحدیث : فی الحدیث تنصیص علی ثبوت خیار الرؤیة للمشتری فی امضاء البیع أو فسخه ، ویدل بطریق اللزوم علی جواز شراء الغائب ، لآن اثبات (۲) خیار الرؤیة ، یستلزم صحة البیع ، وهو أقوی وأوضح دلیل علی صحة بیع الغائبب

٣ - واستدلوا بالاجماع أيضا ، حيث رويت عن الصحابة قصص في ذلك مثل قصصة عثمان وطلحة وتحكيم جبير بن مطعم بينهما رضوان الله عليهم ، فقد روى عنهما أنهما تبايعا دارا بالكوفة ، وأخرى بالمدينة ، فقيل لعثمان : انك قد غبنت ، فقال : ما أبالي ، لأني بعت مالم أره ، وقيل لطلحة - مثل ذلك - فقال : لــــي الخيار ، لأني اشتريت مالم أره ، فتحاكما الي جبير فجعل الخيار لطلحة ، وهــــذا النيار ، لأني محة البيع .

(٤) وهناك قصص مماثلة أخرى ذكرها الطحاوى فى شرح معانى الآثار ، وقد وقعت مــن الصحابة وانتشرت فيهم وسكت عليها باقيهم رضى الله عنهم من غير انكار ، فدل ذلك على وقوع الاجماع على صحة بيع الغائب ، وثبوت خيار الرؤية ٠

٤ - واستدل أيضا بالقياس ، وهو قياس بيع الغائب على النكاح في عدم الافتقار
 ١لى رؤية المعقود عليه بجامع أن كلا منهما من عقود المعاوضات ٠

<sup>(</sup>۱) والمراد بالرؤية في الحديث هي العلم بالمقصود من المبيع لاخصوص الرؤيــــة بالعين فهو من عموم المجاز،عبر بالرؤية عن العلم بالمقصود فصارت حقيقـــة الرؤيا من افراد المعنى المجازى ،وهذا لوجود مسائل متفق عليها لايكتفـــي بالرؤية فيها مثل ما اذا كان المبيع مما يعرف بالشم كمسك اشتراه وهو يراه فانه يثبت الخيار له عند شمه فله الفسخ عند شمه بعد رؤيته عينظر : فتـــح القدير ٢/٣٣٧٠

<sup>(</sup>۲) المبسوط ۲۹/۱۳، تبیین الحقائق ۶/۶۲، المجموع ۲۹۱/۱۹۱، الکافی ۱۲/۲، مغنی المحتــاج ۲/۸۱، المبدع ۶/۵۶ • (۳) المغنی لابن قدامة : ۶/۵۷ ومابعدها، والمراجــع نفسها • (۶) الطحاوی : شرح معانی الاثار ۳۲۲۶ – ۳۲۲ • (۵) المرجع نفسه •

<sup>(</sup>٦) المجموع ٢٩١/٩ ، المغنى لابن قدامة : ٢٥/٤ ومابعدها ٠

٤ - واستدل أيضا بقياس آخر ، وهو قياس بيع الغائب على بيع الرمان والجوز
 (١)
 واللوز في قشره بجامع عدم الرؤية في كل منها ٠

ه ـ كما استدل أيضا بقياس آخر ، وهو قياس بيع الغائب على مالو رآه قبـل (٢) العقد حيث يصلح بيعه دون حاجة الى الرؤية مرة أخرى عند العقد بجامع عدم الرؤيـة وقت العقــــد .

أدلة النافين لصحة بيع الغائب وخيار الرؤية :

استدل أصحاب هذا القول بالسنة ، والقياس ، فمن أهمها من السنة :

۱ ـ حدیث أبی هریرة رضی الله عنه قال : نهی رسول الله صلی الله علیــــه (۳) وسلم ،"عن بیع الحصاة ، وعن بیع الغرر "" ۰

ووجه الدلالة من الحديث: أن الغرر معناه : أن يكون الشيء مشكوكا في وجوده أو مجهولا ، أو معجوزا عن تسليمه ، فاذا كانت في المبيع صفة من هذه الثلاثة ، كـان منهيا عن بيعه ، فاذا بيع كان باطلا ، وبيع الغائب من هذا القبيل ، لأن المبيــع

<sup>(1)</sup> ILARAGA P(1)

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ٠

<sup>(</sup>٣) الحديث: رواه مسلم ٣٧٣ ١١٥ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر برقم/
٤ ، ورواه ابن ماجة ٢٩٣٧ باب النهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر أيضـــا
مرفوعا رقم ١٩٤٤ ولكن بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيـــع
الغرر وعن بيع الحصاة: أه، ورواه أبو داود ٣/٤٥٢ باب في بيع الغــرر
رقم / ٣٣٧٦ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ،
زاد عثمان بن أبي شيبة: والحصاة ، أه ورواه الترمذي ٣٣٢٣٥ باب ماجاء فــي
كراهية بيع الغرر ، رقم / ١٣٣٠ وقال : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ، أه
ورواه النسائي ٢/٣٢٢ تحت عنوان : بيع الحصاة ، قال في التلخيص ٣/٣ برقم /

فائدة : المراد بالغرر الخطر • وقيل : التردد بين جانبين ، الأغلب منهمــا أخوفهما ، وقيل : الذي ينطوي عن الشخص عاقبته • أ ه •

(۱) مجهول للمشترى ، لعدم الرؤية ، وهذا الحديث أصل عظيم تدخل تحته مسائل كثيــرة ، كبيع السمك في الماء ، واللبن في الضرع ، ومالايقدر على تسليمه ٠

۲ — واستدل أيضا بالقياس: وهو قياس بيع الغائب على بيع النوّى فى التمر ،
 (٢)
 لأن كلا منهما غير مشاهد ٠

٣ ـ كما استدل أيضا بقياس آخر ، وهو قياس بيع الغائب على السلم حيث لايصـح (٣)
مع الجهل بصفة المبيع بجامع أن كلا منهما نوع من البيع بجامع الجهالة بصفة المبيع ٠

#### مناقشة أدلة القولين:

<sup>(</sup>۱) المهذب ۱/۱۷۱/۱لمجموع ۹/۲۹۰ - ۲۹۱ ومابعدها،الشرح الكبير مع المغنى ١/٥٤، المبسوط ٦٨/١٣ ٠

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة : ٢٦/٤ ٠ (٣) المرجع نفسه ٠

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه، المجموع ٢٩١/٩٠

<sup>(</sup>ه) الدار قطنى: هو على بن عمر بن احمد بن مهدى ، أبو الحسن الدار قطنى ،شافعى المذهب ولد سنة ٣٠٦ه بدار القطن من أحياء بغداد ،ورحل الى مصر فساعد ابن خيرابة وزير كافور الاخشيدى على تأليف مسنده ، له تأليف منها : السننوالعلل والمجتبى وغيرها ،توفى سنة ٣٨٥ه أنظر الاعلام (٣١٤/٤) ،

<sup>(</sup>۲) الكردى: هو عمر بن ابراهيم بن خالد الكردى الهاشمى مولاهم ، روى عن عبد الملك بن عمير وابن أبى ذئب وشعبة ،وروى عنه عبد الله محمد المحزمى واسحاق الختلى وغيرهما، قال الدار قطنى: كذاب، وقال الخطيب: غير ثقة، توفى سنة ١٢٠ه وقد بقى الى مابعد(١٢٠) سنة، ذكره الذهبى فى الضعفاء، ينظر: ميسزان الاعتدال ١٧٩/٣ – ١٨٠ ، والمغنى فى الضعفاء ٢٦٢/٢٤،والدار قطنى: ٢٩٠/٢ ٠

٣ ـ ونوقش زعمهم اجماع الصحابة على صحة بيع الغائب ، بأنه ليس باجماع ، بدليل أن عثمان نفسه ـ وهو أحد المتحاكمين الى جبير ـ قد خالفهم ، كما أنه لـم ينتشر بين الصحابة رضى الله عنهم ، والوقع أنه قول صحابى ، والخلاف قائم بين أهل العلم فى الاحتجاج به حتى ولو انتشر ، ولاسيما وأن هذا القول لم ينتشر بينهـم ، وعليه فانه لايقوى على معاوضة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد فــــى النهى عن الغرر ، على أنه يمكن حمل هذه القصة على أنهما تبايعا ، بالصفـ (٤)
 والبيع بها كالبيع بالرؤية عند جمهور الفقهاء .

٤ - وأجابوا عن قياسهم البيع على النكاح : بأنه قياس مع الفارق ، لأن المعقود عليه فى النكاح هو اباحة الاستمتاع ، ولايقصد منه المعاوضة ، ويختلــــف النكاح عن البيع بكونه لايفسد بفساد العوض ، ولابترك ذكره ، ولا يدخله شيء مــــن الخيارات ولأن الحاجة تدعو الى ترك الرؤية لمشقتها غالبا ، وخاصة على المخدرات ،

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر بن عبد الله بن أبى مريم الغسانى ، قيل : اسمه بكير ، وقيسل: عمرو، وليس حديثه بصحيح ، ضعفه أحمد وغيره ،لكثرة غلطه، روى له ابو داود والترمذى وابن ماجة ، وقال فيه ابن حبان : ردى الحفظ لايحتج به اذا انفرد، وقال ابن عدى : أحاديثه صالحة ولايحتج به ، توفى سنة ١٥٦ ه أنظر : الميران ٤٩٧/٤ برقم ١٠٠٠٦ ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر : سنن الدار قطنى (٢/٠٥٥) ، نصب الراية (٩/٤) ، تلخيص الحبير ٣/٣٠٠

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير : ٢٥/٤ ، المغنى لابن قدامة : ٢٦/٤ - ٧٧ ،المجموع للنسووى ١٠ / ٢٩١ - ٢٩٢ - ٢٩١ ٠

<sup>(</sup>٤) المراجع ذاتها ٠

واشتراط الرؤية ، فيه اضرار بهن ، على أن الصفات التى تعلم بالرؤية ليست هـــى (١) المقصودة بالنكاح ، فلا يضر الجهل بها بخلاف البيع ، فان الجهل فيه يبطل البيع ، لأنه غرر •

بان نقول : بيع مالم يره عقد معاوضة ، فلا يشترط فيه خيار الرؤية قياسا على خيار من لم يرها \_ المرآة \_ فخيار الرؤية لازم لصحة البيع عند من يقول بصحــة (٣) بيع مالم يره ، فاذا بطل اللازم يبطل الملزوم ، فصار القياس دليلا لنا لا علينا٠

ه ـ وأجابوا أيضا عن قياسهم بيع الغائب على الرمان والجوز : بأن ظاهرهما يقوم مقام باطنهما في الرؤية ، كصبرة الحنطة ، ولأن في استتار باطنها مصلحة لها (٤)

٦ ـ وأجابوا عن قياسهم على مالورآه قبل العقد بأنه قياس مع الفارق ، لأن (٥) المبيع هناك يكون معلوما للمشترى حال العقد ، بخلاف مسئلتنا ٠

## (ب) مناقشة أدلة النافين:

ناقش المشهتون لصحة بيع الغائب، وثبوت الخيار، عند الرؤية، أدلـــــة النافين على النحو التالى :

<sup>(</sup>١) المراجع نفسها ٠

<sup>(</sup>٢) الامام البيضاوي تقدمت ترجمته في ص:

<sup>(</sup>٣) البيضاوى : الغاية القصوى في دراسة الفتوى مع الهامش : ٤٦٢/١ •

<sup>(</sup>٤) المجموع للنووى: ٢٩٢/٩ ·

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ٠

ا ـ ناقشوا حدیث النهی عن الغرر : بأنه لایدل علی بطلان بیع الغائب ،لان الغرر ـ كما تقدم ـ أن یظهر للشخص أمر ، فیبنی علیه ، ثم یتبین له أن ماظهر له خــلاف الواقع ، فیكون مغرورا بذلك ، ویلحقه الضرر بهذا الغرر ، وبیع الغائب لیس مــن هذا القبیل ، لأنه اذا اشتری مالم یره ، وكان كما توقع ، أمضی البیع وان كـــان خلافه ، كان له الرد ، فلم یلحقه ضرر فی الحالتین ٠

٢ ـ وأجابوا عن قياس النافين ، لبيع الغائب على بيع النوى فى التمر، بأنه
 قياس مع الفارق ، لأن بيع النوى لايعرف الا باتلاف المبيع ، وأما الجهالة التى وقعت
 (٢)
 فى بيع الغائب فتزول بالوصف ، وخيار الرؤية ٠

### الموازنة بين القولين والترجيح:

من خلال المقارنة بين أدلة القائلين بصحة بيع الغائب ، وثبوت خيار الرؤية من جهة وبين أدلة النافين لذلك ، وكذلك المناقشات التى جرت بينهما ، نجـد أن المثبتين يقولون قولا لادليل لهم عليه ، وذلك ، أن العموم الذى استدلوا به قــد خصص بالحديث الصحيح ، والحديث الذى استدلوا به حديث غير صحيح لايجوز الاحتجاج به ، كما أن ماذكروه من اجماع الصحابة على ذلك ، غير مسلم ، لعدم انتشاره ، ولوجــود منكرين لـه .

وأما الأقيسة التى استدلوا بها ، فقد أبطلها النافون بالفارق بيلين المقيس عليه والمقيس ، كما أنها أقيسة في مقابلة النص،والقياس المقابل للنص لايحتج به ٠

وأما النافون ، فان ما استدلوا به من السنه حديث صحيح ، سلم من معـــارض يماثله في القوة ٠ كما أن القياسين اللذين استدلوا بهما قياسان صحيحان ، وذلــك

<sup>(</sup>۱) المجموع للنووى ٢٩٢/٩ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع ذاته ٠

لموافقتهما للنص، ولسلامتهما من المعارض المساوى لهما فى القوة حيث ان أقيسـة المثبتين، أقيسة خالف فيها الفرع الأصل بخلاف أقيسة النافين، فان الفرع فيهـا موافق للأصل، وعلى ضوء قواعد الترجيح القياسية ، فان القياس الذى وافق فيه الفرع الأصل يقدم على القياس الذى يخالف فيه الفرع الأصل .

وهكذا يتبين لنا أن الراجح هوالقول المانع من صحة بيع الغائب الذى لميوصف ولـم تتقدم رؤيته ، وذلك للجهالة بالمبيع ، وهى جهالة تؤدى الى الغرر ، والرســـول ملى الله عليه وسلم قد نهانا عن بيع الغرر في الحديث الصحيح ، والله أعلم ،

## المسألة الحادية عشرة

حكم البيع بالصفة من غير رؤية :

(۱) (۲) (۳) (۳) ذهب جمهور الفقها عن الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، وظاهر المذهب عند (٤) (٤) الحناللة الى أن البيع اذا تم بذكر أوصاف المبيع التى تكفى لضبط المبيع ، وتمييزه عن غيره بحيث تنفى الغرر عنه ، فانه يصح البيع بها .

(ه) واستدلوا على ذلك بالقياس على بيع السلم ، حيث يصح بذكر صفاته فقط دونرؤية المسلم فيه ، فلما جاز الأصل - وهو بيع السلم - بذكر صفات المسلم فيه مع عدمه حال العقد ، جاز الفرع - وهو بيع الموجود الغائب المضبوط بذكر أوصافه وان لـــم ير المبيع ذاته بجامع معرفة المبيع في كل منهما .

وقد نوقش هذا القول من قبل أصحاب القول الأول ، حيث قالوا ؛ لانسلم القول : بأن الصفة لاتحصل بها معرفة المبيع ، فانها تحصل بالصفات الظاهرة التي يختلف بها

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق ، ١/٨٤ - ٢٩ •

<sup>(</sup>٢) حاشية الخرشي ، ه/٣٣ ـ ٣٣ ، شرح الصغير ٢/٣ ـ ٤٦ ٠

<sup>(</sup>T) المجموع ، P/۲۷۲ - ۲۸۲ ·

<sup>(</sup>٤) المغنى لابن قدامة ، ٢/٤ – ٨٣ -

<sup>(</sup>٥) المرجع ذاته ٠

<sup>(</sup>Γ) Ιμακαία (Γ)

۸۲/٤ : المغنى لابن قدامة : ۸۲/٤ .

<sup>(</sup>۸) المرجع ذاته ٠

الثمن ظاهرا ، وهذا يكفى ، بدليل أنه يكفى فى بيع السلم ، وأنه لايعتبر فى الرؤية الاطلاع على الصفات الخفية ، وأما قياسه على مالايصح السلم فيه ، فلا يصح ، لأنصط قياس مع الفارق ، ونحن نسلم بأن مالايصح السلم فيه لايصح بيعه ، لأنه لايمكن ضبط المبيع بوصفه بما دون صفات السلم ، فوصف المبيع بما دونها يعتبر غير مضبط ويكون كأنه لم يوصف ،

#### الموازنة ، والترجيح :

بالنظر في دليل الفريقين ، نجد أن كلا منهما قد استدل بقياس مخالف للقيسال الآخر، ونجد أن قياس الفريق الثاني ، قياس فاسد ، وذلك لوجود الاختلاف فيه بين المقيس وهو البيع ، بالصفة \_ والمقيس عليه \_ وهو مالايصح فيه السلم \_ وهو أن مالايص السلم فيه ، انما لم يصح فيه لأنه لاينضبط بالصفة ، كالجواهر وغيره ، والبيع بالصفة انما يذهب القائلون بصحته اذا عرف وضبط بالصفة كالمسلم فيه ،

وأما قياس الفريق الاول فهو قياس صحيح ، الا أن فيه مايجعله مرجوحا لو عارضه قياس أقوى منه ، وهو أنه مقيس على أصل خارج عن سنن القياس وهو السلم ، وبما أن قياس الفريق الثانى ، قد حكم عليه بالفساد ، وصار كأن لم يكن ، فانه يبقى حجـــة للفريق الاول حتى يوجد له معارض أقوى منه ،

وهكذا يتبين لنا أن القول الاول هو الراجح ، وذلك لقوة مااستدلوا به، بخلاف الثانى فانه لا دليل عليه ٠ والله أعلم ٠

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامة : ۸۳/٤ بتصرف ٠

### المسألة الثانية عشرة

### حكم بيع العين الغائبة برؤية متقدمة :

اذا رأى المبيع قبل العقد ، ثم غاب عنه ، ثم اشتراه ، بزمن لاتتغير فيه.....ه (۱) العين ، فقد ذهب جمهور الفقهاء الى جوازه دونما حاجة الى الرؤية ثانية حال العقد،

(۲) وذهب الشافعية فى أحد القولين ، ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى ، الى عدم جواز مثل هذا البيع حتى يرى المبيع عند العقد ثانية ٠

واستدل أصحاب القول الأول بالقياس ، وهو أن المبيع بالرؤية المتقدمة معلوم (٤)
لدى العاقدين ، أشبه مالو شاهداه حالة العقد ، والشرط انما هو العلم بالمبيسع ، والرؤية انما تراد للعلم به ، وقد حصل العلم بالرؤية المتقدمة ، فعلى هذا اذا اشتراه ، ثم وجده على الصفة الاولى أخذه ، وان وجده ناقصا فله الرد ، لأنه مالترم (٥)
العقد فيه الا على تلك الصفة، الاصل المقيس عليه هو الشهادة ، وقت العقد ، والفسرع المقيس المناهادة قبل العقد ، والعلة : حصول العلم بالمبيع في كل منهما ،

واستدل أصحاب القول الثانى بالقياس أيضا ، وذلك أن ماكان شرطا فى صحصصة (٦)
العقد ، يجب أن يكون موجودا حال العقد ، كالشهادة فى النكاح، الاصل المقيس عليه :
الشهادة في النكاح،والفرع المقيس الشهادة فى العقد،والعلة :اشتراط وجودهاحال العقدفي كل منهم المنهم الموازنة والترجيح :

بالنظر فى أدلة الفريقين ، نجد أن كلا من أصحاب القولين ، قد استدل بقياس مخالف للقياس الآخر ، وقد ناقش ابن قدامة رحمه الله قياس اشتراط الرؤية حال العقد على اشتراط حضور الشهود فى النكاح ، ببيان وجه الاختلاف فى المقصود والغرض مــــن الشرطين فى المقيس عليه والمقيس ، فأوضح أن الغرض من اشتراط الرؤية فى البيـــع

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق ٢٠٨/٤ المجموع مع المهذب ٢٧٨/٩ ومابعدها،الشرح الصغير ٣/٤٤ ومابعدها، الشرح الصغير ٣/٤٤ ومابعدها، المغنى لابن قدامة : ٨٧/٤ - ٨٨ ٠

<sup>(</sup>٢) المجموع مع المهذب ٢٧٨/٩ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق الاخير •

<sup>(</sup>٤) المغنى لابن قدامة : ٨٧/٤ ·

<sup>(</sup>٥) المرجع ذاته ٠

<sup>(</sup>٦) المغنى لابن قدامة : ١٨٨٤ ،المجموع مع المهذب ٢٧٨/٩ ومابعدها٠

انما هو العلم ، وانما الرؤية طريق للعلم ، ولهذا اكتفى بالصفة المحصلة للعلـم ، وأما الغرض من اشتراط حضور الشهود حال عقد النكاح ، فلأنها تراد لحل العقـــــد (۱) والاستيثاق عليه فلهذا اشترطت حال العقد ٠

وأما القياس الذي استدل به الجمهور فهو من أقيسة الاستدلال ، حيث ألحق البيع بالرؤية المتقدمة ، بمشاهدة المبيع حال العقد في افادة العلم وهو لازم من لــوازم الرؤية ،أو المشاهدة بالمبيع ، فيهجة بيعه ، وهو من الأقيسة الصحيحة التي ذهبيب جمهور الأصوليين الى الاحتجاج به ، وبالمقارنة بين القياسين ، نجد أن قياس الفريت الثاني لايقوى على معارفة قياس الجمهور ، وذلك لما فيه من الاختلاف في مقمود العلـة في المقيس والمقيس عليه ، بخلاف قياس الجمهور ، فان المقصود من العلة في المقيس والمقيس عليه متفق عليه تماما ، وهو افادة العلم بالمبيع بحيث لايلحق أي فــرر بكل من البائع والمشترى ،

وهكذا يتضح لنا أن ماذهب اليه الجمهور من القول بصحة البيع بالرؤية المتقدمة بزمن لاتتغير فيه العين غالبا • هو الراجح ، وأن مااستدلوا به من القياس هــــو الصحيح ، وذلك لعدم وجود معارض أقوى منه في المسألة والله أعلم •

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة : ٨٨/٤ ومابعدها •

### المسألةالثالثة عشرة

## هل خيار الرؤية على الفور أم على التراخى :

اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية فى خيار الرؤية ، هل يكون على الفور ،أو على التراخى ، وذلك على ثلاثة أقوال :

القول الأول : أن خيار الرؤية مطلق غير مقيد بالزمان ، فيكون له الفســـخ في جميع عمره مالم يسقط بالقول ، أو بفعل يدل على الرضا به ،وهذا ماذهب اليـــه (١) (١) المنفية على الأصح عندهم ، وهو ظاهر كلام المالكية ، لأن النص ورد باثبات الخيــار (٣) مطلقا ، والعبرة في المنصوص عليه ، هو عين النص ، وتقييده يكون زيادة على النص .

القول الثانى : أن خيار الرؤية يقيد بالمجلس عند الرؤية وهو ماذهب اليهد (٦) (٥) (٢) بعض الحنفية ، وبعض الشافعية ، وظاهر كلام بعض الحنابلة ، وذلك لان العقد انمها الرؤية فيصير كانه عقد عند الرؤية فثبت له خيار كخيار المجلس ٠

القول الشالث: أنه يكون على الفور عند الرؤية ، فان اختار الفسخ فله ذلك ،

(X)
وان لم يفسخ لزم العقد ، وهذا ماذهب اليه بعض الشافعية ، وبه قال الحنابلة ،وذلك (٩)
لأنه خيار تعلق بالرؤية ، فكان على الفور ، كخيار الرد بالعيب .

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق ٢٦ ، ٢٦ •

<sup>(</sup>٢) الخرشي ٥/٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٠

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه •

المجموع مع المهذب ٢٨٧/٩ ومابعدها •

<sup>(</sup>٦) المغنى لابن قدامة : ١٩٧٤ •

<sup>(</sup>γ) المرجع نفسه والمرجع السابق ٠

<sup>(</sup>٨) المرجعان السابقان : ٩/٧٨ ومابعدها ، ٢٩/٤ ٠

<sup>(</sup>٩) المجموع مع المهذب ٢٧٨/٩ ، المغنى لابن قدامة : ٢٩/٩٠ •

والقولان الاخيران ـ الثانى ،والثالث ـ مبنيان على وجهين فى ثبوت خيار المجلس فى بيع العين الغائبة ، قياسا فى بيع العين الغائبة ، قياست على العين الحاضرة ، وعلى هذا يكون هذا الخيار على الفور عند الرؤية لئلا يثبحت خيار مجلسين فى عقد واحد ، والثانى : أن خيار المجلس لايثبت فى بيع العياسين الغائبة ، وذلك للاستغناء عنه بخيار الرؤية ، وعلى هذا فان خيار الرؤية يمتد الحيال النقضاء المجلس عند الرؤية .

### الموازنة والترجيح:

وبالنظر في هذه الأقوال الشلاثة ، وتوجيهات أصحابها لها ، نجد أن أصحاب القول الأول – وهم الحنفية – قد استدلوا بعموم اطلاق النيص في الزمان وهو قوله صلب (٢)

الله عليه وسلم : " من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذا رآه " • وقد تقدم أنه حديث ضعيف ، وعليه ، فان قولهم هذا لايؤخذ به ،لابتنائه على الحديث الضعيف ، وأما القول الثاني ، والثالث ، فدليلهما من القياس ، حيث ان القول الأول قاس العيبيين الفائبة على العاضرة في ثبوت خيار المجلس فيها ، بجامع أن كلا منهما نيوع من البيع ، وأن الحافرة التي دعت الى خيار المجلس فيالعين الحاضرة ، قائمة أيضا في العين الغائبة ،

كما أن القول الثالث، قاس خيار الرؤية على خيار العيب في الفورية بجامـع أن كلا منهما ، انما شرعا، لاستدراك النقص الذي حدث في المبيع ، فكان على الفــور كخيار الرد بالعيب •

<sup>(</sup>۱) هذا الوجهان ذكرهما الامام النووى نقلا عن الشيخ أبى محمد الجوينى فى كتابه السلسلة • ينظر : المجموع ٢٨٣/٩ •

<sup>(</sup>٢) الحديث سبق تخريجه ص٠١ / ١٠٠

وبالمقارنة بين القياسين ، نجد أن المقيس عليه ( وهو خيار العيب ) فـــى القياس الثانى ، مختلف فيه ، فان أكثر أهل العلم قد ذهبوا الى أن خيار العيــب (١) على التراخى ، كما نجد أيفا ، أن الاصل المقيس عليه فى القياس الأول ـ وهو ثبــوت خيار المجلس فى العين الحاضرة ـ مختلف فيه أيضا ، حيث ان الحنفية ، والمالكيـة لايقولون بخيار المجلس فى العين الحاضرة ، الا أن الخلاف فى الأول أضعف عنه فـــى القياس الثاني وعليه ، فان القياس الأول أرجح على القياس الثانى ، لقلة الاحتمالات الواردة فيه ، نتيجة فعف الاختلاف الوارد عليه بخلاف الثانى وهو قياس خيار الرؤيـة على قياس الرد بالعيب ـ فان الاحتمالات الواردة فيه أقوى ، نتيجة لقوة الخــلاف فيه .

وهكذا يتبين لنا، أن القول بثبوت خيار الرؤية في العين الغائبة مقيدا بالمجلس عند الرؤية أرجح من القول بثبوته على الفور كخيار الرد بالعيب، وذلك لأن القياس الذي استدل به أصحاب هذا القول أقوى من الآخر كما بيناه ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ٣٢/٥ ، المقنع ١٠٦/١ ، شرح منتهى الارادات ٣٦٤/٣، المغنى لابن قدامة : ٢٣٨/٤ ٠

## المسألة الرابعة عشـرة

### خيار المسترسل:

### تعريف المسترسل:

عرفه المالكية ، بأنه : من يقول لغيره : بعنى كما تبيع للناس ، أو بسعــر (١) السوق ، أو بسعر اليوم ، أو نحو ذلك ٠

قال ابن قدامة : المسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة ، ولايحسن المبايعـــة • وعرفه الامام احمد رحمه الله، بأنه الذي لايحسن أن يماكـس ، وفي لفظ : الـــــذي لايماكـس ، فكأنه استرسل الى البائع فأخذ ماأعطاه من غير مماكسة ولا معرفــــة (٣)

وبيع المسترسل بهذه التعاريف ينعقد باتفاق الفقها ومحل الخلاف بينهم فللم

القول الاول: أنه لايثبت له الخيار ، وهو ماذهب اليه الحنفية \_ فى ظاهر (ه)

الرواية \_ وبه قال الشافعية ، واستدلوا على ذلك، بأن نقصان قيمة السلعة مـــع

سلامتها لايمنع لزوم العقد كبيع غير المسترسل ، وكالغبن اليسير ، ومجرد كونـــه

مغبونا لايثبت له خيارا ، لكنه مكروه عند الشافعية ٠

<sup>(</sup>۱) القواعد الفقهية ص ٢٦٩ ، مواهب الجليل ٤٧٠/٤ ، حاشية الدسوقى ٣/٥٥ ٠

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة ﴿ ٩١/٤ •

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه : ١٩١٤ - ٩٢ •

<sup>(</sup>٤) ابن عابدین : ١٥٩/٤

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين ١١٨/١٣ ، المجموع ١١٨/١٢ •

<sup>(</sup>٦) المغنى لابن قدامة : ٩٠/٤ - ٩١ •

<sup>(</sup>٧) المرجعان السابقان للشافعية ٠

القول الثانى : أنه يثبت له الخيار اذا كان الغبن فاحشا ـ وان اختلفــوا
(١)
(١)
فى تقديره ـ وهو ماذهب اليه الحنفية فى القول المفتى به عندهم ، والمالكيــة ،
(٥)
والحنابلة ، واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : " غبن المسترسل حرام " •

كما استدلوا أيضا بالقياس على الغبن فى تلقى الركبان ، حيث انه غبن حصــل (٦) بسبب الجهل فى كل منهما ، فأثبت له الخيار كما فى تلقى الركبان ٠

#### الموازنة والترجيح:

وبالنظر في هذين القولين ، وأدلتهما ، نجد أن أصحاب القول الأول استدلوا على رأيهم ، بالقياس، وهو قياس بيع المسترسل على بيع غير المسترسل ، وقياس الغبـــن

<sup>(</sup>۱) اختلف الفقهاء في تقدير الغبن الفاحش، حيث يرى الحنفية أنه مالايدخل تحت تقوم المقومين، لأن مالم يرد في الشرع تحديده يرجع فيه الى العرف، بينما ذهب المالكية والحنابلة بأنه مازاد على الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية: " الثلث، والثلث كثير " أخرجه البخارى: الفتح ١١٤/١٠ فقد وصف الثلث بأنه كثير، وقيل السدس، وقيل مالايتغابن به الناس عادة، ينظر: حاشية ابن عابدين ١٩٥٤، مقدمات ابن رشد ١٠٣/٢، مواهب الجليلية ٢٠٠٤، المغنى لابن قدامة: ٩٢/٩١، معامة ٢٠٩٠٤، المغنى لابن قدامة: ٩٢/٩١،٩٠/٤ ٣

٠ ١٥٩/٤ ابن عابدين

<sup>(</sup>٣) مواهب الجليل ١٤٧٠/٤ ٠

<sup>(</sup>٤) المغنى لابن قدامة : ١٩٠٤ - ٩٢ •

<sup>(</sup>ه) آخرجه الطبرانى ١٤٩/٨ طوزارة الأوقاف العراقية ، وقال الهيشى : فيسه موسى بن عمر الاعمى ، وهو ضعيف جدا ، ينظر : مجمع الزوائد ٧٦/٤ ط ، القدسى ٠

<sup>(</sup>٦) المغنى لابن قدامة : ٩١/٤ •

فيه على الغبن اليسير ، وذلك بجامع أن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لايمنع لزوم العقد ، الا أن ابن قدامة رحمه الله تعالى : ناقشهذا القياس ، وأبطله بالفارق ، فقال : فأما غير المسترسل فانه دخل على بصيرة ، فهو كالعالم بالعيب " ، ولا خلاف بين أهل العلم في أن العالم بالعيب لاخيار له ، لرضاه به .

وأما أصحاب القول الثانى ، فقد استدلوا أيضا بالقياس ، وهو قياس غبر (٢) المسترسل على الفبن فى تلقى الركبان ، بجامع التغرير فى كل ، وهذا القياس مرخ نوع قياس العلة ، وعلته من الوصف المناسب ، وعلى ضوء القواعد الترجيحية فرعا الأقيسة ، فانه أرجح من قياس الفريق الاول ، حيث انقياسهم لم تتحقق فرعه علم أصله ، والاصل فى القياس هو : أن تتحقق علم الاصل فى فرعه تماما ، ومثل هذا القياس لايقوى على معارضة قياس اكتملت فيه جميع شروط القياس الصحيح .

وهكذا يتبين لنا أن مذهب القائلين بثبوت الخيار للمغبون المسترسل ب والله أعلم، والراجح وذلك لقوة مااستدلوا به، وسلامته من معارض أقوى منه والله أعلم،

<sup>(</sup>١) المرجع ذاته 1 ١/١٤ ومابعدها٠

آلفی الرکبان ، المراد بهم : الذین یجلبون الی البلد آرزاق العباد للبیع ، سوا کانوا رکبانا أو مشاة ، جماعة آو واحدا ، خارج البلد آو السوق ٠ سبل السلام للصنعان : ٣٩/٣ – ١٠ ط ١ دار الکتاب العربی ٠ وقد روی حدیث النهـــی عن تلقی الرکبان عن طاوس عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : " لاتلقوا الرکبان ، ولا یبیع حاضر لباد " قلت لابــــن عباس : ماقوله : " ولا یبیع حاضر لباد " قال : لایکون له سمسارا ٠ متفق علیه ، واللفظ للبخاری ، رواه فی کتاب البیوع ، باب هل یبیع حاضر لباد بغیر آجر ، حدیث رقم (۲۱۵۸) ٤/۲۷۴،ومسلم فی کتاب البیوع ، باب : تحریم بیع الحافــــر للبادی حدیث رقم (۱۱۵۱) ۱۵/۲۰۹،والبو داود فی کتاب الاجارة ، باب النهی آن یبیع الحاضر لباد ، حدیث رقم (۱۹۲۱) ۱۵/۲۹/۳ والنسائی ۲۱۹۷۰فی کتاب البیوع بــــاب النهی آن یبیع حاضر لباد حدیث رقم (۲۱۷۷) ۲۱۹۲۰ والنسائی ۱۰ یبیع حاضر لباد حدیث رقم (۲۱۷۷) ۲۱۹۲۷ - ۲۲۰ ۰

# المبحث الرابع

#### اختلاف الفقهاء في علة الربا وفيـــه

تمهيد : تعريف مدلول الربا في اللغة العربية والشرع وبيان حكمه ، وحكمته التشريعية (۱) تعريف الربا في اللغة والشرع :

الربا ، فى اللغة : الزيادة ، وهو من ربا ( مقصور ) يربو ، قال الزمخشرى (١) " ربا المال يربو : زاد " ، وقال تعالى : \* اهتزت وربت \* أى زادت ونمت ،

وفى الشرع : عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل فى معيار الشرع حالـــة (٣) العقد ، أو مع تأخير فى البدلين أو أحدهما ٠

# (ب) حكمه التشريعيى:

والربا محرم فى الشريعة الاسلامية ، وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة، واتفـــاق فقهاء الشريعة الاسلامية ، واجماع الأمة ٠

أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿ الذين يأكلون الربا لايقومون الا كما يقصوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا ، وأحصل (٤) الله البيع وحرم الربا ﴾ والآية الكريمة واضحة الدلالة على حرمة الربا ، وحل البيع ، كما أشارت الى بعض العقوبات التي أعدها الله عز وجل للمتعاملين به فصل الدنيا حيث يبعثون على أسوأ حال يوم القيامة ٠

وأما السنة : فما روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : "لعن (٥) رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ، وموكله ، وشاهده ، وكاتبه " الحديث ٠

<sup>(</sup>١) أساس البلاغة ، مادة : " ربو " ٠ (٢) الآية : ٢٢ من سورة الحج ٠

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج ٢١/٢ ٠ (٤) الآية : ٢٧٥ من سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>ه) الحديث رواه مسلم ، ولم يذكر قوله : ( وشاهده وكاتبه ) انما ذكره فى رواية جابر رضى الله عنه ، صحيح مسلم بشرح النووى ،باب الربا ٢٦/١١ ، وروى الحديث أيضا الترمذى وأبو داود • نيل الاوطار ١٩٦/٠

ووجه الدلالة على حرمة الربا من الحديث واضحة ، فان اللعن لايكون الا على ترك واجب أو ارتكاب محرم ، ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتعاملين به دليل علي حرمته .

(ج) والحكمة في تحريم الربا هو الظلم ، وذلك لقول الله عز وجل : إ ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وزروا مابقى من الربا ان كنتم مؤمنين ، فان تبتم فلك رووس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون إ • ومعنى الاية - والله أعلم - : أن المول سبحانه وتعالى نهى المتعاملين بالربا من أصحاب رؤوس الاموال ، وصدر نهيهم عن ظلم الغرماء بأخذ الزيادة على رؤوس الاموال التي قدموها لهم ، وفي نفس الوقت حفظ لهم حقهم بمنع الغرماء عن ظلمهم بعدم رد رؤوس الاموال الصافية دون زيادة ، وذلك لأن الزيادة ليست حقا لأصحاب رؤوس الاموال ، فعدم ردها لهم من قبل الغرماء ليس ظلمال

فدلت الآية على أن أخذ مايزيد على رأس المال بالربا ظلم ، لأنها زيادة مسسن (٢) غير عوض ، فيكون الربا قد حرم لدفع هذا الظلم ، وحذر من أن يؤخذ للأجل عوض ٠

ولما فى الربا من الظلم الشديد ، اعتبره الشرع من الكسب الخبيث الذى مآلـه المحق والنقصان فى الدنيا ، والعقاب الشديد ، وسوء المنقلب فى الآخرة ، وأن الصدقة (٣) على العكس منه ، كما فهم من قول الله عز وجل : ﴿ يمحق الله الربا ويربى الصدقات ﴾

والربا الذى حرمته الشريعة الاسلامية يتنوع الى نوعين فى الجملة ، وهما: ربا النسيئة ، وربا الفضل:

(٤) أما ربا النسيئة : وهو البيع لأجل : بمعنى أن الرجل يكون له مال على شخص الى أجل ، فاذا حل الآجل طلبه منه ، فيقول له المدين : أخر عنى دينك ، وأزيدك على

<sup>(</sup>١) الآية : ٢٧٧ ، ٢٧٨ من سورة البقرة •

<sup>(</sup>٢) الجصاص: الجامع لأحكام القرآن ٤٦٧/٣، الموافقات للشاطبي ٤١/٤ ٠

<sup>(</sup>٣) الآية : ٢٧٦ من سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>٤) مغنى المحتاج ٢١/٢ ٠

مالك ، أو يقول له الدائن : وف أو زد • وهذا النوع من ربا النسيئة هو الذى كـان معروفا فى الجاهلية ، ويعبر عنه العلماء بقولهم :"أنظرنى أزدك " وما فى معناه •

وحرمته محل اجماع بين علما ً الأمة الاسلامية ، وقد ورد فيه قوله تعالى :
(۱)

إ ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربا ان كنتم مؤمنين \* •

(٢)
وأما ربا الففل: فهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر: بمعنـــى أن
يبيع الشخص شيئا بمثله مع زيادة أحد العوضِين على الآخر من غير مقابل لتلك الزيادة٠

وهذا النوع من الربا وضحته السنة النبوية الشريفة ، فبينت حلاله من حرامه ، لأن الزيادة في أحد العوضين ليست محرمة على الاطلاق ، بل هي مقيدة بشروط ، كما أن جريان الربا في كل عوض ليس على اطلاقه ، بل هو مقيد بأوصاف أيضا .

فمن أهم الأحاديث التي وردت في النهي عن هذا النوع من الربا في أصناف معينة (٣) من العوض ، وشروط محددة لمنع الزيادة على أحد العوضين ، حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مشللا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان (٤)

<sup>(</sup>١) الآية : ٢٧٧ من سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ٢١/٢ ٠

<sup>(</sup>٣) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الانصارى ، شهد العقبتين الاولى والثانية، وبدرا وكان أحد النقباءله (١٨١) حديثا وكان ممن جمع القرءان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ، بعثه عمر الى الشام ليعلم القرءان فمات بفلسطين وقيل في الرملة سنة ٣٤٤ ينظر : الخِلاصة ص ١٨٨٠

إ) رواه مسلم ،بشرح النووى ١٤/١١ فى باب الربا،وفى المساقاة برقم ١٥٨٧،وأبو داود ٢٤٨/٣ بنحوه باب فى الصرف رقم/٣٣٤٩،والترمذى ٢٤١٥٥باب ماجاء فصلى أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كراهية الفاضل فيه رقم/١٤٢٠،بنحوه ثم قال : حديث عبادة :حديث صحيح ،أه ورواه النسائى بلفظه أيضا ٢٧٥/٧: بيع الشعير بالشعير ورواه ابن ماجة بنحوه ٢٧٥٧٤تاب التجارات :باب الصرف ومالايجوز متفاضليل يدا بيد رقم /٢٥٥٤ .

فقد حصر المصطفى صلى الله عليه وسلم الربا فى ستة أصناف ، وحرم بيع كـــل صنف من الأصناف المذكورة فى الحديث بجنسه متفاضلا يدا بيد ، أو نسيئة ، فلا يجــور بيع البر بالبر متفاضلا ، وان كان يدا بيد ، لأنه ربا • ولايجوز كذلك بيع البـــر بالبر ، أو بيع البر بالشعير أو غيره من الاصناف الربوية الى أجل ، متفاضلا كـان أو متساويا ، وذلك لأنه صار ربا بدخول النساء فيه •

وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا فى الاصناف الستة المنصوص عليها : فـــى الحديث النبوى الشريف على الصورة التى أوضحها الحديث بالتفاضل والنساء، الا أنهم اختلفوا فى ثبوت الربا فيما وراء ذلك من الاموال ، وذلك بسبب اختلافهم فى فهم علة الربا فى هذه الاعيان المنصوص عليها ، وسنتناول مذاهب العلماء فى علة الربا فــى هذه الاعيان ٠

# المطلب الاول : ذكر الاختلاف في تعليل حكم الربا ، وعدم تعليله ، وذلك يكون مـن جانبين :

الجانب الاول : هو بيان الاختلاف بين من ينكر تعليل الربا في الاصناف المنصوص عليها ، وبين من يثبت ذلك من الجمهور ٠

الجانب الثانى : هو بيان المذاهب المختلفة فى تعيين تلك العلة فى الاعيان المنصوص عليها ، وذلك بعد اتفاقهم على أن هذا النص معلل ويقبل التعليل ٠

# (أ) بيان الاختلاف بين منكرى تعليل الربا وبين مثبتيه :

بعد أن أجمع المسلمون على تحريم الربا في الاعيان الستة المنصوص عليهـــا اختلفوا فيما سواها ، بسبب اختلافهم في تعليل الربا في تلك الاعيان بين نــــاف لتعليله ، وبين مثبت له ، وسنبين ذلك بايجاز كالاتي :

القول الاول : أنه لايحرم الربا في غير هذه الاصناف الستة المنصوص عليهـــا ولا علة للربا فيها ، فلا يحمل عليها شيء آخر في التحريم ، وهذا ماذهب اليه أهــل

(۱) الظاهر والشيعة وغيرهم ممن نحا نحوهم من نفاة القياس وغيرهم ٠

واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى : ﴿ وأحل الله البيع ﴾ ، وبقوله تعالى: ﴿ وأحل الله البيع ﴾ ، وبقوله تعالى: ﴿ الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ ، كما استدلوا أيضا بأن اصل الاستثناء (٤) الاباحة • وقالوا أيضا ؛ بأن تحريم الربا في الاصناف الستة انما هو لاعيانها ، (٥)

وممن ذهب الى عدم تعليل حكم الربا فى الاعيان المنصوص عليها : عثمان البنى وذلك لأنه يشترط فى كون النص معللا : أن يقوم دليل على التعليل ولم يقم الدليلل هنا فى رأيه ، ولأنه يقول بمفهوم العدد ، وقد حرم الربا هنا ، فى ستة أشياء ، فللا (٦)

(۷)
وممن وافق الظاهرية ، والبتى : ابن عقيل الحنبلى ، حيث ذهب الى عدم القول
بتعليل الربا فى الاعيان المنصوص عليها ، والقول بعدم جريان الربا فى غيرها،وذلك
(٨)

<sup>(</sup>۱) وهذا القول مأثور أيضا عن قتادة وطاوسومسروقوالشعبى ، والكاسانى وغيرهم · أه ينظر : المجموع للنووى : ٣٩٧/٩، المبسوط ١١٣/١٢ ، البناية على الهداية ٢٨/٦٠ ، فتح القدير ٧/٥ ، بداية المجتهد ١٢٦/٢ ·

<sup>(</sup>٢) الآية : ٢٧٥ من سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>٣) الآية : ٢٩ من سورة النساء ٠

<sup>(</sup>٤) المجموع للنووى / ٣٩٨/٩٠

<sup>(</sup>ه) آحمد بن یحیی المرتفی : کتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ط ۱۳۲۲ه/۱۹۶۹م ط ۲ ۱۳۹۶ه / ۱۹۷۰م مطبعة : مؤسسة الرسالة : بیروت ـ لبنـان ج ٤ ص ۳۳۱ ٠

<sup>(</sup>٢) المبسوط ١١٢/١٢، فتح القدير ٧/٥ ٠ (٧) ابن عقيل: هو أبو الوفاعلى بن عقيل بن محمد بن البغد ادى الحنبلى المقرى الاصولى الواعظ المتكلم، (ت ١٥٣هـ) • قال ابنرجب عكان رحمه الله تعالى بارعافى الفقه و أصوله، وله في ذلك استنباطات عظيمة حسنة، وتحريرات كثيرة مستحسنة، وكانت له يد طولى في الوعيظ والمعارف" • له مؤلفات قيمة ، منها: "الفنون"، والواضح" في أصول الفقه، و"الفصول" و "التذكرة"، و "عمدة الأدلة" في الفقه ، وغيرها كثير • ينظر: ذيل طبقات الحنابلية المعارف" - ١٤٢/١ المنهج الاحمد ٢٥٥/٢ - ٢٣٢، المدخل الى مذهب أحمد ص ٢٠٩ - ٢٣٩٠

<sup>(</sup>٨) اعلام الموقعين ٢٠١/١ •

والقول الثانى يرى: أن حكم حرمة الربا معلول بعلة متعدية ، يتعدى بهـــا
الحكم الى كل ما ساوى الاصناف الستة فىالعلة ، وهو رأى جمهور الفقها القائليــن

(۱)
بحجية القياس من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من فقها الامصار .

وحجتهم على ذلك : ان حرمة الربا في هذه الاصناف الستة لم تكن مقصودة لذواتها وانما لمعنى فيها ، ومن ثم فلا يجب أن يقتص عليها في حرمة الربا ، بل يقاس عليها (٢) غيرها ، مما يوجد فيه ذلك المعنى ، لأنه ليس في الاحاديث حصر للربا في هـــــــذه الاصناف ، وانما خصصت بالذكر لأن كافة المعاملات الكائنة حينئذ كانت بها .

#### المناقشة بين القولين:

وقد ناقش أصحاب هذا القول ـ وهم الجمهور ـ رأى القول الاول • وأبطلوه علـى النحو التالى ؛

الصناف المنصوص عليها قد ثبت بعلة ، فالواجب بثبوته في كل ماوجدت فيه علتها ، وذلك لان القياس دليل شرعى وحجة من حججها ، فيجب استخراج علة هذا الحكم واثباته في كل موضع وجدت علته فيه ، وقول الله عز وجل ( وحرم الربا ) يقتضى تحريم كلل ويادة ،اذ الربا في اللغة : الزيادة ، الا ما خصص منها بالاجماع ، وأن ماذكلل وحرم الربا ) مدفوع بتعارضه مع هذا المفهوم من الآية الكريمة ، وأن عدم قول الظاهرية بالقياس الايمنع القائلين به من الاحتجاج به ، ولاسيما وقد أقام الجمهور القائلون به أدلتهم

<sup>(</sup>١) المبسوط ١١٢/١٢ ، المغنى لابن قدامة ١٢٤/٤، المجموع ٩/٩٧٩ ٠

<sup>(</sup>٢) البحر الزخار بتصرف ١/٣٣١، والمراجع ذاتها ٠

 <sup>(</sup>٣) البحر الزخار ١٤٨/١ ، شرح فتح القدير ١٤٨/١ .

<sup>(</sup>٤) الآية : ٢٧٥ من سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>٥) المغنى لابن قدامة : ١٢٤/٤ ، المجموع ٣٩٣/٩ ٠

۲ - ورد الجمهور قولهم : بأن أصل الاستثناء - فى الحديث ٠٠٠٠ الا مثلا بمثل
 ۱۰۰۰ " الاباحة ، بأنه غير مسلم ، فأن العلماء قد اختلفوا فى ذلك اختلاف ....
 (۱)
 كبيرا - ليس هذا محل بيانه - كما أن مذهب داود والظاهرى نفسه فيها هو الوقف .

٣ ـ وأما قولهم : بأن تحريم الربا في الستة لذاتها ، فقد رده الجمهـــور
 بعدم تسليمه ، فقالوا : ان التحريم فيها لمعنى في ذاتها ، فيقاس عليها غيرها ٠
 وأن أدلة الجمهور على العلة دليل على ذلك ٠

وقد رد الجمهور أيضا رأى عثمان البتى فى انكاره لتعليل حكم الربا فلل الاصناف المنصوص عليها ، بدعوى : أن شرط تعليل النصوص عنده ، هو وجود مايدل على الاصناف المنصوص عليها ، بدعوى : أن شرط تعليل النصوص عنده ، هو وجود مايدل على ذلك ، وأنه غير موجود هنا ، بأن رأيه هذا شاذ ، لله كما تقدم بيانه للله وأن الجمهور متفقون على عدم اشتراط ذلك ٠

كما أن احتجاجه بمفهوم العدد مردود أيضا باتفاق الجمهور على أن العصدد (٤)
لامفهوم له ، وأما مانقل عن ابن عقيل رحمه الله ، من أنه لايقول بتعليل حكم الربا بدعوى ضعف علل القائسين في باب الربا ، فيمكن رده بأن هذا كلام مجمل لم يوضحون فيه وجه ضعف تلك العلل ، وأنه كلام من قبيل الاحالة على المجهولي ، وتجريح من غير بيان لسبب الجرح ، ومعلوم أن التجريح من غير بيان أسبابه غير مقبول لدى أهصلا العلم ، والله أعلم ،

المطلب الثاني : مذاهب الأئمة الاربعة في تعيين العلة في الاصناف المنصوص عليها ٠

وفيه تمهيد بذكر مذاهب العلماء من غير الأئمة الأربعة ، وذلك على النحـــو

<sup>(</sup>۱) المجموع للنووي: ۳۹٤/۹ ٠

<sup>(</sup>٢) كتاب البحر الزخار ٣٣١/٤٠

<sup>(</sup>٣) أنظر: ص من هذه الرسالة ٠

<sup>(</sup>٤) أى باعتبار ذاته • أنظرتفصيل آراء العلماء فى مفهوم العدد فى كتاب أصلول الفقه لابى النور زهير ـ المجلد الاول ص ٣٠٤ - ٣٠٨ •

#### التمهيد :

بعد أن اتفق جمهور الفقها عنيما بينهم على أن الربا ـ ربا النسيئة وربا الفضل ـ يقع في هذه الاصناف الستة المنصوص عليها في حديث عبادة المتقدم ، وبعد أن اتفقوا على أن هذه الأصناف معللة ، بعلة توجب حرمة الربا فيها ، اختلفوا فيما بينهم في تعيين العلبة ، وبالتالى اختلفوا فيما يلتحق بهذه الاصناف مما سواها ، ولقد ذكرت علل مختلفة منسوبة الى عدد من فقها الشريعة الاسلامية ، من غير الأخمة الأربعة ، ولقد نوقشت تلك العلل ، وردت من قبل أهل العلم ، وعلى رأسهم الامـام

ومن خلال اطلاعى على تلك العلل ، وماذكره العلماء في مناقشتها ، ثم ردها ، وجدت أن بعض تلك العلل غير صالحة للتعليل بها ، حيث أنها تصادم النص الوارد في الربا وأصنافه ، ويفضى العمل ببعضها ، الى اخراج اصناف الربا المنصوص عليها من أبواب الربا ، أو ادخال ماليس منه في باب الربا ، ووجدت بعضها الآخر داخلة في العلل التي ذكرها الأئمة الأربعة رضى الله عنهم ٠

المذهب الاول ، يرى : أن علة الربا فى الاصناف الاربعة ـ غير النقدين ـ هــى الجنسية ، فيحرم الربا فى كل شىء بيع بجنسه ، كالتراب بالتراب متفاضلا ، والثوب الجنسية ، فيحرم الربا فى كل شىء بيع بجنسه ، كالتراب بالتراب متفاضلا ، والثوب والثبات ، والشاة بالشاتين ،

المذهب الثانى : يرى : أن الربا فى هذه الاصناف ، هى المالية ، أو المنفعة مع اتحاد الجنس ، فيجوز فى هذا المذهب بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار،

<sup>(</sup>۱) وهذا المذهب منسوب لابن سيرين رحمه الله تعالى : أه ينظر فى : المجمـــوع للنووى : ٢٠١/٩، المغنى والشرح الكبير ١٢٧/٤ ٠

(۲) بینما یحرم بیع ثو قیمته دینار بثوب قیمته دیناران ۰

المذهب الثالث : يرى : أن علة الربا في هذه الاصناف هي : تقارب المنفعـة في الجنس ، أو تقارب المنافع في الاجناس • فيحرم التفاضل في الحنطة بالشعيــر ، لتقارب منافعهما : ولأن العلة تقارب المنفعة في الجنس ، حرم التفاضل في منافعها (٢)

المذهب الرابع : يرى : أن علة الربا فى هذه الاصناف ، هى : كونها جنسـا تجب فيه الزكاة ، فحرم الربا بذلك فى كل جنس تجب فيه الزكاة من المواشى والزروع (٣)

المذهب السادس: يرى: أن علة الربا فيما عدا الذهب والفضة ، هــــى: كونها: مطعوم جنس مكيلا أو موزونا ، فلا يجرى الربا فى مطعوم لايكال ولايوزن ، كالتفاح والرمان ونحوه كالجوز والبيض، ولا فيما ليس بمطعوم كالزعفران والاشنان (٥)

تلك كانت أهم المذاهب التى ذكرها العلماء فى علة الربا ، من غير المذاهب الاربعة ، التى سنفصل فيها القول ان شاء الله تعالى ٠

<sup>(</sup>۱) وهذا المذهب الثانى منسوب للحسن البصرى رحمه الله تعالى ٠ه١ المجموع للنووى ٤٠١/٩ ٠

<sup>(</sup>٢) وهو منسوب للامام سعيدابن جبير رحمه الله تعالى ٠ نفس المرجع: ٤٠٢/٩، البحر الرخار ٣٣٢/٤، البحر

<sup>(</sup>٣) وهذا المذهب منسوب الى الامام ربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى أه ينظر فى : المجموع للنووى : ٤٠٢/٩،المغنى والشرح الكبير ١٢٧/٤ ٠

<sup>(</sup>٤) وأما هذا ، فمنسوب الى الامام أبى بكر عبد الرحمن بن كيسان الاصمرحمه الله تعالى ، ينظر في المجموع للنووى : ٤٠١/٩ ٠

<sup>(</sup>ه) وأما هذا المذهب، فمنسوب الى الامام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، ينظر في المغنى والشرح الكبير ١٢٦/٤ ٠

مذاهب الأعمة الأربعة في علة الربا في الأصناف المنصوص عليها :

#### أولا: (أ) ذكر المذاهب مع علتها اجمالا:

( الحنفية ) : قسم الحنفية الربا الى قسمين : ربا الفضل ، وربا النسيئة ، فربا الفضل ، هو : فضل مال على القدر الشرعى وهو الكيل والوزن عند اتحصاد الجنس ، وأما ربا النسيئة : فهو فضل الحلول على الأجل ، وفضل العين على الديصن في المكيلين ، والموزونين عند اختلاف الجنس ، أو في الجنس غير المكيلين والموزونين،

فأما ربا الفضل ، فعلته في النقدين : الوزن مع اتحاد الجنس ، وفي الأصناف الأربعة : الكيل مع اتحاد الجنس ·

وأما علة ربا النساء فهى: وجود أحد الوصفين: اما الكيل أو الوزن ،واما اتحاد الجنس ولا فرق فى ذلك عندهم بين الذهب والفضة ، وبين الأصناف الأربعة الأخرى . فاذا وجد أحد هذين الوصفين أو اجتمعا معا تحقق ربا لنساء، وفى ربا الجاهليسة : (٢)

وبناءًا على ذلك فاذا جرى التعاوض بين شيئين متحدين فى الجنس، وكانا يخفعان للكيل أو الوزن، حرم فيهما الفضل والنساء معا، وذلك كبيع البر بالبر متفاضلا فى الحال، أو نسيئة وان كانا متساويين وحيثما جرى التعاوض بين شيئين مختلفين فى الجنس، ولكنهما خاضعين للكيل أو الوزن، أو لم يكونا خاضعين لأحدهما، ولكنهما كانا من جنس واحد، جاز فيهما التفاضل وحرم النساء وذلك كبيع البر بالشعيلير، فانهما مختلفان فى الجنس، ولكنهما يخفعان للكيل فيجوز التفاضل بينهما، بأن يباع مد من البر بمدين من الشعير، ويحرم النساء، وتأجيل القبض فيهما .

<sup>(</sup>۱) حاشية الشلبى : ٨٥/٤ بهامش تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٠

<sup>(</sup>٣) المراجع داتها،

وقد جمع الحنفية الكيل والوزن تحت اسم القدر،أو المعيار لشمولهما ،ولا تتحقق العلة الا باجتماع الوصفين وهما الجنس والقدر،ولأن اجتماعهما حقيقة العلة فيكحصون لأحدهما شبهة العلة ، فيحرم بحقيقة العلة ،حقيقة الفضل وهو القدر،لأنه تفاضل حقيقة ، ويحرم بشبهة العلة شبهة الفضل وهو النساء،لأنه يشبه الفضل فليس بتفاضل حقيقة اعمالا (١)

والجنس والقدر علة مركبة لدى الحنفية ،قال الامام السرخسى رحمه الله تعالىي:
"قال علماؤنا رحمهم الله تعالى : ان المعنى الذى يتعدى الحكم به الى سائر الأمــوال
(٣)
هو الجنسية والقدر،وقد عرفت الجنسية بقوله صلى الله عليه وسلم : " الذهب والحنطة
بالحنطة ٠٠٠" والقدر بقـوله صلى الله عليه وسلم : " مثلا بمثل " ٠

(ع)
ويعنى بالقدر: الكيل فيما يكال ،والوزن فيما يوزن + هذا في ربا الفضل ، شم
قال في النسيئة: فأما علة ربا النساء فأحد هذين الوصفين ،اما الجنس وأما القصدر
أي الكيل والوزن) + ثبت ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الأشياء الستحة:
" واذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد " فقد ألغى ربا النساء
بعد انعدام الجنسية لبقاء أحد الوصفين " •

والحنفية ـ كما هو واضح ـ لم يفرقوا بين النقدين ـ الذهب والذهب ـ وبيـــن الأصناف الأربعة المطعومات المنصوص عليها في العلة ، بل إنها في الاصناف الستة كلها . علة واحدة ،ذات وصفين ، مركبة منهما ،وهما ،وحدة الجنس ، والقدر ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق: ٨٨/٤

<sup>(</sup>۲) السرخسى: هو محمد بن أحمد بن أبى سهل المعروف بشمس الأعمة السرخسى ، الفقيه الاصولى ، نسبة الى سرخس من بلاد خراسان، تتلمذ على الحلوانى وتخرج عليه وذاع صيته واشتهر اسمه ، وصار اماما من أعمة الحنفية ، وكان حجة ثبتا، متكلما متحدثا ، مناظرا أصوليا مجتهدا ، له مصنفات كثيرة منها المبسوط فى الفقه ، أملى خمسة عشر جزءا منه وهو فى السجن ، وأملى شرح السير الكبير لمحمد بسن الحسن ،وله شرح مختصر الطحاوى ،وشرح كتب محمد ،وأصول السرخسى فى أصول الفقه ، وتوفى سنة ٤٨٦ ه ٠ وقيل فى حدود سنة ٤٩٠ ه ٠ ينظر : الجواهر المضيئة : ٢٢٢/ ، الفوائد البهية ص ١٥٨ ، تاج التراجم ص ٥٢ ، الفتح المبين ١٥٨٤ ٠

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث جزء من حديث عبادة ابن الصامت ، وقد تقدم تخريجه ص ٥٠٠ من هـنه الرسالة ٠

<sup>(</sup>٤) المبسوط للسرخسي : ١١٣/١٢ ٠ (٥) المرجع نفسه : ١٢٠/١٢ ٠

( المالكية ) ذهبت المالكية الى أن علة ربا الفضل فى الذهب والفضة : كونهما رؤوس الاثمان مع وحدة الجنس فى التعاوض • أما علته فى الاصناف الأربعة الباقية فهى الادخار والاقتيات مع وحدة الجنس • وأما ربا النسيئة فعلته فى الذهب والفضة: مجرد كونهما رؤوس الأثمان دون اعتبار وحدة الجنس ، وفى الاصناف الأربعة الاخرى : مجــرد الطعم دون اعتبار الاقتيات والادخار ، ولا وحدة الجنس ، وفى غير المطعوم:التفاضل مع اتحاد الجنس ، أو تقارب المنفعة •

وبناءً على ذلك تجتمع حرمة كل من التفاضل والنسيئة فيما يتم التعاوض فيه ، اذا كان صنفاواحدا من رؤوس الاثمان أو المدخرات المقتاتة ، وينفرد النساء بالحرمة في رؤوس الاثمان أو المدخرات المقتاتة اذا لم يكونا صنفا واحدا كتمر في مقابـــل بر ، أما التفاضل فلا يتصور انفراده وحده بالحرمة ، اذ لابد أن توجد معه علة حرمـة (1)

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد ۱۲۹/۲،جواهر الاكليل ۱۷/۲،حاشية الخرشي ه/٥٦ - ٥٧ ومابعدها ، والملاحظ على المذهب المالكي هو كثرة الاختلاف فيما بينهم ، وكثرة تأويـــل الاقتيات والادخار اطلاقا وتقييدا ، مما يدل على اضطراب العلة عندهم ، ففـــي الوقت الذي نجد فيه ابن الحاجب وأكثر المالكية يتمسكون بعلية الاقتيـــات والادخار مطلقا، نجد أن ابن القصار يقيد ذلك بأن يكون متخذا للعيش غالبـا ، وهو أيضا تأويل ابن زرقون وذلك لادخال بعض الأشياء في الربوي واخراج بعضها ، وأما ابن رشد فقد تأول المدونة على عدم اشتراط اتخاذه للعيش غالبـــا ، وفروع المالكية مبنية على هذين التأويلين ، وهناك أقوال أخرى للمالكيـــة الا أنها ضعيفة ، منها قول بعضهم أن العلة هي :

<sup>(</sup>١) الاقتيات والاصلاح ٠

<sup>(</sup>٢) الادخار فقط ٠

<sup>(</sup>٣) غلبة الادخار ٠

<sup>(</sup>٤) الاقتيات والادخار أو التفكه والادخار • وغير ذلك •

ينظر: جواهر الاكليل: ١٧/٢ ٠

ذهبت المالكية في القول المشهور عندهم الى أن علة ربا الفضل في الذهبب (۱)
والفضة : هي الثمنية الغالبة ، وهو مايعلل به الشافعية ، وذلك لأنهم جميعب يعتبرون الذهب والفضة رؤوسا للأموال ، قيما للمتلفات ، وهو مايراه الحنابلة أيضا (٣)

وتعرف هذه العلة بالقاصرة ، لانها لاتتعدى الى غيرهما • قال ابن رشد رحمــه الله تعالى : " تعرف هذه العلة بالقاصرة عند المالكية ، لأنها ليست موجودة فــى (٤) غير الذهب والفضة " •

وذهب المالكية أيضا فى القول غير المشهور عندهم الى أن ربا الفضل فى الذهب (٦) (٥) والفضة هى الثمنية المطلقة، وهو ماذهب اليه بعض الشافعية ، وغيرهم ٠

وبنا ًا على هذا القول تكون علة ربا الفضل في الذهب والفضة متعدية الصحيية عيرهما مما يحل محلهما من الفلوس وغيره من النقود الورقية كالدولارات والجنيهات وغير ذلك ٠

قال العدوى رحمه الله تعالى: " واختلف في علة الربا في النقود، فقيــل: فلية الثمنية، وقيل مطلق الثمنية، وعلى الاول: تخرج الفلوس الجدد فلا يدخلهـــا الربا، ويدخلها على الثاني، ثم قال: وانما كانت علة الربا في النقود ماذكر: لأننا لو لم نمنع الربا فيها لأدى ذلك الى قلتها فيتضرر بذلك الناسكما قالـــه

<sup>(</sup>۱) حاشية العدوى : ۹۳/۲، حاشية الصاوى على الشرح الصغير ۹۰/۳ ـ ۹۱ ، حاشيــة الدسوقى : ۱/۳ ۰

<sup>(</sup>٢) المجموع للنووى: ٩/٥٩٥،روضة الطالبين ٣٧٨/٣٠٠

<sup>(</sup>٣) المبدع : ١٣٠/٤ ٠

<sup>(</sup>٤) المراجع السابقة ، المجموع للنووى : ٢/٥٣٥، روضة الطالبين ٠

<sup>(</sup>٥) حاشية العدوى : ٩٣/٢، حاشية الصاوى على الشرح الصغير ٩٠/٣ ـ ٩١ ، حاشيـــة الدسوقى : ٣/١٥ ٠

<sup>(</sup>٦) شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين بهامش قليوبي وعميرة : ١٧٠/٢٠

(1) اللقانى ، وحمل قول مالك فى الفلوس على الكراهة للتوسط بين الدليلين كمـا قـال (٢) خليل ) رحمه الله تعالى ٠

( الشافعية ) : ذهبت الشافعية فى الصحيح المعتمد عندهم الى أن علة ربــــا الفضل ، فى الذهب والفضة : كونهما رؤوس الأثمان ، كما يقول المالكية ، وعلته فــى الأصناف الأربعة الباقية فهى الطعم فقط ، بشرط وحدة الجنس عند التعارض فى كل منهما،

وعلة ربا النسيئة فى الذهب والفضل هى : كونها رؤوس الأثمان أيضا ، وفـــــى

(٢)
الأصناف الأربعة الأفرى : الطعم فقط ولاتشترط وحدة الجنس ، وهو ماقالــه المالكيـة
أيضـا ٠

قال الامام الشافعي رضي الله عنه : "والذهب والفضة مباينان لكل شيء ، لأنهما أثمان كل شيء ، لايقاس عليهما شيء من الطعام ولا من غيره ، فالتحريم معهما من الطعام من مكيل كله مأكول ، فوجدنا المأكول اذا كان مكيلا ، فالمكيل اذا كان موزونا فلل معناه ، لأنهما مأكولان معا ، وكذلك اذا كان مشروبا مكيلا ، أو موزونا ، لأن اللوزن أن يباع معلوما عند البائع والمشتري كما كان الكيل معلوما عندهما .... فلما اجتمعا في أن يكونا مأكولين ومشروبين وبيعا معلوما بمكيال أو ميزان كان معناهما معنلي واحد فحكمنا لهما حكما واحدا ، وذلك مثل حكم الذهب والفضة لأن مخرج التحريم والتحليل في الذهب والفضة والبر والشعير ، والتمر ، والنوى فيه ، لأنه لاصلاح له الا به والملح ، (٣)

وقال: " انما حرمنا غير ماسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المأكـــول

<sup>(</sup>۱) اللقانى: (۸۰۷ – ۹۳۰ه)، هو محمد بن حسن اللقانى شمس الدين أبو عبدالله،مــن اهل مصر، فقيه مالكى حافظ للمذهب محقق أخذ العلم عنه خلق كثير، ينظر: شجـرة النور الزكية ص ۲۷۱ ،

<sup>(</sup>٢) حاشية العدوى: ٣/٢٩ ومابعدها،خليل: هو خليل بن اسحاق بن موسى ،ضياءالدين الجندى (ت ٢٧٧ه) فقيه مالكى محقق تعلم فى القاهرة وتولى الافتاء على مذهب مالك، جاور مكة وتوفى بها بالطاعون ، من مؤلفاته ،المختصر ،شرح جامع الامهات المناسك، ينظر :الديباج المذهب ص ١١٥،الاعلام ٣٦٤/٣،الدررالكامنة ٨٦/٢٠

<sup>(</sup>٣) المجموع مع المهذب ٩/٥٩٣ ومابعدها، مغنى المحتاج ٢١/٢ - ٢٢ ، نهاية المحتاج ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٤) الأم للامام الشافعي : ١٣/٣ •

المأكول والموزون ، لأن الكيل في معنى الوزن ٠٠٠ ولم يجزأن يقاس الوزن من المأكول (١) على الوزن من الذهب ، لأن الذهب غير مأكول وكذلك الوزن " ٠

( الحنابلة ) : نقل أصحاب الامام أحمد رحمه الله تعالى عن امامهم فى علــة الربا ثلاث روايات :

الرواية الأولى : أن علة الربا فى النقدين : كونهما موزونى جنس و وفـــى الأعيان الأربعة الاخرى : كونها مكيلات جنس ، فيجرى الربا فى كل مكيل ، أو مــوزون بجنسه ، ولو كان يسيرا لا يتأتى كيله ، كثمرة بتمرة ، أو تمرة بتمرتين ، لعــدم العلم بتساويهما فى الكيل ولا يتأتى وزنه كما دون الأرزة من الذهب والفضة ، مطعوما (٢)

وهذه الرواية توافق مذهب الحنفية الا في يسير المكيل والموزون ، فان مــالا يتأتى كيله أو وزنه لايجرى فيه الربا عند الحنفية لقلته ، وعدم مبايعة الناسبـه في عرفهم ، أما عند الحنابلة فيجرى فيه الربا كما يجرى في كثيره طبقا لهــــذه الرواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ، وهي أشهر روايات الامام ومختار عامـــة (٣)

الرواية الثانية : جاء في هذه الرواية أن علة الربا في الأثمان هي : الثمنية وفيما عداها من الأصناف الاخرى ، كونه مطعوم جنس ، فيختص بالمطعومات ويخرج منصمه (٤)

ويظهر لى أن هذه الرواية قد جاءت على وفق المذهب الشافعى الا زيادة " جنس " في المطعومات ، لأن الجنس عند الشافعية ليس أحد وصفى العلة ، وانما هو شرط لعلــة

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه : ۲٥/٣٠

<sup>(</sup>٢) البهوتى : كشاف القناع ١٥١/٣ - ٢٥٢ ، المغنى والشرح الكبير ١٢٥/٤ ٠

<sup>(</sup>٣) المراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٤) المغنى والشرح الكبير ١٢٦/٤ ٠

الطعم ، كما هو الحال فى هذه الرواية ، ولكن بعض فقها ً الحنابلة قد ذكر أن الجنس (١) شرط ربا الفضل ، وعلى هذا تكون موافقة لمذهب الشافعية من كل الوجوه ٠

الرواية الثالثة : جاء في هذه الرواية ، أن علة الربا فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس مكيلا أو موزونا ، فلا يجرى الربا في مطعوم لايكال ولا يوزن٠٠ ولا فيما ليس بمطعوم ، فلا بد لربا الفضل من توفر أمور ثلاثة : الطعم ، والكيب ، أو الوزن ، ووحدة الجنس وقد رجح ابن قدامة في المغنى هذه الرواية الثالثة ، فقال : " وماوجد فيه الطعم وحده ، أو الكيل أو الوزن وحده ، من جنس واحد ففيه روايتان : والأولى ان شاء الله حله ، اذ ليس في تحريمه دليل موثوق به ولامعني يتمسك به " .

وفى هذه الرواية الثالثة لم يذكر ابن قدامة علة الربا فى النقدين ، ولعلم فعل ذلك ، لكون علتهما مقصورة عليهما ، حيث عللوها بالثمنية فى الرواية الثانية، كما هو مذهب المالكية والشافعية ٠

وأما علة ربا النسيئة عند الحنابلة فهى : الكيل والوزن فقط ولم يشترطــوا الجنسهنا ، وذلك كبيع مكيل بمكيل من جنسه أو غيره ، وكبيع موزون بموزون من جنسه أو من غير جنسه ، فيحرم النساء فيه ، وأما اذا بيع مكيل بموزون \_ أو عكســـه \_ فانه يجوز التفرق قبل القبض ، ويجوز النساء ، لاختلاف العلة في العوضين ، واللــه أعلم ،

<sup>(</sup>۱) ذكره البهوتي في شرح منتهى الارادات ١٩٩/٢٠

<sup>(</sup>٢) المرجعان السابقان: ١٢٦/٤ - ١٢٧٠ •

۱۲۸ - ۱۲۷/۱ - ۱۲۸ ۰

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٢ /٢٦٣ ، شرح منتهى الارادات ١٩٩/٢ ـ ٢٠٠ ، المغنى والشرح الكبير ١٣٠/٤ .

### ( ب ) أدلة الأئمة الأربعة على ماذكروه من العلة الربوية :

تقدم بيان علة الربا لدى كل امام من الأئمة الأربعة ، وكذلك بيان محل الاتفاق والاختلاف بينهم بايجاز ، والآن نتكلم على دليل كل امام وأصحابه على ماذهب اليه من العلية .

#### أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على ماذهبوا اليه من علة الربا ، بالكتاب والسنة ،والاجتهاد:

۱ ـ أما الكتاب ، فقوله تعالى : ﴿ وأوفوا الكيل ولاتكونوا من المخسريــن (١) (١) وزنوا بالقسطاس المستقيم ، ولاتبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تعثوا في الأرض مفسدين ﴿ وقوله تعالى : ﴿ ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ، واذا (٢)

قال صاحب بدائع الصنائع بعد سوقـه لهذه الآيات: " فقد جعل حرمةالربابالمكيل (٣) والموزون مطلقا عن شرط الطعم ، فدل على أن العلة هي الكيل والوزن " •

كما أن الله سبحانه وتعالى : ألحق الوعيد الشديد بالتطفيف فى الكيــل (٤) والوزن مطلقا من غير فصل بين مطعوم وغيره •

٢ - وأما السنة : فقد استدل الحنفية بعدة أحاديث على علتهم ، ومن بينها: حديث عبادة ـ المتقدم ـ ونصه : عن عبادة ابن الصامت رضى الله عنه أنه قـال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبـــر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، ســـوا ، بسواء يدا بيد ، فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد " .

<sup>(</sup>۱) الآية : ۱۸۱ - ۱۸۳ من سورة الشعراء ٠

<sup>(</sup>٢) الآية : ١ - ٣ من سورة المطففين ٠

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ١٨٤/٥

<sup>(</sup>٤) 'المرجع نفسه ٠

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه : ص ٩٨٤ من هذه الرسالة ٠

وجه الدلالة من الحديث على العلة : أن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم أباح بيع هذه الاشياء بشرط التماثل والحلول اذا اتحد الجنس، وهو مادل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : " مثلا بمثل ، يدا بيد ، سواء بسواء " ، وذلك لأنها أحسوال ، والاحوال شروط .

وأباح صلى الله عليه وسلم أيضا ببيع بعضها ببعض بشرط الحلول فقط اذا اختلف المجنس فيها ، وهو مادل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : " فاذا اختلفت الأصنـــاف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد " وهو ايضا شرط في المعنى ٠

وقد فسر الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم: " يدا بيد " بالحضور ، أى :اذا كان الصنفان حاضرين ، ليدل على تحريم النساء ، ولاتتحقق المماثلة الكاملسية الابمقيالة الجنسين المتحدين صورة ومعنى ، وتتحقق المماثلة بحسب الصورة بالمعيار الشرعى ، وهو فى الاشياء الأربعة المذكورة فى الحديث : الكيل أو الوزن ، ويعبرون عنه : " بالقدر " واذا بيع مكيل بموزون أو بالعكس ، لم تتحقق المماثلة ، وأمسا المماثلة فى المعنى فتتحقق باتحاد الجنس ، وهو الذى يعبرون عنه " بالجنسية " ، فالمعيار : يسوى الذوات ، والجنسية : يسوى المعانى ، لاعتبارهما فى المقصود ، وهو ايجاب التماثل الذى اعتبره الشارع وأوجبه لصيانة أموال الناس من الغبن ،

ومن السنة التى استدل بها الحنفية : مارواه البخارى عن أبى هريرة وأبـــى
سعيد الخدرى رضى الله عنهما : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بنــى
عدى الانصارى فاستعمله على خبير ، فقدم بتمر جنيب ، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : أكل تمر خيبر هكذا ؟ فقال : لا يارسول الله ، انا لناخذ الصاع من هـــذا

<sup>(</sup>١) المبسوط ١١٠/١٢ - ١١٦ ، تبيين الحقائق : ٨٦/٤ ، بتصرف ٠

<sup>(</sup>٢) الجنيب: النوع الجيد من التمر • المعجم الوسيط ١٣٩/١ •

(۱) بالصاعين من الجمع : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، ولكن مثـــلا بمثل ، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا " متفق عليه ٠

وفى لفظ آخر : " انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثــة ، فقال : لاتفعل ، بع الجمع بالدرهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيسا ، وقال فى الميـــزان (٢) (٣) مثل ذلك ، وفى رواية لمسلم : " وكذلك الميزان " ،

قال الحنفية في استدلالهم بهذا الحديث على العلة : انه أراد بالميسزان :

(3)

الموزون ، اذ نفس الميزان ليس من أموال الربا \_ أي وكذلك كل موزون ، فللمديث على أن كل موزون لايجوز فيه التفاضل ، قال في تبيين الحقائق : " وهو أقوى حجة في علية القدر ، وهو بعمومه يتناول الموزون كله الثمن والمطعوم وغيرهما في منعهما في ذلك " ٠

(٧)
ومن أهم ما استدل به الحنفية على علتهم : ما رواه أبو يوسف عن أبى حنيفـة
عن عطية العوفى ، عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليهوسلـم
أنه قال :"الذهب بالذهب ، وزنا بوزن والفضل ربا ، والفضة بالفضة وزنا بـــونن
والفضل ربا ، والحنطة بالحنطة كيلا بكيل والفضل ربا ، والشعير كيلا بكيــل

<sup>(</sup>۱) الجمع : الدقل ـ وهو أردأ أنواع التمر ،لانه يجمع ويخلط من تمر خمسين نخلة، وقيل : كل لون من النخل لايعرف اسمه فهو جمع ثم غلب على التمرالردى وأه ، حاشية الشلبي ٨٦/٤ بهامش تبيين الحقائق ٠

<sup>(</sup>۲) آخرجه البخارى فى البيوع ،باب اذا أراد بيع تمر بتمر خير منه أه عمدةالقارى شرح صحيح البخارى: ۹/۱۲ ومسلم فى باب الربا،بشرح النووى: ۲۰/۱۱ - ۲۱ ، الموطأ ۲۳۳/۲ باب مايكره من بيع التمر،الطحاوى فى شرح معانى الآثار ۱۷/۶باب الصرف ٠

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلمبشرح النووى : ٢١/١١ ٠ (٤) تبيين الحقائق : ٨٦/٤ ٠ (٦) المبسوط ١١/١٢ - ١١٧ ٠ (٦) تبيين الحقائق : ٨٦/٤ ٠

<sup>(</sup>٥) المبسوط ١١٦/١٢ - ١١٧ ٠ (٦) تبيين الحقائق ١٤٠٠ ٠ (٥) أبو يوسف :هو يعقوب بن!براهيمبن حبيب القاضى الامام من ولد سعد بن حبت (٧) ابو يوسف :هو يعقوب بن!براهيمبن حبيب القاضى الامام من ولد سعد بن حبت الانصارى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوفى سنة ١٨١ه٠ أخذ الفقه عن أبى حنيفة ،وهو المقدم من أصحابه جميعا ،ولى القضاء للهادى والمهدى والرشيد،وهو أول من سمى: قاضى القضاة ٠من تصانيفه: "الخراج"و" أدب القاضى" و " الجوامع " ٠ ينظر: الجوامع المضيئة ص ٢٢٠ - ٢٢٢، تاريخ بغداد ٢٤٢/١٤٦، البداية والنهاية ١٨٠/١٠ ينظر: الجوامع المضيئة ص ٢٢٠ - ٢٢٢، تاريخ بغداد ١٨٤/١٤٦، البداية والنهاية ١٨٠/١٠

والفضل ربا ، والتمر بالتمر كيلا بكيل والفضل ربا ، والملح بالملح كيلا بكيــــل (۱) والفضل ربا " •

ووجه الدلالة من الحديث على العلة : أن الشارع الحكيم لما رتب الحكم على الجنس والقدر وهو المكيل والموزون مع اتحاد الجنس - فهم منه أن العلة هى الكيل في المكيلات، والوزن في الموزونات مع اتحاد الجنس، وذلك لان ترتيب الحكم على الاسم المشتق ينبى عن علية مأخذ الاشتقاق لذلك الحكم ، كالزنا والسرقة ٠

واستدلوا على أن اتحاد الجنس وحده علة حرمة النساء بما رواه الحسن عـــن سمرة بن جندب: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيـــوان (٣)

وجه الدلالة من الحديث على ذلك: قال ابن الهمام: "هذا الحديث قام دليلا على أن وجود جزء علة الربا وهو اتحاد الجنس وحده علة لتحريم النساء " وذليل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النسيئة بين عوضين لم يوجد فيهما الكيل ولا الوزن ، اللهم الا التجانس، دل على أنه وحده علة لربا النسيئة .

قال صاحب تبيين الحقائق: ان اجتماع وصفى العلة ـ القدر أو الجنس ـ يعتبر حقيقة العلة ، فأما وجود أحد وصفى العلة فيعتبر شبهة العلة ، ويحريم بحقيقـ العلة حقيقة الفضل وهو القدر ، لانه تفاضل حقيقة ، ويحرم بشبهة العلة شبهة الفضل وهو النساء ، لأنه يشبه الفضل فليس بتفاضل حقيقة اعمالا للدليل بقدره " •

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يوسف في الآثار ص ١٨٣ ، برقم ٨٣٣ في البيوع والسلف ٠

<sup>(</sup>٢) المبسوط ١١٩/١٢ - ١٢٠، فتح القدير ٤/٧، بدائع الصنائع ١٨٤/٥، تبيين الحقائق ٨٥/٤ - ٨٨ -

<sup>(</sup>٣) آخرجه أبو داود فى سننه بشرح بذل المجهود ١٣/٥ فى كتاب البيوع ،والترمـذى بشرح تحفة الاحوذى ٤٣٦/٤، برقم ١٢٥٥،والنسائى ٢٩٢/٧،برقم/٢٦٢، وابن ماجة فى سننه ٢٩٣/٢ برقم ٢٣٢٠/٢٢٧٠

<sup>(</sup>٤) شرح فتح القدير ١٢/٧ ٠

<sup>(</sup>ه) تبيين الحقائق ١٨٨/٤

وقالوا أيضا: انه اذا كان الربا هو زيادة مال خال عن العوض ، وكان الاصل في حرمته انما هو للتخلص من الغبن الذي قد يكون بين المتبايعين بسبب ذلك ، فان ذلك الغبن وتلك الزيادة بدون عوض ، كما تكون في المحسوس عن طريق الكيل أو الوزن ، فانه قد تكون تقديرا عن طريق التعجيل في أحوال العوضين والتأجيل في الاخر ، اذ لا مساواة بين النقد والنسيئة ، لأن العين خير من الدين ، والمعجل خير من المؤجل فمن أجل ذلك اعتبر الجنس شطرا لعلة ولم يعتبر شرطها كما ذهب اليه الآخرون ٠

الاجتهاد ؛ ومن خلال الادلة الكثيرة التي ذكرها العلماء في حرمة الربـا ، فقد ثبت أن السبب في ذلك هو الزيادة على المعيار الشرعي ، وأن هذا السبب موجود في الجص والحديد وسائر الأموال غير المطعومة ، وعليه ، فلا ينبغي أن يكون ثمة فرق بين مطعوم وغيره اذا تحقق السبب المذكور ، وقالوا أيضا ؛ ان الأصل في حرمة الربا هو للتحرز عن الغبن الكثير بين المتبايعين ، وان أول سبيل لذلك هو تحقيق معنى التساوى بين العوضين ، وأوضح ميزان لتحقيق معنى التساوى هو الوزن والكيل ، فكل مايخفع لذلك مما لاينطوى على اختلاف في القيمة والمنفعة ، يجب التساوى فيه ، ويحرم فيه الربا ، فثبتت بذلك أن الكيل والوزن علة للربا مع اتحاد الجنس ، وذلــك لأن التساوى المنفع المنارع بنعه التساوى قد نص ضمنا واقتضاءً على الكيل والوزن أيضا ،

وقالوا إيضا : أن الجنس صفة ، والكيل مقدار ، والتعليل يكون مكيلا جُنسـا يجمع حالتى البر صفة وقدرا وهما المقصود في الربا ، فثبت أنهما علة الربــــا والله أعلم •

<sup>•</sup> ١٣٣/٢ : الصنائع : ١٨٧/٥ ، بداية المجتهد : ١٣٣/٢

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع الاول: ٥/١٨٤ ، وأحكام القرَّان للجصاص: ١/٥٥٥

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد : ١٣٢/٢ • بتصرف •

أدلة المالكية : استدلت المالكية على ماذكروه من علة الربا كالاتى : أما فيما يتعلق بتعليلهم لحكم الربا فى الذهب والفضة بجوهرية الاثمان ، فقصصد استدلوا عليه بالاستقراء، فقد رأوا أن الاجماع قد تم على جواز اسلام الذهب والفضة فيما سواهما من الاموال ، ولو كانت علة الربا فيهما موجودة فى شىء مما سواهما لحرم ذلك ، اذ يحرم أى تعاوض بين شيئين جمعتهما علة واحدة الا بشرط التقابض فصى الحال ، والصفة التى تخص الذهب والفضة ولاتتجاوزهما الى غيرهما فى الغالب ، انما هى جوهرية الاثمان أو رؤسها وقيم المتلفات .

واستدلوا على تعليل الربا في الاصناف الاربعة الباقية بالاقتيات والادخار: بالحديث الذي سبقت روايته عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه ، وهو نفس الحديد الذي استدل به الحنفية أيضا على علتهم ، ووجه الدلالة منه على العلة عند المالكية أن المصطفى صلى الله عليه وسلم بذكره لهذه الاشياء الاربعة على وجه الخصوص تنبيه بها على الفوائد التي تحمل للانسان منها ،فقد نبه بالبر على الطعام المقتات الذي تقوم به الآبدان ، وتعم الحاجة اليه ، وبالشعير على مايقتات وقت الشدة مصعكونه علنا ، وبالتمر على كل حلاوة تدخر غالبا ، كالعسل والسكر والزبيب ، وبالملح على كل مصلح للقوت ، وان كان لايستعمل منه الا قليل ، فدل على أن العلة في الأشياء الاربعة هي الاقتيات والادخار ، لانها أخى صفة موجودة فيها ، وكانت أولى بأن تنتصب

واستدلوا أيضا بحديث معمر بن عبد الله رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى (٣) عليه وسلم يقول : " الطعام بالطعام مثلا بمثل " ٠

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد٢/١٣٠، الدرديري على الشرح الكبير: ٣٥/٣، المجموع للنصووي ٩٣٣/٩ • ٣٩٣/٩

<sup>(</sup>٢) الاشراف ٢/٣٥١،مواهب الجليل ٢/٣٤٦،الموطأ ٢٣١/٢٠٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ١٢١٤/٣برقم ٩٣(١٥٩٢) كتاب المساقات باب بيع الطعام مثلا بمثــل

ووجه الدلالة منه : أن الحكم المعلق على الاسم المشتق يدل على أن المشتق منه (۱) هو الطعام المقتات المدخر ، لأن المراد بالطعم : هو الاربعة السواردة في حديث عبادة بن الصامت المتقدم وكلها مما يقتات ويدخر ٠

واستدلوا أيضا على تعليل الربا في الاصناف الأربعة الاخرى بالادخار مع الاقتيات والدخار، بأنه لايخلو اما أن تكون العلة مطلق الطعم ، أو الطعم الموصوف بالاقتيات والادخار، لا جائز أن يكون الطعم وحده هو العلة ، اذ لو كان كذلك ، لا اكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بالتنبيه الى صنف واحد من الاصناف الاربعة ، فلما ذكر عددا ورأينا أن كلها تتمف بالادخار والاقتيات ، علم أنه قصد بذلك التنبيه على المعنى الزائد على الطعم وهو الادخار والاقتيات ، وكل واحد من الاربعة نوع خاص من أنواع المدخرات فللا تكرار في ذكرها ، وبهذا أصبح تعداد الاصناف الاربعة من قبيل التأسيس لا التأكيد ، ودل على أن العلة هي الاقتيات مع الادخار عن طريق مسلك السير والتقسيم ٠

وقال المالكية أيضا : انه لما كان معقول المعنى فى الربا انما هو أن لايغبن بعض الناس بعضا ، وأن تحفظ أموالهم ، و جب أن يكون ذلك فى أصول المعايش ، وهـى (٣)

هذا بالنسبة الى ربا الفضل ، أما الدليل على صحة جعل الطعم وحده علة ربا النسيئة فهو : أنه لايباع مطعوم بمطعوم من جنسه أو غير جنسه الا يدا بيد ، والاسل (٤)

#### أدلة الشافعية:

استدل الشافعية على علتهم في الربا في النذهب والفضة ، وهي الثمنية الغالبة:

<sup>(</sup>١) الاشراف : ١/٣٥١ ٠

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد : ١٣١/٢ ، المجموع : ٤٠٢/٩ •

<sup>(</sup>٣) المرجع الاول ذاته : ٢/١٣٠٠ •

<sup>(</sup>٤) الباجي: المنتقى شرح الموطأ: ٣/٥٠

بانه لما جاز اسلامهما في الموزون والمكيل ، لزم أن تكون العلة فيهما علة لاتوجد في غيرهما ولا تتعلى اليه ، اذ لو اشتركا مع غيرهما مما يجوز السلم فيه في العلية كالوزن والكيل والمالية، لاامتنع اذا كانا رأس مال السلم ، وهذه العلة التي توجد فيهما ولا تتعدى الى غيرهما يتعين أن تكون الثمنية الغالبة ، لانها العلة التحدي تناسب العزة والخطر ، لأن الثمنية في الاثمان لبقاء الاموال التي هي مناط مصالحها (٢)

وأما دليلهم على علية الطعم في الاصناف الاربعة الباقية ، فهو حديث عبادة ابن الصامت الذي استدل به كل من الحنفية والمالكية ، على علتهم ، وبحديث معمر بن عبد الله الذي استدل به المالكية على علتهم ،ووجه استدلال الشافعية بالحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن ببيع الطعام مع وجوب التساوى ، وهو ميادل عليه الحديث بمنظوقه ، كما أنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعه متفاضلا ، وهو مادل عليه الحديث بمفهومه ، اذ يلزم من ايجاب المماثلة ، حرمة المفاضلة ، كميا أنه علق على الطعام ـ بمعنى المطعوم ـ وهو اسم مشتق ، والقاعدة العربية المتفق عليها ، تفيد : أن تعليق الحكم أو ترتيبه على الاسم المشتق يدل على التعليل بما منه الاشتقاق ، وهو الطعم ، وان لم يكل أو يوزن ، فالحكم بالربا على الطعام يدل على أن كونه طعاما هو العلة لذلك ،

كما يستدل الشافعية على علية الطعم بدليل الدوران أيضا ، فيقولون : اننا لدى التأمل نجد أنه كلما اختفت صفة الطعم عن هذه الاصناف الاربعة المنصوص عليها فقدت حرمة الربا فيها ، وكلما وجدت صفة الطعم تعلقت بها الحرمة ، فالحب مادام مطعوما يحرم فيه الربا ، فاذا زرع وخرج عن أن يكون مطعوما - بأن يكون نبتا - لم

<sup>(</sup>۱) المجموع للنووى مع المهذب: ٣٩٢/٩ ومابعدها٠

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق : ١٨٦/٤ •

<sup>(</sup>٣) المجموع : ١٣٩٥/٩ ، مغني المحتاج ٢٢/٢ ٠

يحرم فيه الربا وجاز التعاوض فيه بمختلف الوجوه ، واذا انعقد الحب وصار مطعوما (۱) عادت اليه الحرمة ، فدل على أن العلة فيه كونه مطعوما ، حيث أن الحرمة دارت مع الطعم وجودا وعدما ، وهذا هو الدوران الذي يعتبر مسلكا من المسالك العليالصديدة ، ومقتضى ذلك اعتبار صفة الطعم هي العلة في هذه الاصناف ٠

واستدل الشافعية أيضا على ان الاصل عندهم في بيع الربويات هو التحريم الا ما قام الدليل على اباحته استثناءا فيعتبر حينئذ رخصة مقيدة بشرط التماثل والتقابض وهذا الاصلمستفاد من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لاتبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن ، مثلل بمثل ، سواء بسواء " •

ووجه الدلالة منه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر الحديث بالنبى عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق في كل حال من الاحوال ، ثم استثنى منه حالة واحدة وهي حالة ما اذا تحقق فيها شرط المماثلة ، والمشروط لا وجود له الا عند وجود الشرط وعند عدم الشرط ينعدم المشروط ، فدل على أن الاصل هو الحرمة والتماثل مخرجها ، وانما امتنع بيع التفاحة بالتفاحتين ، والبيضة بالبيضتين لعدم التماثل ٠

وعلى جواز الفضل والنساء في غير النقدين ، وغير المأكول والمشروب ، وجواز بيع بعضه ببعض متفاضلا ونسيئة ، استدلوا بما رواه عبد الله بن عمر وبن العـــاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا ، فنفذت الابل،

<sup>(</sup>١) نفس المرجع الاول : ٩٥/٩٣ ٠

<sup>(</sup>٢) تكملة المجموع للسبكي : ١٩/١٠ •

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ١٢٠٩/١ برقم /٧٧ في كتاب المساقات ٠

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ١٩/١٠ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>ه) أخرجه أبو داود فى سننه مع بذل المجهود ١٥/١٥ - ١٦ فى كتاب البيوع بــاب الرخصة ٠

(۱) فأمره أن يأخذ من قلاص الصدقة ، فكان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة " ٠

ووجه الدلالة منه : أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أباح التفاضل والنساء في بيع البعير بالبعيرين ، وهو ليس من المطعوم غالبا ، فدل على أنالربا لايجــرى فيما ليس كذلك ، وفي هذا المعنى وردت آثار كثيرة عن عدد من الصحابة رضوان اللـه عليهم من غير أن يكون نكير عليهم ، وقد تقدمت الاشارة الى بعضها ، والله أعلم ،

#### أدلية الحنابلية:

لقد تقدم بيان أن للحنابلة ثلاث روايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى ، فلكل منها دليل عند معتبريها ، وذلك على النحو التالى :

استدل الذين رجحوا الرواية الاولى من علماء الحنابلة \_ وهى القائلة : بـان علمة ربا النقدين : أنه موزون جنس، وفي الاعيان الاربعة أنه مكيل جنس \_ بالآتى :

۱ مارواه الامام احمد في مسنده عن ابن عمر رض الله عنهما ، قال : قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لاتبيعوا الدينار بالدينارين ، ولا الدرهـــم بالدرهمين ، ولا الصاع بالصاعين فاني أخاف عليكم الرماء \_ وهو الربا \_ فقـــام اليه رجل ، فقال : يارسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس ، والنجيبــــة بالابل ؟ فقال : لا بأس اذا كان يدا بيد " ٠

<sup>(</sup>۱) القلاص : جمع قلوص ـ بالفتح والضم ـ ، الناقة الشابة ، وهي بمنزلة الجارية من النساء ،أه مختار الصحاح ص ٥٤٨ ٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده : ١٠٩/٢ ٠

<sup>(</sup>۱) أخرجه دار قطنى فى سننه : ۱۸/۳ ، برقم /٥٥ فى كتاب البيوع ، نيل الاوطـار هر ١٠٥ ، تكملة المجموع للسبكى : ٥٧/١٠ ٠

وجه الاستدلال من الحديث الاول : أنه صلى الله عليه وسلم ذكر المماثل بقوله : " الدينار بدينارين ١٠٠ ألخ والدراهم والدنانير موزونان ، والصاع مكيل ، وذكر العوضين من جنس واحد ، فدل على أن المؤثر هو الكيل والوزن مع اتحاد الجنس، لأن الجنس والقدر يبينان المساواة في الموضعين ، اذا الكيل والوزن - فيما يكال ويوزن - يفيدان المساواة صورة - أى في الذات - والجنس يجوى بينهما معندي . (١) فالملاحظ في هذا الحديث أن صدره لايدل على حرمة النساء في المكيل والموزون وانما في المعدود ، والمزروع ، من الدراهم والدنانير ، والصيعان ، وأما آخره وان دل على حرمة النساء لكن في متحد الجنس غير المكيل والموزون - الحيوانات - وعلي فان الدليل على تحريم الففل والنساء في المكيل والموزون هو حديث عبادة المتقدم الذي استدل به الحنفية والمالكية والشافعية .

وأما الحديث الثانى : فقد دل على حرمة الفضل فى المكيل والموزون عنـــد

اتحاد الجنس وعلى حلم اذا اختلف الجنس فى العوضين ٠

وقد استدلوا للرواية الثانية ، وهى التى جاء فيها : أن علة الربا فــــى الاثمان : هى الثمنية ، وفيما عداها من الاصناف الاخرى : كونها مطعوم جنس ، بمــا استدل به الشافعية ، لأنه ذهب فيها الى ماذهب اليه الشافعى رضى الله عنهما ومــن ادلته ، حديث معمر بن عبد الله رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليــه وسلم يقول : " الطعام بالطعام مثلا بمثل " •

وجه الدلالة : أنه عليه الصلاة والسلام ذكر الطعام فى الحديث ، والطعم وصــف شرف إذ به قوام الأبدان ، كما أن الثمنية فى الأثمان وصف شرف ، لأنها قوام الأمــوال فالمناسبة تقتضى التعليل بهما، ولأنه لو كانت العلة فى الاثمان الوزن لم يجــــز

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير: ١٢٥/٤٠

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ١٧ه من هذه الرسالة ٠

(۱) اسلامهما في الموزونات لأن أحد وصفى علة ربا الفضل يكفى في تحريم النساء٠

واستدلوا للرواية الثالثة : وهى التى جاءفيها : أن علة الربا فيما عـــدا النقدين : كونها مطعوم جنس ، مكيل أو موزونا ، وبالثمنية والوزن من النقدين بالسنة والاجتهاد .

۱- بما رواه الدار قطنى عن سعيد عن المسيب قال : " لا ربا الا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب " .

وجه الدلالة : أن المساواة وجبت فى المكيل كيلا ،وفى الموزون وزنا ،ودل هـذا (٣) الآثر على حصرها فى المطعومات ، فوجب أن يكون الطعم مقيدا فى المكيل والموزون ، بمعنى أن الربا لايحرم الا فى مطعوم يكال أو يوزن ٠

واستدل الحنابلة على تحريم النساء في الأشياء المنصوص عليها بحديث عبـــادة المتقدم ، كما استدلوا على أن اتحاد الجنس وحده يحرم النساء بحديث سمرة رضي الله عند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " •

كما استدلوا على ذلك أيضا بالحديث الذى أخرجه الامام احمد المتقدم فللمواية الأولى حيث أذن الرسول صلى الله عليه وسلم فى بيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالابل اذا كان يدا بيد ، كما استدلوا عليه أيضا بالقياس ،وهو قياس اتحاد الجنسس على اتحاد الكيل والوزن ، لأن كلا منهما أحد وصفى علة ربا الفضل .

وأما من جهة الاجتهاد ، فقد قال الحنابلة في استدلالهم للرواية الثالثة :

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة : ١٢٦/٤ •

<sup>(</sup>٢) آخرجه الدار قطنى فى سننه ١٤/٣ برقم/٣٩ فى البيوت ثم قال : هذا مرسل من قــول سعيد بن المسيب ٠

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة ١٢٦/٤، المبدع ١١٠/٤٠

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ٢٢ه ، المغنى : ١٢٦/٤ •

<sup>(</sup>ه) المغنى لابن قدامة : ١٢٧/٤ •

٢ - " وردت أحاديث مختلفة في هذا الباب، ولابد منالجمع بينهاليتكامــــل
 المقصود بمجموعها ، فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام الا مثلا بمثــل
 ينبغى أن يتقيد بما فيه معيار شرعى وهو الكيل والوزن ، ونهيه صلى الله عليــــه
 وسلم عن بيع الصاع بالصاعين ينبغى أن يتقيد بالمطعوم المنهى عن التفاضل فيه فــى
 حديث معمر المتقدم ٠

٣ ـ قالوا أيضا : أن الاصل فى الاشياء والمعاوضات الحل ، وليس فى تحريصم الربا لمجرد الطعم ، أو لمجرد الكيل والوزن دليل موثوق به ، فكان لابد من جمصع هاتين العلتين ـ الطعم ، والكيل والوزن ـ الى بعضهما واناطة الحكم بهما معصاليتقوى دليل الحرمة فى مقابل دليل الاصل وهو الحل .

# ثالثا : المقارنة بين أدلة المذاهب الاربعة في علة الربا من خلال المناقشة التي تجرى بينها :

لقد بينافيمامضى رأى المذاهب الاربعة فى تعيين العلة القياسية للأصناف الربوية المنصوص عليها فى الاحاديث المتقدمة ، وأعقبنا ذلك بذكر ، أدلة كل مذهب منها على العلة التى يراها ، مناسبة لاناطة حكم الربا بها ٠

والآن نذكر بايجاز أهم المناقشات التى جرت بين تلك المذاهب ، الا أننى وقبل الخوض فى ذلك ، أرى أن أوضح أن هناك تشابها بين علل بعض تلك المذاهب ، وأدلتها فقد وحدت أن هناك تشابها بين المذهب الحنفى والمذهب الحنبلى فى تعيين العليا الربوية فى الاصناف المنصوص عليها ، وأدلتها ، حيث وافقت الحنبلية الحنفية فلل علم الربا فى النقدين ، والاصناف الأربعة الباقية وذلك طبقا لما جاء فى أشهلل رواياتها عن الامام احمد رحمه الله تعالى ، وهى الرواية الاولى ، كما تقدم بيانه .

وهناك أيضا تشابه مماثل للعلة وأدلتها بين المذهب المالكي والمذهب الشافعي رحمهما الله تعالى ، حيث وافقت الشافعية المالكية في علة الربا في النقدين ،

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه : ۱۲٦/٤ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ • بتصرف •

وعلة الربا فى الاصناف الاربعة فى ربا النسيئة ، ولم يختلف المالكية عن الشافعية الا فى علة ربا الفضل فى هذه الاصناف الاربعة المطعومة ، اذ عللوها بالاقتيات والادخار ، وكذلك فى ثبوت ربا النسيئة فى غير المطعوم كالحديد والحيوان بشارط التفاضل واتحاد الجنس أو المنفعة كما تقدم بيانه أيضا ٠

وهناك أيضا تشابه آخر بين مذهبى الشافعية والمالكية من جهة ، وبين المذهب الحنبلى ، حيث وافقت الحنبلية المالكية والشافعية في علة الربا في النقدين، وذلك طبقا للروايتين الثانية والثالثة ، كما وافقت الحنبلية الشافعية أيضا في علة الاصناف الاربعة المطعومة ، حيث جاءت الرواية الثانية موافقة لمذهب الشافعي الجديد فللتا التعليل بالطعم مع اتحاد الجنس ، وجاءت الثانية موافقة لمذهبه القديم في التعليل بكونه مطعوما مكيلا أو موزونا ، كما تقدم بيانه أيضا ٠

وخوفا من الاطالة سوف لانناقش المذهب الحنبلى بمفرده ، لأن علته وأدلتها لن تخرج عن مذهبى الحنفية والشافعية ، وكذا نعمل مع المذهب المالكى الا فيمال اختلف فيه عن الشافعية ، وهو تعليله لربا الفضل فى الاصناف المطعومة : بالاقتيات والادخار ، وسأبدأ بالمذهب الحنفى ، ثم المالكى ، ثم الشافعى ، وهكذا على النحو التالى :

# أولا : مناقشة المذهب الحنفى :

نوقش دليل الحنفية ومن وافقه من الحنابلة وغيرهم فى اعتباره الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس علة للربا ، وذلك كالاتن :

1 - ان استدلالكم بالآيات القرّانية السالفة الذكر ، مثل قوله تعالى: ﴿وأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ﴿ ، ونحو ذلك من الآيات الاخرى التى تقدمت ، استــدلال لم يصادف محله ، بل انه خارج عن محل النزاع ، لأن هذه الآيات انما ذكرت صورا للتعامل كان قائما بين الناس من الغبن والغش والخداع التجارى والتلاعب بالمكاييل والموازين

فنهت الآيات الكريمات عن ذلك منعا للظلم وتصحيحا لمعاملات الناس فيما بينهم ٠

وأما محل النزاع هنا فهو تحريم الربا ، وهو ناتج عن اتفاق الطرفيـــــن المتعاملين على التفاضل ، أو النساء من غير تلاعب أو خداع من طرف لآخر ، فمن هنا تكون الآيات خارجة عن محل النزاع ، وعليه فلا يصح الاستدلال بها على علية الكيـــل والوزن في الربا .

٢ ـ ان استدلالكم بحديث أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة والذى جاء فيه قوله:
 وكذلك الميزان ، استدلال غير سليم ، فقد أجاب عنه الامام النووى رحمه الله : بثلاثة أجوبة ، خلاصتها :

أولا : أنه من كلام أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ، فيكون موقوفا عليه ٠ ثانيا : ان ظاهر الحديث غير مراد ، فان الميزان نفسه لا ربا فيه ، وأنكـم أخمرتم فيه ، الموزون ـ الدال على العموم ـ ودعوى العموم فى المضمرات لايصح ٠ ثالثا : انه يحمل الموزون على الذهب والفضة جمعا بين الادلة ٠

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: " ان قوله صلى الله عليه وسلم - ان صحح انه قوله - : عليه الصلاة والسلام " وكذلك الميزان " قول مجمل ، مثل قوله تعالى : 

إذ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة \* ، وأن حديث عبادة بن الصامت رضى الله عند وغيره ، قد فسرته بوزن الذهب والفضة ، حيث لايحل الذهب بالذهب الا وزنا بحوزن ، (٢) فقطعنا أن ذلك هو مراد رسول الله على الله عليه وسلم بقوله : " وكذلك الميزان "

٣ ـ وأما عن استدلالهم بالمماثلة التي جائت في حديث عبادة بن السامت رضي الله عنه ، والتي قالوا : انها لاتتحقق الا بالكيل أو الوزن والجنس مما دل علي علية القدر والجنسية ، فقد أجيب عنه بنقضه بالعد والذرع ، فالمماثلة في المعدود

سنظر الاعلام ٥/٥٥ •

<sup>(</sup>i) المجموع للنووى: ٣٩٤/٩ •
(r) المحلى لابن حزم:٤٨٣/٩٠ • المحلى لابن حزم:٤٨٣/٩ • ابن حزم:١٤٨٣/٩ • ابن حزم:٩٠ • الفرس ، أول من أسلم من أسلافه جد له كان يدعــــى مر بر مول ليزيد ابن أبى سفيان رضى الله عنه ،كانت لابن حزم الوزارة وتدبير المملكة ،فانصرف عنها الى التأليف والعلم ،كان فقيها حافظا ،يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة على طريقة أهل الظاهر • توفى سنة ٢٥٦ه • له مصنفات كثيرة ،من بينها: "المحلى" فـــى الفقه ، وطوق الحمامة فى الهول الاحكام فى أصول الفقه ، وطوق الحمامة فى الأدب • وغيرها •

\_ كعشرة كتب بعشرة كتب \_ تتحقق بالعد ، وفي المزروع \_ كمأة متر من القمـاش بمأة متر منه \_ تتحقق بالذرع فحصر الحنفية تحقيق المماثلة بالكيل أو الوزن، غير مسلم لهم ، ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى : " ولم يعتبر أحد منهم العــدد (۱) جزءًا من العلة مع اعتبار الشارع له ، كما في رواية أبي سعيد الخدري رضي اللــه عنه : " ولا درهمين بدرهم " ، وكذلك حديث بن عمر رضي الله عنهما : " لاتبيعــوا الدينار بالدينارين ،ولا الدرهم بالدرهمين ، ولا الصاع بالصاعين " .

فهذه الاحاديث قد ورد فيها نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم عن التفاضل في العدد عند التعاوض فى المعدودات ، من الدراهم والدنانير والصيعان ، ومع ذلك ليم يقل أحد بعلية العدد ، أو الذرع ، وذلك راجع الى طردية هذه الاسماء ، وعلى تأثيرها فى الحكم ، والكيل أو الوزن ، لايختلف عن ذلك فى الطردية وعدم التأثير ، لأن القول : بأن هذه الاصناف تكال أو توزن ، كالقول بأنها : تنقل أو تباع ،أو تعد أو تدرع ، اذ ليس من هذه الاوصاف وصف مؤثر يصح أن يكون مناطا للحكم ، بخلاف الطعم والثمنية ،

٤ - وأما عن استدلالهم بأثر أبى يوسف رحمه الله تعالى ، فانه - ان صحح - فان اجابة أهل العلم عن استدلال الحنفية بحديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه ، تكون جوابا عنه أيضا ، لأن الكيل أو الوزن انما وضعا لمعرفة مقادير الأشياءوضبطها من حيث الكمية ، فلم يجز أن يكونا علة فى الربا ، كالعد والذرع ، اذ لاينبىء أى منهما عن أية أهمية زائد تميزهما عن والعد والذرع ، وتجعلهما بالتالى ملائم للتعليل بهما ، ولعل الأنسب بالنسبة للكيل والوزن هو أن يكونا شرطا فى تحقيق المماثلة لمنع ربا الفضل ، لا علة ولا جزء علة ، وذلك مراعاة لاشتراط الشارع المماثلة المناد على المماثلة المماثلة المماثلة المناد على المماثلة المناد على المماثلة المناد على المماثلة المماث

خولان باليمن،ونشأ بصنعاً وولى قضاً وهاسنة ١٢٢٩ه،ومات حاكما بها وكأن يرى تحريم التقليد،لهمؤلفات كثيرة ،من بينها: نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار،للمجد بن تيمية ، "وفتح القدير" فى التفسير،والسيل الجرار فى شرح الازهار فى الفقه ،ارشاد الفحول، فى الأصول • ينظر: الأعلام ، والبدر الطالع ٢١٤/٢ - ٢٢٥،نيل الاوطار ٣/١ •

ه ـ نوقش الحنفية في تعليلهم لحكم ربا الفضل بالكيل أو الوزن مع اتحــاد الجنس في الاصناف الاربعة المطعومة ، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص علـــي أربعة كلها مكيلة، فلو كان الكيل علة لحكم الربا فيها ، وكان ذكر هذه الأربعــة للتنبيه عليها ، لاكتفى بذكر أحدهما ، ولتمحضت ثلاثة من الاصناف الاربعة تكــرارا ، لائه كان يغنى عنها واحد لبيان الكيل ، فلما ذكر الاصناف الاربعة المكيلة كلهـا دل ذلك على ان الكيل ليس علة للربا فيها ٠

فان قالوا : ان هذا يرجع على الشافعية في الطعم ، لأن الاصناف الاربعة كلهسا مطعومة ، ولو أراد الطعم علة للربا لااكتفى بذكر أحدها ٠

أجاب الشافعية عنه بالنفى فقالوا : لايلزمنا ماذكرتم ، لأن الكيل فى الاربعة لايختلف ، بينما الطعم فيها يختلف ، فالبر يؤكل فى حال الاختيار والشعير يؤكل فصى حال الاضطرار \_ بالنسبة للانسان ومن أنفس العلف بالنسبة للحيوان \_ والتمر يؤكل حلوا ، والملح يؤكل استطابة ، فلم يرد الشارع بذكر الاربعة الا مجرد التمثيل بذكر رود الماتكولات لتفرده باحدى الصفات ، وحمل كلام الشارع على مايفيد أولى ٠

٣ - نوقش الحنفية أيضا في اعتبارهم الكيل علة لربا الفضل في المطعومات الاربعة : بأنكم بجعلكم الكيل علة للربا في الاصناف الاربعة المكيلة ، قد أخرجتم من المنصوص عليه مالايمكن كيله مما لايدخل تحت المعيار لقلته كالحفنة بالحفنتين ، والتمرة بالتمرتين ، ونحو ذلك ، والقاعدة الاصولية تقضى : بأن كل علة أوجبات النقصان في حكم النص لم يجر استعمالها فيما عداه ، لامرين :

أحدهما : ان المعنى معقول الاسم، فلم يجز أن يكون ماعقل عن الاسم رافعـــا لموجبه ٠

<sup>(</sup>۱) المبسوط للسرخسي : ١١٥/١٢ - ١١٦ ، مصادر الحق للسنهوري : ١٨٢/٣ ٠

<sup>(</sup>٢) المجموع للنووى : ٢٠٢/٩ ، مواهب الجليل ٢٦٢/٤ ، المبسوط ١١٥/١٢ - ١١٦٠

الثانى : ان استعمالها فيما عدا المذكور يوجب زيادة حكم ، ويستحيل أن تكون علة واحدة موجبة لنقصان الحكم من المذكور ، وزيادته عليه ، لتضاد الموجبين ، لان (۱) أحدهما اسقاط حكم ونفيه ، والآخر ايجاب حكم واثباته ٠

وأجاب الحنفية عنه بالقول: أن مالايمكن كيله مما ذكر من الحفنة والحفتين لايقبل المماثلة ، ولايدخله الربا ، لأنه غير مراد من النص ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال مامعناه مد: "لاتبيعوا البر بالبر الاكيلا بكيل "فلما كسسان الاستثناء مكيلا وجب أن يكون المستثنى منه مكيلا أيضا ، لأن حكم المستثنى منه يجسب أن يكون كحكم الاستثناء، فصار تقدير ذلك: لاتبيعوا البر المكيل بالبر المكيسسل الاكيلا بكيل ، فعلم أن ماليس بمكيل ، ولايمكن كيله غير مراد من النص •

ولقد أجاب الشافعية عن رد الحنفية هذا ، بثلاثة أجوبة هي :

أحدهما : أن الاستثناء بعض من المستثنى منه ، ولا يجوز أن يكون كل المستثنى (٣)
(٣)
منه ، وذلك بالاتفاق بين أهل العلم ، ألا ترى أنه لو قال : جاءنتى الناس الا بنسى تميم ، فكذا اذا كان الاستثناء مكيلا ، لم يجز أن يكون كل المستثنى منه مكيلا .

والثانى : أن قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا البر بالبر " عام في . " الحظر ، وقوله : " الا كيلا بكيل " خاص بالاباحة ، وعلة الربا مستنبطة من الحظر ، لا من الاباحة ، فاقتضى أن يكون ما أوجبته من الحظر عاما في القليل والكثير •

<sup>(</sup>١) الأحكام للآمدى: ١٢٩/٢ ، الروضة ص ١٣٣٠ ٠

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق ، ٨٦/٤ - ٨٨ ، شرح فتح القدير ، ٢٧٨/٥ •

<sup>(</sup>٣) الاحكام للآمدى: ١٢٩/٢ ، الروضة ص ١٣٣٠

<sup>(</sup>٤) الروضة ص ١٣٣ ، ارشاد الفحول ص ١٤٩٠

والثالث: ان القليل من هذه الاصناف المكيلة ، يوصف بأنه مكيل ، لأن لصحط في المكيال ، ألا ترى : أنه لو احتاج في وفاء المكيال الى تمرة فتم بها، تم الكيل ، فلولا أن التمرة مكيلة ، ماتم المكيال بها •

والحنفية هم أولى بهذا القول ، لأنهم يقولون : ان القدح العاشر بانفــراده (۱) هو المسكر ، وكذلك نقول : ان التمرة الواحدة بانفرادها هى التى تم المكيال بها ، فبطل بذلك قولهم بأن التمرة بالتمرتين والحفنة بالحفنتين غير مراد بالنص .

والواقع ، أن ثبوت الربا في بيع الحنفية بالحفنتين ، والتمرة بالتمرتيسن الايخفي على من له أدنى لب ففلا عن الفقيه ، لأن الربا في الفق العرب : هو الزيسادة وفي بيع الحفنة بالحفنتين ، والتمرة بالتمرتين ، وكف طعام بكفين ، فالزيسسادة متحققة ، وهذا في الواقع ، هو ماجعل محققي الحنفية يعدلون عن التعليل بالكيسل ، فهذا : كمال الدين بن الهمام رحمه الله تعالى ، أحد محققي الحنفية المشهوريسسن قد استشكل هذه العلة ـ الكيل ـ وعدل عن التعليل بها الى علة أخرى تحرم بيسع الحفنة بالحفنتين والتمرة بالتمرتين ونحو ذلك مما لايتاتي فيها الكيل ، وأبساح الحنفية فيها الربا ، وهو التعليل : بقصد صيانة أموال الناس " •

فقد قال رحمه الله تعالى: أنهم - الحنفية - لما حصروا المعرف - العلية - فى الكيل والوزن ، أجازوا بيع مالايدخل تحت الكيل مجازفة ، فأجازوا بيع التفاحة بالتفاحتين ، والحفنة من البر بالحفنتين ، لعدم وجود المعيار المعرف للمساواة، فلم يتحقق الفضل ، ٠٠٠ الى أن قال : ولايسكن الخاطر الى هذا ، بل يجب بعد التعليل بالقمد الى صيانة أموال الناس تحريم بيع التفاحة بالتفاحتين ، والحفنة بالحفنتين،

<sup>(</sup>۱) من المعروف عن المذهب الحنفى أنه يبيح شرب مادون السكر من غير عصير العنب والرطب ، وأما منهما فيحرم عندهم قليله وكثيره ، بخلاف الجمهور ، فانهــم يحرمون المسكر سواء أسكر قليله أو كثيره ، وسواء كان من العنب أو غيــره ، ينظر : سبل السلام : ٣٣/٤ ٠

أما ان كانت مكاييل أصغر منها ـ كما فى ديارنا ـ من وضع ربع القدح ، وثمن القدح المصرى ، فلاشك فى حصول التسوية به ٠

وكون الشرع لم يقدر بعض المقدرات الشرعية فى الواجبات المالية ، كالكفارات ومدقة الفطر بأقل منه ، لايستلزم اهدار التفاوت المتيقن ، بل لايحل بعد تيقلب المداره ، ولقد أعجبت غاية العجب من كلامهم هذا " •

ولعل الحنفية قد عدلوا عن التعليل الذي ذكره كمال الدين رحمه الله تعالى ، لما رؤا أنه تعليل بحكمة خفية غير منضبطة ، وأن ضابطها هو الكيل أو السلورن (٢) فعللوا به ، وذلك تفاديا عن نقضه بالعبد بعبدين ،وثوب هروى بهرويين •

وأما الحنابلة الذين أخذوا بعلة الحنفية فى احدى رواياتهم فقد اختلفوا عـن الحنفية فى اثبات الربا فى بيع الحفنة بالحفنتين ونحو ذلك مما لايتأتى كيلـــه (٣) أو وزنه ، الا أنهم أرجعوا ذلك الى سد ذريعة الربا ، لا الى العلة ٠

٧ ـ نوقش الحنفية أيضا في تعليلهم الذهب والفضة بالوزن ، بأنه منقـــوض بجواز اسلام الذهب والفضة في غيرهما من الموزونات بالاجماع ، فلو كان الوزن علــة لم يجز ذلك ، كما لايجوز اسلام الحنطة في الشعير ، والدراهم في الدنانير ، ولأن أبا حنيفة يجيز بيع المضروب من النحاس والحديد والرصاص بعضه ببعض متفاضلا ، ولــو (٤)
 كانت العلة الوزن لم يجز ذلك ، لوجود الربا فيه .

وقد حال متأخروا الحنفية رد هذه المناقشة ، بأن السلم ـ المذكور ـ انمــا حاز لاختلاف آلة التقدير بين هذه الأشياء ، فالدراهم توزن بالمثاقيل ، والقطـــن (٥) والحديد ونحوها توزن بالقبان ٠

<sup>(</sup>۱) شرح فتح القدير ه/۲۷۸ – ۲۷۹

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه : ٥/٩٧٩ ٠

۱۲۸ – ۱۲۷/٤ : ١٢٧/٤ – ۱۲۸

<sup>(</sup>٤) المجموع للنووى: ٩/٣٩٣٠ (٥) بدائع الصنائع: ٥/١٨٦٠

الا أن هذا الرد قد ترتب عليه تقسيم الموزونات التى مايوزن بالمثاقيل،والى مايوزن بالمثاقيل،والى مايوزن بالقبان ،وهو خلاف ماسار عليه المتقدمون من الحنفية ومع ذلك فلا يصلح ردهم هذا،لأن الذهب والفضة اذا كانا أصلا لما يوزن بالمثاقيل ، فان مايوزن بالقبلل لا أصل له ،وعليه ،فان ردهم مجرد تكلف لا دليل عليه ، والله أعلم ،

٨ ـ نوقش مذهب الحنفية أيضا فى تعليله لربا النقدين بالوزن: بأنه منقوض بالفلوس، حيث لاتلحق بالنقدين فى حالة تعليلهما بالوزن، وقد كان الاولى أن يعلــل النقدان بعلة تجعل الفلوس داخلة تحتهما ،نظرا لدخولها فى التعامل اليومى بيـــن الناس الى جانب النقود المضروبة من النقدين ونحوها ٠

فأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى ، قد ذهبا الى القول : بجواز بيع فلس بفلسين ، بينما خالفهما الامام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى ، لأنه يعتبال الفلوس أثمانا، ولا يجيز بيعها بجنسها متفاضلا ، لأنها أصبحت بعد التعامل بهالم (١)

فالمفهوم من كلام الامام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى ،أنه يقول: بعلية الثمنية فىالذهب والفضة ،لأن قوله: بثمنية الفلوس لايتم له الا بالقول: بأن علية الربا فى الذهب والفضة هى الثمنية، لأنهما الأصل المنصوص عليه والفلوس مقيسية عليهما ، مما يدل على أن تعليل النقدين بالوزن ليس محل اتفاق بين الحنفية أنفسهم بسبب انتقاضها بالفلوس أيضا .

٩ ـ نوقش الحنفية أيضا في تعليلهم النقدين بالوزن ، بأنه منقوض ببيــــع
 الحديد أو القطن أو النحاس بالذهب والفضة الى أجل نسيئة ، فلو كانت العلة الوزن
 لم يجز ذلك ، لأن علة الربا الموجود فيهما واحدة ،وهي الوزن ٠

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه : ۱۱۱/۷

<sup>(</sup>۲) محمد بنالحسن: (۱۳۱ – ۱۸۹ه) ،هو محمد بن الحسن بن قرقر،نسبته الى بنــــى شيبان بالولاء، أصله من (حرستا) من قرى دمشق منها قدم أبوه الى العزاق ، فولـد محمد بواسط • نشأ بالكوفة • امام فى الفقه والاصول ،ثانى أصحاب أبى حنيفة بعــد أبى يوسف ،من المجتهدين المنتسبين، وهو الذى نشرعلم أبى حنيفة بتصانيفه الكثيـرة ، ولى القضاء للرشيد بالرقة ثم عزله ،واستصحبه الرشيدفي مخرجه ، الى خراسان، فمات محمد بالرس رحمه الله تعالى • من تصانيفه: "الجامع الكبير" و "الجامع الصغير" المبسوط" السير الكبير" السير الكبير" الله المغير، الزيادات، وهذه كلها تسمى عند الحنفية كتب ظاهــــر الرواية • وله كتاب الاشار، وكتاب الاصل ، ينظر: الفوائد البهية ص ١٦٣، الاعلام ٢٠٩/٠ البداية والنهاية والنهاية • ١٠٠٢/١٠

<sup>(</sup>٣) المجموع للنووي : ٣٩٣/٩ ٠

ولعله يمكن للحنفية رد هذه المناقشة بما ردوا به على المناقشة التى قبلها، وهو اختلاف صفة الوزن فيهما، الا أن ذلك قد يرد عليهم من قبل المناقشين ، بأن صفة الوزن في الاصل المنصوص عليه وهو الذهب والفضة لاتختلف: اذ أنهما يوزنول المثاقيل ، وأما الحديد والقطن والنحاس، فصفة الوزن فيها تختلف عنها في الذهب والفضة ، مما يؤدى الى اختلاف صفة الوزن في المقيس والمقيس عليه ، وذلك نقصصف للعلية ، فلا يصلح الرد المناقشة الواردة على الحنفية ،

1. ونوقش المذهب الحنفى فى اعتباره اتحاد الجنس جزءًا من العلة ، ولي المرط لها ، استدلالا منهم بحديث النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة "بان استدلال غير مقبول ، لأن هذا الحديث الذى استدلوا به مروى عن الحسن عن سمرة رضالله عنهما ، وقد قال الشافعى رض الله عنه : انه غير ثابت عن رسول الله صلالا الله عليه وسلم ، فقد قال البيهقى : أكثر الحفاظ لايثبتون سماع الحسن عن سمرة ، وروى بالفاظ أخرى عن بن عباس ، وهو باتفاق معظم الحفاظ ضعيف لايعول عليه ،والصحيح أنه مرسل عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وعلى فرض ثبوته فهو محمول على كون العوضين مؤجلين معا ، فيكون بيع دين بدين ، وهو فاسد اتفاقا ، فبطل بذل التبارهم للجنسية وصفا فى العلة وهو سبب ما أورد عليهم من هذه المناقشة ،

ومن الأسباب التى دعت الى حمل هذا الحديث على ماذكر ، هو ورود الأحاديــــث القوية الأخرى ، والتى تنص على جواز بيع الحيوان بالحيوان ، فمن تلك الأحاديــــث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ـ المتقدم ـ والذى أمره فيـــه الرسول صلى الله عليه وسلم بأخذ البعير بالبعيرين أو الثلاثة ، وكذلك أثر الامـام على بن أبى طالب كرم الله وجهه ورضى الله عنه الذى باع جمله عصفير الى أجــــل (٢)

<sup>(</sup>١) نيل الاوطار ٥/٠٤ ، سبل السلام ٥/٨٥ - ٥٩ ٠

<sup>(</sup>٢) المجموع للنووى : ٩/٩٩٩ ، نيل الاوطار ، ١٤١/٥٠

#### ثانيا : مناقشة المذهب المالكي :

نوقش المذهب المالكي بعدة مناقشات ، أهمها مايلي :

نوقشت دعوى المالكية : بأن الاقتيات والادخار ، هى من أخص الصفات الموجــودة في نصحديث عبادة ابن الصامت المتقدم ، وأنها هى المقصودة من سياق الحديث بذكــر أجناس مختلفة للتنبيه عليها ، وذلك على النحو التالى :

۱ – ان الملح صنف من أصناف الاموال الربوية المنصوص عليها مع أنه لي بمقتات، ولو كانت علة الربا، هى الاقتيات - كما يقولون - لما كان ربويا بالنص عليه ، فبطل بذلك أن يكون الاقتيات وصفا للعلية .

قال حجة الاسلام الغزالى ، رحمه الله تعالى : " لولا ورود الملح ، لكان التعليل به \_ بالاقتيات والادخار اخص ، ولكن عدل الشافعي عنه لاجل الملح •

وأما قول المالكية : مايستصلح به القوت ٠٠٠ ألخ ، ففاسد أيضا ، لأنه لايخلو اما أن يكون علة حيالها ، كالنقدية ، فيلزم على مساقه جواز اسلام البر في الملح ، وهو خلاف الاجماع ٠

أو يقال : هو يرجع الى القوت ، لاتصاله به بطريقة الاستصلاح وذلك يلبسزم أن (١) يعدى الى الحطب ، والتنور ، ومايتصل باصلاح القوت ٠

٢ ـ ان الرطب ايضا صنف من الاصناف الربوية ، مع أنه ليس بمدخر ، ولو كانت
 العلة هى الادخار ـ كما تقولون ـ لما كان ربويا ، وبذلك بطل أن يكون الادخـــار
 (٢)
 ومفا للعلية ٠

وكما هو واضح من كلام الامام الغزالى ومناقشته للمالكية فى استنباطهم لعلــة الربا من نصحديث عبادة رضى الله عنه ، فانه وغيره من بعض الشافعية يعترفون بان

<sup>(</sup>۱) شفاء الغليل للغزالي : ص ٣٦٦ - ٣٦٧ ٠

<sup>(</sup>٢) المجموع للنووى: ٩٢/٩ - ٤٤٠ ٠

الاقتيات والادخار هما من أخص الاوصاف وأفضلها للعلية ، الا أنهم لم يأخذوا بها ، لورود الملح في النص ، وكذلك الرطب الذي هو في معنى التمر قد ورد في النص أيضا ، الا أنهم لايعتبرونهما قوتا مدخرا ، وهو السبب الذي جعل المالكية يعدلون عن هــــــــذا التعليل الى تعليلات أخري ، مثل التعليل الذي كان يعلل به المتقدمون من أمحــاب مالك رحمه الله تعالى ، وهو التعليل بأنه : " قوت ومايصلح به القوت " ، الا أن الشافعية لم يعتبروه ، ورأوا أنه أفسد من التعليل بالاقتيات والادخار فقط ، لأنهم ان أرادوا به اجتماع هذه العلة المركبة في الاصناف الاربعة فانه لايمح ، لان الملح ليس بقوت ، كما أن التمر ليس مما يصلح به القوت ، وان أرادوا به أن يكون "التقوت" علة في الملح ، فلا يمح أيضا ، لأنه يترتب عليه تعليل الاصل بعلتين مختلفتين مع أن أكثر أهل العلم متفقون على أن هذه الاصناف الاربعة معللة بعلة واحدة ، ولو جاز تعليل الاصل بعلتين مختلفتين لجـــان الشرف الملح في الثلاثة لاختلافهما في العلة كما يجوز اسلاف الذهب والفضة في الاربعة المؤتلاف العلة ، وقد جاءت السنة وانعقد الاجماع على خلاف ذلك ، وان أرادوا به بعــــــــف الاقوات ، فينبغي أن يثبت الربا في النار والحطب ، لأنه يصلح بهما بعني الاقوات فعلم بذلك فساد ماذكروه من علة الربا .

٣ - ونوقش دليل المالكية أيضا فيما ذكروه من ضرورة حمل الاصناف الاربعة على التأسيس لا التأكيد ، بأنه مردود بحديث معمرين عبد الله رضى الله عنه : كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الطعام بالطعام مثلا بمثل ٠٠" حيث دل علي علية الطعم - ايماءًا - في حكم الربا على وجه الاطلاق ، وأن تعداد الاصناف الاربعة في الحديث الاخر انما قصد به مجرد التمثيل ٠

<sup>(</sup>۱) وقد أوردنا في الهامش ص ٥٠٩ ، من هذه الرسالة مذاهب المالكية في علية الربا نقلا عن صاحب جواهر الاكليل ٠

<sup>(</sup>٢) المجموع : ٤٠٢/٩ ، الغاية القصوى للبيضاوى : ٢٤٢/١ ٠

٤ ـ وأما تعليلهم بالطعم مع الاقتيات فى ربا الفضل ، وبالطعم فقط فى ربا النسيئة ، فيمكن مناقشته بأنه : تفريق بدون دليل ، فأحاديث المصطفى صلى اللحم عليه وسلم قد اشترطت التقابض عند اختلاف الاصناف الستة ، وحرمت النساء معلقة حرمته بنفس الاصناف المذكورة التى استخلصوا منها علية الطعم والاقتيات ، فإلتفريق بين ربا الفضل وربا النسيئة من حيث الاقتيات وعدمه ، اذا تحكم لا موجب له ، والله أعلم،

### ثالثا : مناقشة المذهب الشافعي رضي الله عنه :

نوقش المذهب الشافعي ومن وافقه من قبل الآخرين وخاصة الحنفية في تعليلـــه لحكم الربا في الاصناف المنصوص عليها ، بعدة مناقشات ، أهمها :

1 - ان استدلالكم بحديث معمر بن عبد الله رضى الله عنه - المتقدم - لاحجـــة لكم فيه ، لأن غاية مافيه ، هو أن الطعام يباع مثلا بمثل ، فليس فيه المنع عــــن بيعه بزيادة ، ولا اباحته ، فذلك مسكوت عنه ، فعليه يجب طلب دليل ذلك من غير هـذا (1)

# أجاب الشافعية عن هذه المناقشة ،كالاتى :

أولا: ان القول بعدم افادة الحديث الا جواز بيع الطعام مثلا بمثل فقط ، كلام مردود وباطل ، وذلك لان الحديث المذكور كما دل بمنطوقه على جواز بيع الطعام الذا كانا متماثلين ، فانه قد دل أيضا بمفهومه المخالف على النهى عن بيع الطعام بمثله عند انعدام المماثلة بينهما ، ودلالة المفهوم حجة صحيحة معتبرة عند جمهور الاصوليين على الارجح ، ولاسيما وقد تأيد هذا المفهوم بمنطوقات أحاديث أخرى من أهمها حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه الذى جاء فى آخره قوله صلى الله عليه وسلم : " فمن زاد أو استزاد فقد أربى " •

<sup>(</sup>١) المحلى لابن حزم: ٩/٣/٩ •

ثانيا : ذكر أهل العلم في وجه الاستدلال من هذا الحديث على افادته للنهيئ بأنه خبرى اللفظ ، انشائي المعنى ، وتقديره : "لاتبيعوا الطعام بالطعام الا مثلل بمثل " فيكون ماعدا المتماثل منهيا عنه ، وهو المتفاضل ، لأن الفعل بعد النهيي يفيد العموم كالفعل بعد النفى ، لانهما بمنزلة النكرة في سياق النفى .

وعلیه ، فان النهی عن التفاضل فی بیع الطعام بالطعام لیس مسکوتا عنه ، بل ان الحدیث قد دل علیه بمفهومه ، وأیدته أحادیث أخری فی ذلك ۰

٢ - ونوقش لفظ الطعام الذي ورد في حديث معضِر الذي استدل به الشافعية بان الطعام لايطلق في لغة العرب الا على البر وحده ، كما روى عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه ، وهو حجة في اللغة ، قال : كنا نخرج على عهد رسول الله صلى اللسمعليه وسلم صدقة الفطر من طعام ، أوصاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط " ، فلم يوقع اسم الطعام الا على البر وحده فقط .

أجاب الشافعية عن هذه المناقشة بالاتى :

ان القول بأن لفظ الطعام في لغة العرب لايطلق الا على البر كلام غير مقبول اطلاقا ، لأن الطعام اسم لما يتطعم به من مأكل أو مشرب ، والادلة على ذلك كثيرة •

قال الامام النووى رحمه الله تعالى : " فان قيل : الطعام مخصوص بالحنطـــة (٣) قلنا : هذا غلط ، بل هو عام لكل مايؤكل " ٠

(٤) وقال تعالى : ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ﴾ ، فقد أظلق الطعام هنا على الذبائح ٠

<sup>(</sup>۱) أصول الفقه لابى النور زهير المجلد الاول : ص ٤٠٠ - ٤٠٤، تكملة المجمــوع للسبكي : ١٩/١٠ - ٢١ ومابعدها ٠

۲) المحلى لابن حزم : ۹۲۳/۹ •

<sup>(</sup>٣) المجموع للنووى : ٩٩٤/٩ •

<sup>(</sup>٤) الآية : ٥ من سورة المائدة ٠

وعن أبى ذر رضى الله عنه فى حديثة الطويل فى قصة اسلامه ، قال : قال لـــه رسول الله صلى الله عليه وسلم : فمن كان يطعمك ؟ قلت : ما كان لى طعام الا ماء (١) رمزم ، فسمنت حتى تكسرت عكن بطنى ، قال : إنها مباركة ، انها طعام طعم " •

وعن عائشة رصى الله عنها قالت : مكثنا معررسول الله صلى الله عليه وسلــم (٢) زمانا مالنا طعام الا الأسودان : الماء،والتمر ٠

وأما استدلاله بحديث أبى سعيد الخدرى رض الله عنه على عدم اطلاق الطعلم الا على البر ، فيمكن الجواب عنه : بأن اطلاق الطعام وارادة البر منه ، انما عرف بواسطة القرينة الدالة على التنويع الوارد في الحديث ، لان المنقول عن الصحابة : أن طعامهم الغالب يومئذ انما كان البر والشعير ، والتمر ، فدلالة الطعام على البرلم يكن من جهة الوضع اللغوى الخاص به ، وانما دل عليه بواسطة القرينة الخارجية وهي التنويع في حديث الفطر لأبي سعيد الخدرى رض الله عنه ،

ويمكن أيضا حمل ذلك على التخصيص عن طريق العرف ، لا اللغة •

وأما عند أهل اللغة فالطعام يعم كل مايتطعم به أيضا ، قال صاحب المصباح :
(٣)
الطعام : اسم لما يؤكل مثل الشراب لما يشرب ، ويقع على كل مايساغ حتى الماء "٠

وفى المعجم الوسيط قال : الطعام : كل مايؤكل ،وبه قوام البدن ، أو كـــل (٤) مايتخذ منه القوت من حنطة وشعير وتمر " • وهكذا يتجلى لنا : أن الطعام ليس خاصا بالبر ، بل اسم لكل مايتطعم به ، فبطل به الاعتراض على الشافعية •

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان ٠

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى ۱۳۳/۶ فى الرقاق ، باب : كيف كان عيش النبى صلى الله عليـــه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا ، ورواه مسلم ۲۲۸۳/۶ كتاب الزهد برقم / ۲۸ وابن ماجه بنحوه ۱۳۸۸/۲ كتاب الزهد ، باب : معيشة آل محمد صلى الله عليــه وسلم برقم :۱۶۵ ٠

 <sup>(</sup>۳) المصباح المنير ، مأدة ( طعم ) ٠

<sup>(</sup>٤) المعجم الوسيط ٧/٧٥٥ ومابعدها ٠

٣ ـ نوتش المذهب الشافعي ومن وافقه من الحنابلة ، في تعليله للربا :
 بالثمنية في النقدين ، والطعم في الاصناف الاربعة الاخرى المنصوص عليها ، من قبلل
 الحنفية ، بالاتي :

ان الحكم في الاموال الربوية ، هو وجوب المماثلة ، لامكان المخلص ، فالمحلل الذي لايقبل المماثلة ولايتصور فيه المخلص ، كالحفنة والتفاحة ، والرمان والسفرجلل لايكون من أموال الربا أصلا ، لانه لايتأتى فيها الكيل مع أنها من جنس المكيلات ،وأما عند الشافعية فهي من الربويات ، لوجود علة الطعم فيها ، فظهر من ذلك أن الطعلم على خلاف الأصول .

ويمكن الاجابة عن هذه المناقشة : بأن ماقالوه غير مسلم ، لأن ثبوت الربا في بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين ، ونحو ذلك مما لايمكن كيله ، أمـــر لايخفى على من له آدنى لب ، فضلا عن فقيه ، وأن القول بعلية ماينفى ثبوت الربــا في هذه الاشياء مخالف للامول ، ومناقض لحكمة الربا التي هي صيانة أموال الناس محن الظلم ، بخلاف الطعم فان التعليل به قد جاء موافقا للأصول ، ومواكبا لحكمة التشريع بحرمة الربا وهو صيانة أموال الناس ، وقد تقدم : أن كمال الدين ابن الهمام قحد عدل عن التعليل بالكيل الى التعليل بقصد صيانة أموال الناس ، لهذا السبب ، والله أعلم .

إلى من التعليل بالطعم والثمنية ، لان الحكم تد عرف بالنص ، فالعلمة والثمنيسة المقدود من شأن القياس ، بخلاف الكيل أو الوزن ، فانه علة متعدية ، فالتعليل بسه أولى من التعليل بالطعم والثمنية ، لان الحكم قد عرف بالنص ، فالعلة اذا لم يقسس بها فلا فائدة فيها .

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق ، ۸۷/٤

۲) المبسوط ۱۱۲/۱۲ - ۱۲۰ ، تبیین الحقائق ۲/۸ - ۸۷ .

ولقد أجماب الشافعية عن هذه المناقشة ، فقالوا : ان التعليل بالعلة القاصرة حائز عندنا ـ بالنسبة للثمنية ، والا فالطعم متعد فى المطعومات ـ ، وذلك لأن العلل أعلام نصبها الله تعالى للاحكام ، فربما أراد ببعضها التعدى فجعلها علما لخلق . وربما أراد ببعضها الوقوف على حكم النص فجعلها علما عليه ، كما أنه جعل المتعدية تارة عامة ، وتارة خاصة ،وكذلك جعلها تارة واقفة يراد بها بيان حكمة النصيص ، لا الاستنباط ولا الحاق الفرع بالأصل .

وأما القول : بأن القاصرة غير مفيدة ، فغير مسلم ،بل انها مفيدة ، ومـــن فوائدها مايلى :

- ١ ـ أن نعرف أن حكمها مقصور عليها، فلا تطمع في القياس ٠
- (٢) • أنه ربما حدث مايشاركه في المعنى فيتعدى حكمه اليه

وأما من جهة أولوية المتعدية على القاصرة ، فذلك أمر مسلم لو سلمت المتعدية من النقض والمعارضة ، أما والمتعدية قد نقضت بعدة أمور ، وعورضت فلا تكون أولـــى
(٣)
بالتقديم على القاهرة ، وذلك لعدم سلامـتها من المعارض ، والله أعلم ،

ه ـ ناقشت الحنفية الشافعية ومن وافقهم من المالكية والحنابلة فى التعليـل بالطعم والثمنية ، والاقتيات والادخار ، بأن هذه الـوجوه التى ذكروها من أعظم وجوه المنافع ، والحاجة اليها من أشد الحاجات وأخطرها ، واذا كانت علتهم حقا تنبـــى، عن هذا الخطر وعن هذه الحاجة ، فان سنة الله فى مثل ذلك التوسعة والاطلاق دون التضييق •

ألا ترى : أن الميتة أباحها الله عند المخمصة للحاجة ، وكذلك أجاز الانتفاع بالغنيمة قبل القسمة ، لمظنة الحاجة عادة بخلاف سائر الاموال المشتركة ٠٠٠٠ وكــل

<sup>(</sup>۱) المجموع للنووى: ۹۹۹/۹ ٠

<sup>(</sup>٢) المجموع للنووى: ٣٩٣/٩٠

<sup>(</sup>٣) شرح فتح القدير ٥/٨٧٨ ، تبيين الحقائق ٨٦/٤ - ٨٨ ٠

ما اشتدت الحاجة اليه كانت التوسعة فيه أكثر ، فتعليل الشافعية بما يوجب التوسعة (1) على التضييق من فساد الوضع •

ويمكن الاجابة عن هذه المناقشة : بأن كون الشّّ ينبى عن الحظر والحاجسة كما يكون مدعا ة للتوسعة ، يكون كذلك مدعاة للتضييق أحيانا ، اذا خيف الاحتكار أو التلاعب فيه بالاسواق مع شدة الحاجة اليه ، ومن ثم تكون الحاجة مدعاة للحرمسة لا للاباحة ، وحكمة تحريم الربا تتفق مع التضييق ، لا التوسعة ، والنعوص الشرعيسة توكد : أن خطورة الربا في خفائه ، وأن الحذر وأخذ الحيطة واجبة في التعامل بين الناس لتفادي الوقوع فيه ٠

وأما القول بأن ذلك من فساد الوضع ، فلا يسلم به ، لأن فساد الوضع : أن يعلق على العلة فد ما تقتضيه ، ويعرف ذلك اما من جهة الشارع ، أو من جهة الاجتهاد ، وفي تعليل الشافعية ومن وافقهم بما ذكر ، لايوجد مايبطله من جهة الشارع ، وعليه فقولهم : انه من فساد الوضع ، مجرد اجتهاد منهم ، وهو مدفوع ببيان : أن ماعلقت عليه العلة من الطعم والثمينة انما هو على وفق المقتضى ، فإن التشريع الاسلامي في الربا وتغليظه في عقوبة آكله تقتضى التضييق فيه ، لا التوسعة ، فبطل بذلك ادعاؤهم بأنه من فساد الوضع ، والله أعلم ،

٣ ـ نوقش مذهب الشافعية أيضا في تعليله بالطعم من قبل الحنفية الذيليان تول الشافعية : أن الطعم معناه المطعوم ، وهو مشتق ، وترتيب الحكم على المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق ، لايسلم به ، لأن ذلك انما يكون اذا كلان الله الوصف مناسبا ، وليس الطعم كذلك ، لأن الاسناف المطعومة أسناف مبذولة وأصلها

<sup>(</sup>۱) المرجعان داتهما د ۱۷۸۰ ، ۱۷۸ – ۸۷ ،

<sup>(</sup>٢) البرهان للجويني : ٢/١٢٦٧ - ١٢٦٨ ٠

<sup>(</sup>٣) التمهيد في اصول الفقه للكلوزاني : ١٩٩/٤ ومابعدها ٠

الاباحة ، فالحاقها بالبضع المصون شرعا عن الابتذال والامتهان والاباحة بطريق القياس (۱) غير صحيح ٠

أجيب عن هذه المناتشة : بأن وصف الطعم وكذلك وصف الشمنية وصفان مناسبان المتعليل بهما في حكم الربا في الاصناف المنصوص عليها ، وذلك لأن الطعم به حيــاة الانفوس ، كما أن الثمنية بها حياة الاموال ، واننا لو سملنا فرضا بكون الطعــم غير مناسب للتعليل به ، فأن ذلك لايقدح في علية الطعم ، لان عليته ثبتت بالنـــي ايماءا من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه ، وأذا دل الدليل على علية وصف ما ، ولو كأن طردا ، فأن جعله علة ، جائز عند جمهور الاصوليين وأن عرى عن المناسبـــة وتجرد عن الافالة ، فأن صاحب الشرع لو نص على جعل الاوصاف التي لا اخالة فيها عللا ، وهو ماحصل هناحيثان حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه قد دل على ذلك من جهـــة وهو ماحصل هناحيثان حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه قد دل على ذلك من جهـــة

٧ - ونوقشت علة الشافعية أيضا : بأنها علة لاتطرد ولا تنعكس ، حيث توجد العلة ولايوجد معها الحكم ، كالفلوس ، فهى أثمان ولا ربا فيها عند الشافعية ، وقد يوجد الحكم ولا توجد العلة ، كما فى أوانىالذهب والفضة ، فان الربا يحرم فيها عندكم مع أنها ليست أثمانا ،

ولقد أجاب الشافعية عن هذه المناقشة ، فقالوا : ان العلة عندنا : كـــون الذهب والفضة من جنس الاثمان غالبا ، والفلوس وان كانت ثمنا في بعض البلاد ، فليست من جنس الاثمان غالبا ، فلذلك لايجرى فيها الربا ، اذ لاحكم للنادر ٠

(٤) وأما أوانى الذهب والفضة ، فانها من جنس الاثمان ، ونمنع سقوط الثمنية عنها

<sup>(</sup>۱) شرح فتح القدير ٥/٢٧٨ ٠

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة : ١٢٥/٤ - ١٢٦ •

<sup>(</sup>٣) المجموع : ٩/٢٩٣ •

<sup>(</sup>٤) المجموع للنووى : ٣٩٣/٩ •

بالصنعة ، بل انها متصفة بذلك مهما كان شكلها وصورتها ، وان كانت لاتعتبر أثمانا فى تلك الحالة التى هى عليها ، وذلك بدليل حرمة اتخاذها للاستعمال والزينة،ولسولا (١) أن صفة الثمنية لاتفارقها لما حرم ذلك ٠

۸ \_\_\_ ونوقش المذهب الشافعى أيضا من قبل الحنفية : بأن عطف الاصناف الستــة على بهفها فى الاحاديث ، يقتضى أن تكون علة حكم الربا فيها جميعا واحدة ، وعليه ، فالقول : بأنها شيئان \_ الطعم والثمنية \_ يتعارض مع هذا العطف ، اذ لا موافقــة بين الطعم والثمنية ، بخلاف القدر \_ الكيل والوزن \_ ،والجنس ، فانهما شى وعـــم الجميع ، أما الكيل والوزن ، فاختلاف عبارة فى القدر كالصاع والقفيز .

وقد أجيب عن هذه المناقشة : بأن عطف الاصناف الستة على بعضها، لايقتضــــى
بالضرورة اتحاد علة التحريم فيها ، ولايوجد مايمنع من تعدد العلل فيها بل الانسـب
هو تعدد العلل فيها بحيث توافق ماهو مقصود من كل صنف منها ٠

فالاربعة مجتمعة فى مقمود الطعم عند الشافعية والحنابلة فى قول ، والاقتيسات (٣) عند المالكية ، كما أن النقدين مجتمعان فى جوهر النقدية ،

وذلك لان علة الشيء في ثبوت حكمه ، ماكان مقصودا من أوصافه فمقصود النقديات هي وصف الثمنية ، كما أن مقصود الاصناف الاربعة هي صفة الطعم ، فبذلك تكون عليال الشافعية هي الموافقة لمقصود الحكم، بخلاف الكيل أو الوزن ، فان كونها معيارا في الشافعية الاشياء لايلزم منه أن يكون علة ، وذلك لطرديتها المحضة ، واشتراكها معالمعايير الطردية الاخرى التي تتحقق بها المماثلة بين الاشياء ، كالعد ، والسنرع من غير وجود مايميزها عنها من الاهمية ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ١٨٧/٥ ، بداية المجتهد ١٣٠/٢، والمرجع نفسه ٠

<sup>(</sup>٢) شرح فتح القدير مع شرح العناية : ٥/

<sup>(</sup>٣) تكملة السبكي للمجموع : ١٠/٥٤٠ ٠

<sup>(</sup>٤) المجموع للنووى: ٣٩٣/٩ ٠

#### الموازنة والترجيح:

ومن خلال ما استدل به كل مذهب من المذاهب الأربعة على علته فى حكم الربــا ، وماجرى بينها من مناقشات وردود مختلفة نجد أن كل مذهب من هذه المذاهب قد اعتمــد فى استخراج علته على ماتوافر لديه من أدلة العلة ، سواء من النقلية أوالاستنباطية على ماسبق تفصيله فى القسم النظرى ٠

فالحنفية ومن وافقهم من الحنابلة ، قد نظروا فىالاوصاف المؤثرة ـ أى المناسبة للتعليل بها ، فوجدوا الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس ، وصفا مؤثرا فى ضبـــط التماثل الذى اشترطه الشارع فى الاموال الربوية ، واعتبروه علة وأناطوا به حكـم تحريم الربا ، لأن المماثلة لاتتحقق صورة ومعنى الا بهما ٠

وأما الشافعية والمالكية فقد رأوا : أن وصفى الطعم والثمنية عندهما معا، أو الاقتيات والادخار عند المالكية ، هما المعنيان المناسبان للتعبير عن زيادة الحاجة والخطر الذى دل عليه اشتراط الشارع التماثل والحلول فى الاموال الربويات وأنهما المعنيان اللذان يظهر بهما سر تخصيص الشارع لهذه الاشياء الستة بالذكر ، فاعتبروهما علة لحكم الربا فى الاصناف المنصوص عليها فى حديث عبادة وغيره .

وبشى عن التأمل نجد أن كل مذهب يدعى أن علته هى المناسبة للحكم ، ويجـــب
اناطته بها ، وأن علة المذهب المقابل طرد محض لا أثر له ، ومن الصعوبة بمكـــان
ترجيح أحدها على الأخرى ، لأن جميع الاوصاف التى يعلل بها كل واحد من المذاهـــب
المذكورة ، أوصاف توهم المناسبة ٠

ولعل هذا هو ماجعل أهل العلم يختلفون في الترجيح بينها ، فكل واحد منهـم يرجح ماتغلب على ظنه أنه اكثر تأثيرا ومناسبة من الآخر ، اذ لايوجد بين هـــــده الاوساف وأحكامها ، من المناسبة ماينقطع عندها النظر فيقتنع بها ، ولا ماهو طرد محني فيبتعد عنه كل البعد ٠

ولعله من المفيد أن نذكر بعض النماذج من ترجيحات العلماء قديما وحديثا بين على تلك المذاهب الأربعة ، كدليل على اختلاف الاتجاهات ، وصعوبة الجزم بترجيل احداها على الأخرى ، وذلك على النحو التالى :

(۱) وقد رجح ابن رشد رحمه الله تعالى مذهبى الحنفية والحنابلة ، فقال : " وربما احتجوا بأحاديث ليست مشهورة فيها تنبيه قوى على اعتبارالكيــل أو

الوزن ، منها : أنهم رؤوا في بعض الأحاديث المتضمنة للمسميات المنصوص عليها في حديث عبادة زيادة وهي ( وكذلك مايكال ويوزن ) وفي بعضها : ( وكذلك المكيلل ويوزن ) وفي بعضها : ( وكذلك المكيلل والميزان ) ، هذا نصلو صحت الأحاديث ،

وأما الاشياء المكيلةوالموزونة،فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف ،وكانـــت منافعها متقاربة ،ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها أن يستبدله بذلك الصنـف بعينه الا على جهة الصرف ، كان العدل في هذا انما هو بوجود التساوى في الكيــل أو الوزن ، اذا كانت لاتتفاوت في المنافع •

وأيضا فان منع التفاضل في هذه الاشياء يوجب أن لايقع فيها تعامل لكون منافعها غير مختلفة ،والتعامل انما يضطر اليه في المنافع المختلفة ، فاذا فلمنع التفاضل في هذه الاشياء، أعنى المكيلة والموزونة علتان : احداهما : وجوب العدل فيهــا ،

<sup>(</sup>۱) ابن رشد الحفيد: هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد أبوالوليد، فقيه مالك فيلسوف طبيب ،من أهل الاندلس من قرطبة ،عنى بكلام أرسطو وترجمه الى العربية ، وزاد عليه زيادات كثيرة ،اتهم بالزندقة والالحاد فنفى الى مراكش وأحرقت كتبه ، ومات بمراكش ودفن بقرطبة (٥٢٠ – ٥٩٥ه) ويلقب بالحفيد تمييزا له عن جده أبى الوليدمحمد بن احمد بن رشد الذى يميز بالجد، من تصانيفه: " فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال"، تهافت التهافت فى الفلسفة والكليات فى الطب ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد فى الفقه الفقه انظر: الاعلام ٢١٣/٦، شذرات الذهب ٢٢٠٠٠٠

والثانية : منع المعاملة اذا كانت المعاملة من باب الصرف • وأما الدينار والدرهم فعلة المنع فيها أظهر ، اذ كانت هذه ليس المقصود منها الربح ، وانما المقصود بها (۱) "
تقدير الاشياء التى لها منافع ضرورية •

وأما ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ، فقد رجح مذهب المالكية ، فقــال في ترجيح تعليله بالثمنية ، ان الثمنية أولى من الوزن ، لان الذهب والفضة ، أو الدنانير والدراهم أثمان ، وليست بسلع ، ففي جعلها سلعة ضرر كبير ، لأن الـــنى يبيع الذهب بالذهب لايقصد منه الا الربح ، والربح لايتحقق الا بفضل احد العوضين على الآخر ، فهو يؤدى الى ارتفاع الذهب وانخفاضه ، وفي ذلك من تضارب الاسعار مالايخفى على أحد .

وفى ترجيحه علية القوت على سائر العلل ، قال : وأما الاصناف الاربعة المطعومة فحاجة الناس اليها أعظم من حاجتهم الى غيرها ، لانها أقوات العالم ومايصلحها ،فمن رعاية مصالح العباد أن منعوا من بيع بعضها ببعض الى أجل اتحد الجنس أو اختلصف (٢)

(٣) وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا : "قول مالك فى العلة أرجح الاقوال " • وقد جاء فى هامش المغنى لابن قدامة قوله : " فالحق أن قول مالك هو المعقول الموافق لنص الحديث ، فلا يقاس على الاشياء الستة الا ماحل محلها فى كونه معيارا ،للاثمان والمعاملات كالنقدين ، أو قوتا يدخر ، ومجرد الطعم ، أو الكيل والوزن لايصلح علية لهذا التطبيق على عباد الله ، ولو أرادهما الشارع لعبر بهما فأوجز واختصر " •

ونقل عن الامام الغزالى رحمه الله تعالى ، أنه قال فى علة المالكية : " ان علة الامام مالك أرجح من غيرها لسبعة أسبابهى:

<sup>(</sup>۱) بدایة المجتهد : ۱۳۲/۲

<sup>(</sup>٢) اعلام الموقعين ٢/٨٣٨ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه٠

<sup>(</sup>٤) المغنى لابن قدامة : ١٤٧/٤ •

1 - أنها صفة ثابتة ، والكيل عارض • ٢ - أنها صفة مختصة ، والكيـــل وغيره غير مختص • ٣ - أنها الصفة المقصودة من الاعيان ، وغيرها ليس كذلك • ٤ - أنها جامعة الاوضاف المناسبة كلها • ٥ - أنها سابقة على الحكم، والكيل لاحـــق يخلص من الربا كالقبض ، لانه علته • ٦ - أنها جامعة للقليل والكثير كما فــــ النقدين ، والكيل لايمنع في التمر والتمرتين ونحوهما • ٧ - انها تختص بحالــة الربا دون حالة الحبوب حَشيشا ، ابتداءًا وانتهاءًا ، والكيل غير مختص •

وأما صاحب كتاب: " مصادر الحق " فقد رجح مذهب الشافعى رضى الله عنصه ومن وافقه ، فقال: والمتأمل فى حجج كل فريق من الفريقين ـ الحنفية والشافعيـة ـ يرى أن الاعتبار الذى وقف عنده الشافعى اعتبار اجتماعى اقتصادى ، فنفذ بذلصك الى لب الموضوع وتغلغل فى الصميم منه ، أما الاعتبار الذى وقفت عنده الحنفيـة: فهو اعتبار منطقى أقرب الى الشكل منه الى الجوهر ، ولذلك لانتردد فى ترجيح مذهب الشافعى رضى الله عنه ، فانه يقف من الاشياء الستة المذكورة فى الحديث الشريصف عند المعنى البارز الذى ينبغى الوقوف عنده " •

وماذهب اليه أولئك المحققون من ترجيح بعض هذه المذاهب على الاخرى يؤكـــد لنا ما أشرنا اليه من قبل ، وهو أن مظنة المناسبة متوفرة في جميع الاوصاف التــي ادعى كل مذهب من هذه المذاهب أنها مناسبة للتعليل بها ٠

والواقع أن جميع تلك العلل ليست بعيدة كل البعد عن مظنة اشتمالها على تلك المناسبة التى هى عبارة عن جلب المصلحة أو دفع المضرة ، والتى هى مقصود الشارع من تحريم الربا وحكمته فيه ، ولكن الواقع ان اتجاهات المذاهب فى تعيين تـــلك المصلحة أو هذه الحكمة ، قد اختلفت بين أهل تلك المذاهب ٠

<sup>(</sup>۱) الفروق للقرافى : ٢٦٢/٣ - ٢٦٣ م ط مطبعة احياء الكتب العربية ط / الاولـــى ت : ١٣٤٤ ه ٠

فالحنفية والحنابلة رأوا أن الحكمة في تحريم الربا هي صيانة أموال الناس عند التعاوض، ومنع الغبن والغش والظلم في معاملاتهم المالية ، فاتجهوا السلم توسيع دائرة تحريم الربا ، فحرموا بيع كل موزون بجنسه وبيع كل مكيل بجنسه متفاضلا سواء كان من الذهب والفضة أم لا ، وسواء كان من المطعوم المقتات المدخر أم لا •

وأما المالكية والشافعية فقد نهجوا مسلكا آخر فى تحقيق تلك المصلحة والحكمة وهو الالتفات الى ماتشتد اليه حاجة الناس فوجدوا فى المسميات المنصوص عليها فلله الحديث : أن الذهب والفضة أشرف المعادن ، وهما قيم الاموال وبدل المتلفات ، فلا يوجد هذا الوصف فى غيرهما من المعادن ٠

ووجدوا أيضا : أن حاجة الناس الى الطعام اكثر وأعظم من حاجتهم الى الثياب وغيرها ، ومشاحناتهم عليه بينهم اكبر ، ولذلك منعوا من بيعه بجنسه متفاضلا حتـى لايفسد عليهم معاشهم ٠

فرأوا أن تحقيق هذه المصلحة وتلك الحكمة تقتضى تضييق دائرة تحريم الربا فقصروه على النقدين ، فلا يتعدى الى كل موزون من المعادن ، وغيرها ، وقصــرت المالكية التحريم فى المأكولات على المقتات المدخر منها ، ماعدا الادوية ،وعممته الشافعية فى كل مطعوم يقتات أو يتفكه به أو يتداوى به ٠

وهكذا يتضح لنا أن ترجيح مذهب من هذه المذاهب على الاخرى أمر فى غايــــة الصعوبة ، ومع ذلك فلا ضير على فى قول ماظهر لى من قوة بعض هذه المذاهب ومزاياها المتى لاتوجد فى غيرها من المذاهب الاخرى ٠

وأما المحقق الحنبلى الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى : فقد اختار الرواية الثالثة عن الامام احمد رحمه الله تعالى ، وهى الرواية التى وافقت مذهب الشافعى القديم رضى الله عنه : وهو المذهب الذى ذهب فيه الشافعى الى جريان الربا فللم المطعوم الذى اتصف بصفة الكيل أو الوزن ، ولايجرى فيما لايطعم وان كان مكيلل

أو موزونا ٠

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى مشيرا الى ماعلل به كل مذهب من الاوصلاف المفيدة للعلية في حكم الربا ، " ولأن لكل واحد من هذه الاوصاف أثرا ، والحكم مقرون بجميعها في المنصوص عليه ، فلا يجوز حذفه ، ولأن الكيل والوزن والجنس لايقتضلي المماثلة ، وانما أثره في تحقيقها في العلة مايقتضي ثبوت الحكم لا ماتحقق شرطه ؟

والطعم بمجرده لاتتحقق المماثلة به، لعدم المعيار الشرعى فيه ، وانما تجب (١)
المماثلة فى المعيار الشرعى ، وهو الكيل والوزن ، ولهذا وجبت المساواة فى المكيل كيلا ، وفى الموزون وزنا ، فوجب ان يكون الطعم معتبرا فى المكيل والموزون دون غيرهما ، والاحاديث الواردة فى هذا البابيجب الجمع بينها وتقييد كل واحد منها

فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام ، الا مثلا بمثل : يتقيـــد بما فيه معيار شرعى ، وهو الكيل والوزن ، ونهيه عن بيع الصاع بالصاعين يتقيــد (٢) بالمطعوم المنهى عن التفاضل فيه " ٠

وكما هو واضح ، فابن قدامة يرى الجمع بين مذهبى الشافعية فى تعليل وكما هو واضح ، فابن قدامة يرى الجمع بين مذهبى الشافعية فى تعليله ؛ بالكيل ، وذلك لان كلا من الكيل ، والطعم لايستند أى منهما الى دليل قوى فى اعتباره علة الربا ، والجمع بينهما كعلة للربا يسؤدى الى تعاضد دليليهما ، وتضاعف قوتهما مما يعطى العلتين قوة قد لاتتوفر لهما لسولم يتم الجمع بينهما ،

هذا ، وقد تقدم لنا بيان اختلاف الاصوليين فى تعليل الحكم بعلتين ، وان كان الراجح عند الجمهور جواز ذلك مالم يكن بينها تناف ، والا ، فلا ، والتنافى هنا

<sup>(</sup>۱) قال الامام النووى رحمه الله تعالى: "لايلزم من كون المكيال معيارا كونــه علق ، المجموع ٤٠٣/٩ " ٠

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة ، والشرح الكبير : ١٢٦/٤ - ١٢٧ - ١٢٨٠

واضح بينهما في بيع الحفنة بالحفنتين ، ونحو ذلك مما لايتأتى فيه الكيل ، حيــث لا ربا فيها لدى المعللين بالكيل ، بينما يثبت فيها الربا لدى القائلين بعليــة الطعم ، كما سبق بيانه ، والله أعلم ،

وعليه، فانه يطهسر لى أن مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في تعليله لحكسم الربا في الاصناف الاربعة المطعومة بالطعم مع اتحاد الجنس هو الراجح ـ والله أعلم وذلك لكون وصف الطعم منصوصا عليه في حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه ولوايما اوالوصف المنصوص عليه أولى بالتعليل به حتى ولو كان عاريا عن المناسبة والاخالسة على الراجح عند جمهور الاصوليين ٠

ومما يميزه أيضا ، أن وصف الطعم وصف مطرد منعكس ، بخلاف الكيل أو الصورن المنقوض ببيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين ونحو ذلك مما لايتأتى كيله ، وهو ربا ظاهر لايخفى على أحد ، وهو ماجعل المحقق الحنفى كمال الدين الهمام يعبدل عن التعليل بالكيل الى التعليل بقصد صيانة أموالالناس ، والقول بثبوت الربا فلى بيع الحفنة بالحفنتين ونحو ذلك مما لايتأتى فيه ، وان كانت علته تلك منقوضة بكونها حكمة خفية لايجوز الاعتماد عليها كعلة .

وبخلاف الاقتيات والادخار المنقوض بالملح والرطب ، وهما مما يثبت فيهما الربا بالنص ، والقول بهذه العلة يخرجهما عن الربا ، لكون الملح غير مقتات ، وكسون الرطب غير صالح للادخار • وهو ماجعل بعض المتأخرين من المالكية يعدلون عنها الى علل اخرى •

ومما يميز الطعم أيضا عن الاوصاف الاخرى: كونه علة ذات وصف واحد والقاعدة الترجيحية: أن العلة ذات الوصف المفرد أولى من ذات أوصاف وبخلاف الكيال أو الوزن والجنسية ، وبخلاف الاقتيات والادخار ، فان هذه اوصاف مركبة •

وأما بالنسبة لتعليل حكم الربا في السذهب والفضة ، فانه يظهر لي أن الراجح

- والله أعلم - هو أحد قولى المالكية ، والقول الصحيح عند الشافعية ومن وافقهما من الحنابلة ، وغيرهم من الفقها ، وهو التعليل بالثمنية المطلقة لأن القلل المنابلة يؤدى الى كون العلة قاصرة على الذهب والفضة ، وخروج الفلل والاوراق النقدية المعاصرة كلها عن دائرة الربا ، وهو مايتنافى مع شمولية الشريعة الاسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان ، والله أعلم بالصواب .

# المطلب الثالــث

### نتائج هذه الاختلاف العنائج هذه الاختلاف

وتظهر نتائج هذه الاختلافات وثمارها من خلال النظر في اقوال الفقها ويتعيين علق حكم الربا في الاصناف المنصوص عليها ، والقا والنظرة على مواضع الاتفاق والاختلاف في الفروع التي قيست على ذلك الأصل حسب تلك العلل المختلفة لدى المذاهب الاربعية ، حيث يجد الناظر : أن الشي الواحد ربوك عند بعضهم ، بينما هو عكس ذلك عندالاخرين والشي الواحد يحرم تبادله بجنسه متفاضلا عند البعض ، أو متساويا الى أجـــل ، بينما هذا التبادل حلال عند غيرهم وكل ذلك ناتج عن اختلافهم في تعيين علة الأشيــا والمنصوص عليها،حيث يختلف مايلحق بها باختلاف عللها لدى كل مذهب من المذاهب الاربعة وسنشير الى نبذة من تلك الفروع خشية الاطالة كالتالي :

۱ فعند من رأى تطبيق قول الظاهرية ، ومن وافقهم من الزيدية وعثمان البتى
 وابن عقيل وغيرهم ، فأن الربا لايجرى فيما عدا الاصناف الستة المنصوص عليها فصصى
 حديث عبادة ابن الصامت رضى الله عنه وغيره ٠

بخلاف جمهور الفقهاء من أئمة المذاهب الاربعة وغيرهم، فان الربا عندهـــم (۱) يجرى فى الاصناف المنصوص عليها ، ومايلحق بها من الفروع التى تشببهها، وذلك علـــى حسب عمل تلك العلة التى عينها كل مذهب لتعدية حكم الربا اليها على ضوء التفاصيـل

<sup>(</sup>۱) المجموع للنووى: ۳۹۲/۹ ٠

والشروط التي يتبناها كل مذهب ، من تلك المذاهب •

۲ – ان المعادن من غير الذهب والفضة كالنحاس والرصاص والصفر والحديد وأشباهها ، كالجص والنورة والقطن وأمثالها ، مما يخضع للكيل أو الوزن كل ذليك
 (۱)
 يحرى فيها الربا عند الحنفية والحنابلة فى أشهر روايتها عن احمد رحمه الله تعالى٠

(٢) وأما عند المالكية والشافعية فلا ربا فى غير الذهب والفضة ، لان العلة عندهما هى الثمنية الغالبة فى اصح وأشهر القولين عندهما ، وهى علة قاصرة لاتتعداهما ٠

وأما على القول الصحيح عند الشافعية والقول غير المشهور عند المالكية فان الربا يجرى في كل ماهو ثمن من الاوراق النقدية والمعدنية ، لان علة الربا علي هذين القولين هي الثمنية المطلقة ، وهي علة متعدية الى كل ماهو ثمن ٠

٣ ـ ان حكم الربا يجرى فى كل مطعوم مطلقا سواء كان مكيلا أو موزونا أو لـم يكن كذلك وذلك قياسا على الاصناف المطعومة المنصوص عليها بعلة الطعم عندالشافعية وأحمد فى رواية ٠

(۳) وقد أوضح النووى رحمه الله تعالى ، مراد الشافعية بالمطعوم ، فقال المراد بالمطعوم مايعد للطعم غالبا ، تقوتا ، وتأدما ، أو تفكها ، فيدخل فيه الحبسوب ، (٤) والادام والحلاوات ، والفواكه ، والبقول والتوابل " •

والماء ، ومايراد من الادهان للطيب كدهن البنفسج ، والورد ، والياسمين ، والزئبق ، وسائر الادهان المطيبة ، كل ذلك يجرى فيها الربا عندهم ، وكذلك الطين (٥) الارموى ، اذا قصد للتداوى - يجرى فيه الربا على الصحيح من مذهبنا .

- (۱) المبسوط للسرخسي : ١١٥/٢ ومابعدها، كشاف القناع ،٢٥٢/٣٠ ٠
  - (٢) المرجع السابق: ٣٩٤/٩ ٠
- (٣) النووى: هو يحيى بن شرف بن مرى بن حسن النووى، أبو زكريامحى الدين من أهل نوى من قرى حوران جنفودى دمشق ،علامة فى الفقه الشافعى والحديث واللغة، تعلم فى دمشق وأقام بها زمانا من تصانيفه: المجموع شرح المهذب لم يكمله ،روضة الطالبين ، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ينظر: طبقات الشافعية للسبكى ٥/٥٦١، الاعلام ١٨٥/٩ ، النجوم الزاهرة ١٧٨/٢ ،
  - (٤) الحمجموع للنووى : ٣٩٧/٩ ، مغنى المحتاج ٢٢/٢٠
  - (٥) المرجعان نفسهما : ٣٩٨/٩ ٣٩٩ ،٢٢/٢ ومابعدها ٠

آما المالكية : فلا يجرون الربا الا فيما يقتات ويدخر من هذه الاطعمة ، وأما (١) الادوية فهى غير ربوية عندهم مطلقا ٠

والفواكه التى لاتقتات ولاتصلح للادخار ، فلا يجرى فيها ربا الفضل ، وانملل

وأما الحنفية والحنابلة ، فلم يعتبروا من هذه الاطعمة ربويا الا ماكان منها خاضعا للكيل أو الوزن ، وعليه ، فانه لايجرى ربا الفضل فيما لايكال ولا يوزن أصلا ، وكذلك فيما لايتأتى كيله من هذه الاطعمة كالحفنة والحفنتين من البر أو الشعيصر، (٢)

وقد خالفت الحنبلية الحنفية فى جريان حكم الربا فيما لايتأتى كيله فقالوا بجريان ربا الفضل فيها ، موافقين فى ذلك مذهبى الشافعى والمالكية ، وذلك لمحاجاء فى حديث عبادة السابق " ٠٠٠٠٠٠٠ فمن زاد أو استزاد فقد أربى " ، ولأن محاجرى الربا فى كثيره جرى فى قليله كالموزون ، ولعموم النص ٠

وأما بيع هذه المطعومات ببعضها من جنسها نسيئة فلا يجوز عند الجميع ، وذلك لوجود وصفى الطعم عند الشافعية والمالكية ، ولوجود أحد وصفى العلة عند الحنفيسة والحنابلة وهو الجنس ، أو الكيل ، أو الوزن •

إ وأما ماليس بمطعوم ، ولكنه يخضع للكيل أو الوزن ، كالحديد ،والرصاص أو القطن والصوف ونحو ذلك ، فانه لايجرى فيه الربا مطلقا ، سوا ً كان ربا فضلل أو نساء ، وذلك عند الامام الشافعى ورواية لاحمد رضى الله عنهما ، وذلك لعدم وجود (٤)
 علة الربا ، وهى الطعم أو الثمنية ٠

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل: ٢٦٣/٤ ، المنتقى للباجي: ٢٣٩/٤ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٢) شرح فتح القدير ٥/٨٧٨ ، مجمع الانهر وملتقى الابحر ، ٢/٨٨ - ٥٨ ٠

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة : ١٣٨/٤ ، المجموع للنووى : ٩/٣٠٤ ٠

<sup>(</sup>٤) المجموع للنووى : ٩/٤٠٤ ، المغنى لابن قدامة : ١٢٨/١ ومابعدها ٠

وأما عند المالكية ، فلا يجرى فيها ربا الفضل أيضا ، وذلك لعدم وجود علته الربوية وهي الاقتيات أو الادخار بالنسبة لربا الفضل في المطعومات ٠

وأما ربا النسيئة فيجرى فيها اذا بيعت بجنسها أو مايقاربها فى المنفعــة (١) بشرط التفاضل عند المالكية ٠

وأما عند الحنفية وزواية لاحمد ، فان ربا الفضل يجرى فيها اذا كانت مثــــلا بمثل ، وربا النساء ، اذا اختلفت ولو مع التساوى ، وذلك لتحقق العلة الربويـــة فيها عندهما وهى الوزن مع اتحاد الجنس بالنسبة لربا الفضل ، والوزن فقط بالنسبة لربا الفضل ، والوزن فقط بالنسبة لربا النسئة .

ه ـ وأما ما انعدم فيه الكيل والوزن والطعم : فان اختلف جنسه ، فانه لاربا (٣) فيه عند الجميع قولا واحدا • وان اتحد الجنس : فلا ربا فيه أيضا عند الشافعيــة ورواية لاحمد ، وذلك لعدم وجود علة الربا فيه ، وهي الطعم أو الثمنية •

وأما عند المالكية ، فيجرى فيها رباالنسيئة بشرط التفاضل ، واتحاد الجنس أو تقارب المنفعة ، وكذلك عند أبى حنيفة ورواية عن احمد ، يجرى فيها ربا النساء بشرط اتحاد الجنس ، لان علة ربا النساء عندهما هى جزء العلة ، وليس العلة الكاملة لان الحكم هنا شبهة الربا ، وليس حقيقته ٠

٣ ـ وأما ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد ، ففيه الربا عند الجميع ، وذلك كالارز ، والدخن والذرة والقطنيات والخل واللبن واللحم ونحوه ، وذلك (٥) لان العلة الربوية للمذاهب متحققة فيه • والله أعلم •

<sup>(</sup>۱) حاشية الخرشي : ١٥/٥٠ •

<sup>(</sup>٢) مجمع الانهر ،٢/٤٨ - ٨٥٠

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير ، ١٢٧/٤ والمراجع السابقة ٠

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ٨٥/٢ •

<sup>(</sup>ه) المرجع السابق: ١٢٧/٤ •

# العبحسث الرابسع

المسائل المختلف فيها في باب الربا وفيه تعهيصد ومسلسلا

#### تعريف الربا :

الربا في اللغة الزيادة ، يقال : ربا المال يربو : زاد ، وفي الشرع. عقد على عصوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيرار الشرع على عصوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيرار الشرع حالة العقد ، أو مع تأخير في البدليرين أو احدهما • (٢) والربا محرم شرعا في الاسلام ، قال تعالى : " وأحل الله البيع وحرم الربا "

# ـ المسألة الاولى : حكم الربا فيما يكال ولا يطعم كالجص ونحوه :

اختلف فقها الشريعة الاسلامية في حكم الربا فيما لايكال ولا يطعم كالجص وذلك بناء على اختلافهم في علة الربا في الاصناف المنصوص عليها كما تقدم ، فالشافعيـة والمالكية اللذان يعللان الربا بالطعم والاقتيات والادفار في المأكولات وبالثمنيـة في النقدين ، يرون أنه لايحرم الربا فيما يكال ولايطعم كالجص ونحوه ٠

وأما الحنفية والحنابلة اللذان يعللان بالكيل والوزن مع الجنس ، يـــرون (٥) أنه يحرم الربا فيما يكال ولا يطغم كالجصونحوه ٠

### الاستحدلال:

استدل الشافعية والمالكية على رأيهم بقياس الجص على الثياب بجامع كونــه (٦) ليس مطعوما ولا من جنس القيم في كل من الاصل وهو الثياب والفرع وهو الجص ونحوه ، مما يكال ولايطعم ٠

واستدل الحنفية والحنابلة على رأيهم بقياس الجص ونحوه مما يكال ولايطعــم (٧) على البر بجامع أنه مكيل جنس ، حيث يجرى الكيل في كل منالاصل وهو البر ،والفــرع

- (١) الرمخشرى ﴿ ساس البلاغة مادة :يربو (٢) سغني المحتاج ١٢/٢ (٣) الآية: ٢٧٥/ البقرة
  - (٤) المجموع للنووى: ١٠١/٩ ومابعدها ، القوانين ص ٢٧٩٠
  - (٥) تبيين الحقائق ٤/٥٨ ، المغنى لابن قدامة : ١٢٦/٤ ومابعدها ٠
    - (٦) المراجع السابقة : ١٤٠١/٩ ، ص ٢٧٩ ٠
    - (٧) المراجع السابقة : ٤/٨٥ ومابعدها ، ١٢٦/٤ ومابعدها ٠

وهو مايكال ولا يطعم ، ولما كان حكم الاصل هو حرمة الربا فيه كان حكم الفرع كذلك فيحرم الربا فيما يكال ولا يطعم كالجص أيضا لذلك ٠

#### موازنة وترجيح:

بالنظر في دليل الفريقين نجد أن كلا منهما قد استدل بقياس مخالف للقيلان الاخر ، وعلة القياس في القول الاول لله وهي عدم الطعم والثمنية ، وفي القول الثاني فهي الكيل ، قد تقدم لنا مناقشتها ، وبيان صعوبة الترجيح بينها ، بالنظر الللي الطريقة الاستنباطية لهذه العلل من قبل اصحابها ، لان بعضها ليس بأولى من الآخر ، الا أنى أوضحت هناك ميلى الى علة الشافعية وهي الطعم وذلك لانها علة منصوص عليها عن طريق الايماء بحديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه المتقدم .

وعليه فان قول الفريق الاول بعدم جريان الربا فيما يكال ولايطعم كالجــــس هو الراجح \_ والله أعلم \_ على القول بجريانه فيها ، وذلك لان الاصل المقيـــس عليه وعلته في القياس الاول أقوى منها في القياس الثاني • والله أعلم •

# - المسألة الثانية : حكم بيع الرطب بالرطب :

اختلف فقها الشريعة الاسلامية فى حكم بيع الرطب بالرطب ، وذلك على قولين :

(٢)

القول الاول : يرى : أن الرطب بالرطب لايجوز ، وهو ماذهب اليه الشافعـــى

(٣)

وبعنى العلما ً من الحنبلية كأبي حغص العكبرى .

والقول الثاني : يرى : أن بيع الرطب بالرطب جائز ، وهو ماذهب اليه جمهور (٤) الفقهاء من الحنفية ، والمالكية ، والحنبلية ٠

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص من هذه الرسالة ٠

<sup>(</sup>٢) تكملة السبكي للمجموع: ٢١/١٠٠ - ٢٧٨ ، مغنى المحتاج ٢٦/٢ ٠

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة : ١٣٢/٤ -١٣٣ ، وهم كأبي حفص العكبري وغيره من الحنبلية ٠

<sup>(</sup>٤) المبسوط ١٨٤/١٢ ، التبيين ٩٣/٤ ، المغنى لابن قدامة : ١٣٢/٤ ، كشاف القناع ٢٤٥/٣ ، حاشية الخرشي : ٥/٥٠ ، المنتقى ٢٤٣/٤ ٠

#### الأدل\_ة:

استدل الشافعية ومن وافقهم على رأيهم بالقياس: وهو قياس بيع الرطبب بالرطب على بيع الرطب بالتماثل كالعلم بالتفاضل فاذا لم يجز بيع الرطب بالتمر وهو الاصل للعلم بالتفاضل لم يجز بيع الرطب بالرطب للعلم بالتفاضل لم يجز بيع الرطب بالرطب للجهل بالتماثل ، وذلك لاحتمال أن يكون بعضها اكثر رطوبة من بعض واحتمال التفاوت كتحققه في باب الربا .

واستدل اصحاب القول الثانى أيضا بالقياس: وهو قياس جواز بيع الرطبب بالرطب ، على جواز بيع اللبن باللبن ، واللحم باللحم : حيث ان الرطوبة التسمى فيهما مقصودة بالعقد ، فجاز بيع أحدهما بالاخر ، لتماثلهما وقت العقد ، ولا عبرة بما يحدث بعد العقد سواء اختلفا عند الجفاف أو لا بعد أن تساويا في الحال عللم وجه لاينفرد أحدهما بالنقصان ٠

## المناقشة :

نوقش قياس الشافعية من قبل الجمهور : بأنه منقوض بالعرايا: حيث انه يصح (٣) مع الخرص لاتتحقق المساواة ، بل هي مشكوك فيها ٠

أجيب عنه : بأن الشارع اكتفى بالظن الحاصل من الخرص رخصصة فى العرايصا (٤) فلا يصح ايرادها نقضا ٠

وأجاب الشافعية عن قياس الجمهور: بأنه قياس مع الفارق ، حيث ان الاصلل المقيس عليه له وهو بيع اللبن باللبن ، واللحم باللحم للحم عامة منافعه في حسال الرطوبة ، لانه يصلح لكل مايراد منه حيث يكون منه اللبن والزبد والمخيض والجبن

<sup>(</sup>۱) تكملة المجموع للسبكي : ٢٧٨- ٢٧٨ •

<sup>(</sup>٢) المبسوط ١٨٤/١٢ ، التبين ٩٢/٤ ، المغنى لابن قدامه ١٣٢/٤ ، شرح الخرشي ٣٤٥/٣

<sup>(</sup>٣) تكملة المجموع للسبكي : ٣ /٢٧٧

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع : ۲۲۲/۱۰

والسمن ، بخلاف الفرع وهو بيع الرطب بالرطب فان عامة منافعه فى حال الجفاف حيسن يصبح تمرا ، لانه يمكن حينئذ ادخاره والانتفاع به لأمد بعيد ، ولولا أن عامة منافعه حاصلة بجفافه لجاز بيع الرطب منه بالرطب،ولمالميوجد التساوى فى تلك الحسسال (١) لتفاوت الرطوبة فيه بين أنواعه حال كونه رطبا لم يجز بيع بعضه ببعض لذلك .

### الموازنة والترجيح:

ومن خلال المناقشة التى جرت بين الفريقين نجد أن قياس الشافعية أقوى مسسن قياس الجمهور ، وذلك لسلامته من القادح بخلاف قياس الجمهور الذى اعترض عليه بوجسود الفحرق فيه بين المقيس والمقيس عليه ٠

وعلى ضوء القواعد الترجيحية فى تعارض الأقيسة فان قياس الشافعية أرجح من قياس الجمهور ، وذلك لان قياس الشافعية الى جانب سلامته من النقض فانه قياس علة ، وعلة أصله منصوص عليها بالايماء والتنبيه ، بينما قياس الجمهور قياس مع الفارق ومعلوم لدى الاصوليين : أن القياس مع الفارق ، لايصح الاحتجاج به ، ولايقوى عليم معارضته قياس الامام الشافعى الذى لم تختلف علة فرعه مع علة اصله .

ومن هنا يظهر لى أن الراجح \_ والله أعلم \_ هو مذهب الشافعية ومن وافقهم من مذهب الجمهور ، وذلك لكون قياس الشافعية أقوى من قياسهم • والله أعلم •

<sup>(</sup>۱) تكملة المجموع للسبكي : ۲۷۷/۱۰ • بتصرف •

# المبحيث السيادس

#### المسائل المختلف فيها في باب الصرف • وفيه تمهيه وثلاث مسائل

تمهيـــه : في تعريف الصرف في اللغة ، واصطلاح الفقها ؛ ، وسبب التسمية بذلك :

(۱)

أ ـ الصرف فى اللغة : بيع الذهب بالفضة أو العكس • وقيل : بيع الدراهم
(۲)

بالدنانير • وقيل : صرف النقد بمثله • ومنه المصرف ، وهو مكان الصرف ،والصراف
(٤)
محترف مهنة الصرافة أو من يبذل نقدا بمثله •

بـ وأما في اصطلاح الفقها؟ ، فان عبارتهم مختلفة فيه ، الا أن مؤداهـا واحد ، ولذلك سنقتص على تعريفين فقط :

(ه) أحدهما : الصرف بيع النقد بالنقد ، اتحد الجنس أو اختلف ٠ (٦) والثانى : هو بيع الاثمان بعضها ببعض ٠

ج ـ سبب تسمية هذا البيع بالصرف:

قال السرخسى رحمه الله تعالى : سمى صرفا : لما فيه من صرف ما فى يد كلل (٧) واحد من العاقدين الى يد صاحبه ٠

وفى شرح فتح القدير وحواشيه : سمى هذا العقد صرفا لاحد معنيين : امـــا للحاجة الى النقل فى بدليه من يد الى يد ـ فناسب أن يسمى صرفا ـ لان الصرف هــو النقل والرد لغة ، واما لانه لايطلب به الا الزيادة فيما يقابل النقدين من الجودة

<sup>(</sup>۱) لسان العرب، مادة : " صرف " •

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير ص ٣٣٨ ، مادة : " صرف " ٠

<sup>(</sup>٣) المعجم الوسيط: ١/١٣٥٠ •

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه : ١/١٥٠ •

<sup>(</sup>ه) كشاف القناع ٣/٢٦٦ ، مغنى المحتاج : ٢/٥٦ ٠

 <sup>(</sup>٦) شرح فتح القدير ١٣٣/٧ ، بدائع الصنائع ٢١٥/٥ ، الاختيار ٣٩/٢ ، المغنيي
 لابن قدامة مع الشرح الكبير ١٧٧/٤ ، والمرجعان نفسهما ٠

<sup>(</sup>γ) المبسوط ۲۳/۱٤ •

والصياغة ، اذ النقود لاينتفع بعينها كما ينتفع بغيرها مما يقابلها من المطعوم (١) والملبوس والمركوب • فناسب أن يسمى صرفا ، لان الصرف هو الزيادة فى اللغة •

وقال البهوتى رحمه الله تعالى : سميت بذلك لصريفها ، وهو تصويتهـاف في الميزان ، وقيل : لانصرافهما أى المتصارفين عن مقتضى البياعات من عدم جواز (٢) التفرق قبل القبض ونحوه ٠

والاثمان جمع ثمن ، ولايطلق الا على ما وضع للثمنية بأصل الخلقة وهـــو الذهب والفضة مطلقا ، سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين ويطلق عليهما : النقد أو الدراهم أو الدنانير ، كما سبق في تعريف الصرف ٠

ويلحق بهما كل ما اصطلح الناس على نقديته ، من المعصصادن أو الاوراق النقدية ، وذلك على ضوء المذهب الراجح في علة النقدين ، وهي الثمنية المطلقحة كما تقدم بيانه •

وعليه ، فعقد الصرف يشمل بيع الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضصصة أو الدولار بالدولار ، أو الجنيهات ، أو الماركات أو الريالات بمثلها ، أو أحصصد الجنسين فيها بالإخر ، والله أعلم ،

## المسألـة الاولـى: ثبوت خيار المجلس في بيع الصرف

لاخلاف بين علماء الفقه الاسلامى فى عدم ثبوت خيار الشرط فى بيع الصــرف وذلك لاتفاقهم على اشتراط التقابض فى المجلس فى بيع النقد ، وخيار الشرط مشتمل على مدة ، فيؤدى الى تأخير قبض أحد البدلين الى انتهاء مدته ، فكل شرط يؤدى الى القبض يعتبر باطلا بالاتفاق •

<sup>(</sup>۱) شرح فتح القدير وحواشيه : ۱۳۳/۷ • (۲) كشاف القناع ۲٦٦٦، البهوتى: هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن ادريس البهوتى، فقيه حنبلى، شيخت الحنابلة في مصر، نسبته الى بهوت في الغربية بمصر، وكان مولده ووفاته سنة ١٠٠٠هـ، من مؤلفاته الروض المربع ، كشاف القناع ، دقائق أولى النهى ينظر الاعلام ۲۲۹/۸ خلاصة الاثر ۲۲۲/۶

<sup>(</sup>٣) المبسوط ٢٣/٤،بدائع الصنائع ٥/٢٨٩،شرح فتح القدير وحواشيه ١٣٢/٧كشـاف القناع ٣/١٩٩،المجموع للنووى ١٦٣/٩،مواهب الجليل ٢٩٥/٤ ٠

وأما خيار المجلس فالحنفية والمالكية لايقولون به مطلقا ، سواء في بيع الصرف أو البيع المطلق ، وعليه ، فالاختلاف في ثبوته في بيع الصرف وعدمه ، منحصر في مذهبي الشافعية والحنبلية .

وقد ذكر القاضى أبو يعلى دليلا لكلا القولين فى هذه المسألة ، فقد استدل للقول الاول الذى يرى : جواز اشتراط خيار المجلس فى بيع الصرف فقال :" ان بيع الصرف معاوضة محضه أشبه بيع العين وبين صحة هذا : أن القصد من خيار المجلسس أن الضرف معاوضة مضمه أشبه بيع العين وبين صحة هذا : أن القصد من خيار المجلسس (٣)

واستدل للقول الثانى أيضا فقال :" ان بيع الصرف عقد لايثبت فيه خيــار الشرط ، فلا يثبت فيه خيار المجلس كالنكاح ، ولان خيار المجلس أحمد الخيارين فلـم (٤) يثبت فى الصرف دليله خيار الشرط "

وبالنظر في دليل كل من القولين الذى ذكره القاضى أبو يعلى لهما ، نجد أنها استدل لكلا القولين بقياس مخالف للقياس الاخر ، حيث استدل للقول الاول بقياس عالى المطلق بجامع أن كلا منهما معاوضة محضة ، ووجود نفسسس

<sup>(</sup>۱) المجموع للنووي ١٦٣/٩ ، كشاف القناع ١٩٩/٠

<sup>(</sup>٢) القاضى أبو يعلى : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين ص ٣١٥ ٠

<sup>(</sup>٣) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين ، ص ٣١٥ •

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه: ص ٣١٥٠

المصلحة المقصودة من الخيار في كل منهما على حد سواء، وهونوع القياس في معنى الاصلح أو قياس الاستدلال بالحام والمصلحية المقصودة منهما .

وأما القول الثاني فقد استدل له بقياسين آخرين أيضا •

أحدهما وهو: قياس بيع الصرف الذي لايثبت فيه خيار الشرط بالاتفاق ، في عـــدم ثبوت خيار المجلس فيه أيضا على النكاح المجمع على عدم ثبوت أي نوع من الخياريان فيه ، وذلك بجامع أن كلا منهما من عقود المعاوضات ، وهو من نوع قياس العلة أيضا والثاني : هو قياس خيار المجلس على خيار الشرط في عدم ثبوته في بيع الصرف فكما لايثبت خيار الشرط في بيع الصرف لايثبت خيار المجلس فيه بجامع أن كلا منهما نــوع من الخيار ، وهو نوع من القياس في معنى الاصل أو الاستدلال حيث اعتبر فيه الامــل والفرع محنوع واحد من غير ذكر للجامع بينهما .

والذي يظهر لى \_ والله أعلم \_ أن القياس الذي استدل به القاضي للقــول الاول،هو أقوى من القياسين اللذين استدل بهما المقول الثاني ، وذلك لان العلـــة فــي أصـا مدا القياس مي نفسها فــي فرعــه كما أن المصلحـة المترتبة علــي النيـار فيهما واحــدة ، بخلاف القياس الاول الذي استدل به للقــول الثاني ، فإن علة الفرع فيه مختلفة عن علة الاصل ، حيث أن علة عدم ثبوت النيـار في الاصل \_ وهو النكاح \_ انما كان لما يلحق بالمرأة من العار لو ثبت النيار فيـه واختار الخاطب الفسخ ، بخلاف الفرع \_ وهو بيع الصرف \_ فإن علة عدم ثبوت فيــار الشرط فيه ، انما كان لمنعه تمام الملك ، بتأخير قبض البدلين بموجبه ، وأمــا خيار المجلس فلا يلزم منه ذلك ،فلذلك أجازه أصحاب القول الاول،ولان الغرض في الاصل مختلف عنه في الفرع ، فعقد النكاح يرد على منفعة البضع ، وعقد بيع الصرف يردعلي المال ، فافترقا ، والاتفاق في العلة بين الاصل والفرع من عوامل الترجيح القياسية فلذلك يترجح قياس أصحاب القول الاول على القياس الاول الذي استدل به أصحاب القول الشاني،لان القياس في معني الاصل القول الاول على القياس الاول الذي استدل به أصحاب القول الثاني،لان القياس في معني الاصل القول الاول الذي استدل به أصحاب القول الثاني،لان القياس في معني الاصل آقوى رتبة على قياس العلة باتفاق الأصوليـــــــن .

وأما القياس الثانى الذى استدل به للقول الثانى ، فانه قياس غير مقبول الان اعتبار خيار المجلس وخيار الشرط كنوع واحد بالغاء الفارق بينهما،غير مسلم لهم،

وذلك لوجود الفارق بينهما ، فان خيار الشرط يمنع تمام القبض بتأخير القبـــف المشروط قبل التفرق الىمابعدانقضاء مدته ، بخلاف خيار المجلس فان أثره قاصــر على ما قبل التفرق ، وبالتفرق يتم البيع ، كما أنه لايمنع التقابض في المجلس •

وهكذا نجد أن القول بثبوت خيار المجلس فى بيع الصرف هو الراجح ، وذلك لقوة القياس الذى استدل به أصحابهذا القول ، ولاعتضاده بعموم الادلة التى وردت فى ثبوت خيار المجلس فى البيع دون تخصيص ، والله أعلم .

# المسألة الثانية : حكم ابدال عوض الصرف بعد التفرق :

لاخلاف بين الفقها ؟ في اشتراط التقابض في المجلس في بيع الصرف ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ••• عينا بعين يدا بيد " ، ولكن اذا تقابــــف المتبايعان في بــيع الصرف ، فوجد أحدهما بما قبضه عيبا ، وكان ذلك قبــــل التفرق فله المطالبة بالبدل سوا ؟ كان العيب من جنسه أو من غير جنســه ، لان العقد وقع على مطلق لاعيب فيه فله المطالبة بما وقع عليه العقد قياسا علــــي المسلم فيه ، وان رضيه بعيبه ، والعيب من جنسه جاز كما لو رضى بالمسلم فيــه المعيبا ،

فأما ان تقابضا وافترقا ثم وجد العيب من جنسه ـ كرداءة الجوهر وخساسة المعدن أو قبيح السكة والطبع ، فان البيع لايبطل ، ولكن استحقاقه لمطالبــــة البدل محل خلاف بين فقهاء الشريعة الاسلامية ، وحاصله قولان :

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ۰

 <sup>(</sup>۲) تكملة المجموع للسبكى ١/٠١ ومابعدها ، حاشية الخرشى ٥/٥١ ومابعدها ،
 المغنى لابن قدامة ١٧٠/٤ ، شرح فتح القدير ١٤٩/٧ - ١٥٠ ٠

المشهورة ، واحدى الروايتين عن أحمد ، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن مـــن (۱) الحنفية ، وهو ما روى أيضا عن بعض أهل العلم التابعين وغيرهم رحمهم الله جميعا٠

الدليل: استدل جمهور الفقها وهم أصحاب القول الاول على رأيهم بالقياس

وقالوا : ان ما جاز ابداله قبل التفرق جاز ابداله بعد التفرق مع بقاء العقصد (٣)

كالثمن افى البيع ، وهو قياس آخذ عوض الصرف على آخذ ثمن البيع فى جواز آخصد ابداله بعد التفرق بجامع حصول الابدال قبل التفرق فى كل من الاصل وهو الثمن فى البيع والفرع وهو بدل الصرف ، ولما كان حكم الاصل جواز ابداله بعد التفرق ، كان حكسم الفرع كذلك فيجوز ابدال عوض الصرف بعد التفرق أيضا لذلك ،

واستدل أصحاب القول الثانى أيضا بالقياس: وهو قياس قبض عوض الصحصرف (٤)

بعد المفارقة على التفرق قبل التقابض ثم التقابض بعده ، حيث لايجوز ذلصك والجامع بينهما : هو حصول القبض بعد المفارقة في كل من الاصل وهو ما لو تفرقصا دون تقابضا والفرع هو ما لو أبدل عوض الصرف بعد التفرق ٠

ولما كان حكم الاصل بطلان العقد به كان حكم الفرع كذلك فلا يجوز ابـــدال عوض الصرف بعد التفرق أيضا لذلك •

<sup>(</sup>۱) المراجع نفسها ٩٠/١ ومابعدها ، ٥/٥٤ ، ١٧٠/٤ ٠

 <sup>(</sup>۲) المراجع نفسها ، تبين الحقائق ١٣٦/٤ ، مجمع الانهر ١١٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة : تكملة المجموع للسبكى ١٠٠/١٠ ومابعدها ، المغنى لابن قدامة ١٧٠/٤ ومابعدها ٠

 <sup>(</sup>٤) تكملة المجموع للسبكى ١٠٠/١٠ ومابعدها ، المغنى لابن قدامة ١٧٠/٤ – ١٧١
 ، تبين الحقائق : ١٣٦/٤ ٠

### المناقشــة:

نوقش القياس الذى استدل به أصحاب القول الثانى : بأنه قياس مع الفـارق حيث أن التفرق فى المقيس عليه \_ وهو ما لو تفرقا ثم تقايضا \_ كان تفرقا عن غيـر قبض، وفى المقيس كان تفرقا عن قبض، وانما طرآ الرد على المعيب فقط، ومـا لا (١) عيب فيه لم يرد، فلم ينتقض الصرف فيما يقابله كسائر الاعواض ٠

وأما ما يطرأ فلا يقدح ، ألا ترى : أن الرجوع بالارث فيما له الرجوع فيه بالارث \_ عند القائلين به \_ يوجب جهالة الثمن ، لان الارث لم يكن معلوما وقلم العقد ، ولكن لما طرأ بعد العقد لم يقدح في أصل العقد ، فلا يبطله ، وكذلك هاهنا فعقد الصرف قد انعقد قبل الافتراق فلا ينقضه قبض عوضه الطاريء .

### موازنة وترجيح :

وبالنظر فى دليل كل من الفريقين نجد ان كلا منهما قد استدل بالقيـــاس ،
(٢)
وكلا القياسيين من نوع قياس الدلالية وهو الاستدلال بالنفير على النفيـــر
حيث جعل أصحابالقياس الأول: الابدال بعد التفرق في الصرف نظير الابدال قبل التفرق في الثمن، كما
جعل أصحاب القياس الثانى : قبض عوض الصرف بعد المفارقة ، نظير التقابض بعـــد
التفرق من غير قبض أى من البدلين ٠

ومن خلال مناقشة أصحاب القول الاول ؛ للقياس الذي استدل به الفريق الثاني نجد أن المقيس في قياسهم مختلف عن المقيس عليه حيث ان التفرق في المقيس كليست عن قبض، في حين أن التفرق في المقيس عليه كان من غير قبض فلم يثبت كون المقيس نظير المقيس عليه وبذلك بطل قياسهم ، لان القياس لايصح مع اختلاف الجامع بين الأصل والفرع فيه فأما القياس الذي استدل به أصحاب القول الاول ، فقد سلم من القياسادح

<sup>(</sup>١) المرجعان الاولان نفسهما ٠

<sup>(</sup>٢) تكملة السبكي للمجموع : ١٠٠/١٠٠ ٠

وعلى ضوء القواعد الترجيحية فى تعارض الاقيسة فان القياسين وان كـــانا جميعا من نوع واحد \_ وهو قياس الدلالة \_ الا أن أحدهما منقوض بوجود اختلاف الجامع فيه بين الاصل المقيس عليه والفرع المقيس ، بينما سلم الثانى من النقض بوجــود التجانس فى الجامع بين المقيس والمقيس عليه ، ولذلك يترجح القياس الثانى علــى الاول لسلامته من القادح .

وهكذا يتضح لنا أن القول بجواز أخذ عوض الصرف اذا اطلع فيه على عيـــب من جنسه بعد التفرق ، هو الراجح ـ والله أعلم ـ وذلك لقوة دليلهم وسلامته مــن معارض أقوى منه ، والله أعلم .

# المسألة الثالثة : الاختلاف في جريان الربا في الفلوس

(۱)
الفلوس: جمع فلس، وهي عملة يتعامل بها مضروبة من غير الذهب والفضية
وقد اختلف فقها الشريعة الاسلامية في جريان الربا في الفلوس، وذلك نتيجينة
اختلافهم في علة النقدين التي تقدم بيان أرائهم فيها ، وسنبين فيمايلي رأى كيل

أولا : مذهب الحنفية : ان أموال الربا لدى الحنفية تنقسم الى ثلاثــــة القسام وهى : المكيل : كالحنطة والشعير ، والموزون : وهى الحديد والسكر وغيرهما والاثمان : كالذهب والفضة وما ألحق بهما ، كالفلوس بعد رواجها ، حيث لم يجوزوا فيها الفضل والنساء اذا صرفت بجنسها ، واذا صرفت بنقد من غير جنسها حرموا فيها النساء ، وأما قبل رواجها فيلحقونها بالعرض ويجوزون فيها الفضل اذا بيعــــت

<sup>(</sup>۱) المعجم الوسيط: ٢/٧٠٠ مادة ( فلس ) ٠

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٢٠٣/٦ ٠

فالفلوس الرائجة ـ كما قالوا ـ أثمان ، ولكن ثمنيتها اصطلاحية ، بتعارف (۱) الناس واتفاقهم على كونها ثمنا للأشياء ، لان أصلها ـ كما تقدم عندهم ـ كــان (۲) سلعة قبل أن يصطلحوا على ثمنيتها ٠

ولاتتعين الفلوس الرائجة بالتعيين عند الحنفية ، لان الناس قد تعارفـوا على تقديرها بالعد ، وأما حكمها فحكم النقدين قياسا عليهما بجامع علة الثمنية في كل منهما ، فعلة الثمنية كانت أولا في الذهب والفضة ، ثم تعدت الى الفلـوس ، ويجرى فيها ربا الفضل والنساء ـ بعد رواجها ـ كما في الذهب والفضة ٠

وقد اعتبر الحنفية وصف الشمنية في النقدين والفلوس الرائجة \_ على حـد سواء \_ في تقويم أموال التجارة ، حيث روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما اللـه تعالى أنها : تقوم بالنقد الغالب ، فان بلغت قيمتها نصابا زكيت باعتبارهـ أثمانا لا باعتبارها أموال التجارة ، وما ذلك الا لاشتراكه مع الذهب والفضـــة في الثمنية وأوجبوا فيها الركاة ، وكذا في باب الربا والصرف والسلم ، ولكـــن اذا كسدت الفلوس الرائجة لدى الحنفية فانها ترجع الى أصلها قبل رواجها وهـــو العرض ، وتأخذ حكمه بالاتفاق عند جميع الحنفية ،

ثانيا : مذهب المالكية : يذكر المالكية في جريان الربا في الفلــــوس
ـــــ ـــــ ــــــوس
رأيين مبنيين على اختلافهم في علة النقدين :

الرأى الاول يرى : أن الربا لايجرى فى الفلوس مطلقا ـ سواء كانت رائجــة أولا ، وهو رأى مبنى على أن العلة فى النقدين هى الثمنية الغالبة ـ كما هـــــى

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق: ٢٠٣/٦ •

<sup>(</sup>٢) المبسوط: ١٤/٥٦ ٠

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٥/١٨ ، المبسوط للسرفسي : ١٨٥/١ ، ١٨٣/١٢ •

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ٥/٥٨، شرح فتح القدير : ١٥٦/٧ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٥) المبسوط ١٣٦/١٢ ، ١٣٦/١٤ ، منحة الخالق على البحر الرائق ٢٠١/٦ ٠

(۱) الرواية المشهورة عندهم ـ وهي علة غير متعدية الى غيرهما ، بل قاصرة عليهمـا ـ كما تقدم ٠

(۲)
وفى المذهب المالكى : لا زكاة فى الفلوس، ولاتؤدى العروض أو الفلوس عن (۳)
زكاة الذهب والفضة ، وانما يزكى من أحدهما وطبقا لهذا الرأى فانه يجوز بيع الفلوس بالذهب والفضة أو بالعكس نسيئة أو تفاضلا ، لكن مع الكراهة ، لانـــه لا يجرى فيها الربا ، أو أنها ليست من الاموال الربوية عندهم .

ودليلهم على ذلك هو القياس: وهو قياس الفلوس على الحجارة بجامــع أن (٥) كلا منهما ليس من النقدين ٠

والرأى الثانى يرى : أن الربا يجرى فى الفلوس اذا راجت كما يجرى فـــى
الذهب والفضة بجامع الثمنية المطلقة ، وعليه فانه يشترط فى بيع بعضها ببعــــف
(٦)
التماثل فى الوزن ، أو العد ، والحلول والتقابض ٠

الرأى الاول يرى : أن الفلوس لايجرى فيها الربا سواء كان ربا فضل أو ربا نساء وسواء راجت الفلوس رواج الذهب والفضة أولا ، وهذا الرأى مبنى على أن علــة

- (۱) حاشية العدوى ۹۳/۲ ، حاشية الصاوى على الشرح الصغير ۹۰/۳ ـ ۹۱ ، حاشية الدسوقي ۲۵۱/۳ .
  - (٢) المدونة ١/١٥٦ ، الشرح الكبير للدردير : ١/٥٥١
    - (٣) المرجع الاول نفسه: ١/١٥١ •
    - (٤) الحجة على أهل المدينة : ١٦٦٢ •
- (ه) حاشية الصاوى ٩١/٣ ، حاشية الدسوقى ٦١/٣ ، حاشية العدوى ٩٣/٢ ، الجامع لاحكام القرآن ٣٥١/٣ ٠
- (٦) المجموع للنووى ٩٩٤/٩ وما بعدها ، فتح العزيز ١٦٤/٨ ،والمراجع ذاتها ٠

الربا فى النقدين هى الثمنية الغالبة ، وتشمل التبر والمضروب والحلى والاوانــــى المتخذة منه ، وهى علة قاصرة عليهما ولاتتعدى الى غيرهما وهذا الرأى هو الاصح علـــى المذهب الشافعي رضى الله عنه (!)

y 1.

والرأى الثانى للشافعية يرى: أن الفلوس يجرى فيها الربا قياسا على جريانه في النقدين ، وهو رأى مبنى على أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية المطلقـــة ــ (٢) كما هو القول الصحيح في المذهب وهي علة متعدية لاتقتصر عليهما بل تتعدى الــــي الفلوس الرائجة ، وجميع النقود المتداولة بين الناس اليوم ٠

### رابعا : مذهب الحنابلة : وللحنبلية أيضا رأيان في الفلوس:

الرأى الاول يرى : أن الربا يجرى فى الفلوس ان راجت ، وذلك قياسا على الذهب والفضة بجامع الثمنية ، فيكون بيعها بجنس الاثمان صرفا ، ويشترط فيه الحلول (٣)

(٤) قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : فنهى الشارع أن يباع ثمن بثمن الــــى (٤) أجل ، فاذا صارت الفلوس أثمانا صار فيها المعنى ، فلا يباع ثمن بثمن الى أجل ٠

والرأى الثانى : أن حكم الربا لايجرى فى الفلوس مطلقا ، سوا ً راجـت أم لا ،
(۵)
وذلك بنا ً على أنها عروض معدودة وليست وزنية والثمنية عارضة لها ٠

<sup>(</sup>۱) المرجعان الاولان نفسهما : ۳۹۳/۹ ـ ۳۹۵ ، ۱۱۶/۸ ، مغنى المحتاج ۲/۲۲ ، حاشية البجيرحي : ۲/۲۹۲ ۰

<sup>(</sup>٢) المراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى لابن تيمية : ٢٩/٢٥٩ ، المسائل الماردينية ص ١١٤ ، شرح منتهى الارادات ١٩٤/٢ ٠

<sup>(</sup>٤)،(٤) المرجع الاول نفسه : ٢٩/٣٧٤ ، ابن تيمية : هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية ، الحرائى الدمشقى ، تقى الدين ، الامام، شيخ الاسلام ، حنبلى ، ولـد فى حران ،وانتقل به أبوه الى دمشق ، فنبغ واشتهر،سجن بمصر مرتين من أجـــل فتاواه ، وتوفى بقلعة دمشق (٣٨٤ ـ ٢٥٤هـ ) معتقلا، كان راعية اصلاح فى الدين ، آية فى التفسير والعقائد والاصول فصيح اللسان مكثرا من التأليف ، من مؤلفاته السياسة الشرعية ، منهاج السنة ، وفتاواه الشهيرة التى طبعت فى خمسة وثلاثين جزءًا ، ينظر: الاعلام ١٤٠/١ ، الدرر الكامنة ١٤٤/١، البداية والنهاية ١١٥٥٠٤٠ ، محموء الفتاوى لابن تيمية و٢١٥٥٠ ، المسائل الماددينية ص ١١٤ ، شح منتهــــ،

<sup>(</sup>ه) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٩/٢٥٩ ، المسائل الماردينية ص ١١٤ ، شرح منتهـــى الارادات ١٩٤/٢ ٠

## الموازنة والترجيح:

ومن خلال استعراضنا لاراء فقهاء المذاهب الاربعة على النحو السابق نستطيع أن نستخلص الاراء الى مذهبين :

المذهب الاول يرى : أن حكم الربا يجرى فى الفلوس عند رواجهـــا رواج ـــا رواج ـــا المنفية ، وأحد قولى مالك والشافعــى وأحمد .

المذهب الثانى يرى : أن الفلوس لايجرى فيها الربا وان راجت قياسا على غير النقدين من العروض - كما هو أحد قولى الشافعى وأحمد ومالك قياسا على الاحج الرحما هيو أحيد قولي ن لهيم بنيا الاحج الرحم عدم تعدية على علي عليه النقدي ن اللي غيرهم الله أعلم - هو تعليل حرمة الربا فيهما بالثمنية المطلقة ، وذليك لان التعليل بها تعليل بعلة متعدية الى الفلوس الرائجة والاوراق النقدية ولان المتداولة بين الناس في عالم اليوم، ولان المصلحة أيضا تقتضي ذلك ، والا لم يجر الربا في هذه النقود المتداولة اليوم مما يؤدي الى شيوع الربا في تعاملاتها الربا في هذه النقود المتداولة اليوم مما يؤدي الى شيوع الربا في تعاملاتها الله الاسلامية والاسلامية والاسلامية والاسلامية والترامان والاماكن يقتضي ذلك .

#### المبحث السابع

#### المسائل التي تعود الى بيع الثمار والزرع

المسألة الاولى : حكم بيع الزرع في سنبله والجوز في قشره ونحوهما :

تمهيد : اتفق فقها الشريعة الاسلامية على جواز بيع الزرع في سنبله اذا رويت حباته ، سوا كان قبل الحصاد أو بعده ، كالشعير والسلت والارز والذرة ، وعلى جواز بيع الثمرة اذا كانت له قشرة واحدة كالرمان والموز والبطيخ والباذنجان ، أو كانت له قشرتان لكن سلخت منها القشرة العليا وبقيت القشرة السفلي مثل الجوز واللوز والباقلا ونحو ذلك ، وكذلك على جواز بيع اللوز الاخضر المأكول مع قشرته قبل الاشتداد ،

وأما محل الاختلاف بينهم فهى فى بيع ما له قشرتان ان لم تنزع عليتاهما كاللوز والجوز والباقلا والفول والبندق والفستق ، ونحو ذلك مما تستتر حباته فلى سنبله كالحنطة والعدس والسمسم والذرة فى قشرها ، وذلك على قولين :

القول الاول يرى : أن البيع فى ذلك كله جائز ، سواء كانت الحبات فـــــى

السنبلة أم لا ، اذا اشتدت ، وسواء كانت الثمرة فى قشرتها العليا أو السفلـــى ،

وهذا ما ذهب اليه الحنفية والمالكية ، والشافعى فى مذهبه القديم ، والحنابلـة ،

الا أن الحنفية اشترطوا فى بيع البر والشعير والعدس فى السنبل بيعه بغير جنســه

احتياطا لشبهة الربا ٠

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۱۳۹/۰ ، شرح فتح القدير ۱۹۳۵ - ۶۹۰ ، مواهب الجليل ۱۳۲۰–۲۳۳ حاشية الدسوقی ۱۷۲/۲ ، مغنی المحتاج ۱۹۰/ ومابعدها ، فتح العزيز ۱۱/۸ – ۸۲ ، المغنی لابن قدامة ۲۰۸/۲ ، کشاف القناع ۲۸۰/۳ ، فتاوی ابن تيميـــة ۲۱/۲۹ – ۶۹ ، مراتب الاجماع ص ۸۸ ۰

<sup>(</sup>٢) المراجع أنفسها ٠

<sup>(</sup>٣) مجمع الانهر ٢٠/٢، ردالمحتار على الدر المختار ١٣٩/٥، بدائع الصنائع ٥/١٣٩

القول الثانى يرى : ان البيع فى ذلك كله باظل ، سواءً باعه وحده أو مع \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ فيره ، وهو ما ذهب اليه الشافعى رضى الله عنه فى مذهبه الجديد ٠

الادلــة : أولا : الجمهور : استدل الجمهور على رأيهم بالكتاب والسنــة (٢)
والاجماع والقياس أما الكتاب فقوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) ، ووجه الدلالــة من الاية ، هو أن عمومها يدل على جواز بيع الزرع في سنبله والجوز وأمثاله فـــي أكمامه ، لانها أموال متقومة منتفع بها بالاتفاق ، وأن الاشارة الى هذه الاشيــاء عند بيعها تكفي في تعريفها ، ووجود مايمنع من رؤيتها لايخل بدرك قدرها فـــي الجملة مع وجود حاجة الناس الى مثل هذه البياعات على هذه الصورة ٠

وأما السنة : فما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلـــــى

الله عليه وسلم نهى عن بيع النفل حتى يزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة

(3)
فهى للبائع والمشترى ، وكذلك حديث أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى اللــــه
عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن الحب حتى يشتد .

ووجه الاستدلال من الحديثين : أنهما قد دلا بمفهوميهما على جواز بيــــع النخل اذا بدا صلاحه ، وبيع السنبل بعد ماابيض وآمن العاهة ، واشتدت حباته ، لان ما بعد الغاية يخالف ما قبلها ، فظاهره يقتضى الجواز بعد وجود الغاية ٠

- (۱) فتح العزيز ۸۲/۹ ، مغنى المحتاج ۲/۹۰
  - (٢) الاية ٢٧٥ من سورة البقرة ٠
- (٣) شرح فتح القدير ٥/٤٩٤ ، الاشراف ٢٦٥/١ ، المقدمات الممهدات ٢٨/٢ ٠
  - (٤) آخرجه مسلم بشرح النووى ١٧٨/١٠ ١٧٩ في البيوع ٠
    - (٥) أخرجه الاربعة الا النسائى وصححه ابن حبان والحاكم
- (٦) مجمع الانهر ٢٠/٢ ، الاشراف ٢٦٥/١ ، كشاف القناع ٣/٠٨٧ ، المغنى لابـــن قدامة ٢٠٨/٤ ، مغنى المحتاج ٢/٠٩ ومابعدها مجموع الفتاوى لابن تيميــة ٩٢/٢٩/٢٩ ٠

وهذا الاستدلال بمفهومى الحديثين صحيح من المالكية والحنبلية ، لانهـــم جميعا يقولون بحجية مفهوم المخالفة ، ويعتبر استدلالا الزاميا للشافعية من قبــل (١) الحنفية لانهم لايقولون بحجيته في خطابات الشرع في الاطلاق، وأما في متفاهم الناس وعرفهم (٢)

أدلة الشافعية : اختلف فقها الشافعية فيما بينهم في اعتبار حكم هـده المسألة مفرعا على بيـع الغائب، أو مستقلا عنه : فمن اعتبره مفرعا على بيـع الغائب، وكان ممن أجازه ، أجاز هذه المسألة أيضا واستدل لها بما استدل به على صحة بيع الغائب ، ومن منع بيع الغائب منع هذه المسألة أيضا ، واستدل كذلك بما استدل به في منع بيع الغائب، ولكنه يرد عليهم بالادلة التي وردت على القــول (٥)

وأما الذين اعتبروا هذه المسألة مستقلة عن بيع الغائب فقد استدلوا على

<sup>(</sup>۱) مجمع الانهر : ۲۰/۲ ٠

<sup>(</sup>٢) تيس التحرير : ١٠١/١ ٠

<sup>(</sup>٣) العناية على الهداية مع شرح فتح القدير : ٢٩٤/٦ •

<sup>(</sup>٤) مغنى المحتاج ٢/٩٠ ومابعدها ، فتح العزيز ٩٠/٨ ٠

<sup>(</sup>ه) ص من هذه الرسالة ٠

منع بيع هذه الاشياء بالمعقول ، والقياس:

فأما المعقول : فقد قالوا : ان الحب المبيع تستر بمالامصلحة له في....ه ، وهي القشرة العليا ، فكان مجهولا ، وبيع المجهول غرر ، وقد نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ، بخلاف ما له قشر واحد ، فانه من مصلحته ، اذ لو نزع...ت (۱)

### المناقشـــة :

ناقش الجمهور قياس الشافعية ، وقالوا : ان تعليلكم بأنه مستور بمــا لا مصلحة له فيه : غير مسلم ، فان للاخضر مصلحة فى القشرين ، لانه لايحتفظ برطوبتــه كالقول الا بهما ، وكذلك اليابس فيه مصلحة بقائه من غير تسوس ، كما جا ً فى قولـه على لسان يوسف عليه السلام فى الحنطة ( فذروه فى سنبله ) ، ولانه لا قوام لــه فى شجره الا به والباقلاء يؤكل رطبا وقشره يحفظ رطوبته ، وهو يباع فى أســواق المسلمين من غير نكير فكان ذلك اجماعا ٠

ولو سلم بالعلة التى علل بها الشافعية قياسهم ، وقلنا : بأنه لامصلحـــة فى القشر الاخضر واليابس ، فهو تعليل فى مقابلة النص والاجماع اللذين استدل بهما الجمهور ، كما أنه يقابله تعليل آخر فى القياس الذى استدل به الجمهور وهو أنــه فى نزع بعضه من قشره حرج كالجوز واللوز اذا كان البيع لمقادير كثيرة ، فتتعارض

<sup>(</sup>۱) مغنى المحتاج : ۹۱/۲ •

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير: ٢٠٨/٤ ، والمرجع ذاته.

<sup>(</sup>٣) الاية : ٤٧ من سورة يوسف ٠

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ٢٠٨/٤ •

العلتان ، وكلاهما حكمة : فالأولى ـ وهي علة الجمهور ـ لجلب مصلحة من المصالــــح والثانية ـ وهي علة الشافعية ـ لدفع مفسدة من المفاسد ، ومعلوم أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح وذلك اذا تساوت المصلحتان • الا أن المساواة مفقودة هنا فالمفسدة المتوقعة ـ من بيع هذه الأشياء بقشريها ـ يسيرة بجانب المصلحة التـــى تتحقق من اجازة بيع هذه الأمور ، علاوة على أن العلة التي علل بها الجمهـــور قياسهم ، قد تأيدت بالنص والاجماع ، وأن العلة التي علل بها الشافعية قياسهــم علة في مقابلة النص ، ولاقيمة للقياس في مقابلة النصوص •

وهكذا يترجح قياس الجمهور ، لانه قياس اعتفد بموافقته للنصوص ولايقيوى قياس الشافعية على معارضته ، ولان العلة الجامعة بين الاصل والفرع في قييياس الشافعية غير متساوية فيهما : بل انها ليست من جنسها ، فان استتار الذهيب بالتراب في أصل قياس الشافعي ليس من أصل الخلقة ، ولابقاؤه من مصلحته ، بخيلاف مسئلتنا ، فان القشرة في هذه الحبوب والثمار من أصل الخلقة ، كما ان بقاءها عليه من مصلحتها لانها تحفظ له رطوبته ، بخلاف قياس الجمهور ، فان العلة في عليه من مصلحتها لانها تحفظ له رطوبته ، بخلاف قياس الجمهور ، فان العلة في الاصل المقيس عليه قد ثبتت بالسنة ، وتحققت في الفرع بالاتفاق ، وعليي في والفرع القواعد الترجيحية في تعارض الاقيسة فان القياس الذي تساوت فيه علة الاصل والفرع وتجانست ، مقدم على الذي لم يكن كذلك كما أن القياس المعتضد بالكتاب أو السنة، أو الهنماع يقدم على ماليس كذلك ، والله أعلم ،

## المبحسث الثامسن

المسائل التي تعود الى اختلاف الفقهاء في شروط المعقود عليــه

#### وفيه تمهيل وأربعــة مسائــل

المسألة الاولى : اختلاف الفقها ع في اشتراط الطهارة الى جانب اشتراط المنفعة :

تمهيد : اختلف فقها الشريعة الاسلامية في اشتراط طهارة المبيع ، وعدم اشتراطه فالائمة : مالك ، والشافعي ، وأحمد وغيرهم ، اشترطوا لصحة البيع طهارة المبيع ، ولم يجوزوا بيع النجس ، أو المتنجس الذي لايمكن تطهيره ، وذلك بناا على ما ورد من الشارع من النهى عن بيع بعض الاعيان النجسة لنجاستها ، فقاسوا عليها ما تحققت فيها علة النجاسة ، وان كانت ذات منافع ،

وقد اشترط هؤلاء الائمة فى المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة مباحـــة وجعلوا المنفعة علة من علل صحة البيع فى الاعيان التى لم يرد النص بالنهى عــن (١) بيعها مع وجود المنفعة فيها ٠

وأما الحنفية فقد اشترطوا المنفعةفي صحة البيع، وأن المدار فيما يجـوز
(٢)
بيعه ومالايجوز،هو المنفعة الغالبة أوانتفاؤها،لا النجاسة والطهارة ،غيرأن هناك خلافا بين فقهائهمفى التعليل بعدم صحة بيع بعض الاشياء فعلل صاحب الكفاية على الهداية، وصاحب بدائع الصنائع ، الصحة بالطهارة ، وعدم الصحة بالنجاسة ، وكذلك صاحــب رد المحتار على الدر المختار في منع بيع دهن الميتة فعلله بالنجاسة .

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوقى ۱۰/۳ ، الشرح الصغير ۲۳/۳ ، الاشراف ۲۸۲/۱ ، مغنى المحتاج ۲۱۱/۲ ، روضة الطالبين ۳۶۸/۳ ـ ۳۶۹ ، المجموع ۲۱۳/۹ ومابعدها ، كشاف القناع ۱۵٦/۳ ، المغنى لابن قدامة ۲۰۰/۶ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٢) المبسوط ١١/٣٢ ، ١٣٨ ، شرح فتح القدير ٥/١١٠ تبين الحقائق ١١٤٥ ،٦٦/٢

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ١٤٢/٥ ، شرح فتح القدير ٥/٥٠٥ ، الدر المختار ١١٤/٤ ٠

والاساس الذي اعتمد عليه كل من جمهور الفقها ، والحنفية فيما استنبطاه من شروط المعقود عليه من الطهارة أو المنفعة ، هو حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكية "ان الله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والاصنام ، فقيل : يا رسيول الله أرأيت شحوم الميتة ، فانه يطلي بنها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ، فقال : لا ، هو حرام ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنيد ذلك : قاتل الله اليهود ، ان الله لما حرم شحومها جملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا (۱)

ولقد حرم الشارع في هذا الحديث بيع الخمر والميتة والخنزير ، والاصنام وشحوم الميتة ، ولايوجد خلاف بين الفقها ، في حرمة بيع هذه الاشياء الواردة فللمستديث ، الا أن محل الخلاف بينهم هو علة حكم هذه الاشياء

القول الثانى: يرى أن علة تحريم هذه الاشياء ليست واحدة: فعلل حرمة السياء ليست واحدة والمستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المباحة فيها كما في بيع الاصنام، وهذا ما ذهب اليسلم مهور الفقهاء كما تقدم، وهذا تعليل بصفة حكمية، ووصف مناسب وهذا تعليل بصفة حكمية، ووصف مناسب وهذا تعليل بصفة حكمية المباحة فيها كما تقدم الهناء كما تقدم المباحة فيها كما تعليل بصفة حكمية المباحة فيها كما تقدم المباحة فيها كما تعليل بصفة حكمية المباحة فيها كما تقدم المباحة فيها كما تعليل بصفة حكمية المباحة فيها كما تعليل بصفة كما تعليل ب

(٤) القول الثالث: يرى أن علة تحريم بيع هذه الأشياءهى الحرمة: أى حرمـــة

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه رواه البخاري في كتاب البيوع باب الميتة والاصنام برقم ٢٢٣٦، فتح الباري ٤٢٤/٤، ومسلم في كتاب المساقات، باب تحريلم بيع الخمر والميتة حديث رقم ١٢٠٧/٣/١٥٨١ ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر القوانين الفقهية ص١٦٣، الشرح الكبير للدردير ١٠/٣، شرح المحلى على المنهاج ١٥٧/٣، سبل السلام ١١/٣ - ١٢ ، نيل الاوطار ٥/١٥٠ - ١٥١ ٠

<sup>(</sup>٣) المراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٤) سبل السلام ٣/١١ – ١٢ ·

أكلها أو استعمالها فكل ماحـرم الشـارع أكله واسـتعماله ، يحـرم بيعـه قياســا على هذه الأشــياء ، وهــذا تعليــل بالحكـم الشــرعى ، وقــد ذهــب الى التعليــل بهــذا الامام الصنعاني .

وبالتامل في هذه العسلل التي ذكرها الفقهاء لحكم تحريه البيع في هذه الاشهاء ، نجد انها تواردت على معها البيع في هذه الاشهاء ، نجد انها تواردت على معها واحد ، وهي هذه الاشهاء ، ومن هذه الناحية فلا يوجد بينهما وهو حرمة بيع هذه الاشياء ، ومن هذه الناحية فلا يوجد بينهما تعارض وتعليل الحكم الواحد باكثر من علية جاءر عن عن الاصوليين على القول الراجع مالم تتعارض بشرط تواردها على محل واحد ولكن بالنظر الى مايلحق بهذه الاشهاء الشيء بموجب هذه العلل ، فإن التعارض واقع لا معالية في الشيء الواحد قد يكون حلالا بيعه لتخلف احدى هذه العلل فيها وقد يكون محرما بيعه لوجود الوجئ العلل فيها وقد يكون محرما بيعه لوجود الوجئ العلل فيها المؤمنة ، وعند ترالا الرجمة المناه العلل الإعطاء الشيء عما واحدة عن طريق العلل المؤمنة المناه المناه العلل الإعطاء الشيئ عما واحدة عن طريق العلل المؤمنة المناه المناه المناه المناه العلل الإعطاء الشيئ عما واحدة المناه ا

وعليه فان العلمة التي ذكرها العنفية في حرمة بيصطالات وردت في العديث هي انتفاء المالي) فيها وصف مناسب عدمين ، والعلمة التي ذكرها جمهور الفقهاء لحرمة بيسع بعض تلك الاشياء كالخمصر والميته والنزيسر وشعصوم

<sup>(</sup>۱) سبل السلام ۳ / ۱۲

الميتته هي النجاسية ، وهي وصف حكميي وجهودي وعليه فيان مايظهر لي هو ترجيع علية جمهور الفقهاء على علية الحنفيدة في حرمية بيع هذه الاشهياء ٠

وأما العلة التى ذكرها جمهور الفقها البعض تلك الاشياء كا م فهى انتفاء المنفعة المباحة وهذه علة مناسبة عدمية ، وعليه فانها تتساوى مع علية العنفية فلا تترجح عليها الا بمرجح آخر ، والله أعليها .

وأما القول الشالث: وهو الذي يرى تعليل حرمع بيع هذه الاشــــــياء ـــــــــاء ـــــــــــــاء المنصوص عليها في حديث جابر رضى الله عنه ، بالتحريم ، فانه يمكن أن يجـاب عنه بالاتـــي :

أولا: ان التعليل بالحرمة ، تعليل بالحكم الشروي ، أبر الوصف الشروي والتعليل بذلك محل خلف بين الأصوليين ، حيث ذهب البعلي الى عدم جواز التعليل بالحكم الشروي ، الا أن جمهر والاصوليين يرون جواز التعليل بالوصف الشروي أو الحكمي الا أنه متأخر في رتبته عن الوصف الحقيقي باتفاق جمهور الاصوليين .

وعليه ، فأن هذا القول اضعف من القولين السابقين ، لأن الوصف المعللال

ثانيا : ان هذا القول ربما يكون راجعا الى القولين الاولين ، فلا ينبغي

اعتباره قولا مستقلا ، وذلك لان التحريم ، وهو حكم شرعى ، قد يكون بسبب النجاســة \_ كما يقوله جمهور الفقهاء \_ وقد يكون بسبب عدم جواز الانتفاع شرعاأو بسبب خلـوه من المنفعة \_ كما يقوله الحنفية \_ واذا كان كذلك ، فلا يعتبر مستقلا عن القوليــن بل يكون راجعا اليهما ، وبالتالى ، فلا تعارض بينه وبينهما ، والله أعلم ،

فقاعدتا أو علتا الطهارة ، والانتفاع،قاعدتان عظيمتان فى الفقه الاسلامى ويتفرع عليهما كثير من المسائل الفقهية فى باب البيع ، وسنورد بعض تلك المسائل كنموذج لاهمية هاتين القاعدتين • والله الموفق •

## المسألة الثانية : حكم بيع الكلاب ( النافعة ) :

اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية في حكم بيع الكلب وذلك على قولين:

القول الاول: يرى أن بيع الكلب يحرم مطلقا ، سواء كان معلما أو غيره ،

(1)
مغيرا كان أو كبيرا ، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أولا وبه، قالت الشافعيـــة ،

(۲)
(۲)
والحنابلة ، وغيرهم •

القول الثانى : يرى أن بيع الكلاب النافعة ولو فى المأل صحيح ، وذلـــك

(3)
ككلب الصيد ونحوه ، وبه قال جمهور الحنفية ، والرواية المشهورة عن الامام مالــك

(6)
وعدد من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ٠

- (۱) مغنى المحتاج ۱۱/۲، المجموع ۱۹۵۹ ، روضة الطالبين ۱۱۸۳ ۳۶۹ ، فتــح الباري ۲۰۰/۹ ۰
  - (٢) كشاف القناع ١٥٤/٣، المغنى لابن قدامة ٤/٠٣٠، الانصاف ٤/٠٨٠٠٠
- (٣) وبه قال ابن أبى ليلى، وداود، وابن سيرين، واليه ذهب
   وحماد بن أبى سليمان ، وربيعة والاوزاعى وأبوثور وابن المنذر المجموع
   ٩/٥٣، المغنى لابن قدامة ٤/٣٠٠
  - (٤) الاشراف ٢٧٧/١، الشرح الصغير ٣٤/٣ ، مواهب الجليل ٣٤٩/٣٠.
- (ه) حكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعى وغيرهم · المجموع ٩/٣١٥ ، المغنى لابن قدامة ٢٠٠/٤ ·

#### الادلـــة :

أولا : استدل أصحاب القول الاول بعدة أدلة من السنة ، والقياس ، وأهمها من السنة ، ما روى عن أبى مسعود الانصارى رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغى ، وحلوان الكاهن " · ووجه الدلالة منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنهيه عن ثمن الكلب ، فقد نهى عن بيعه ضمنا ، حيث ان الثمن جزء منه ، والنهى عن الشىء لعينه أو لجزئه يفيد الفساد كما فلل الاصول ، وهذا الحديث عام في كل الكلاب ، نافعة أو غيرها •

واستدلوا أيضا بالقياس، وهو قياس الكلب على الفنزير فى أن كلا منهمـا (٣) نجس العبد فيبطل بيعه كما يبطل بيع الفنزير ٠

ثانيا : استدل أصحاب القول الثانى بأدلة من السنة والقياس والادلة التى استدلوا بها من السنة كثيرة ، أهمها : ما روى أبو حنيفة رحمه الله تعالى عــن الهيثم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : رخص رسول الله صلـــى (ع) الله عليه وسلم فى ثمن كلب الصيد " ووجه الدلالة منه : ان ترخيص الرسول صلــــا الله عليه وسلم فى ثمن كلب الصيد ، فى معنى ترخيصه فى بيعه ، لان الثمن انمــا يكون فى عقد البيع ، وهذا الحديث خاص بكلب الصيد ، وقد علل أهل العلم ترخيصـه طلى الله عليه وسلم فى بيع كلب الصيد واستثنائه من سائر الكلاب ، فقالــوا : ان العلة فى ذلك ، هى مافيه من النفع الغالب والكثير وهى علة متعدية ، يتعدى بها العلة فى ذلك ، هى مافيه من النفع الغالب والكثير وهى علة متعدية ، يتعدى بها

<sup>(</sup>۱) آخرجه البخارى ينظر فتح البارى ۲۹۹/۹ ، برقم ۲۳۳۷، ومسلم بشرح النووى ۲۳۱/۱۰ • ۲۳۱/۱۰

<sup>(</sup>٢) نهاية السول على منهاج الاصول ١/ ٢٨٠ ، الاشراف ١/٢٧٢ ٠

<sup>(</sup>٣) المجموع ٩/٥١٥ ، المغنى ٤/٣٠٠ ٠

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الخوارزمى فى جامع المسانيد لابى حنيفة عنه بالطلب رق المتعددة ١١/٥ ، الزبيدى:عقود الجواهرالمنيفة ٢/٣، وجاء فى نصب الراية ١٤/٥ ، وفتح القدير ١١٩/٧: انه سند جيد فان الهيثم ذكره ابن حبان فلى الثقات من اثبات التابعين ٠

<sup>(</sup>٥) المرجعان السابقان ٠

حكم صحة البيع من كلب الصيد الى مافيه تلك العلة وهي المنفعة الغالبة \_ م\_\_\_ن الكلاب ، ككلاب الحراسة ، والزراعة وغيرها مما فيها منفعة ومن هنا فقد قاسروا على كلب الصيد ، جميع الكلاب التي ينتفع بها ، بجامع المنفعة ، قلت ، وبالنظر في أدلة الفريقين ، يبدو الى أن مذهب الحنفية أرجح في هذه المسألة ، وذلك لان أقوى ما استدل به أصحاب القول الاول ، هو حديث أبي مسعود الانصاري وهو حديث عام والقاعدة الاصولية تقتضي بتخصيص العام ، بالخاص \_ وهو حديث الرخصة في ثمن كلبب الصيد ، لانه اذا تعارض العام والخاص ، ولم يعلم التاريخ خصص العام به ، فيكون المعنى : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الكلاب الا كلب الصيد ، الا أن الحديث \_ كما تقدم \_ علل بعلة متعدية ، فقيس بها على كلب الصيد جميع ما ينتفع به من الكلاب ،

وأما القياس المعارض الذى استدل به الفريق الاول ، فان ابطاله يكـــون كالاتى :

ا -أنه قياس فاسد الاعتبار ، لانه في مقابلة النص ، حيث أجماز الرسول صلــــي الله عليه وسلم بيع كلب الصيد ٠

٢ - انه قياس مع الفارق ، لان الاصل الذي قاسوا عليه ـ وهو الخنزير ـ نجــس
 (٢)
 العين اتفاقا وأما المقيس ـ وهو الكلب ـ فان في نجاسة عينه خلافا ، بل هو نجـس
 (٣)
 الفم وهو أرجح الاقوال لدى الشيخ ابن تيمية ، بدليل اباحة الصيد به والاحاديــث
 (٤)
 الاخرى الدالة على اقتنائه وكذلك من القرآن الكريم ،

<sup>(</sup>۱) التقرير والتحبير ٢/٣٠

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق ٦/١٧٦ ، تبين الحقائق ١٢٥/٤ •

<sup>(</sup>٣) ينظر في الفتاوي الماروينية ص ٣٣٠

<sup>(</sup>٤) من الاحادیث الدالة علی اباحة اقتناء الکلب حدیث ابن عمر رض الله عنهما أن رسول الله صلی الله علیه وسلم أمر بقتل الکلاب ، الا کلب صید أو کلب غنم أو ماشیة ، فقیل لابن عمر: ان أبا هریرة یقول : أو کلب زرع ، فقیال ابن عمر : ان لابی هریرة زرعا ، أخرجه مسلم بشرح النووی ٢٣٥/١٠ - ٢٣٦ ، فی کتاب المساقات ، ومن الایات القرآنیة الدالة علی اباحة اقتناء کلبب الصید قوله تعالی : ( یسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطیبات وماعلمتم من الجوارح مكلبین تعلمونهن مما علمكم الله ) آیة: ٤ من سورة المائدة ،

٣ ـ ان العلة في قياس الجمهور ـ الكلب على الخنزير ـ هي النجاسة ، وهـــي وصف حكمي ، وأما علة الحنفية في قياس سائر الكلاب على كلب الصيد ، فهي المنفعة الغالبة والكثيرة فيه ، وهي وصف حقيقي ، وطبقا لقواعد الترجيحات القياسيـــة المتقدمة فان العلة ذات الوصف الحقيقي ، تقدم على العلة ذات الوصف الحكمي ٠

وهكذا يتبين لنا : أن الاستدلال من الجانبين ، كان بالسنة والاقيسة ومما يقوى مذهب الحنفية في اباحة الكلاب النافعة ، والقابلة للتعليم ، توسع مجسالات استخدامها في العصر الحديث ، وذلك لما تتمتع به الكلاب من ميزات لاتتوفر فللم الحيوانات الجارحة الاخرى ، من قابلية للتعليم والتدريب ، وقدرة على تطبيق ذلك عمليا ، اذ نجد في عالم اليوم كلاب بوليسية دربت وأعدت للكشف عن المجرميسسن ، وضبط الممنوعات والمحرمات من الكحوليات والمخدرات عن طريق الشم ، في المواني البرية والبحرية والجوية كما نسمع أيضا عن كلاب لاكتشاف الالغام التي يزرعهسا الاعداء في ساحات المعارك ، وغير ذلك مما لايخفي على أهل العلم من مجالات تستجدد وتستخدم فيها مثل هذه الكلاب المدربة ، ومن هنا فان مذهب الحنفية جدير بالتأمل في هذه المسألة ، والله أعلم ،

### المسألة الثالثة : بيع لبسن الادميسات

اختلف فقها الشريعة الاسلامية في بيع لبن الادميات ، وذلك على قولين :

القول الاول يرى : أنه يجوز بيع لبن الادميات مطلقا سوا ً كانت أمـــــة

(١)

أو حرة ، وهو ما ذهب اليه الشافعية في المذهب ، وكذلك الحنابلة واليه ذهـــب

(٣)

<sup>(</sup>۱) حكى النووى فى المجموع ٢٤١/٩ وجها شاذا عن أبى القاسم الانماطى بتحريـم بيعه لنجاسته : أنظر: الوجيز ١٣٤/١، فتح العزيز ١٢١/٨، مغنى المحتــاج ١٢/٢ ٠

۳۰٤/٤ : المغنى لابن قدامة : ٣٠٤/٤ •

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد : ١٦٠/٢ – ١٦١

القول الثانى يرى: أنه لايجوز بيع لبن الادميات مطلقا سواء كانت حــرة

(۱)

أو أمة ، وهو ماذهب اليه أبو حنيفة ، واحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله .

(٣) الادلة : استدل أصحاب القول الاول بالقياس ، وقالوا : انه لبن يحل شربه · فجاز بيعه قياسا على لبن الشاه حيث يجوز بيعه ٠

واستدل أصحاب القول الشانى أيضا بالقياس، وهو أنه عين متولد مــــن الادمى فأشبه الشعر والعرق حيث يحرم بيعهما بجامع التولد من الادمى فى كل مــن الامل وهو الشعر والعرق ، والفرع ، لبـــن الادمية ، ولما كان حكم الاصل هــو حرمة بيع شعر الانسان وعرقه ، كان حكم الفرع كذلك فيحرم بيع لبن الادمية أيضــالذلك ، واستدلوا بقياس آخر أيضا ، وهو أن الادمى حيوان لايؤكل فلم يجز بيع لبنه كالاتان .

## المناقشــة:

ناقش الحنفية ومن وافقهم القياس الذي استدل به الجمهور ، فقالوا: انما حل شرب لبن الادمية للطفل من أجل الضرورة ، فهو في ذلك كالميتة يجوز بيعهـــا للضرورة ،

أجماب الجمهور عنه وقالوا : لانسلم أن ذلك للضرورة ، بل هو غذا ً مقصـود (٦) للادمى فأشبه الطعام ٠

وقد ناقش الجمهور أيضا القياس الاول الذي استدل به الحنفية وقالوا: انه

- (۱) تبین الحقائق ٤/٠٥ ، شرح فتح القدیر٦٠/٦ ومابعدها ، مجمع الانهر ٥٨/٢
  - (٢) المغنى لابن قدامة : ٣٠٤/٤ •
- (٣) المجموع للنووى ٩/٢٤٦ ومابعدها ، المرجع نفسه ٤/٤٣٠ ، بداية المجتهدد
   (٣) ١٦٠/١ ١٦١ ٠
  - (٤) المرجع نفسه ، والمراجع السابقة ٠
    - (ه) بداية المجتهد : ١٦٠/٢ ـ ١٦١ ٠
  - (٦) المجموع للنووى: ٢٤٢/٩ وما بعدها ٠

منقوض بولد الامة ، فانه متولد منها ومع ذلك يجوز بيعه وأما الشعر فانه لايجـوز الانتفاع به ، والعرق ليس فيه منفعة فهو كعرق الانعام لايجوز بيعه لانتفاء المنفعة فيه ، وأما لبن الادمية ففيه منفعة مقصودة فهو كلبن الانعام .

وأجابوا عن القياس الثانى أيضًا وقالوا : ان الادمى اذا لم يؤكل ثـــم يؤكل لبنه ، جاز ألا يؤكل ويباع لبنه ، بخلاف الاتان فانها لايؤكل لحمها ولايشرب (٢) لبنها ، فبطل أن يقاس لبن الادمية على لبن الاتان للفارق المذكور بينهما ٠

وبالتأمل في هذه الاقيسة التي استدل بها كل من الفريقين على رأيه نجد أنها كلها أقيسة شبهية ، الا أنه ومن خلال المناقشة التي جرت بين الفريقين نجد أن أوجه الشبه بين المقيس وهو لبن الادمية \_ والمقيس عليه في أقيسة الحنفية قد نقضت ، وأبطلت بالفارق بين الاصل والفرع ، وأما أوجه الشبه بين الاصل والفرع في قياس الجمهور ، فانه قد سلم من النقض ، كما أنه يعتبر أقوى شبها من أوجه الشبه في أقيسة الحنفية ، كما أنه يؤيد قياس الجمهور في جواز بيع لبن الادمية ، جواز اجارة الطئس ، والاجارة نوع من البيع ، فكل من جازت اجارته جاز بيعه ،

وهكذا يتبين لنا أن قول الجمهور بجواز بيع لبن الادمية هو الراجسيح ـ والله أعلم ـ وذلك لان القياس الذي استدلوا به قياس صحيح ، مرده في الترجيح الي قوة الشبه الموجودة في قياسهم • والله أعلم •

<sup>(</sup>۱) المجموع للنووى: ۲٤٢/٩ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ٠

### المسألة الرابعـة : حكم بيـع النحـل :

اختلف فقها ً الشريعة الاسلامية في حكم بيع النحل ، وذلك على قولين :

القول الثانى يرى : أنه لايجوز بيع النحل ، وهو ما ذهب اليه أبو حنيفــة

(۲)
وهو قول عند الحنابلة ٠

(٣)
واستدل أصحاب القول الثانى بالقياس أيضا ، وهو قياسه على الهـــوام
كالحشرات ونحوها ، وذلك بجامع عدم الانتفاع بعينه فى كل من الاصل – وهو الهـوام –
والفرع وهو النحل ، ولما كان حكم الاصل حرمة بيعه كان حكم الفرع كذلك أيضا ٠

## موازنـة وترجيـح :

بالتأمل في القياسين اللذين استدل بهما الفريقان ، نجد أن النزاع قائم على أن شرط صحة البيع ـ وهو المالية ـ موجود في النحل أم لا ، ومعلوم أن المصال ماينتفع به وله قيمة بين الناس، والحقيقة أن النحل يتموله الناس للانتفاع بـــه

- (۱) حاشية العدوى ١٣٦/٢ ، والفواكه الدوانى على رسالة القيروانى ١٠٢/٢ ، بدائع الصنائع ١٤٤/٥ ، شرح فتح القدير ٢/٧٥ومابعدها،البحرالرائق ٢٤٤٨ ٨٥، تبين الحقائق ٤/٤٤ ، المجموع ٢/١٣ ، مغنى المحتاج ٢/٢٢ ١٣ ، روضــة الطالبين ٣٠٥٣ ٣٥٠ ، شرح منتهى الارادات ٢/٢٢ ، المغنى لابن قدامــة ٤/٤٣ ، الانصاف ٢٧١/٤ ،
  - (٢) المراجع نفسها ٠
  - (٣) المراجع نفسها ٠

فى استخراج العسل منه ، وله قيمة فى عرف الناس ، فتكون المالية متحققة فيه ،فقياسه على الهوام قياس مع الفارق ،لانه لاينتفع بالهوام ولاقيمة لها وليس النحل كذلك فبذلك يسلم قياس الجمهور من المعارضة ، وبسلامته يترجح القول بصحة بيع النحل ، ولهــذا كانت الفتوى عليه حتى عند الحنفية للتعامل ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) البناية على الهداية ٢٠١/٦ ، البحر الرائق ٨٤/٦ ـ ٨٥ ، رد المحتـــار على الدر المختار ٩٨/٠ ٠

# المبحث التاسع

### بيسع المبيسع قبسسل قبضسه

## المسألـة الاولى: حكم بيع العقار قبل قبضـه

اختلف فقها ؛ الشريعة الاسلامية في حكم بيع العقار قبل قبضه ، وذلك علـــي قوليــن :

القول الثانى: أنه لايصح بيع المبيع قبل قبضه مطلقا ، سواء أكان منقولا (٣)

أم عقارا ، وان أذن البائع ، وقبض الثمن ، وهذا ما ذهب اليه الامام الشافعيي ،

واحدى الروايات عن الامام أحمد ، والامام محمد بن الحسن من الحنفية ، وهو القول الاول لابى يوسف من الحنفية أيضا ٠

## الادلـــة :

- (۱) تبين الحقائق ٨٠/٤ ، بدائع الصنائع ٥/٣٣ ومابعدها ، المبسوط ٨/١٣ وما بعدها ، شرح فتح القدير مع الهداية ١٣/٦٥
- (٢) وقول المالكية هذا مبنى على رأيهم بجواز بيع المبيع قبل القبض مطلقـا ماعدا الطعام ١٠هـ بداية المجتهد ١٤٤/٢
  - (٣) شرح المحلى على المنهاج ٢١٢/٢ ٠
  - (٤) المغنى لابن قدامة ٢٢١/٤ ، الشرح الكبير ١١٧/٤ ٠
    - (ه) شرح فتح القدير ١٣٧/٦٠
    - (٦) الاية : ٢٧٥ من سورة البقرة ٠

وأستدلواأيضا بالسنة : وهي قوله عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلايبعيه حتى يستوفيه ، وجه الدلالة من الحديث : ان الحديث ينص على منع بيع الطعام قبل قبضه ومفهومه بأن ماعدا الطعام يجوز بيعه قبل قبضه واستدلوا بالمعقول أيضا ، وقالوا : ولانه لايتوهم انفساخ العقد فللمنقول أيضا ، ولان العقار مقدور التسليم ، ولايرد عليه الهلاك العقار بالهلاك ، بخلاف المنقول ، ولان العقار مقدور التسليم ، ولايرد عليه الهلاك الانادرا بغلبة الماء والرمل ، والنادر لايعتد به .

كما استدلوا أيضا بالقياس: فقد قاسوا بيع العقار قبل قبضه على التصرف في الشمن قبل قبضه ، فانه جائز ، لانه لا غرر فيه ، كالتصرف في المهر وبدل الخلع والعتق ، وبدل الصلح عن دم العمد ، لان المطلق للتصرف هو الملك ، وقد وجـــد ، لكن الاحتراز عن الغرر واجب ما أمكن ، وذلك فيما يتصور فيه الغرر ، وهو المبيع المنقول ، لا العقار ، فانه لاغرر فيه .

ثانيا : استدل أصحاب القول الثانى ، القاضى بمنع بيع المبيع \_ ومنها العقار \_ قبل قبضه ، بحديث حكيم بن حزام رضى الله عنه ، قال : قلت يارسول الله : انى اشترى بيوعا ، فما يحل لى منها ، وما يحرم على ، قال عليه الصلة (٣)

واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر رضى الله عنهما ، أن النبى صلى اللـــه عليه وسلم قال :" لايحل بيع وسلف ، ولاشرطان في بيع ، ولاربح ما لم يضمن ، ولابيع (٤)

ومحل الشاهد من الحديث ، قوله صلى الله عليه وسلم :" ربح مالم يضمن " (٥) ومعناه ربح مابيع قبل القبض ، مثل : أن يشترى متاعا ، وبيعه الى آخر ، قبــل قبضه من البائع ، فهذا البيع باطل ، وربحه لايجوز ، لان المبيع فى ضمان البائع . (٦)

<sup>(</sup>۱) المراجع نفسها: شرح فتح القدير ١٧/٦ه - ١٣٨،بداية المجتهد ١٤٣/٢ ومابعدها شرح المحلى ٢١٢/٢،المغنى لابن قدامة ٢٢١/٤٠ (٢) المراجع نفسها ٠

<sup>(</sup>٣) آخرجه الامام أحمد في مسنده : ٤٠٢/٣ ، نياالاوطار ١٦٧٥ ٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ( ٣/٥٣٥ ) ٠

<sup>(</sup>ه) كشاف القناع ٢٤٢/٣٠

<sup>(</sup>٦) نيل الاوطار ٥/١٩٠ - ١٩١٠

والحديث عام في دلالته على ذلك ، سواء كان المبيع عقارا أو منقولا •

واستدلوا أيضا بالقياس، حيث قاسوه على الاجارة ، فانها لاتجوز قبـــل القبض في العقار ، والجامع اشتمالهما على ربح ما لم يضمن ، فان المقصود فـــى البيع الربح ، وربح ما لم يضمن منهى عنه شرعا ، والنهى يقتضى الفساد ، فيكـون البيع فاسدا قبل القبض، لانه لم يدخل في ضمانه كما هو الحال في الاجارة .

#### الموازنة بين أدلة الفريقين ، والترجيح :

وبالنظر فى أدلة الفريقين ، نجد أن الفريق الاول ، قد استدل بعمومات الكتاب الواردة في حل البيع والحديث والمعقول القياس ، كما نجد الفريق الثانى قد استدل بعدد من الاحاديث الصحيحة ، والقياس ٠

وبالمقارنة بين أدلة الفريقين ، نجد أن العمومات التى استدل بهــــا الفريق الثانى ، كمـــا الفريق الأول قد خصصت بالاحاديث الصحيحة التى استدل بها الفريق الثانى ، كمـــا نجد أيضا أن القياس الذى استدل به الفريق الاول لايقوى على معارضة قياس الفريــق الثانى لامور :

القياس وجعلها خارج محل النزاع أصبح القياس الذى استدل به هذا الفريق فى مقابلة النص لايجـوز العمل به ٠

الثاني: أن هناك اختلافا بين المقيس عليه والمقيس، وذلك أن تلــــك التصرفات التي ذكرها الفريق الاول ، وقاس عليها بيع العقار في جواز بيعه قبــل القبض، تصرفات تختلف عن البيع ، لانها تصرفات لاتتم الا بالقبض وعندما يتـــم التصرف فيها قبل القبض يكون الطرف الاخير نائبا عنه ثم يصير قابضا فيتم قبفــه بالتصرف فيه ، بخلاف البيع ، فانه من التصرفات التي تتم قبل القبض، فلا يجــوز

<sup>(</sup>۱) الهداية وشرح العناية عليه مع الفتح ١٣٧/٦٠

فيها ، لانه اذا قبضه المشترى الثانى لايكون قابضا عن الاول ، لعدم توقف البيـــع (۱) على القبض ، فيلزم منه تمليك المبيع قبل قبضه ، وهو لايصح ٠

الثالث: أن قياس الفريق الثانى المعتفد بالاحاديث المذكورة من أقيسة السالد المدكورة من أقيسة العلة الصحيحة ، بينما نجد قياس الفريق الاول قد حصل فيه اختلاف بين الاسلم والفرع وعلى ضوء قواعد الترجيح القياسية فان التعارض لايتحقق بين القياسيات المذكورين ، وذلك لان قياس الفريق الاول قياس غير صحيح لوجود الاختلاف فيه بيلما الاصل والفرع .

وهكذا نجد أن الراجح هو القول الثانى ، وذلك لقوة أدلته وسلامتها ممسا يعارضها • والله أعلم •

<sup>(</sup>۱) ينظر في فتح القدير ١٣٦/٦ - ١٣٧ ، ورد المحتار ١٦٢/٤ - ١٦٣ بتصرف ٠

## المبحث العاشر

#### المسائل المختلف فيها في خيار العيب بسبب تعسارض الأقيسلية

مقدمة في دليل ثبوته ، وتعليل ذلك عند الفقهاء ٠

من أهم مايدل على ثبوت خيار العيب ، ماروى أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ماشاء الله أن يقيم ، ثم وجد به عيبا ، فخاصمه الى النبى صلى الله عليه وسلم فرده عليه ، فقال الرجل : يارسول الله قد استغل غلامى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخراج بالضمان ٠

ووجه الدلالة من الحديث واضحة ، حيث دل على أن من وجد بما اشتراه عيبـــا قديما ، له الرد ، ولايمنع من ذلك كون المشترى قد استغل ذلك المبيع مدة بقائـــه عنده قبل اكتشاف العيب فيه ، لأن الغلة من حقه مقابل الضمان ، كما هو واضح مـــن (٢)

وقد ذكر فقها الشريعة الاسلامية في علة حكم ثبوت خيار العيب: أن سلامـــة المبيع من مقتضيات العقد ، ولاسيما عقود المعاوضات المالية ، لأن المعاوضـــات مبناها على المساواة عادة وحقيقة ، ولا تتحقق الا بتساوى البدل بالمبدل ، فــاذا انعدمت سلامة المبيع ، انعدمت المساواة مما يترتب عليه اختلال الرضا بين المتبايعين لأن الرضا انما يتم اذا كان المبيع سليما من العيوب ، ومن المعلوم أنه اذا اختـل الرضا ثبت الخيار للمشترى ٠

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه أبو داود بسنده الى عائشة ،وذلك فى سننه ، وقال فيه: هــــذا اسناد ليس بذلك ، مسند أبى داود : ۲۸/۳ رقم/۲۰۱۰ وفى نيل الاوطار : لعــل سبب قول أبى داود ذلك : أن فيه مسلم بن خالد الزنجى شيخ الشافعية وقـــد وثقه يحيى ابن معين وتابعه عمر بن على المقدمى ، وهو متفق على الاحتجـــاج به ، نيل الاوطار ۲۲۲/۰

<sup>(</sup>٢) نيل الاوطار ٥/٣٢٦ ٠

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٥/٢٧٤ •

#### المسالة الأولى : كيفية الخيار عند حدوث العيب في المبيع :

لا خلاف بين فقهاء الشريعة الاسلامية فى ثبوت الخيار اذا اطلع المشترى على عيب فى المبيع ، فقد اتفقوا جميعا على ثبوت الخيار للمشترى بين الرد للمبيع وأخصد ثمنه ، وبين امساك المبيع المعيب على عيبه ،

غير أنهم اختلفوا فيما اذا اختار المشترى امساك المبيع المعيب هل يمسكمه مع الأرش او بدونه ؟ ولهم في ذلك قولان ٠

> (1) القول الاول : أنه يمسكه مع الأرش ، وهو ماذهب اليه الحنابلة ٠

القول الثانى : أنه يمسكه من غير أن يرجع على البائع بأرش العيب ، وهـو (٢)
ماذهب اليه الحنفية،وبه قال الشافعية الاأن تعذر الرد،والمالكية الافي العقارحيث قالوا بعدم رد العقار بالعيب اليسير فيه ، وانما يرجع بالأرش ، لأن العقار يسهل اصلاح عيبـه اليسير ، ولانه لايخلو من عيب ، فلو رد باليسير لضر البائع فتسوهل فيه ٠

#### الاستــدلال:

استدل الحنابلة ، وهم آصحاب لقول الاول ، القائلون : بأن المشترى مخيـر بين الرد ، أو الامساك مع الارش بالاقيسة التالية ٠

۱ - ان المشترى ظهر على عيب لم يعلم به ، فكان له الارش قياسا على مالــو تعيب عنده بعيب غير العيب الذى حصل عند البائع ،ويأخذ أرش العيب ٠

فالاصل المقيس عليه في هذا القياس هو المبيع الذي تعيب عند البائع وحدث به عيب آخر عند المشترى ، فانه لاخع ف بين فقهاء الشريعة الاسلامية في أن للمشترى امساكه مع أرش العيب ٠

<sup>(</sup>۱) المغني لابن قدامة ١٦٢/٤ ٠

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٢/٢٤٠

<sup>(</sup>٣) المهذب للشيرازى: ٢٩١/١ •

<sup>(</sup>٤) الشرح الصغير ١٥٨/٣، الشرح الكبير للدردير ١١٤/٣، مقدمات ابن رشد ٢٩٧/٢ - ٩٩٢ ، مع العلم بأن للمالكية تفاصيل واسعة في تقسيمات العيوب ، تنظـــر في المراجع ذاتها ٠

والجامع بين المقيس \_ الذي هو المبيع المعيب الذي اكتشف المشترى العيب فيه \_ وبين المقيس عليه \_ وهو المبيع الذي تعيب عند البائع وظهر عيبه بعد استلام المشترى اياه وحدوث عيب جديد به عنده \_ هو ظهور المشترى على عيب لم يعلم به في كل منهما .

۲ ـ أنه فات عليه جزء من المبيع ، فكانت له المطالبة بعوضه ، كما لــو (۱) اشترى عشرة أقفر فبانت تسعة ، أو كما أتلفه بعد البيع قياسا على المبيع الذى فات جزءه ،

والمقيدة هو المبيدع الدى فات جمدوه والمقيدة هو المبيدع المعيدب الذى ظهر عيبه عند المشترى والجامع بينهما هو فوات جزء من المبيع في كل منهمددا ٠

واستدل الجمهور، وهم اصحاب القول الثانى الذين يرون : أن المشترى مخيــر بين الرد ، أو الامساك من غير أرش ، بالسنة ، والقياس •

ا ـ أما السنـة ، فهو ماأخرجه مالك فى الموطأ : أن رسول الله صلى اللـه (٢) عليه وسلم قال : "لاضرر ولا ضرار " ٠

ووجه الدلالة من الحديث: هو دلالته بعمومه على أنه اذا وجد ضرر نتيجـــة العيب في المبيع أو غيره ، فانه لابد من ازالة هذا الضرر ، وذلك لايتحقق فـــــ البيع الا باثبات الخيار لمن وجده ، وأن المشترى اذا اكتشف العيب فيه لـــه أن يختار الامساك من غير أرش، أو الرد ، وأما اختياره الامساك مع الزام البائــع . بجبر النقص عن طريق دفع الارش ، فان ذلك يكون ضررا عليه ولايزال الضرر بالضرر، لان البائع مارضي بزوال ملكه عن المعقود عليه الا بالعوض المسمى بينهما ، فـاذا

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامة ٤ / ٢٤٠٠

<sup>(</sup>٢) الحديث · أخرجه مالك عن عمرو بن يحيى المازنى فى كتاب الأقضية فى كتابـه الموطأ ص ٢٩ه ، برقم /١٤٢٦ ·

نقص ذلك العوض يكون المبيع قد زال عن ملكه بغير رضاه ، وفى ذلك من الضرر مــالا (۱) يخفى •

٢ - أما القياس الذي استدلوا به ، فهو قياس المبيع المعيب على المصراة - فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضى الله عنه :"لاتصروا الغنم ، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين : ان رضيها أمسكها ، وان سخطها ردهـــا (٢)
 وصاعا من تمر " ٠

ووجه الدلالة : أن المشترى اذا وجد بالمبيع عيبا ، فهو بالخيار بيــــن الامساك أو الرد ، ولا أرش له قياسا على المصراة : بجامع عدم حصول المبيع سليما في كل منهما ، لأن المشترى يبذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ، فاذا لم يتحقق لـــه ذلك ، فقد ثبت له الرجوع بالثمن ، واذا اختار الامساك لم يرجع بشىء، كما فـــــى (٣)

#### المناقشـة:

وقد ناقش هذا القول وأدلته ، أصحاب القول الاول ، فقالوا :

1 - ان ماقالوه من وقوع الضرر بالبائع اذا أمسك المشترى المبيع علـــــى عيبه مع حصوله على الارش، غير مسلم ، فلا ضرر على البائع فى ذلك ، بل الضـــرر كل الضرر فى أكله مال صاحبه بدون مقابل ، لأن المتبايعين تراضيا على ان العـــوض فى مقابلة المعوض ، فكل جزء من العوضيقابله جزء من المعوض ، ومع العيب فــات جزء منه ، فيرجع ببدله ، وهو الارش ، وأن الحديث حجة عليكم ، وليس حجة لكم •

<sup>(</sup>۱) شرح فتح القدير ٣٥٦/٦ ، شرح العناية على الهداية ٢٥٧/٦ ٠

<sup>(</sup>٢) آخرجه البخارى فى صحيحه ٢٥/٣،كتاب البيوع : باب النهى للبائع الا يحفـــل الابل والبقر وكل محفلة ٠

<sup>(</sup>٣) المهذب للشيرازى: ٢٩١/١ ، تكملة المجموع ١٢٢/١٢ •

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٣/٨١٨ ٠

٢ - وأما قياس المبيع المعيب على المصراة ، فانه قياس مع الفارق ، لأن العلة في العيب وهو المقيس - فوات جزء من المبيع - وهي العلة الجامع - فيما بخلاف التصرية - وهي الاصل المقيس عليه - وقد ثبت فيها الخيار للتدليب - وهي العلة فيها - لا لفوات جزء ، ولذلك لايستحق المشتري أرشا ، اذا امتنع البرد (١)
 (١)
 عليه ، بخلاف ذلك في العيب ٠

#### الموازنة والترجيح :

من خلال النظر فيما استدل به الفريقان ، والمناقشة التى أوردها أصحاب القول الاول على ادلة اصحاب القول الثانى ، من اخراج للسنة التى استدلوا بها عن محلل النزاع ، وقلبها حجة عليهم ، وابطال قياسهم بالفارق ، نجد أن تلك الأقيسة التى استدل بها أصحاب القول الاول قد سلمت من معارض أقوى منها ، ومن المعلوم أن الاصل في الادلة المتعارضة هو تحقق التساوى بينها ، واذا لم يتحقق التساوى بينها فلي الحجية فان التعارض الموهوم يندفع باسقاط ودفع تلك الادلة الوهميةوهوماثبت ماذكره أصحاب القول الأول من المناقشات التى أوردها على أدلة اصحاب القول الثاني، وأبطلوها من أحيث لم تعد صالحة للاستدلال بها ، في مقابلة الادلة الاقوى منها ، وهي عصدد من أقيسة الدلالة التي أوردها الحنابلة ٠

وهكذا يتضح لنا أن الرأى الراجح في هذه المسألة ـ والله أعلم ـ هــورأى الحنابلة في ثبوت الارش للمشترى ، اذا اختار امساك المبيع المعيب على عيبه جبرا للنقص الذي نتج عن العيب الذي ظهر في المبيع ، وذلك لقوة الادلة التي استدل بها الحنابلة ، وهي الاقيسة القوية التي لم يكن في جانب الجمهور معارض أقوى منهــا ـ والله أعلم ـ •

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة ١٦٣/٤ ٠

#### المسالة الثانية : خيار الرد بالعيب هل يثبت على الفور أو التراخي ؟

اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية في ذلك على قولين:

القول الأول : يرى أن خيار الرد بالعيب يثبت على التراخى بحيث أن المشترى لو اطلع على عيب في المبيع ، فأخر الرد ، لم يبطل خياره حتى يوجد منه مايدل على الرضا من التعرفات ، وهذا ماذهب اليه الحنفية ، في القول المعتمد عليه عندهم ، (٢)

القول الثانى: يرى: أن خيار الرد بالعيب على الفور ، فمتى علم بالعيبب (٣) (٣) فان عليه رده على الفور ، فان آخره بغير عذر سقط الخيار ، وهو ماذهب اليه الشافعية ، (٤) ورواية عند الحنابلة ، الا أن الشافعية اشترطوا في الرد ترك استعمال المشترى للمبيع المعيب ، فلو ركب الدابة ، أو استمر في ركوبها ، بطل حقه من الرد ، لأن (٥)

وهذا القول الثانى ، هو ماذهب اليه المالكية أيضا ، كما هو مفهوم مــــن كلامهم فى هذه المسألة ، حيث قالوا : " لارد ان أتى المشترى بما يدل على الرضا (٦) بالعيب بعد الاطلاع عليه من قول أو فعل أو سكوت طال بلا عذر " ٠

<sup>(</sup>۱) حاشية بن عابدين على الدر المختار ٩٠/٤ ، البحر الرائق ٦ /٤٠ ٠

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة ١٦٠/٤ ، كشاف القناع ٢٢٤/٣ ، الروض المربع ١٧٦/٢ ٠

<sup>(</sup>٣) المهذب ٢٩١/١ ، تكملة المجموع •

<sup>(</sup>٤) المغنى لابن قدامة ١٦٠/٤ ، الكافى لابن قدامة ٢/٨٩٠

<sup>(</sup>ه) مغنى المحتاج ٢/٢٥ ، حاشية القليوبى وعميرة ٢/٥٠٢ ، حاشية البيجـــورى ٣٦٣/١

<sup>(</sup>٦) الشرح الصغير : ١٦٣/٣ ، الشرح الكبير للدردير ١٢١/٣ ٠

وقالوا أيضا : اذا اطلع على العيب وسكت ، ثم طلب الرد ، فان كان سكوت و لعذر سفر، أو مرض ، أو سجن ، أو خوف من ظالم ، رد مطلقا طال السكوت أولا ، بلا يمين ، وان كان سكوته بلا عذر ، فان رد بعد يوم أو نحوه ، أجيب لذلك مع اليميل بانه لم يرض ، وان طلب الرد قبل مضى يوم أجيب لذلك ، من غير يمين ، وان طلب بعد أكثر من يومين ، فلا يجاب ولو مع اليمين ٠

وهكذا يفهم من هذه النصوص المالكية ، أنهم يوافقون الشافعية فى القول :بأن خيار العيب انما هو على الفور وليس على التراخى ، وان كان لايخفى مافى المذهب المالكي من بعض المرونة في تحديد الفورية ٠

#### الأدلــة:

استدل أصحاب القول الاول على رأيهم بالاتى :

استدل الحنابلة وهم أصحاب القول الاول على أن خيار العيب يثبت بالتراخصي بالقياس، وقالوا: انه خيار لدفع ضرر متحقق، ولا يبطل بالتأخير الخالى عصصن (۲)

الرضا به على عيبه، فكان على التراخى قياسا على القصاص، حيث لاتسقط مطالبته عن الجانى بالتأخير، والجامع بينهما: كون كل منهما ضررا متحققا ٠

وأما الحنفية ، فلم ينقل عنهم استدلال على هذه المسألة ، ولذلك فان دليلل الحنابلة هو دليلهم ، كما أن المالكية أيضا لم يذكروا دليلا على رأيهم الله وافقوا فيه الشافعية ، فما يذكره الشافعية من الدليل هو دليلهم كما يأتى :

<sup>(</sup>۱) المرجعان ذاتهما : ۱۲۱/۳ - ۱۲۱ ، ۱۲۱/۳ •

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة : ١٦٠/٤ ، كشاف القناع ٢٢٤/٣ •

<sup>(</sup>٣) المهذب للشيرازى : ٢٩١/١ •

#### المناقشـة:

نوقش هذا القول ودليله ، من قبل أصحاب القول الاول ، فقالوا : ان الأصلل (۱)
الذي قستم عليه ، وهو خيار الشفعة ، أصل مختلف فيه ، فالشفيع يثبت له الخيلان ونه حق ثبت لدفع الضرر عنه ، فيخير بين أخذه وتركه الا أن صفة خياره في الفورية والتراخي محل خلاف بين الفقها عميث ذكرت في ذلك عدة أقوال ، ومعلوم عنلد الأصوليين ، أن الاصل المقيس عليه لابد أن يكون متفقا عليه ، فاذا اختلف في أصله فانه لايقوى على معارضة القياس المتفق على اصله ،

### الموازنة والترجيح:

وبالنظر فيما استدل به الفريقان من القياسين المتعارضين، والمناقشة التى أوردها أصحاب القول الاول على القياس الذى استدل به أصحاب القول الثانى ، نجد أن قياس أصحاب القول الأول اقوى من القياس الذى استدل به أصحاب القول الثانى ، لأن الاصل المقيس عليه فى قياس اصحاب القول الثانى ، فان المتفي عليه ، بخلافه فى قياس اصحاب القول الثانى ، فان المتفيق عليه ، وعلى ضوء القواعد الترجيحية ، فان القياس المتفيق على المدال المختلف فى اصله ،

ومع مافي قياس العنابلة وهم أصحاب القول الأول من الأشارة الى حرص الشريعة الاسلامية على حفظ حقوق الناس وعدم تضييعها ، سواء كان ذلك الحق جناية على النفس ـ كما فى القصاص وهــو الاصل المقيس عليه ـ أو على المال ـ كما فى الرد بالعيب ، وهو الفرع المقيــس ـ الاآنه ينبغى المبادرة فى الرد بالعيب دون أن تكون مشروطة ،وذلك لأن الضرر الذى شرع الرد لاحله يندفع بالفورية ، وهو آمر ممكن ، والتأخير فى ذلك مع التمكن تقصير ،وعليه

<sup>(</sup>۱) المرجع ذاته ٠

 <sup>(</sup>۲) هناك آقوال آربعة في ذلك: (۱) أنه على التراخي • (۲) أنه بالخيار الى أن يرفعه المشترى الى الحاكم • (۳) أنه بالخيار ثلاثة ايام • (٤) انه علـــــى
 الفور • المهذب ۳۸۲/۱ – ۳۸۷ ، الشرح الصغير ۱٤٥/۳ •

فان مذهب الشافعي في اشتراط الفورية في الرد بالعيب مع مراعاة المرونة التي ذكرها المالكية في تحديد الفورية باليومين وما دونها ، أولى في تحقيل المسلحة العامة للعاقدين بالنسبة للرد بالعيب ، وان كان التراخي أنسب فللمالكية الفرصة للمجنى عليه لاستيفاء حقه في التشفى وان تأخر ، واللمسلمة اعلم .

### المسالة الثالثة : حكم رد الأمة الثيب بالعيب بعد وطئها :

اختلف فقها ؛ الشريعة الاسلامية في حكم رد الامة الثيب اذا اكتشف المشترى أن بها عيبا ، بعد أن وطئها ، وذلك على قولين :

القول الأولى: أن المشترى اذا اكتشف عيبا فى الجارية الثيب بعد أن وطئها، (۱) (۱) فانه يجوز له أن يردها الى البائع بسبب ذلكالعيب • وهو ماذهب اليه الشافعيـة ، (۲) (۳) والحنابلة ،وبعض الســـلف •

القول الثانى : أن المشترى اذا وطىء جارية ثيبة ، ثم اطلع على عيب فيها (٥) (٤) فانه يمتنع عليه ردها ، وهو ماذهب اليه الحنفية ، والمالكية ، وبعض الصحابـــة (٦)

#### الأدلسة:

استدل أصحاب القول الاول على رأيهم بعدد من الاقيسة ، أهمها ٠

ا ـ ان وط ً الثيب انتفاع مجرد عن نقص ، فلا ينشأ عنه نقص للجارية في عينها ولا في قيمتها ، ولا يتضمن الرضا بالعيب ، فوجب أن لايمنع من ردها قياسا علــــــى (٧)

<sup>(</sup>۱) الأم للشافعي ٦٨/٣ ، تكملة المجموع ١١/٣٨٣ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣٠٨/٣ ، المغنى لابن قدامة : ٢٤٠/٤ ومابعدها ٠

 <sup>(</sup>٣) وهو ماقال به بعض الصحابة كزيد وعثمان وغيرهم من التابعين وكبار العلماء
 المجموع ٣٨٣/١١ ٠

<sup>(</sup>٤) شرح فتح القدير ٥/٧٠٥ ،تبيين الحقائق ٤/٤٣ ، مجمع الانهر ٢/٥٤ ٠

<sup>(</sup>٥) جواهر الاكليل ٢٦/٦ ، القوانين ص ٢٩٣ ، المنتقى ١٩٣/٤ ٠

<sup>(</sup>٦) بعض الصحابة والتابعين ، أنظر : تكملة المجموع ٣٨٣/١١ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٧) المرجع ذاته: ٣٨٤/١١ والمراد أن عمل الأمة فى الخدمة حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه فى مقابلة الضمان فقال صلى الله عليه وسلمان الخراج بالضمان ، ولايمنع الرد ، فكذا الوطّّ للثيب لايمنع الرد بالنسبسة لها .والله أعلم ،

فالمقيس هنا ، هو رد الجارية الثيب التى وطئها بعد اكتشاف العيب فيها ٠ والمقيس عليه هو رد الجارية بالعيب بعد استخدامها من قبل المشترى ،ودليله هو اتفاق الفقها على عدم آثره في منع ردها بالعيب بعد استخدامها ٠

والجامع بينهما هو كون كل من الاستخدام والوطُّ للجارية الثيب غير مؤثريــن في منع ردها بالعيب لا بالنقص في عينها ولاقيمتها ٠

وهو قياس الاولى ، لأن الوطَّ أقل ضررا من الخدمة ، لأن الوطُّ يلذ ويمتـع ، ويطرب ، والخدمة توّثرعلى الخادمة نفسيا وتنقصها جسديا وتتعبه وتوسخ الحسموالملبس فاذا لم تمنع الخادمة من الرد فالوطُّ أولى لايمنع .

واستدل أصحاب القول الثاني ايضا بعدد من الاقيسة ، أهمها :

(۲)

۱ - قالوا : انه وط الم يستحق بسبب سابق على عقد البيع ، فأشبه وط البكر، حيث يمتنع رد البكر بعد وطئها ، اذا اطلع على عيب فيها سابق على العقد ، بجامـع انه وط الم يستحق بسبب سابق في كل من الاصل وهو مالو وطي البكر ، ثم ظهر فيها على عيب سابق ، والفرع ، وهو مالو وطي الثيب ، ثم ظهر منها على عيب قديم سابـق على عقد البيع ،

ولما كان حكم الاصل منع الرد فيه بالعيب، اتفاقا ، كان حكم الفرع كذلـــك فيمنع رد الثيب بالعيب السابق على العقد ٠

#### المناقشـة:

ناقش أصحاب القول الاول وهم الشافعية والحنابلة ومن وافقهم ـ القياس الذى استدل به أصحاب القول الثانى ، فقالوا : ان الوصف الذى جعلوه علة فى قياس وطء الثيب على الأمة البكر ـ وهو كونه وطأ لم يستحق بسبب سابق على العقد فى الثيب ـ

<sup>(</sup>۱) المرجع ذاته: ۳۸٤/۱۱ ومابعدها ۰

<sup>(</sup>٢) تكملة المجموع للسبكى : ٣٨٦/١١ ومابعدها ٠

وصف غير مؤثر ، وذلك لأن وط البكر منقص للقيمة ، بل ان زوال البكارة وحدها بغير (۱) الجماع - كما لو زال بخشبة أو غيرها - منقص للقيمة ، بخلافه في الثيب ، فانه غير منقص ، فلذلك لم يمنع الرد •

### الموازنة والترجيح:

وبالنظر فيما استدل به الفريقان من القياسين المتعارضين ، والمناقشة التى أوردها اصحاب القول الاول على القول الثانى نجد أن القياسين غير متعادلين فللله القوة ، فاذا لم يتعادل القياسان فلا يتحقق التعارض بينهما ، لأن التعارض فرع عن تعادل الدليلين •

فقياس الحنفية ومن وافقهم من نوع قياس العلة ، الا أن الوصف المعلل بــه وصف غير مناسب وغير مؤثر ، وأما قياس الشافعية ومن وافقهم فهو من آعلى أنــواع قياس العلة رتبـة ، وهو قياس الاولى ، وعلى ضوء القواعد الاصولية ، فان قيــاس الاولى يقدم على القياس المعلل بالوصف غير المؤثر ، وذلك عملا بالاقوى ،

وهكذا يترجح القول بأن وطَّ الامة الثيب لايمنع ردها اذا اكتشف المشترى فيها عيبا ، لان ذلك لايؤثر على قيمتها ، وان عادة التجار هو التفاضى عما لاينقص القيمة ولان ما استدل القائلون بذلك اقوى مما استدل به المانعون ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>۱) المرجع ذاته : ۳۸۷/۱۱ •

# المسألة الرابعة : حكم مالو لم يعلم بالعيب الا بعد أكل الطعام أو قتل العبد :

اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية في حكم خيار العيب فيما لو لم يعلم المشتري كون المبيع معيبا الا بعد حدوث مايتعذر معه امكانية رد ذلك المبيع المعيب، وذلك كالاطلاع على عيب في الطعام بعد أكله ، أو عيب في العبد بعد قتله ، وللفقهاء فــي ذلك قولان :

القول الأول : ان المشترى اذا علم بالعيب فى الطعام الذى اشتراه بعد أن أكله أو فى العبد بعد قتله ، فانه يحق له الرجوع على البائع بمطالبة أرش العيب ، وهو (1) (7) (7) ماذهب اليه الشافعية، وبه قال المالكية ، والحنابلة ، والصاحبان من الحنفية .

القول الثاني : ان المشترى اذا لم يعلم العيب الا بعد أكل الطعام أو بعد (٥) قتل العبد ، فلا يثبت له حق الرجوع بالأرش وهو ماذهب اليه الحنفية ٠

## الأدلــة:

استدل أصحاب القول الاول وهم الجمهور القائلون بحق الرجوع للمشترى بالأرش بالقياس، وقالوا: ان المشترى علم بالعيب بعد أن أيسس من الرد ، وعدم استدراك الظلامة ، فثبت له الرجوع بالأرش قياسا على مالو مات في يده ، حيث يثبت له حصق الرجوع قطعا ، وذلك بجامع العلم بالعيب بعد اليأس من الرد وعدم استدراك الظلامة، في كل من الاصل - وهو مالو مات العبد المعيب في يده حتف أنفسه - والفرع وهصو ما لو قتل العبد في يده م علم بالعيب .

<sup>(</sup>۱) الوجيز ۱٤٣/۱ ، تكملة المجموع ٤٥٨/١١ ، ٥٥٩ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ٢/٩٥ ، جواهر الاكليل ٤٤/٢ •

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٢١٦/٣ ، المغنى لابن قدامة : ٢٤٩/٤ •

<sup>(</sup>٤) شرح فتح القدير ١٦/٦ – ١٧ ، تبيين الحقائق ٣٦/٤ ، مجمع الانهر ٢/٢٤ ٠

<sup>(</sup>٥) المراجع ذاتها ٠

<sup>(</sup>٦) تكملة المجموع ١١/٩٥٩ ، المغنى لابن قدامة ١٩٩/٤ ٠

ولما كان حكم الاصل هو جواز الرجوع بأرش العبد المعيب اذا مات فى يده كان الفرع كذلك ، فيجوز الرجوع بأرش العبد المقتول أو الطعام المعيب اذا علم بلعد فواته أيضا لذلك ،

واستدل اصحاب القول الثانى أيضا بالقياس، وقالوا: ان قتل العبد المعيب، وأكل الطعام المعيب، قبل العلم بالعيب فيهما ، أفعال توجب الضمان ، فلم يحصق (١) الرجوع بالارش قياسا على مالو باعه او امسكه ، حيث لايستحق الرجوع بالارش اذا باع العبد ثم اطلع على عيبه ، أو اطلع على العيب فيه ثم امسكه ، وذلك بجامع تعصدر رد المبيع لطرو فعل موجب للضمان فيه في كل من الاصل وهو مالو باع العبصد أو أمسكه عنده والفرع وهو مالو قتل العبد أو أكل الطعام ، ثم اطلع على عيسب فيه ، ولما كان حكم الاصل عدم الرجوع بالارش على المشترى اذا باع العبد أو امسكه عنده ، كان حكم الفرع كذلك ، فلا يرجع المشترى بالارش على البائع اذا اطلع على عيب في العبد بعد قتله أو في الطعام بعد أكله ،

## المناقشـة:

ناقش اصحاب القول الاول ، هذا القياس الذى استدل به اصحاب القول الثانى ، وقالوا : انه قياس مع الفارق ، حيث ان المشترى اذا باع المبيع لم ييئس من الرد، وفى قتل العبد وأكل الطعام قد يئس منه ، كما أنه اذا أمسكه فقد رضى بالعيبب ، (٢)

## الموازنة والترجيح:

وبالتامل فيما استدل به الفريقان من القياسين المتعارضين ، وما أورده جمهور الفقهاء من المناقشة لابطال قياس الحنفية، نجد أن التعارض بين القياسيــن

<sup>(</sup>١) تكملة المجموع ٢١٠/١١ ، المغنى لابن قدامة ٢٤٩/٤ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجعان ذاتهما ٠

لم يتحقق ، وذلك لأن القياسين غير متعادلين في الحجية وذلك لبطلان قياس الحنفية بالاختلاف فيه في العلة بين المقيس عليه والمقيس ومعلوم عند الأصوليين أن القياس الذي اختلفت فيه علة الاصل عن علة الفرع لايصح الاحتجاج به عندهم ، ومن هنا يعتبر قياس جمهور الفقهاء هو الراجح ، وذلك لأنه قياس متفق على أصله بين فقهاء الشريعة الاسلامية بمن فيهم الحنفية ، كما أنه قياس اتفقت فيه علتا الاصل والفرع ، بخللف قياس الحنفية .

وهكذا يترجح قول جمهور الفقهاء في أن للمشترى الحق في الرجوع بالأرش اذا اطلع على عيب كان في المبيع حتى ولو بعد قتل العبد المبيع ، وأكل الطعام المعيب ، وذلك لقوة ما استدلوا به من القياس الذي لم يوجد معه معارض أقوى منه ، واللـــه

## المسألة الخامسة : حكم خيار الرد بالعيب القديم على بائعه بعد أن رد عليهالمشترى :

اذا اشترى شخص من آخر عبدا أو سلعة ، أو غير ذلك ، ولم يقف بها على عيبب ثم باعها من آخر، فيظهر بها عيب قديم ، فاللمشترى الثانى ردها على المشترى الاول، من غير خلاف بين الفقها ولكن الفقها اختلفوا في كيفية رد المشترى الثانى هذا ، على البائع الاول ، ولهم في ذلك قولان :

القول الاول: إن المشترى الاول يحق له الرد على البائع الاول كيفما كـان ، (١) (١) بشرط آن لايكون قد علم بالعيب قبل بيعه للمشترى الثانى ، وهو ماذهب اليه الشافعية، (٢) والحنابلية .

القول الثانى : أن المشترى الأول لأيحق له الرد على البائع الأول الأ اذاكان (٣) (٤) بحكم حاكم ، وهو ماذهب اليه الحنفية ، وبه قال المالكية ٠

#### الاستحدلال:

استدل أصحاب القول الاول ، بالقياس ، وقالوا : انه أمكنه استدراك ظلامتــه برده فملك ذلك ، أو انه رده عليه بعيب لم يرض به ، وهو باق على صفته ، فكان لـه الرد ، كما لو رده بحكم الحاكم أو قضاء القاض ، حيث يجوز له الرد به بالاتفاق بين الفقهاء جميعــــا ، والجامع بينهما : هو الرد بعيب لم يرض به وهـو باق على صفته لم يدخله عيب في كل من الاصل ـ وهو ما لو رده بحكم الحاكــم ـ والفرع ـ وهو ما لو رده بحكم الحاكــم والفرع ـ وهو ما لو رده بحكم الحاكــم والفرع ـ وهو ما لو رده بحكم الحاكــم ـ والفرع ـ وهو ما لو رده بنفسه من غير حكم الحاكم ، ـ ولما كان حكم الاصل جواز

<sup>(</sup>١) تكملة المجموع ٢٠/١١ ومابعدها ، حاشية القليوبي وعميرة ٢٠٢/٢ ٠

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/٠١، المغنى لابن قدامة : ٢٤٦/٤ - ٢٤٧ ٠

<sup>(</sup>٣) شرح فتح القدير ١٩/٦ ، ٢٠ ، ٢١ ومابعدها ،تبيين الحقائق ٣٧/٤ ، مجمع الانهر

<sup>·</sup> ٤٨/٢ (٤)

<sup>(</sup>٤) وللمالكية تفاصيل في ذلك • ينظر : الشرح الصغير ٢٠/٢ ، جواهرالاكليـــل

<sup>(</sup>٥) تكملة المجموع ٢١٠/١١ ومابعدها،المغنى لابن قدامة: ٢٤٦/ - ٢٤٧ ٠

رد المبيع لبائعه اذا حكم به حاكم ، كان حكم الفرع كذلك ، فيجوز رد المبيـــع لبائعه أيضا وان لم يحكم به حاكم ، وهذا النوع من القياس ، يسمى قياس دلالــة ، لالحاق النظير بالنظير فيه ٠

واستدل أصحاب القول الثانى بالقياس أيضا ، وقالوا : أن المشترى الاول رجع (1) البيه المبيع بقبوله ورضاه ، فأشبه اذا اشتراه ببيع جديد ، حيث لايجوز رده بعدد ذلك الى البائع الاول ، بجامع دخول المبيع في ملكه بقبوله في كل من الاصل وهدو مالو اشترى البائع المبيع ، والفرع ، وهو مالو رده عليه المشترى ، ولما كلمان حكم الاصل عدم جواز رده فيه على البائع الاول ، كان حكم الفرع فيه كذلك ، فلا يرده المشترى الاول على البائع الاول أيضا لذلك ،

#### المناقشــة:

ناقش أصحاب القول الاول ، هذا القبياس الذي استدل به أصحاب القول الثاني ، وقالوا : ان الوصف الذي جعلوه علة في قياس رد المبيع المعيب من المشترى الثاني على المشترى الاول ، وصف غير مسلم به عند أصحاب القول الاول ، لأن رد المبيل على المعيب لايحتاج الى القبول ، وعليه ، فلا يصح التعليل بمثل هذا الوصف ، وعلى فحرض التعليم به فانه منقوض بمسائل أخرى ، كالهبة اذا وهبه ، ثم رجع فيه بغيلل بعد رجوعه ، مع أن رجوعه اليه بقبوله ٠

وهناك فرق آخر أيضا بين المسألة وبين ماقاسوا عليه ، وهو ان رد المبيــع المعيب على المشترى الاول ، ومنه الى البائع الاول ، انما لم يعتبر قبولا لا لبيـع جديد ، لأنه استدراك للظلامة ، بخلافه في المقيس عليه ، فالبائع فيه يشتريها مــن

<sup>(</sup>۱) شرح فتح القدير ١٩/٦ ، ٢٠ ، ٢١ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٢) المرجعان ذاتهما ٠

<sup>(</sup>٣) شرح فتح القدير ٢٠/٦ ومابعدها ٠

المشترى بثمنها معيبة، فيكون المشترى قد تحمل العيب بنفسه برضاه فى بيع جديد ، ويكون البيع الاول كأن لم يكن ٠

### الموازنة والترجيح:

ومن خلال ماذكره الفريقان ، نجد أن الفريقين قد استدلا بقياس مخالف للقياس الاخر ، وقد ابطل أصحاب القول الاول قياس اصحاب القول الثانى بما ذكروه من الفرق في التعليل بين المقيس عليه والمقيس ، وعلى ضوء القواعد الترجيحية في تعليري الاقيسة ، فانه يقدم قياس أصحاب القول الاول على قياس اصحاب القول الثانى ، لسلامته من النقص ولتجانس العلة فيه في المقيس والمقيس عليه ، بخلاف ذلك في الثاني ،

وهكذا يتبين لنا أن الراجح - والله أعلم - هو ماذهب اليه الشافعيــــة والحنابلة في رد المبيع المعيب من قبل المشترى الثاني على المشترى الاول ، ومــن المشترى على البائع الاول شريطة ان يكون العيب قديما ، وأن يكون المشترى غيـــر عالم به قبل بيعه الى المشترى الثانى ، وذلك لاستدراك الظلامة بالرد • واللـــه

## المبحث

## من المسائل المختلف فيها في المرابحة بسبب تعارض الأقيسة

المرابحة : فى اللغة : مفاعلة من الربح ، وهو المكسب ، أو الفرق بين ثمـــن (١) البيع ونفقة الانتاج ٠

> (٢) وفي الإصطلاح الشرعي : هي البيع برأس المال وربح معلوم •

المسالة الأولى : حكم ظهور الخيانة في بيع المرابحة من حيث مقدار الثمن :

اختلف فقها ؛ الشريعة اسلامية فى حكم بيع المرابحة اذا ظهرت الخيانة فيها ، كان يخبر فى المرابحة بأكثر من الثمن الحقيقى للسلعة ، هل يحط الزيادة وربحهــا ويثبت للمشترى الخيار ؟ لهم فى ذلك قولان :

القول الاول : ان الباعيدط الزيادة وربحها ، ولايثبت الخيار للمشترى ، وهـــذا (٣)
ماذهب اليه الشافعية في أظهر القولين عندهم ، وبه قالت الحنابلة ، وأبو يوسف مـن (٥)
الحنفية ، ويوافق المالكية أيضا مع القول الأظهر للشافعية ومن وافقهم في لـــروم البيع وعدم ثبوت الخيار للمشترى اذا سقطت الزيادة وربحها ، ويوافقون قولهـــم الظاهر في ثبوت الخيار للمشترى اذا لم تسقط الزيادة وربحها ،

القول الثاني : أن البائع لايلزمه حط الزيادة ، بل للمشترى الخيار في امضاء (٧) البيع أو فسخه ، وهو ماذهب اليه الحنفية ، والمالكية اذا لم يسقط الزيادة وربحها، والقول الظاهر عند الشافعية ٠

- (1) المعجم الوسيط 1/٢٢٣ ·
- (٢) المغنى لابن قدامة : ٢٥٩/٤ •
- (٣) الأم للشافعي ٣/٣ ، المنهاج ص ٥٠ ٠
- (٤) كشاف القناع ٣/٢١٩، المغنى لابن قدامة : ٣٥٩/٤ ٣٦٠ ومابعدها٠
- (٥) شرح فتح القدير ١٢٦/ ومابعدها ، تبيين الحقائق ١٥٥٤ ، مجمع الانهر ٢/٦٧٠
- (٦) القوانين الفقهية ص ٢٨٩ ، جواهر الاكليل ١/٨٥ ، الشرح الصغير٢/٨٠
- (٧) المراجع السابقة للحنفية والشافعية والعالكية، يلاحظ ان العالكية يوافقـون
   الشافعية في عدم ثبوت الخيار اذا حط البائع الزيادة، ويوافقون الحنفية في
   ثبوت الخيارللمشترى اذالم يسقط الزيادة فلذلك أجملـت مذهبهـم في المذهبين للاختصاص (ه)

#### الأدلــة:

استدل أصحاب القول الاول على ماذهبوا اليه ، بالقياس ، فقالوا : أنه نقصل ملك يعتبر فيه الثمن الاول ، فوجب فيه حط الزيادة قياسا على التولية والاخصصة (۱) بجامع أن كلا نقل ملك يعتبر فيه الثمن الاول ، أما الاصل فهو بيصط التولية ، والأخذ بالشفعة ، وأما الفرع فهو بيع المرابحة ، ولما كان حكم الأصلل وجوب حط الزيادة في الثمن في بيع التولية والأخذ بالشفعة ، كان حكم الفرع كذلك ، فيجب حط الزيادة التي أخبر بها عن ثمن السلعة في المرابحة كذلك ، ولاخيار له ، لا انما يثبت عن نقص وضرر ، فاذا أسقطت الزيادة فلا وجه للخيار ٠

واستدل أصحاب القول الثانى على ماذهبوا اليه أيضا بالقياس ، فقالوا: فيانة (٢) طهرت فى بيع المرابحة ، فثبت بها الفيار من غير حط ، كما لو أخبر بتأجيل الثمن حيث يثبت للمشترى الغيار فى الفسخ اذا، بجامع أن كلا فيانة ظهرت فى بيع المرابحة أما الاصل فهو مالو أخبر بتأجيل الثمن والحال أنه كان نقدا ، وأما الفرع فه—و ما لو أخبر بأكثر من ثمن السلعة فى المرابحة ، ولما كان حكم الاصل ثبوت الفيار من غيرحط شىء من الشمن ، كان حكم الفرع كذلك ، فيثبت لمن أخبره البائع فــــى المرابحة بأكثر من ثمن السلعة أيضا الفيار ، ولا يحط عنه شىء من الزيادة وربحها للفلاك .

## المناقشـة:

ناقش أصحاب القول الاول ، هذا القياس الذي استدل به أصحاب القول الثانى ، فقالوا : ان المقيس وهو حط الزيادة ، مختلف عن المقيس عليه وهو تأجيل الثمن ، فلو كذب البائع على المشترى في التولية أو على الشفيع فزاد في ثمن السلعية ، وادعى فيها الاجل أيضا ، فانه اذا وقف المشترى على كذبه ، ثبت له حق حط الزيادة

<sup>(</sup>١) تكملة المجموع للسبكي ٢٨/١٢ ومابعدها؛ المغنى لابن قدامة :٢٦٠/٤ ومابعدها٠

<sup>(</sup>٢) بدائع الصناعع : ٢٢٢/٥ بتصرف ٠

دون التأجيل ، لأن التأجيل لايض المشترى ، وأما الزيادة في ثمن السلعة فتضره •

#### الموازنة والترجيح:

وبالنظر فى أدلة الفريقين ، وهما من القياس ، نجد أن قياس أصحاب القصول الثانى ، لايقوى على معارضة القياس الذى استدل به أصحاب القول الاول ، وذلصك لأن المقيس والمقيس عليه فى قياس أصحاب القول الثانى غير متجانسين ، وأن أثر تحقصق العلة فى المقيس عليه مختلف عنه فى المقيس فظهور وصف الخيانة فى تأجيل الثمصن وهو المقيس عليه لا أثر لها ، وأما ظهورها فى المقيس وهو زيادة الثمن لها أثصر

وعلى ضوء القواعد الترجيحية فى تعارض الأقيسة ، فانه يترجح قياس أصحـــاب القول الأول على قياس أصحاب القول الثانى ، وذلك لأن تأثير العلة فى المقيس عليها والمقيس عليه فى قياسهم متجانسة ، كما أنه يترجح أيضا بكثرة الاصول المقيس عليها فى قياسهم \_ وهى التولية ، والآخذ بالشفعة ، والترجيح بكثرة الاصول وقوة الاثر من الوجوه المعتمدة لدى الأصوليين فى الترجيح .

وهكذا يتبين لنا أن الراجح ـ والله أعلم ـ هو ماذهب اليه الشافعيـــــة والحنابلة في أن ظهور الخيانة في بيع المرابحة لايمنع لزوم البيع اذا أسقطـــت الزيادة وربحها ، كما أنه لايثبت الخيار للمشترى به ، وذلك لعدم وجود المقتضــي باسقاط الزيادة ، وذلك لقوة ما استدلوا به من الأقيسة التي لم يوجد معها معـارض أقوى منها ، والله أعلم ،

; '

## الخاتمة ونتائج البحث

بعد أن يسر الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ، بجمع هذا البحث وتأليفـه على هذه الصورة ، فمن خلال الدراسات والمناقشات التى تضمنها البحث توصل الباحـث الى النتائج التالية ٠

المعانى الكثيرة التى ذكرت له ، فقد توصل البحث الى أن الراجح فى ذلك ، هو كونه مشتركا معنويا بين التقدير والمساواة والمجموع ٠

٢ - ان اختلاف العلماء في امكانية تحديد القياس، وعدم امكانيته ، خــــــــلاف لفظى ، فالمانعون انما أرادوا به : الحد الحقيقي. الذي يختص ببيان الماهيـــات ، وهو مالايقول به المجيزون ، والمجيزون ، انما قصدوا به : الحد الرسمى أو الاسمى ، وهو مالايمنعه المانعون ٠

7 - ان الاختلاف بين جمهور الأصوليين وبين الحنفية في عدد أركان القياس عائد الى اختلافهم في معنى الركن: فالحنفية الذين يعرفون الركن بأنه الداخل فللماهية ، لم يجدوا مما ذكره الجمهور من أركان القياس ماينطبق عليه هذا التعريف الا العلة ، فلذا اقتصروا عليها ، واعتبروا ماعداها من شروط القياس التي لاوجسود له الا بتوافرها فيه وان كانت خارجة عنه ٠

وأما الجمهور الذين يعرفون الركن بأنه مايتوقف عليه الشَّ مطلقا ، فقد وجدوا أن هذا المعنى ينطبق على الأصل ، وحكمه ، والعلة ، والفرع ، ومع ذلك فلل خير على الجميع مادام الاتفاق قائما بينهم على أن القياس لايتم الا بهذه الأملور ، سواء سميت أركانا أو شروطا .

إن المسالك العلية النقلية لاخلاف بين الأصوليين في اعتبارها ، وأمــــا
 عدم اعتبار الحنفية لبعض المسالك الاستنباطية ، فلا يعدو كونه نظريا ، فقط ، وأما

عمليا فانهم يأخذون ببعضها أيضا، وكتبهم الجامعة بين طريقتى ـ المتكلمين والفقها على ذلك • خير دليل على ذلك •

۵ - لاخلاف بین الأصولیین فی آن التعارض هو غیر التناقض اصطلاحا ، وآن مابی نادلة هو التعارض ۰

7 - ان وقوع التعارض بين الأدلة في نظر المجتهد أو في ظاهر اللفظ ، فانصد يمكن تصوره في الأدلة القطعية والظنية على حد سواء ، وذلك ، لأنه تعارض غيصر حقيقي ، وأن الخلاف في وقوعه وعدم وقوعه خلاف لفظي ، حيث ان المجيز انما يجيدوه عقلا ، أو في ظاهر اللفظ أو في ذهن المجتهد " والمانع لايمنع ذلك، كما أن المانع انما يمنع من حيث كونه مقصودا للشارع أو وقوعه حقيقة في الواقع ونفس الامصر ، وهو مالايقول به المجيز أيضا " •

٧ - ان الاختلاف الكبير في المرجحات بين الجمهور الذين توسعوا فيها ، وبيسن الحنفية الذين أقلوا منها ، انما يعود الى اختلافهم في عدد أركان القياس ،فالجمهور الذين اعتبروا أركان القياس أربعة أعادوا أوجه الترجيح اليها فتوسعوا فيهسا والحنفية أعادوها الى ركن القياس الوحيد وهي العلة فقط ، فأقلوا منها ،بالاضافة الى أن الحنفية لايقولون أيضا ببعض مسالك العلة الاستنباطية نظريا ويأخذون ببعضها معليسسا .

٨ - ١ن الأصل في الترجيح هو غلبة الظن بالمرجح ، فما أفاد الظن الأغلب يقدم
 على ما أفاد الظن الغالب ، كما أن ما أفاد الظن الغالب يقدم على ما أفاد مجسرد
 الظن ، وهذا الأصل متفق عليه بين جمهور الأصوليين ، وأن الاختلاف في المرجحات كثسرة
 وقلة يعود الى غلبة الظن أيضا ٠

٩ ـ ان بعض القواعد الأصولية عند الحنفية مأخوذة من الفقه ، فما ذكروه مــن
 القواعد الترجيحية من تعارض الأقيسة مبنى على المعانى الفقهية .

۱۰ ـ ان جمهور الأصوليين من غير الحنفية ، قد أسهوا اسهاما كبيرا ـ مثلهــم مثل الحنفية ـ في اثراء الفقه الاسلامي بالقواعد الأصولية للترجيح بين الأقيســة

المتعارضة ، وأن ماتتسم به بعض تلك القواعد منالطابع الافتراضى لايمكن أن ينقــــى من قيمة ذلك ، لأن المتتبع المؤهل قد يجد لها تطبيقات فى المسائل الفقهية فــــى أبواب الفقه الواسعة .

۱۱ - ان دراسة التعارض والترجيح من أهم الدراسات الأصولية التي ينبغي أن يهتم بها أهل العلم ، وذلك لبيان أن أدلة الشرع لاتعارض بينها في ذاتها في الواقـــع ونفس الأمر، الا من حيث الجهل بالمرجحات ، وأسباب أخرى ذكرت في البحث .

۱۲ – ان دراسة التعارض والترجيح من أهم العوامل لمعرفة أقرب الأقوال الـــــى الصواب فى الفقه المقارن عن طريق الترجيح بين الأدلة المتعارضة التى استدل بهـا الجانبان ، أو التوصل الى بيان كون ذلك الخلاف وهميا أو نحو ذلك ،

17 - ان ماتقرر من كون أصول الفقه يعتبر قانونا للفقه الاسلامى ، انما يتجلى في التعارض والترجيح ، حيث ان قوعد الترجيح تعتبر القانون الفاصل بيللمتنازعين في المسائل الفقهية ٠

11 - ان الباحث لايدعى اليقين بضعف الدليل المقابل المرجوح ، وأن بيان الراجح لايعنى ابطال المرجوح أو الغاءه ، وانما يعنى تطبيق القواعد الترجيحية التحصد وضعها الأصوليون ، والتى تغلب على الظن أنها تنطبق على تلك المسألة ، اذ لايبعصد أن يعتقد المرجوح راجحا ، وذلك لأن طرق الترجيح كلها لم تسلم من الخلاف في تقديم بعضها على البعض الآخر واعتبار بعضها

10 - ان ترجيح أحد الدليلين على الاخر لايعنى أيضا تنقيص أصحاب القول المرجوح فكلهم حماة الاسلام ، استنبطوا الأحكام ، وأصلوا الأصول ، وفرعوا الفروع ، وقعدوا القواعد التى تكفل لضبط كل مسألة من المسائل الاصولية والفقهية وكلها ترجع اليي كتاب الله وسنة رسوله وان اختلفت أفهامهم وظنونهم في طريقة الاستنباطات ، فكلهم طلاب حق ، مأجورون عند الله تعالى وان أخطأوا .

احد أسباب اختلاف العلماء ، لأن ذلك من المهمات الصعبة التى يكون تعارض الأقيسة فيها أحد أسباب اختلاف العلماء ، لأن ذلك من المهمات الصعبة التى لايمكن أن تنجزه أطروحة الماجستير ، وانما تحتاج الى عمل جماعى من الممكن أن يقوم به عدد ملا العلماء .

۱۷ ـ ومن خلال إعمال القواعد الترجيحية التى وضعها الأصوليون للترجيح بيــــن الأقيسة فقد توصل البحث الى الترجيح فى المسائل التطبيقية التى تناولها ، وقـــد بلغت خمسة وثلاثين مسألة فقهية ، تم فيها ترجيح أحد القولين على الاخر طبقا لقواعد الترجيح القياسية ،

١٨ - ومن خلال عملي في المسائل التطبيقية تبين لي أن قياس الشبه يغلب على استدلالات
 الفقهاء ويليه قياس الدلالة ويقل استدلالهم بقياس العلية .

الحمد والشكر على الدوام لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبا أجمعين ، آميان ،

----

## ملحق تخريج الأحاديث التي لم يتم تخريجهافي الرسالة

المحديث: من اسلم فيسلسم في كيل معلسوم ووزن معلوم الى اجل معلسسوم " اخرجه البخارى ٤/٥٥٣ في السلم : باب السلم في كيل معلوم ، وباب السلم في وزن معلوم ، وباب السلم الى اجل معلوم ، ومسلم ١٢٢٧/٣ كتاب المساقاة ، باب في السلم برقم (١٢٢) وابو داود ٢٧٥/٣ باب السلف برقم (١٣٦٣) والترمذى ٢٠٢٣ باب ماجاء في السلف في الطعام والتعر برقم (١٣١١ ثم قال : حديث أبوعباس حديث حسن صحيح اله ورواه النسائي ١٩٠٧ تحت عنوان السلف في الشعار وأبين ماجه ٢٠٥٧ باب في السلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم برقم (١٢٨٠) عاجم ١٩٠١ بالمسلمون على شروطهم ، أخرجه البخارى بلفظ " عند " في كتاب الاجارات بالمؤمنون السمورة ، فتح البارى ٤ /١٥١ ، وجاء في عمدة القارى بلفظ : "المؤمنون عند شروطهم " ١١/٤٩ ، وأخرجه ابو داود في نسفه في كتاب الاقفية باب في الملح مختصر سند أبى داود ١٤/١٥ ، والترمزى في جامعة مع تحفة الاحسسوري

٣ \_ " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الهاء الراكد " •

هذا الحديث مروى عنجابر رضى الله عنه ، أخرجه مسلم في صحيه فى النهى عـــن البول فى الماء الراكد ، وقد روى بروايات مختلفة ، فعنى أبى هريرة رضــى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لايبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يغتسل منه ، وفى الرواية الآخرى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قــال: لايبولن أحدكم فى الماء الدائم الذى لايجرى ثم يغتسل منه .

ينظر : صحيح مسلم بشرح النووى ٣ /١٨٧ ٠

## بسم الله الرحمسن الرحسسسيم

ملحق ترجمة الاعلام الذين لم تتم الترجمة لهم في الرســـالة

ابن برهان :هو أحمد بن على بن محمد المعروف بابن برهان \_ بفتح الباء \_ أبوالفتح الفقيه الشافعي الاصولى المحدث ، كان حنبلي المذهب ، ثم أنتقل الى المذهب الشافعي ، كان حاد الذهن لايسمع شيئا الا حفظه ، وكان يضرب به المثل في تبحره في الأصول والفروع ، صنف في الاصول " البسيط " "والاوسط" و"الوجيز" توفى سنة ١٨٥ ه وقيل غير ذلك رحمه الله تعالى ، ينظر : طبقات الشافعية للسبكي ٣٠/٦ ، وفيات الاعيان ١٨٢/١ ، شذرات الذهبب

- ٢ ابن المنذر : هو محمد بن ابراهيم ابن المنذر ، نيسابورى من كبار الفقها المجتهدين ، لم يكن يقلد أحدا ، وعده الشيرازى في الشافعية ، لقب بشييخ الحرم ، اكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلما العلما المنفاته :" المبسوط" في الفقه و " الاوسط " في السنن ، و " الاجماع والاختلاف " ، و " الاشراف علي مذاهب اهل العلم " ، و " اختلاف العلما العلم " وكان مولده ووفاته ٢٤٢ ٣١٩ هـينظر تذكرة الحفاظ ٣/ ٤ ، ٥ ، الاعلام ٢٨/١ ، طبقات الشافعية ١٢٦/٢ ٠
- ٣ أبن المنير : هو أحمد بن محمد بن منصور ابوالقاسم الجذامى الاسكندرىالاربيارى ناصر الدين ابى العباس المعروف بابي المنير الفقيه الأصولي المحدث المشارك في عدة علوم ، له مختصر البرهان ، ويكون هو الذى شرحه ذكره الزركشي، توفى سنة ٣٨٦ هـ ينظر الديباج ص ٧١ ، شجرة النور الزكية ص ١٨٨ ، الفتح المبين ٣ /٨٤ ، مع ملاحظة ان هناك ابم المنير الآخر أخ المترجم له هنا ، واسعه على بن محمد زين الدين المتوفى سنة ٩٥٥ ه ، وكلاهما يعرفان بابن المنير، شجـــرة النور الزكية ص ١٨٨ .

إلى اليمان ، وأبوثور ( ١٧٠ - ١٤٠ ) ه : هو ابراهيم بن خالد بن أبي اليمان ، وأبوثور لقبه ، أصله من بنى كلب من أهل بغداد ، فقيه من أصحاب الامام الشافعيي ، قال ابن حبان : كان أحدائمة الدنيا فقها وعلما ، وففلا ، صنف الكتيب وفرع على السنن ، وقال ابن عبدالبر :" كان حسن الطريقة فيما روى مين الأثر الا أن له شذوذا فارق فيها الجمهور ، له كتب منها : كتاب ذكر فييه اختلاف مالك والشافعي .

ينظر تهذيب التهذيب ١١٨/١ ، الاعلام ٣٠/١ ، تذكرة الحفاظ ٧/٢٢ ٠

ه ـ ابوحفص العكبرى : هو عمر بن محمد بن رجاء ابوحفص العكبرى ، وأشتهر أيضا بابن رجاء من علماء الحنابلة ، حدث عن عبدالله بن احمد بن حنبل وغيـــره، وروى عنه جماعة منهم : ابوعبدالله ابن بطه العكبرى ، كان دينا صدوقــــا شدیدا علی المبتدعة ، قال ابن بطة ؛ اذا رأیت العکبری یجب ابن رجـــا فاعلم انه صاحب سنه ، وقد توفي رحمه الله تعالى سنة ٣٣٩ هـ وقيل ٣٢٩ هـ٠ ٦ - أبوعبدالله البصري: هو الحسين بن على ، أبو عبدالله البصري الحنفيين ويعرف"بالجعل" شيخ المتكلمين ، وأحد شيوخ المعتزلة ، أخذ الاعتزال وعلــم الكلام عن أبي على ابن خلاد ، ثم أخذه عن أبي هاشم الجبائي ، وبلغ بجده واجتهاده مالم يبلغه غيره من أصحاب ابى هاشم ، كما لازم مجلس أبي الحسين الكرخى زمنا طويلا ، وله تصانيف كثيرة في الاعتزال والفقه والكلام وكــان مقدما في علمي الفقه والكلام وعلى فيهما ، ويدرسهما ، وجد على شدائـــــد الدنيا دون ان يناله منها حظ مع زهده فيها وهو شيخ القاضي عبدالجبارالذى نقل عنه كثيرا في شرح الاصول الخمسة ٠ ومن كتبه : شرح مختصر ابي الحســـن الكرخي ، وكتاب الاشربة ، وتعليل نبيذ التمر ، وكتاب تعريم المتعة ،وهِواز الصلاة بالفارسية توفي سنة ٣٦٩ ه وقيل غير ذلك • ينظر : الفوائد البهيــةي ص ٦٧ ، الجواهر المضيئة ٢١٦/١، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٤٣ ، شـــذرات الذهب ٦٨/٣ ، وفرق وطبقات المعتزلة ص ١١١

ينظر : تهذيب التهذيب ٢١٦/١ ، الانتفاء ص ١٠٨

٨ - الأمير الصنعاني : هو محمد بن اسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنى الكحلاني
 ثم الصنعاني ابوابراهيم الامير ولد ١٠٩٩ ه وتوفى سنة ١١٨٢ ه ، مجتهد له
 توضيح الافكار في المصطلح ، وسـبل السـلام شرح بلوغ المرام ، أرشـاد
 النقاد الى تيسير الاجتهاد ٠

ينظر: الاعلام ١/٨٦ ٠

- ٩ الأنبارى : هو عبدالرحمن بن سالم بن يحيى الأنبارى الدمشقي الفقيـــه سمع من ابى اليمن الكندى والحافظ الرهاوى ، قال : كان يصلى بالمتأخرين صلاة الصبح ويطيل بهم اطالة مفرطة خارجة عن المعتاد بكثيرالــــى أن تكاد تطلع الشمس وهو فى تطويله لايتركه كل يوم ٠ قال ايمن رجب : تفقــه وبرع وأفتى ودرس وحدث وسـمع منه جماعة ٠ توفى سنة ٦٦١ ه٠
  - ينظر : التاج المكلل ص ٢٤٩ ٠
  - ١٠ البابرتي : هو أكمل الدين محمد بن شمس الدين محمد بن كمال الديــــن
     محمود بن احمد الرومي البابرتي الحنفي فقيه حنفى أصولي مفسر ، مـــن
     مصنفاته : شرح مشارق الانوار وغيره ، توفى سنة ٢٨٦ ه رحمه الله تعالــى
     ينظر : شذرات الذهب ٢/٣٩٢ .

11 - حسن بن صحالح : هو الحسن بن صالح بن حميى ، أبو عبدالله ، ثقت فقيه عابد رمى بالتشيع ، مات سنة ١٩٩ ه ، روى له البخصصارى في الآدب المفرد ، ومسلم ،

ينظر: تقريب التهذيب •

17 \_ الرهاوى : هو يحيى بن قراجا شرف الدين الرهاوى ( بضم السراء )

فقيه مضرى ، أصله من الرها ( بين الموصل والشام)

ومولده ومنشأه بمصر أقام زمنا في دمشق وعاد الى مصر سنة ٩٤٢ ه ،

قال النجم الغزى : ولاأدرى متى توفى ، له حاشية على شرح الوقايسة

لصدر الشريعة ، في دار الكتب ،

ينظر: الاعلام ١٦٣/٨ ه.

١٣ - عبدالقاهر : هو الشيخ عبدالقاهر بن طاهر بن محمد بن عبداللـــه البغدادى التميمي الاسفرايينى ، أبو منصور ، من أعمة الأصـــول كان صدر الاسلام فى عصره ، نشأ في بغداد ثم رحل الى خراسان ، لـــه مؤلفات كثيرة ، منها: التحصيل في اصول الفقه ، توفى سنة ٢٦٩ فـــى اسفرائين ،

ينظر: الاعلام ٤ / ٤٨٠٠

11 - العنبرى: هو عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان العنبرى ، مولاه ابوعبيده التنورى البصرى ، روى له الجماعة ، قال الذهبي : لم يتأخر عنه أحد لاتقانه وتركوه وبدعته ، وقال : اليه المنتهى في التثبيت الا أنه قدرى متعصب ، مات سنة ١٠٨ ه .

ينظر : تقريب التهذيب ١ /٢٥٧ ، ميزان الاعتدال ٢/٧٧٦ ، تذكرة

10 - الغفر اسماعيال: هو استماعيل بن على ابن الحسين البغيدادي الازجال العنبلي الفقياء الأصولي المتكلم الملقب بغفر الديان والمشهور بغلام ابن المنائل المنذرى: وكانت له معرفة حسانة بالفقه والجدل ، وتكلم في مسائل الكلام ، وكان حسن الكلام ، له تصانيا في الخلاف والجدل ، منها التعليقة المشهورة والمفردات ، وجنة الناظر وجنة المناظار ، في الجدل ، توفى سنة ١٦٠ هـ ،

ينظر : ذيل طبقات الحنابلة ٢ /٦٦ ، شذرات الذهب ١١/٥ ٠

# أولا: فهرس الآيات القرآنيـة الكريمـة

| الصفحــة                      | رقمها                                          | الآيات القرءانيـــة                                                                                                                             | السورة |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 37,673,473                    | 7,47                                           | واستشهدوا شهـيدين من رجالكم                                                                                                                     | البقرة |
| YY ( Y1                       | 19                                             | يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذرالموت                                                                                                    |        |
| ٨٠                            | 777                                            | ولا تقربوهن حتى يطهرن                                                                                                                           |        |
| \$4,2,3,313<br>443,263,210,66 | 740                                            | وأحلالله البيع                                                                                                                                  |        |
| 98                            | 179                                            | ولكم في القصاص حياة                                                                                                                             |        |
| ٧٢                            | 140                                            | ولتكبروا الله على ماهداكم                                                                                                                       |        |
| 17-                           | 777                                            | نساؤكم حرث لكم                                                                                                                                  |        |
| 777                           | 190                                            | ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة                                                                                                                   |        |
| ٨١                            | 777                                            | وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن                                                                                                                   |        |
| <b>{ • {</b>                  | 1+4                                            | ولبئس ماشروا به أنفسهم                                                                                                                          |        |
| 1.7                           | 7,77                                           | لايكلف الله نفسا الا وسعها                                                                                                                      |        |
| 177<br>891/59V<br>89V         | 777<br>0 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V | المطلقات يتربص بانغسهن ثلاثة قروع<br>بأيعاالذين آمنوا القواالك ودرواسابي شالربا<br>فأن نبشرفكم دنحس أمطالكم<br>المبيوي الله المرباوين كالمصدكات |        |
|                               | 90                                             | فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله                                                                                                        | النساء |
| ٧٢                            | 17.                                            | فبظلم من الذين هادوا حرمنا                                                                                                                      |        |
| ٣٨                            | 1+                                             | ان الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما                                                                                                              |        |
| ۲۲۱                           | 70                                             | فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات<br>من العذاب                                                                                          |        |
| 17.                           | **                                             | من العداب<br>وأمهات نسائكم                                                                                                                      |        |
| 179                           | ٨٢                                             | ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا<br>كبيرا                                                                                             |        |
| 7•3·373·<br>073· Y73          | <b>79</b>                                      | الا أن تكون تجارة عن تراض منكم                                                                                                                  |        |

| السورة  | الآيات القرءانية                                    | رقمها | الصفحـــة   |
|---------|-----------------------------------------------------|-------|-------------|
| المائدة | انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من         | ۹٠    | 70          |
|         | عمل الشيطان                                         |       |             |
|         | فكفارته اطعام عشرة مساكين                           | РА    | ٣٨          |
|         | من أجمل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل                   | ٣٢    | ٧١          |
|         | والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما                    | ٣٨    | ٧٣          |
|         |                                                     |       |             |
|         | انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة<br>في الخمر | 91    | 98 470      |
|         | فلكوا مما أمسكن عليكم                               | ٥     | 377         |
|         |                                                     | 6.    |             |
|         | مايريد الله ليجعل عليكم من حرج                      | ٦     | <b>٤</b> •٧ |
|         | يسئلونك ماذا أحللهم قل أحل لكم الطيبات              | ٤     | ٥٢٣         |
| الانعام | ولا تزر وازرة وزرْ أخْرى                            | ١٦٤   | <b>To</b> • |
| الاعراف | "<br>ويحرم عليهم الخبائث                            | 10Y   | 90          |
| التوبة  | قاتلوا الذين لايؤمنون بالله واليوم الاخر            | 79    | 9.8         |
| يونـس   | فأجمعوا أمركم                                       | ٧١    | ٨٦          |
| يوسىف   | وشروه بثمن بخس                                      |       | ٤٠٤         |
| ابراهيم | لئن شكرتم لازيدنكم                                  | γ     | ٩٣          |
| النحل   | ونزلنا عليك القرءان تبيانا لكل شىء                  | ۸٩    | 179         |

| الصفحة      | رقمها      | الآيات القرءانية                         | السورة   |
|-------------|------------|------------------------------------------|----------|
| 179         | <b>{</b> { | وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس           |          |
| ٤٣٠         | 1.7        | الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان         |          |
|             |            |                                          |          |
| Y1          | Yo         | اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات       | الاسراء  |
| YI          | γλ         | أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسقالليل      |          |
| ۷۲ ،۷۱      | ۸٥/٨٤      | وآتیناه من کل شیء سببا ، فاتبع سببا      | الكهف    |
| YI          | ٤٠         | كي تقر عينها ولاتحزن                     | طـه      |
| 171         | YA         | وما جعل عليكم في الدين من حرج            | الحج     |
| <b>१९</b> न | (<         | إ هتزن وربت                              |          |
| ٧١          | ١٣         | كى تقر عينها ولاتحزن                     | القصص    |
| 010         | 187/181    | وأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسريــن ،  | الشعراء  |
|             |            | ولا تبخسوا الناس ٠٠                      |          |
| 7 • 8       | ٧١         | ولو اتبع الحق أهواءهم                    | المؤمنون |
| 1 • •       | ۲          | والزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما   | النور    |
| 170         | ۸۲۲        | والذين يرمون المحصنات                    |          |
| 771         | 10         | يأيها الذين آمنوا أمنتم الفقراء الى الله | فاطر     |
| ٧٢          | ٣٩         | ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم                | الزخرف   |
| ٧٢          | 71         | ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين             | محمــد   |
| ٥٩          | 1.6        | فقد جماء أشراطها                         |          |
| ۲۷۳         | ١          | انا فتحنا لك فتحا مبينا                  | الفتح    |

| الصفحة  | رقمها | الآيات القراانية                                                                    | السورة   |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 771     | ٦٥    | وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون                                                    | الذاريات |
| 179 "YE | ٤ - ٣ | وما ينطق عن الهوى ، ان هو الا وحى يوحى                                              | النجم    |
| 171     | ۲     | فاعتبروا یا ولی الابصار                                                             | الحشر    |
| 14, 201 | Y     | كى لا يكون دولة بين الاغنياء                                                        |          |
| ٨٢      | ٩     | يأيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم                                            | الجمعة   |
|         |       | الجمعة فاسعوا ٠٠                                                                    |          |
| Y1      | ١٤    | ان کان ڈا مال وبنین                                                                 | القلـم   |
| 016     | p-1   | ديل للطفئين الذين إلذااكنا لراعل الفاس يستنونون<br>وط د اكا لوحم أ وولانوحم مخسوت . | المطففين |

# ثانيا : فهرس الاحاديث والآثار التي تم تخريجها

| _                     |                                                 |        |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------|
| الصفحة التى خرجت منها | الاحاديث والآثــار                              |        |
| 178                   | اذا اجتهد الحاكم فأخطأفله أجر                   | _      |
| ٨٠                    | اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم              |        |
| 18.                   | أربع لاتجوز في الاضاحي                          | _      |
| 377                   | أرأيت لو كان على أبيك دين                       | •      |
| ٤٠٤                   | اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار        | ***    |
| <b>१</b> ० ७          | انما البيع عن تراض                              | _      |
| ٤٠٦                   | أى الكسب أطيب ؟                                 | 9000   |
| ٥ς.                   | أمره أن بجرزجبشا فنغدت الإبل                    | _      |
| ٥۴٨                   | لا نتمه اطعام طعم                               |        |
| 01A                   | ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام | -      |
| ٥٣٠                   | اذا اشتریت بیعا فلا تبعه حتی تقبضه              | _      |
| Y1                    | انما جعل الاستئذان من اجل البصر                 | Name   |
| <b>Y</b> Y            | انها رجسس                                       | _      |
| YA                    | انها منالطوافين عليكم                           | -      |
| <b>Y9</b>             | ان ابى ادركه الحج ٠٠٠ أفأحج عنه                 | Today. |
| Yo+                   | أقيلوا الكرام عثراتهم                           | -      |
| 771                   | أمسك عليك اربعا وفارق سائرهن                    | _      |
| ٥٨                    | أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها                  | _      |
| ٥٧، ٨٧، ٩٧، ١٥٣، ١٥٣، | آينقضْ اذا جـف                                  | -      |
| 1¥1                   | بعثت بالحنيفية السمحة                           | _      |
| 3/0                   | بعد إخابن عدى فاستعلد على خيبر                  |        |
|                       |                                                 |        |

| الصفحة التى خُرَجت فيها | الاحاديث والآثار                                       |           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| ٤٢٨                     | بينما نحن في المسجد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه  | _         |
|                         | وسلم ٠٠٠ انما الارض ٠٠                                 |           |
| YA                      | ثمرة طيبة                                              | _         |
| 1 - 9                   | الثيب احق بنفسها من وليها                              |           |
| ٤٣٧                     | أجاز ابن عمر رضى الله عنه الخيار لمدة شهرين            | _         |
| ١٦٦                     | الجهاد ماض منذ بعثنى الى ان يقاتل رجل من أمتى المسيح   | _         |
|                         | الدجـال ٠                                              |           |
| ۱۷۳                     | الحلال بين ، والحرام بين                               | was       |
| ۱۳۸                     | الخال وارث من لا وارث له                               | -         |
| ٥٣٣                     | الخراج بالضمان                                         | _         |
| 016                     | الذهب الذهب والغفية بالغفية                            | - william |
| 015                     | الذهب بالذهب ولانا يولان والنضل دبا                    |           |
| ٥٢٢                     | رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد      | •         |
| ٧٣                      | زملوهم بكلومهم فانهم يبعثون                            | _         |
| ٤١٤                     | زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة الى رجل بما معه | _         |
|                         | من القرًان                                             |           |
| £19                     | زوج عمر بن أبى سلمة امه أم سلمة الى رسول الله صلى الله | •         |
|                         | عليه وسلم بأمره                                        |           |
| ٧٣                      | رنا ماعز فرجم                                          | -         |
| ٧٣                      | سها فسجـــد                                            | _         |
| 7,000,077.Vf0           | الطعام بالطعام مثلا بمثل                               | -         |
| \$ 9 \$                 | غبن المسترسل حرام                                      | -         |
| ٨٠                      | لايرث القاتل                                           | _         |
| ০٣٦                     | لا تصروا الغنم                                         | _         |

|                | الاحاديست والآثسار                                       | الصفحة التى خرجت فيها |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Photos.        | للراجل سهم وللفارس سهمان                                 | ۸۱                    |
| •              | لايقض القاضى وهو غضبان                                   | ۸۳                    |
| _              | لايقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان                         | ۸۲                    |
| ***            | لاتبيعوا الطعام بالطوام الامثلا بمثل                     | $J_{i,j}$             |
| -              | لاتبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا<br>بـوزن | 061                   |
| <b>40</b> 448) | لاتبيعوا الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم                 | 170                   |
| _              | لا ربا الا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب              | 0(4                   |
| _              | لایحل بیع وسلف ، ولا شرطان فی بیع ، ولا رہم مالم         | 019                   |
|                | يضمن                                                     |                       |
| -              | لأن تخطى ً في العفو خير من أن تخطى ً في العقوبة          | (0.                   |
| _              | لايتم بعد الاحتلام ولا صماتيوم الى الليل                 | 113                   |
| -              | لايحل مال امرىء الا بطيب نفس                             | V73                   |
| _              | لاضرر ولا ضرار                                           | 390                   |
| _              | لا تلقوا الركبان                                         | ००३                   |
| _              | لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا               | 597                   |
| _              | ما اجتمع الحلال والحرام                                  | (54                   |
| _              | ما وزن مثلا بمثل اذا كان نوعا واحدا وما كيل              | 071                   |
|                | فمثل ذلك                                                 | • * *                 |
| _              | مكثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا مال          | ٥٧٨ سا                |
|                | طعام الا الاسودان                                        |                       |
|                |                                                          |                       |
|                | من أعتق عبدا له في شرك                                   | \٤.                   |
|                |                                                          |                       |

\_ من شهد له خزيمة فهو حسبه

\_ من قاء أو رعف فليتوضأ

45

| الصفحة التى خرجت فيها | الاحاديـــث و الآثــار<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــ |       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| EVE - 5. 5            | من باع نخلا بعداً ن تؤ برفتم ننه للبائع                      |       |
| 848                   | من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذا رآه                     | _     |
| १०३                   | من ترك مالا أو حقا فلورثتـــه                                | _     |
| ٤٨٠                   | نهى عن بيع الحصاة والغـــرر                                  | -     |
| 077                   | نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر               | _     |
|                       | البغى وحلوان الكاهن                                          |       |
| YY                    | واقعت أهلى فى نهار رمضان                                     | Vegan |

# ثالثا : فهرس الأعلام المترجم لهم

| الصفحة التى ترجم لهم<br>فيهـــا | 18                                                                          |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٣                               | الآمدى : على بن ابى على بن محمد بن سالم التغلبي                             | -     |
| ٥                               | امام الحرمين : عبد الملك بن عبد الله بن يوســف                              | _     |
| 1.0                             | الجوینی<br>الأبهری : محمد بن عبد الله بن محمد بن صالحالابهری                |       |
| ٩                               | البيضاوى : عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازى                                  |       |
| ٣٤                              | البيضاوى                                                                    |       |
|                                 | البتـی : عثمان البتی                                                        | -     |
| 0.1                             | البهوتی : منصور بن يونس بن ادريس البهوتی                                    | _     |
| 01.                             | ابن تيمية : احمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بـن<br>تيمية                    | _     |
| 118                             | الجصاص: احمد بن على بن ابى بكر الرازى                                       | -     |
| 177                             | الجبائى : ابو على محمد بن عبد الوهاب بن ســــــــــــــــــــــــــــــــــ | _     |
| 177                             | الجبائى : ابو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبـــد<br>الوهاب الجبائى           | _     |
| ٤٦                              | حجة الاسلام : محمد بن محمد الغزالي الطوسي                                   | Miles |
| 18                              | ابن الحاجب ؛ عثمان بن عمر بن أبى بكر                                        |       |
| 770                             | ابن حزم : على بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهرى                                |       |
| • · <b>व</b>                    | خليل : خليل بن اسحاق بن موسى ضياء الدين الجندى                              | ***** |
| ٣٤                              | خزيمة : خزيمة بن ثابت الانصارى                                              | •     |
| 118                             | أبو الخطاب: محفوظ بن احمد بن الحسن الكلوداني                                |       |
| ى ۸۹                            | الدبوسى : عبيد الله بن عمر بن عيسى أبو زيدالدبوس                            | _     |
| ن ٤٨١                           | الدار قطنی : علی بن عمر بن احمد بن مهدی آبو الحسر<br>الدار قطنی             | -     |
| ۲٦                              | الرازى: محمد بن عمر بنالحسين فخر الدين الرازى                               |       |

| صفحة التىترجم لهم فيها  | الاســـم                                                                                       |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ०१०                     | ابن رشد؛ محمد من محمد ابن دمثرا لحضير                                                          |      |
| £{7                     | رفر : زفر بن الهذيل بن قيس العنبرى                                                             | _    |
| ٤٤٠                     | الزيلعى : جمال الدين ابو محمد بن يوسف الزيلعي                                                  | _    |
| 0. J<br>160             | ابن السمعانى : منصور بن محمد بن عبد الجبارالمروزى السرخسى : محمد بن احمد بن أبى سهل شمس الأعمة | -    |
| 0 <b><v< b=""></v<></b> | الشوكاني : محمد بن على بن محمد الشوكاني                                                        |      |
| 046                     | الشيباني : محمد بن الحسن بن قرقر الشيباني                                                      | -    |
| 6.1                     | شیخ الاسلام : زکریا بن محمد بن احمد بن زکریا الانصاری                                          | •    |
| <b>€</b> ∨∨             | صفى الدين : محمد بن عبد الرحيم بن محمد الارموى                                                 | -    |
| 1 "1                    | العبادى : أحمد بن قاسم الصباغ العبادى                                                          | ***  |
| 14                      | العطار : الشيخ حسن بن محمد العطار الشافعي                                                      | _    |
| 91                      | العضد : عبد الرحمن بن احمد بن عبد الغفار الايجى                                                | _    |
| 0,,                     | ابن عقيل : أبو الوفاءُ على بن عقيل البغدادى                                                    | -    |
| ٥٠٧                     | العدوى : على بن احمد العدوى الصعيدى                                                            | _    |
| 291                     | عبادة : عباده بن الصامت بن قيس الانصارى                                                        | **** |
| 713                     | الغسانى : أبو بكر بن عبد الله بن أبى مريم الغسانى                                              | _    |
| 31/                     | ابن قدامة : عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي                                          | -    |
| ب ۱۷۰                   | ابن القيم : هو شمس الدين ابو عبد الله محمد بن ابي ايو                                          | -    |
| P3 4                    | الكرخى : عبد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم الكرخي                                              | -    |
| 1/3                     | الكردى : عمر بن ابراهيم بن خالد الكردى                                                         | _    |
| 0.9                     | اللقانى : محمد بن حسن اللقانى                                                                  | _    |
| ی ۲۲                    | الماتريدى : محمد بن محمد بن محمود ابو منصور الماتريد                                           | -    |
| 3//                     | المرغيناني : على بن ابي بكر بن عبد الجليل المرغيناني                                           |      |

### الاســــه

| <b>To</b> | ۔ المریسی : بشر بن غیاث بن أبی كريمة                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 000       | ـ الماور دي ١٠٠٠ بن ترف بن مري بن حن النوري                         |
| 3 77      | ۔ أبو يعلى : محمد بن الحسين بن محمد بن خلصف<br>الفراء القاضى الكبير |
| 310       | - أبو بوسف ا يعقوب بن إ براهيم بن حبيب.                             |
| ξ .       | ـ ابن الهمام : محمد بن عبد الواحد السيواسي                          |

. •

- رابعا: قائمة بأسماء المصادر والمراجع:
  - أولا : كتب التفسير ، وعلوم القراان :
- عبد الرحمن بن الكمال السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطى ( ت ٩١١ ه ):

  طبقات المفسرين ، طبعة لايدن ، سنة ١٨٣٩ م ٠
  - الجصاص : احمد بن على الرازى الحنفى ( ت ٣٧٠ ه ) :
  - ٢ أحكام القسراان ، طبع دار الكتب الحديثة بالقاهرة سنة ١٩٧٤م ٠
- ـ الراغب الاصفهانى : العلامة الحسين بن محمد المفضل الملقب بالراغب الاصفهانىي (ت: ٥٠٢ هـ) •
- ٤ المفردات في غريب القرَّان ، طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١٩٦١ م
  - ـ الطبرى: أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى (ت ٣١٠ ه) ٠
  - ه تفسیر الطبری = جماع البیان عن تأویل آی القران ، الطبعة الثانیــــة
    بمطبعة البابی الحلبی بمصر سنة ۱۳۷۳ه / ۱۹۵۶م ۰

- فؤاد عبد الباقى :
- - القرطبى : أبى عبد الله محمد بن احمد الانصارى القرطبى ( ت ٢٧١ه ) :
- γ تفسیر القرطبی = الجامع لاحکام القر ان ، طبعة دار الکتب المصریة ، سنة ۱۳۸۰ه / ۱۹٦۰م ۰

#### ثانيا : كتب الحديث وتخريجه :

الامام أحمد بن حنبل ( ت ٢٤١ ه ) :

مسند الامام احمد بن حنبل ، المطبعة الميمنية بالقاهرة ، سنة ١٣١٣ه ٠

- ابن الاثير الجزرى : أبى السعادات مبارك بن محمد ابن الاثير الجزرى ( ت ٢٠٦هـ):
  جامع الاصول من احاديث الرسول ، مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ، سنــة
  ١٣٦٨ هـ / ١٩٤٩م ٠
  - \_ الالبانى : محمد ناصر الدينالالبانى :

ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل ، طبعة المكتب الاسلامــــي بيروت ، سنة ١٣٩٩ ه / ١٩٧٩م ٠

- \_ البخارى : أبى عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى ( ت ٢٥٦ ه ) :
  صحيح البخارى ،طبع مطابع الشعب بالقاهرة سنة ١٣٧٨ ه ٠
- البيهقى : امام المحدثين ، أبى بكر بن محمد بنالحسين بن على البيهقـــــى
  ( ت ٤٨٥ ه ) :
  السنن الكبرى ، الطبعة الاولى ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيـدر
  - \_ الباجى : أبو الوليد سليمان بن خلف الباجى الاندلسى (ت ١٧٤ ه) : المنتقى شرح الموطأ ، مطبعة السعادةبالقاهرة سنة ١٣٣٢ ه

أباد الدكن بالهند ، سنة ١٣٥٢ هـ ٠

- ـ الترمذى : أبى عيسى محمد بن عيسى الترمذى :
  سنن الترمذى ، الطبعة الاولى ، مطبعة الفجر الحديثة بحمص بسوريـــا ،
  سنة ١٣٨٦ ه ٠
- \_ أبو حنيفة : أبو حنيفة النعمان ( ت ١٥٠ ه ) :
  مسند أبى حنيفة ، تحقيق صفوت السقا ، مطبعة الاصيل بجلب ، سنة ١٣٨٢ هـ/
  ١٩٦٢م ٠
- ابن حجر العسقلانى: شهاب الدین احمد بن علی بن حجر العسقلانی ( ت ۸۵۲ ه ) :
   فتح الباری بشرح صحیح البخاری ، الطبعة الاولی ، المطبعة الكبری
   الامیریة بمصر ، سنة ۱۳۰۰ ه .

التلخيص الحبير في تخريج احاديث الرافعي الكبير ، طبعة شركة الطباعة ، الفنية المتحدة بالقاهرة ، سنة ١٣٨٤ ه / ١٩٦٤م •

الدراية فى تخريج احاديث الهداية ، مطبعة الفجالة بالقاهرة ، سنــــة ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٤م ٠

- ابن خزیمة : الامام أبی بكر محمد بن اسحاق بن خزیمة السلمی النیسابوری : ( ت ۳۱۱ ه ) :
- صحيح ابن حُزيمة ، تحقيق محمد مصطفى الاعظمى ، طبعة المكتب الاسلامـــى ، سنة ١٣٩٠ هـ ٠
- ۔ أبى داود : سليمان بن الاشعث الازدى السبحستانى ( ت ٢٧٥ ه ) :
  سنن أبى داود ، طبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر ، سنة ١٣٧١ه / ١٩٥٢م٠
  - ـ الدار قطنى : الحافظ على بن عمر الدار قطنى ( ٣٨٥ ه ) :
    سنن الدار قطنى ، طبع دار المحاسن للطباعة بالقاهرة ، سنة : ٣٨٦ه /
    ١٩٦٩ م ٠
- ـ الذهبى : الحافظ شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبى ( ٦٧٣ ـ ٧٤٨ ه ):

  المغنى فى الضعفاء : تحقيق الدكتور نور الدين عتر ، مطبعة البلاغـــة

  بحلب سنة : ١٣٩١ ه / ١٩٧١م ٠
- ۔ الدارمی: أبی محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمی (ت ٢٥٥ ه):
  سنن الدارمی ، تحقیق محمد احمد دهمان ، طبعة دار الکتب العلمیـــة ،
  بیروت۔ لبنان ۰
- الزيلعى : جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى ( ت ٧٦٢ ه ) :
   نصب الراية لاحاديث الهداية ، مطبعة دار المأمون بالقاهرة بعنايـــــة
   المجلس العلمى بالهندسة : ١٣٥٧ ه/ ١٩٣٨م ٠
- ـ السندى : محمد عابد السندى ( ١٢٥٧ ه ) : ترتيب مسند الامام الشافعى ، مطبعة السعادة بمصر ، سنة ١٣٧٠ه /١٩٥١م
- السيوطى: جلال الدين عبد الرحمن السيوطى (ت: ٩١١ ه):
   الجامع الصغير ، مطبعة مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية بالقاهرة ،
   تحقيق ، محمد ناصر الدين الالبانى .
- السهارنفورى: الخليل بن احمد الهارنفورى (ت ١٣٤٦ه):
   بذل المجهود فى حل ألفاظ أبى داود ، طبع دار الكتب العلمية ، بيروت ـ
   لبنان ٠

- الشافعى : الامام الهاشمى المطلبى محمد بن ادريس الشافعى ( ت ٢٠٤ ه ) :
  مسند الامام الشافعي ، مطبعة دار السعادة بمصر ٠
- ــ الشوكانى : محمد بن على الشوكانى (ت ١٣٥٠ ه) :

  نيل الاوطار بشرح منتقى الأخبار ، طبعة مصطفى البابى الحبلى بالقاهرة

  سنة ١٣٩١ ه /١٩٧١م ٠
- ـ الصنعانى : محمد بن اسماعيل الصنعانى (ت ١١٨٢ ه) :
  سبل السلام بشرح بلوغ المرام ، طبع مصطفى البابى الحلبى ، بالقاهر ة
  سنة ١٣٧٩ ه / ١٩٥٩م ٠
  - الطحاوى : أبى جعفر أحمد بن سلامة الطحاوى (٣٢١ ه ) : شرح معانى الآثار ، مطبعة الانوار المحمدية بالقاهرة سنة ١٣٨٧ ه / ١٩٦٨ م ٠
- ابن العربى المعافرى : القاضى أبى بكر محمد بن عبد الله المعروف بابــــن
  العربى المعافرى الاندلسى (ت 270 ه) :
  عارضة الاحوذى بشرح صحيح الترمذى ، الطبعة الثانية ، مطبعة دارالعلـم
- العجلوانى : الشيخ اسماعيل بن محمد العجلوانى (ت ١١٦٢ ه) : كشف الخفا ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة النــاس ، مطبعة القدس بالقاهرة ، سنة ١٣٥٢ ه ٠

للجميع •

- ـ العراقى : الحافظ عبد الرحيم بن الحسينالعراقى (ت ١٠٤ه) :
  تخريج احاديث مختصر المنهاج ، تحقيق صبحى السامرائى ، مطبوع ضمــــن
  العدد الثانى من مجلة البحث العلمى والتراث الاسلامى بكلية الشريعـــة
  بمكة سنة ١٣٩٩ ه ٠
  - ابن قطلوبغا : زین الدین قاسم بن قطلوبنا (ت ۸۷۹ ه) : تخریج أحادیث أصول البزدوی ، طبعة مكتبة نور محمد بكراتشی ٠
- ـ الامام مالك : الامام مالك بن أنس الاصبحى (ت ١٧٩ هـ) :
  الموطأ ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ، طبع عيسى البابى الحلبـــــى
  بالقاهرة سنة ١٣٧٠ه/١٩٥١م ٠

- \_ المناوى : محمد عبد الرؤوف المناوى ( ت ١٠٣١ ه ) :
- فيض القدير شرح الجامع الصغير ، مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة ، سنــة ١٣٥٦ هـ ٠
- محمد فؤاد عبد الباقى : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ، مطبعـة
   عيسى البابى الحلبى بالقاهرة
  - \_ محمد شمس الحق المكنى بأبى الطيب :
- عون المعبود شرح سنن أبى داود مع شرح ابن القيم الجوزية ، مصور مـن الطبعة الثانية ·
  - \_ النووى : الامام يحيى بن شرف النووى
  - شرح صحيح مسلم ، مطبعة دار الطباعة العامرة •
  - \_ النسائي : احمد بن شعيب بن على النسائي ( ت ٣٠٣ ه ) :
- سنن النسائي ، طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، سنة ١٣٨٣ه/١٩٦٤م •
- \_ النيسابورى الحاكم : أبى عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكــــم النيسابورى (ت ٤٠٥ ه ) :
- المستدرك على الصحيحين ، تصوير عن طبعة حيدر آباد اكن بالهنــــد سنة ١٣٣٥ هـ ٠
  - ـ الهيشمى : نور الدين على بن ابى بكر الهيشمى ( ۸۰۷ ه ) :
  - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، طبعة القدسى بالقاهرة سنة ١٣٥٢ه ٠

## ثالثا : أصول الفقه وقواعده :

- \_ آل تيمية : مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية (ت ٢٥٢هـ)
  شهاب الدين ابو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميـــــة
  ( ت ٢٨٢ هـ )
- تقى الدين ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ( ٧٢٨ هـ ) :
  - المسودة في أصول الفقه للائمة الثلاثة السالف ذكرهم من آل تيمية ٠

وقد تتابعوا على تأليفها ، وجمعها وبيضها أحمد بن محمد بن أحمـــد الحرانى الدمشقى الحنبلى (ت ٧٤٥ه) ، وحققها محمد محى الدين عبـد عبد الحميد ، مطبعة المدنى بالقاهرة ، سنة : ١٣٨٤ه / ١٩٦٤م ٠

\_ الآمدى : سيف الدين على بن أبى على الآمدى ( ت : ٦٣١ ه ) :

الاحكام فى أصول الاحكام ، تحقيق احد الافاضل ، طبعة مؤسسة الحلبــــى وشركاه للنشر والتوزيع ٠

منتهى السول في علم الاصول ، ادارة طباعة الجمعية العلمية الازهريــة المصرية الملايوية ، ومحمد على صبيح الكتبى وأولاده ٠

\_ الأسنوى : جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الاسنوى ( ت ٧٧٢ ه ) :

نهاية السول بشرح منهاج الاصول ، المطبعة السلفية ومكتبتها لصاحبيها: محب الدين الخطيب ، وعبد الفتاح فقلان ، بعناية جمعية نشر الكتـــب العربية بالقاهرة سنة : ١٣٤٥ ه ٠

التمهيد في تخريج الفروع على الاصول ، طبعة مؤسسة الرسالة ، تحقيــق د محمد حسن هيتو ، سنة : ١٤٠٠ ه /١٩٨٠ م ٠

ـ أحمد محمود الشافعي:

أصول الفقه الاسلامي ، طبع مؤسسة الثقافة الجامعية ـ الاسكندرية ـ مصر٠

ـ أحمد ابو الفتوح:

المختارات الفتحية في تاريخ التشريع وأصول الفقه ، الطبعة الرابعة، عام ١٣٤٣ ه/ ١٩٢٤م مطبعة النهضة بشارع عبد العزيز بمصر ٠

\_ أميرباده شاه : محمد امين المعروف بامير باه شاه الحنفى :

تيسير التحرير شرح كتاب التحرير لابن الهمام ، طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع •

- ابن أمير الحاج : العلامة المحقق ابن أمير الحاج (ت ١٧٩ه) :

التقرير والتحبير ، الطبعة الاولى ، مطبعة مصطفى الحلبى ، سنة ١٣٤١هـ
بالقاهرة ٠

\_ الاصفهانى : شمس الدين ابو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن احمد الاصفهانـــى ( ت ٧٤٩ هـ ) :

بيان المختصر شرح مختصر بن الحاجب، تحقيق ده محمد مظهر بقا ، دار المدنى للطباعة والنشر والتوزيع ، ط ۱ ، ۱٤٠٦ ه / ۱۹۸۲م ، جـــدة ــ المملكة العربية السعودية ٠

- الانصارى: العلامة محمد بن نظام الدين الانصارى:
   فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ، الطبعة الاولى ، المطبعة الاميريـــة
   ببولاق مصر المحمية ـ القاهرة ، سنة ١٣٢٢ هـ ٠
- ۔ البخاری : علاء الدین عبد العزیز بن احمد البخاری ( ت ۲۳۰ ه ) :

  کشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام البزدوی ، مطبعة درسعادت باستنانبول ،

  سنة ۱۳۰۸ ه ۰
- \_ البردوى : فخر الاسلام أبى الحسن على بن محمد بن حسين البردوى ( ت ٤٨٦ هـ ) :
  أصول الفقه = المشهور باصول البردوى ، طبع مكتب الصنائع القاهرة سنة
  ١٣٠٧ ه ٠
- الباجـی: أبو الولید سلیمان بن خلف الباجی (ت ۲۷۶ه):
   احکام الفصول فی أحکام الاصول ، حققه وقدم له ووضع فهارسه: عبــــد
   المجید ترکی ، طبع دار الغرب الاسلامی ، الطبعة الاولی ۱٤۰۷ه /۱۹۸٦م ۰
   بیروت ـ لبنان ۰
- البدخشى : محمد بن الحسن البدخشى : مناهج العقول شرح منهاج الاصول ، مطبعـة
   محمد على صبيح بالقاهرة •
- بدران أبو العينين بدران : أصول الفقه الاسلامى ، طبع مؤسسة شباب الجامعـــة بالاسكندرية ، أدلة التشريع المتعارضة ،مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية ،
- ابن بدران: عبد القادر احمد بن مصطفى المعروف بابن بدران الرومى الدمشقـــى ( ت ١٣٤٦ ه ) :

المدخل الى مذهب الامام احمد بن حنبل ، طبعة ادارة الطباعة المنيريـة بالقاهرة ٠ نرهة الخاطر العصاطر شرح روضة الناظر لابن قدامة المقدسي ، المطبعسة السلفية بمصر ، سنة : ١٣٤٢ هـ ٠

- \_ البرزنجى: الشيخ عبد اللطيف البرزنجى:
- التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية الطبعة الاولى ١٤٠١ه/١٩٨١م مطبعة أوفست سرمد ، بغداد ـ العراق ٠
- \_ البرديسى : الشيخ محمد زكريا البرديسى : أصول الفقه ، طبع دار الثقافة للنشر والتوزيع \_ القاهرة ، سنة ١٩٨٥ م
- ابن برهان : أبى الفتح احمد بن على بن برهان البغدادى (ت ١١٥ ه) :

  الوصول الى الاصول ، تحقيق د٠ عبد الحميد ابو زنيد ، مكتبة المعارف
  بالرياض ٠
- \_ البنانى : عبد الرحمن بن جاد الله (ت ۱۱۹۸ ه) :
  حاشية البنانى على شرح جلال الدين المحلى على جمع الجوامع ، دارالفكر
  للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ٠
- \_ البيضاوى : القاضى عبد الله بن عمر بن محمد بن ناصر البيضاوى ( ت ١٨٥ه ) : منهاج الوصول الى علم الاصول ، مطبعة السعادة \_ بالقاهرة
  - التفتازانى : سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى ( ت ١٩٢ ه ) :
    التلويح على التوضيح ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان
- \_ التلمسانى : أبى عبد الله محمد بن احمد المعروف بالشريف التلمسانى ( ت ٧٧١ هـ):
  مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الاصول ، تحقيق عبد الوهاب عبـــد
  اللطيف ، طبعة دار الكتب العلمية فى بيروت ، سنة ١٤٠٣ ه / ١٩٨٣ م
  - \_ الجوينى : ابى المعالى عبد الملك بن عبدالله الجوينى الشهير بامام الحرمين (ت ٤٧٨ ه.) :

البرهان في اصول الفقه ، تحقيق ده عبد العظيم الديب ، مطابع الدوحـة في قطر سنة ١٣٩٩ هـ + الطبعة الثانية ، توزيع دار الانصار بالقاهرة •

جلال الدین المحلی: جلال الدین محمد بن عبد الله بن احمد المحلی (۸۱٤ ه):
 شرح المحلی علی جمع الجوامع ، مطبعة دار احیا الکتب العربیة بالقاهرة
 + دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت - لبنان مطبوع مـــــع

حاشية البناني عليه ٠

\_ الحسين بن المنصور بالله القاسم بن محمد :

هداية العقول الىغاية السول فى علم الاصول ، مطبعة وزارة المعارف المتوكلية بصنعاء اليمن سنة ١٣٥٩ ه ٠

- \_ أبو الحسن البصرى : محمد على بن الطيب البصرى المعتزلى ( ت ٣٦ هـ ) :

  المعتمد في اصول الفقه ، تحقيق وتهذيب محمد حميد الله بالتعاون
  مع احمد بكير وحسن حنفى ، طبع المعهد العلمي الفرنسي للدراسات
  العربية ، دمشق ، ١٩٦٤م ٠
- ابن الحاجب: جمال الدين عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب ( ت ٦٤٦ ه ) :
  مختصر بن الحاجب = مختصر المنتهى الاصولى ، ومعه شرح العضد
  عليه ، وحاشيتا التفتازانى والجرجانى ، وحاشية الهروى ، الطبعة
  الاولى بالمطبعة الاميرية ، ببولاق مصر المحمية سنة ٢٣١٦ه الطبعة
  الشانية : ١٤٠٣ ه / ١٩٨٣م ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان •
- ابن حزم : ابى محمد على بن حزم الاندلسى الظاهرى (ت ٤٥٦ ه) :

  الاحكام فى اصول الاحكام ، مطبعة العاصمة بالقاهرة ، نشر زكريا على
  يوسف ٠
  - . الحفناوى: د٠ ابراهيم محمد ابراهيم الحفناوى التعارض والترجيح ، طبع ،دارالوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ٠ الطبعة الثانية ١٤٠٨ ه / ١٩٨٧ م ٠
- الخبازى : جلال الدين عمر بن محمد الخبازى ( ت ٦٩١ ه ) :
  المغنى فى أصول الفقه ، تحقيق د محمد مظهر بقا ، طبعة مركــــز
  البحث العلمى بجامعة أم القرى ، سنة ١٤٠٣ ه •
- الخطيب الجاوى : احمد بن عبد اللطيف الخطيب الجاوى الشافعى المستدرس بالمسجد الحرام :

حاشية النفحات على شرح الورقات ، مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر٠

- \_ الخضرى: الشيخ محمد الخضرى بك :
- أصول الفقه ، الطبعة السادسة : ١٣٨٩ هـ/١٩٦٩م ، الطبعة السابعة :
- \_ الدبوس: أبى زيد عبيد الله بن عمر الدبوسى الحنفى ( ت ٣٠٠ ه ) :

  تأسيس النظر ، طبعة دار الفكر ، سنة ١٣٩٩ ه / ١٩٧٩ م وفى آخـــره
  أصول الكرخى ٠
- الرازى : فخر الدين محمد بن عمر الرازى ( ت ٢٠٦ ه ) :
   المحصول فى علم الاصول ، تحقيق د٠ طه جابر العلوانى ، مطابع الفرزدق
   بالرياض سنة ١٣٩٩ ه / ١٩٧٩م -
- زكى الدين شعبان : أصول الفقه الاسلامى ، الطبعة الثالثة سنة ١٣٩٤ه / ١٩٧٤ م ، طبـــع فى مطابع دار القلم ، بيروت - لبنان ٠
- السمرقندى : علاء الدين شمس النظر أبى بكر محمد بن احمد السمرقندى (ت ٣٩٥ ه ) : ميزان الاصول في نتائج العقول ( المختصر ) تحقيق د محمد زكى عبـــد البر ، الطبعة الاولى ، عام ١٤٠٤ ه / ١٩٨٤ م •
- السرخسى: محمد بن احمد بن ابى سهل (ت ٤٩٠ ه):
  اصول السرخسى ، دار المعرفة ، بيروت لبنان ، ١٣٩٣ ه ، تحقيــق
  أبى الوفا الافغانى + مطابع دار الكتاب العربى بالقاهرة سنة ١٣٧٢ ه
- السبكى : تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى ( ت ٢٥٦ ه ) :
  الابهاج فى شرح المنهاج ، أكمله ولده تاج الدين عبد الوهاب بن على
  السبكى ( ت ٧٧١ ه ) ، تهميش جماعةمن العلماء باشراف الناشر ، طبع
  دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ٠
- السبكى: تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى (ت ٢٧١ه):
   جمع الجوامع ، مطبوع مع حاشية البنانى على شرح المحلى عليه ، دار
   الفكر للطباعة والنشروالتوزيع ، بيروت ـ لبنان ٠

- السيبانى: خلفان بن جميل السيابى:
   فصول الاصول ، طبع وتوزيع وزارة التراث القومى والثقافة بسلطنة عمان ،
   سنة ١٤٠٢ ه / ١٩٨٢ م ٠
- \_ الشافعى : الامام الهاشمى المطلبي محمد بن ادريس الشافعى ( ت ٢٠٤ ه ) :

  الرسالة ، تحقيق احمد محمد شاكر ، طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة
  سنة ١٣٥٨ ه / ١٩٤٠م ٠
- الشاشي: أبى على الشاشي، نظام الدين احمد بن محمد بن اسحاق الشاشي ( ت ٣٤٤ ه ):
  أصول الشاشي ، ومعه عمدة الحواشي للمولى محمد فيض الحسن الكهنوخـــي
  طبع دار الكتاب العربي ، بيروت ـ لبنان ٠
  - الشوكانى : محمد بن على الشوكانى (ت ١٢٥٠ ه) :
     ارشاد الفحول الى تحقيق الحق منعلم الاصول ، طبع دار الفكر ، بيروت ـ
     لبنان ٠
  - الشيرازى : أبى اسحاق ابراهيم بن على الفيروزبادى الشيرازى ( ت ٢٧٦ ه )

    التبصرة فى اصول الفقه ،تحقيق د٠ محمد حسن هيتو ، طبع دار الفكــر
    بدمشق ، سنة ١٤٠٠ه / ١٩٨٠ م ٠

اللمع فى أصول الفقه ، طبعة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة ، سنـــة ١٣٥٨ هـ / ١٩٣٩ م ٠

- الشاطبى: أبى اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمى (ت ٧٩٠ ه):

  الموافقات فى اصول الشريعة ، طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع •

  الاعتصام ، طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر
  - ـ شیخ الاسلام : أبی زکریا الانصاری ( ت ۹۲۲ ه ) : غایة الوصول شرح لب الاصول ، مطبعة عیسی البابی الحلبی بمصـــر ، سنة ۱۳۳۰ ه / ۱۹۶۱م ۰
- الشنقيطى : محمد بن يحيى بن محمد المختار الشنقيطى : فتح الودود بسلم السعود على مراقى السعود ، مطبعة شيخ يخيى أفنــدى سنة ١٣٢٧ هـ ٠

- لشنقيطى : عيد بن ابراهيم العلوى الشنقيطى المالكى ( ت ١٣٣٣ ♠ ) :
   نشر البنود على مراقى السعود ، مطبعة الفضاله بالمحمدية بالمغرب .
- الشنقيطى : العلامة الشيخ محمد امين الشنقيطى مذكرة اصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة ، طبع فى مطبوعـــات الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة •
- ابن شهاب الدين : فخر الدين والمسلمين أبى بكر بن عبد الرحمن بنشهاب الدين الترياق النافع على جمع الجوامع طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة بمحروسة حيدرآباد الركن بالهند سنة ١٣١٧ ه ٠
  - صدر الشريعة : عبيد الله بن مسعود الملقب بصدر الشريعة (ت ٧٤٧ه) :

    التوضيح على التنقيح ، ومعه شرح التلويح على التوضيح للتفتازانى ،
    طبع دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ٠
    - \_ الطوفـى : سليمان بن عبد القوى الطوفى الحنبلى ( ت ٢١٦ ه ) :
      مختصر روضة الناظر ، طبع مؤسسة النور للطباعة بالرياض سنة ١٣٨٣هـ
      باسم " البلبل " ٠
      - العبادی : احمد بن قاسم العبادی المصری ( ت ۹۹۲ هـ ) :
         الآیات البینات ، طبع مصر ، سنة ۱۲۸۹ هـ ۰
- ے عبد اللہ الترکی: أصول مذهب احمد بن حنبل ، مطبعة جامعة عين شمس بالقاهرة سنة ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤ م ٠
- العطار : العلامة الشيخ حسن العطار :
   حاشية العطار على شرح جلال الدين المحلى على جمع الجوامع ، دار الفكر
   بيروت ـ لبنان ٠
  - \_ عيسى منون : نبراس العقول فى تحقيق القياس عند علماء الاصول ، ادارة الطباعـــة المنيرية، الطبعة الاولى ، سنة ١٣٤٥ هـ ٠
  - ابن عقیل : أبو الوفاء علی بن عقیل البغدادی الحنبلی ( ت ۱۳ ۵ ه ) :
     الجدل علی طریقة الفقهاء ، نشره المعهد الفرنسی بدمشق سنة ۱۹۲۷ م
     بتحقیق جورج مقدسی ۰

- - عبد الوهاب خلاف:
- علم اصول الفقه ، الطبعة التاسعة ، دار القلم بالكويت ، سنة ١٣٩٠ هـ ١٩٧٠ م ٠
  - ـ عبد الفتاح حسين الشيخ :

دراسات في اصول الفقه ، دار الاتحاد العربي للطباعة والنشر والتوزيع

- ابن عبد الشكور: الامام المحقق الشيخ محب الله بن عبد الشكور:
   مسلم الثبوت، الطبعة الاولى بالمطبعة الاميرية ببولاق مصر، سنة ١٣٢٢هـ
   بهامش المستصفى للغزالى مع شرح نظام الدين الانصارى عليه وهو فواتـــح
   الرحموت ٠
- \_ الغزالى : حجة الاسلام أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى ( ت ٥٠٥ ه ) :

  المستصفى من علم اصول الفقه ، الطبعة الاولى بالمطبعة الاميرية ببولاق
  مصر ، سنة ١٣٢٢ ه ٠

المنخول من تعلیقات الاصول ، تحقیق د · محمد حسن هیتو ، طبع دارالفکر بدمشق ، سنة ۱۳۹۰ ه / ۱۹۷۰م ·

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل ، تحقيق د٠ حمصد الكبيسي ، مطبعة الارشاد ببغداد ، سنة ١٣٩٠ ه / ١٩٧١ م ٠

- الفنارى : محمد بن حمزة الحنفى الفنارى ( ت ٨٣٤ ه ) :
   فصول البدائع فى أصول الشرائع ، درسعادت ، المطبعة العثمانية ٠
- ابن قدامة : موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي ( ت ٦٢٠ ه ) : روضة الناظر وجنة المناظر ، تحقيق د · عبد العزيز السعيد ، الطبعـة

الثانية لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض، سنة ١٣٩٩ هـ/

- \_ القرافى : شهاب الدين ابو العباس احمد بن ادريس القرافى ( ت ١٨٤هـ ) : تنقيح الفصول فى اختصار المحصول فى الاصول ، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ، شركة الطباعة الفنية المتحدة ، سنة ١٣٩٣ هـ ٠
- \_ الكلوذانى : محفوظ بن احمد بن الحسن ابو الخطاب الكلوذانى ( ٣٣٦ ٥١٠ هـ):

  التمهيد فى اصول الفقه ، دراسة وتحقيق د، محمد بن على ابن ابراهيم

  دار المدنى للطباعة والنشر والتوزيع ، جدة ،
  - ۔ الكهنوجى : محمد فيض الحسن الكهنوجى : عمدة الحواشى بشرح اصول الشاشى ، طبع دار الكتاب العربى ، بيصروت •
- اللكنوى: محمد امين الله اللكنوى: قمر الاقمار على نور الانوار، الطبعة الاولى بالمطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر المحمية، سنة ١٣١٦ ه بالقسم الادبى •
- ابن اللحام : علاء الدين على بن محمد البعلى الدمشقى المعروف بابن اللحـام المتوفى سنة ٨٠٣ ه ٠

المختصر في اصول الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل ، تحقيق د • محمد مظهر مقا ، طبع دار الفكر بدمشق ، سنة ١٤٠٠ ه / ١٩٨٠ م

- ملاجيون: الحافظ الشيخ احمد المعروف بملاجيون: نور الانوار على شرح المنار للنسفى، الطبعة الاولى بالمطبعة الاميريـة الكبرى ببولاق مصر المحمية ، سنة ١٣١٦ ه ٠

المحلاوى : الشيخ محمد عبد الرحمن عيد المحلاوى : تسهيل الوصول الى علم الاصول ، الطبعة الاولى ، مطبعة مصطفى البابـــى الحلبى بمصر ، سنة ١٣٤١ ه / القاهرة ٠

\_ محمد أبو زهرة : أصول الفقه، الطبعة الاولى ،دار الفكر العربي بالقاهرة •

- محمد عبد الرب مقبل:
- أثر التعارض بين الادلة فى فقه النكاح ، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى ( بالالة الكاتبة ) •
  - ـ محمد أمان:

٦ (

- نزهة المشتاق على اللمع للشيرازى ، طبع مطبعة حجازى بالقاهرة
  - \_ المطبعى : الشيخ محمد بخيت المطبعى :
- سلم الوصول بشرح نهاية السول ، مطبوعة مع نهاية السول للاسنوى ٠
- \_ محمد اديب صالح : تفسير النصوص في الفقه الاسلامي ، طبع المكتب الاسلامي ٠
  - ابن ملك : العلامة عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك : شرح المنار وحواشيه ، المطبعة العثمانية ، سنة ١٣١٥ ه ٠
- ملاخسرو : العلامة محمد بن فراموز بن على المعروف بملاخسرو ( ت ٨٨٥ ه ) :
   مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول درسعادت ، استنبول •
- النسفى : أبى البركات عبد الله بن احمد المعروف بحافظ النسفى ( ت ٧١٠ ه ): كشف الاسرار شرح المصنف على المنار ، الطبعة الاولى ، المطبعة الاميرية ببولاق ، القاهرة سنة ١٣١٦ ه ٠
  - متن المنار في اصول الفقه ، المطبعة العثمانية ، سنة ١٣١٥ •
- ابن نجیم : زین الدین بن ابراهیم الشهیر بابن بخیم ( ت ۹۷۰ ه ) :
   فتح الغفار بشرح المنار ، طبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة ١٣٥٥هـ
   ۱۹۳٦ م ٠
- ابن النجار : الشيخ محمد بن احمد بن عبد العزيز بن على الفتوحى الحنبليي
   المعروف بابن اللحام ( ت ٩٧٢ ه ) :

شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير فى اصول الفقه ، الطبعـــة الاولى ١٤٠٨ ه / ١٩٨٧ م ، طبع مركز البحث العلمى واحياء التـــراث الاسلامي بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة ام القرى بمكة •

- أبو النور : هو العلامة ابو النور محمد زهير :
   أصول الفقه ، طبع المكتبة الفيصلية ، المعابدة مكة المكرمة •
- أبو يعلى : القاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلى ( ت 20 ه ):

  العدة في أصول الفقه ، تحقيق ( أحمد سير المباركي ، طبعة مؤسســـة

  الرسالة ، بيروت ـ لبنان ، سنة : ١٤٠٠ ه /١٩٨٠ م ٠

#### رابعا: كتب الفقه:

- (أ) كتب الفقه الحنفية:
- \_ البابرتى : العلامة محمد بن محمود البابرتى :

شرح العناية على الهداية بحاشية فتح القدير لابن الهمام ، طبع دار احياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ٠

- \_ الزيلعى : فخر الدين عثمان بن على الزيلعى
- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، الطبعة الاولى ، المطبعة الاميريــة بمصر سنة ١٣١٣ ه ٠
- السمرقندى : علاء الدين السمرقندى (ت ٥٣٩ ه ) : تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ٠
  - السرخسى : شمس الدين أبى بكر محمد بن ابى سهل السرخسى :

    المبسوط ، الطبعة الاولى ، مطبعة السعادة ، مصر سنة ١٣٢٤ هـ •
- الطحاوى : ابى جعفر احمد بن سلامة الطحاوى : مختصر الطحاوى ، تحقيق الافغانى طبع دار الفكر في بيروت ، سنة ١٩٨٠/١٤٠٠ م •
  - العيني : أبى محمد محمود بن احمد العيني (ت ٨٥٥ ه) :
    البناية فى شرح الهداية ، طبعة دار الفكر فى بيروت ، سنة ١٤٠٠ ه/
    - عبدالله محمد:

مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر ، مطبعة دار سعادات ، استنبول ، سنـــة

- ابن عابدین : محمد امین بن عابدین :

حاشية ابن عابدين = رد المحتار على الدر المختار ، مصور دار احياء التراث العربى ، بيروت ـ لبنان ، ومعه الدر المختار شرح تنويــــر الابصار لمحمد بن على بن محمد الحصكفى •

- ـ الكاسانى : علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى ( ت ٨٧٥ ه ) :

  بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ، طبع دار الكتاب العربى ، بيروت ـ

  لبنان ٠
  - ـ الموصلى: عبد الله بن محمود الموصلى:

الاختيار لتعليل المختار ، وعليه تعليقات للشيخ محمود ابو دقيقــة ، الطبعة الثانية ، مطبعة مصطفى البابى الحلبى ، وأولاده ، بمصر سنــة ١٣٧٠ هـ / ١٩٥١ م ٠

- المرغینانی: برهان الدین علی بن ابی بکر المرغینانی:
   الهدایة شرح بدایة المبتدی ، بحاشیة فتح القدیر ، طبع دار احیائ
   التراث العربی ، بیروت لبنان •
- ابن نجيم : زين الدين ابراهيم بن بخيم :

  الاشباه والنظائر ، مطابع سجل العرب ، القاهرة سنة ١٣٨٧ ه •

  البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، الطبعة الاولى ، المطبعة العلمية مصر

  سنة ١٣١٠ ه •
- ابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى المعروف بابن الهمام: فتح القدير بشرح الهداية ، طبع دار احياء التراث العربى ، بيروت -لبنان ٠

#### : كتب الفقه المالكي :

- ابن جزى : أبى القاسم محمد بن احمد بن جزى الغرناطى ( ت ٧٤١ ه ) :

القوانين الفقهية ، طبعة دار العلم للملايين ، بيروت ،سنة / ١٩٦٨ م

- \_ الحطاب : أبى عبد الله محمد بن محمد الحطاب :
- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، تصوير مكتبة النجاح ، طرابلـــس ليبيا ، لطبعة السعادة ، الطبعة الاولى ، سنة : ١٣٥٩ هـ
  - الخرشى : ابى عبد الله محمد الخرشى : شرح الخرشى على مختصر خليل ، طبع دار صادر ، بيروت - لبنان •
- ـ الدسوقى : محمد بن عرفة الدسوقى : حاشية الدسوقى ، مصر ، سنــــة مطبعة التقدم العلمية ، مصر ، سنــــة ١٣٣١ هـ ٠
- ـ الدردير: الشيخ احمد بن محمد الدردير:
  الشرح الصغير بحاشية بلغة السالك، الطبعة الاخيرة، مصر،سنة ١٣٧٢هـ
  ١٩٥٢ م ٠
  - ـ الدردير : احمد محمد بن احمد الدردير : الشرح الكبير ، مصور لطبعة مطبعة التقدم العلمى ، مصر ، سنة ١٣٠٢ هـ
- ـ ابن رشد : أبى الوليد محمد بن احمد بن رشد الحقيد :
  بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، مطبعة الجمالية ـ القاهرة ، سنـــة

المقدمات الممهدات، مطبعة الجمالية، القاهرة، سنة:

- الشنقيطى : الشيخ احمد بن احمد المختار الجكنى الشنقيطى : مواهب الجليل من ادلة خليل ، ادارة احياء التراث الاسلامى بدولة قطر ، سنة ١٤٠٧ ه / ١٩٨٦ م ٠
  - الصاوى: الشيخ احمد بن محمد الصاوى: بلغة السالك لأقرب المسالك ، الطبعة الاخيرة ، مصر ، سنة ١٣٧٢ ه / ١٩٥٢ م ٠
- \_ عليت : الشيخ محمد عليش : شرح منح الجليل على مختصر خليل ، تصوير ونشر مكتبة النجاح ، بطرابلس ليبيا ٠

- \_ عبد الوهاب : القاضى عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادى ( ت ٢٣٦ ه ) :
  الاشراف على مسائل الخلاف ، مطبعة الارادة بتونس ٠
- ۔ العدوی: الشیخ علی العدوی: حاشیة العدوی، بهامش الخرشی علی مختصر خلیل، طبع دار صادر، بیروت ۰
- القرافى : شهاب الدين احمد بن ادريس القرافى ( ت ٦٨٤ ه ) :
  الفروق ، الطبعة الاولى ، بمطبعة دار احياء الكتب العربية بمصـر ،
  سنة ١٣٤٧ ه ٠
  - المصواق : محمد بن يوسف العبدرى المواق :
     التاج والاكليل ، مكتبة النجاح ، طرابلس ليبيا •
- الامام مالك بن أنس الاصبحى :
   المدونة الكبرى ، طبعة جديدة بالافست لطبعة السعادة ، دار صادر بيروت
   لبنان ٠

## (ج) كتب الفقه الشافعى :

الانصارى: شيخ الاسلام ابى يحيى زكريا الانصارى:

فتح الوهاب، الطبعة الاولى ، مطبعة دار احياء الكتب العربية للحلبى مصر ، سنة ١٣٤٤ ه / ١٩٢٥ م ٠

- البجيرمى: سليمان بن محمد بن عمر البجيرمى :
  حاشية البجيرمى على منهج الطلاب ، مطبعة دار الكتب العربية ، مصــر
  سنة ١٣٣٠ ه ٠
- \_ البيضاوى : القاضى عبد الله بن عمر بن محمد بن ناصر البيضاوى ( ت ٦٨٥ ه )
  الغاية القصوى فى دراية الفتوى ، طبع دار الاصلاح للنشر والتوزيـع ،
  الدمام \_ السعودية ٠
  - \_ الباجورى : الشيخ ابراهيم الباجورى : حاشية الباجورى ، مطبعة مصطفى الحلبى

- الجمل: الشيخ سليمان الجمل:
- حاشية سليمان الجمل على شرح منهج الطلاب ، المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة ١٣٠٥ ه ٠
  - ـ جلال الدين المحلى:
- شرح جلال الدين المحلى : على منهاج الطالبين للنووى ، الطبعة الرابعة، مطبعة احمد بن سعيد نبهان ، سنة ١٣٩٤ هـ/١٩٧٤ م ٠
  - ـ جلال الدين السيوطي:
- الاشباه والنظائر ، دار احياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبــــى وشركاه ٠
- \_ الرملي : أبى العباس احمد بن حمزة بن شهاب الرملى الشهير بالشافع\_\_\_\_ى
  الصغير :
  - نهاية المحتاج ، دار احياء التراث العربي ، بيروت لبنان •
  - الرافعى : أبى القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى :
     فتح العزيز شرح الوجيز ، بحاشية المجموع للنووى ، دار الفكر •

وتكملة محمد بخيت المطيعي •

- ـ السبكى : على بن عبد الكافى السبكى : تكملة المجموع ( الاولى ) ،المكتبة العالمية بالفجالة ، ومعه تعليـــق
- الشافعى : الامام الهاشمى المطلبى القرشى محمد بن ادريس الشافعى( ت ٢٠٤ه ):
  الام ، شركة الطباعة الفنية ، مصر ، سنة : ١٣٨١ ه دار المعرفـــة ،
  بيروت ٠
- الشربينى: العلامة الشيخ محمد الخطيب الشربينى:
   مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج ، طبع دار الفكر للطباعة
   والنشر والتوزيع / بيروت ٠
  - الشيرازى: أبى اسحاق ابراهيم بن على الشيرازى ( ت ٤٧٦ هـ ) :
     المهذب ، طبعة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة ، سنة : ١٣٧٩ هـ /
     التنبيه فى الفقه ، طبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر ، سنة ١٣٧٠ هـ /
     ١٩٥١ م ٠

- الفزاليى: حجة الاسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي ( ت ٥٠٥ ه ) :
   الوجيز فى فقه مذهب الامام الشافعى ، دار المعرفة للطباعة والنشير ،
   بيروت ، سنة ١٣٩٩ ه / ١٩٧٩ م ٠
  - \_ قليوبى وعميرة:

حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للنووى ، الطبعة الرابعة ، مطبعة آحمد بن سعيد بن نبهان ، سنة ١٣٩٤هـ / ١٩٧٤ م ٠

- الكوهجى: العلامة الشيخ عبد الله بن الشيخ حسن الحسن الكوهجى:

  زاد المحتاج بشرح المنهاج ، تحقيق عبد الله بن ابراهيم الانصارى ،

  ادارة احياء التراث الاسلامى بدولة قطر ، الدوحة قطر ،
- الماوردى: القاضى حبيب الماوردى:
  الحاوى الكبير، تحقيق محمد مفضل مصلح الدين، ( رسالة دكتوراه )،
  بجامعة أم القرى، ( بالالة الكاتبة ) القسم الخاص بالبيع ٠
- النووى: أبى زكريا محى الدين بن شرف النووى:
  المجموع بشرح المهذب، المكتبة العالمية بالفجالة 
  روضة الطالبين ، طبع ونشر المكتب الاسلامى فى بيروت ، سنة ١٩٧٥/١٣٩٥م
  منهاج الطالبين ، مطبعة مصطفى البابى الحلبى ، مصر ، سنة ١٣٧٧ هـ
  - الهيثمى: أبى العباس شهاب الدين بن حجر الهيثمى المكى الشافعى : فتح الجواد بشرح الأرشاد ، طبعة الحلبى ، بمصر •

## ( د ) كتب الفقه الحنبلي :

- \_ أبى البركات: الشيخ مجد الدين ابى البركات: المحرر فى الفقه على مذهب الامام احمد ، مطبعة السنة المحمدية ، سنـة ١٣٦٩ هـ / ١٩٥٠ م ٠
- البهوتى : العلامة منصور بن يونس بن ادريس البهوتى ( ت ١٠٥١ ه ) :
   كشاف القناع على متن الاقناع ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٠
   شرح منتهى الارادات ، طبع : عالم الكتب ، بيروت \_ لبنان ٠

المنت الشافيات بشرح مفردات الامام احمد ، تحقيق د · عبد الله المطلق ادارة احيا و التراث الاسلامي ، الدوحة ـ قطر ·

مجموعة فتاوى ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمى النجــدى ، الطبعة الاولى ، بمطابع الرياض ، سنة ١٣٨١ ه .

القواعد الفقهية النورانية ، مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ، سنــة ١٣٧٠ هـ / ١٩٥١ م ٠

- ابن رجب: أبى الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلى: قواعد ابن رجب، الطبعة الاولى، مصر •
- ابن قدامة : موفق الدين عبد الله بن احمد ابن قدامة المقدسي ( ت ٦٢٠ ه ) :

  المغنى شرح مختصر الخرفي ، طبع دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع •

  المقنع ، الطبعة الثانية ، المطبعة السلفية ومكتباتها بالقاهرة •

  الكافي ، الطبعة الاولى ، المكتب الاسلامي للطباعة وألنشر ، دمشق •
- ابن قدامة : شمس الدین أبی الفرج عبد الرحمن بن أبی عمر محمد بن احمد ابن قدامة المقدسی (ت ٦٨٢ ه ) :

الشرح الكبير على متن المقنع ، طبع دار الكتاب العربى ، بيــروت ــ لبنان ، وهو مطبوع مع شرح المغنى لابن قدامة ٠

- المرداوى : علاء الدين أبى الحسن على بن سليمان المرداوى :

الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة، سنة : ١٣٨٦ هـ ٠

التنقيح المشبع في تحرير اخكام المقنع ، المطبعة السلفية ومكتباتها بالقاهرة ٠

- ـ ابن المفلح المقدسى : شمس الدين أبىعبد الله بن مفلح المقدسى : الفروع ، الطبعة الثانية ، دار مصر للطباعة، مصر ، سنة ١٣٨٠ ه ٠
- ابن مفلح : أبى اسحاق برهان الدين ابراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بـن معمد بـن مفلح :

المبدع في شرح المقنع ، طبع المكتب الاسلامي ، بيروت ـ لبنان ٠

\_ أبو يعلى : القاضى أبى يعلى محمد بنالحسين الفراء الحنبلى ( ت ٤٥٨ هـ ) :

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين ، دار الفكر ، بيروت ـ لبنان •

#### خامسا : كتب الفقه العام ، وكتب أخرى في فنون متفرقة :

- الاسفرايينى : عبد القاهر بن طاهر البغدادى الاسفرايينى ( ت ٤٣٩ هـ ) :
   الفرق بين الفرق ، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ، مطبعة المدنى
   بالقاهرة ٠
  - الباجورى: الشيخ ابراهيم الباجورى: حاشية الباجورى على السلم في المنطق ،طبع
- البغدادى : أبى بكر احمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادى ( ت ٢٦٣ هـ ) :
  الفقيه والمتفقهة ، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت ، سنة ١٤٠٠ هـ /
- - ـ حسين حامد حسان:
- المدخل لدراسة الفقه الاسلامى ، الطبعة الثانية ، دار الثقافــــة ، القاهرة ، سنة ١٩٧٩ م ٠
- الزحيلى : د٠ محمد مصطفى الرحيلى :
  وسائل الاثبات فى المعاملات المدنية والاحوال الشخصية ، طبعة دارالبيان
  بدمشق ، سنة ١٤٠٢ م ٠
  - ـ الزرقا : مصطفى احمد الزرقا : المدخل الفقهى العام ، الطبعة السادسة بدمشق ، سنة ١٩٧٩ هـ /١٩٥٩م٠
  - السنهورى: الدكتور عبد الرزاق السنهورى:
     مصادر الحق فى الفقه الاسلامى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع •

- \_ سيدى محمد بن الحسنالحجوى الفاسى :
- الفكر السامى فى تاريخ الفقه الاسلامى ، طبع بمطبعة ادارة المعــارف بالرباط عام ١٣٤٠ ه ومطبعة البلدية بفاس عام ١٣٤٥ ه ٠
- ـ القاضى عبد الجبار بن احمد المعتزلى ( ت 10 € ) :

  فرق وطبقات المعتزلة ، تحقيق ( على سامى النشار ، والاستاذ / عصـام

  الدين محمد ، دار المطبوعات الجامعية بمصر ، سنة ١٣٩٢ ﴿ ١٩٧٢م ٠
- ـ القرضاوى : د٠ يوسف القرضاوى :
  الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية ، دار احياء التراث الاسلامى ، الدوحـــة
  قطر ٠
- ابن القيم : شمس الدين ابى عبد الله محمد بن ابى بكر المعروف بابنالقيـم الجوزية (ت ٧٥١ - ):
- اعلام الموقعين عن رب العالمين ، دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ٠ زاد المعاد في هدى خير العباد ، طبع مؤسسة الرسالة ، سنـة ١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩ م ٠ بتحقيق : شعيب الارناؤط ، وعبد القادر الاناؤط ٠
- \_ الماوردى : القاضى آبى الحسن ، على بن محمد بن حبيب الماوردى ( ت ٤٥٠ ه ) :

  أدب القاضى ، تحقيق الاستاذ حجى هلال سرحان ، مطبعة الارشاد ببغـــداد

  سنة ١٣٩١ ه / ١٩٧١ م ٠
  - الميدانى: الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى:

    ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال ، والمناظرة ، دمشق ، دار القلـــم ،

    سنة ١٣٩٥ هـ /١٩٧٥ م ٠
    - ـ نكرلى : القاضى عبد النبى بن عبد الرسول الاحمد نكرلى : دستور العلماء ، طبعة حيدر أباد الركن بالهند ، سنة ١٣٢٩هـ ٠

#### سادسا: كتب التراجم والرجال:

\_ ابن الاثير الجزرى : عز الدين أبى الحسن علي بن محمد المعروف بأبن الاثيــر الجزرى (ت ٦٣٠ ه ) :

اللباب فى تهذيب الانساب ، طبعة صادر بيروت · أسد الغابة فى معرفة الصحابة،طبع دار الشعب بالقاهرةسنة ١٩٧٠م٠ ـ ابن حجر العسقلانى : الحافظ بن حجر العسقلانى (ت ٨٥٢ه) :
الاصابة فى تمييز الصحابة ، الطبعة الاولى بمطبعة السعادة بالقاهرة ،
سنة ١٣٢٨ ه ٠

الدرر الكامنة في أعيان المأة الثامنة ، مطبعة المدنى بالقاهرة ،سنة ١٣٧٨ هـ / ١٩٦٧ م ٠

- الحمصوى : ياقوت بن عبد الله الحموى :
   معجم البلدان ، دار صادر ، بيروت ـ لبنان ، سنة ١٣٧٦ ه .
- الخزرجى : صفى الدين احمد بن عبد الله الخزرجى الانصارى ( ت ٩٢٣ ه ) :
   خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ، تحقيق محمود عبد الوهاب فايد ، مطبعـــة
   الفجالة الجديدة بالقاهرة ٠
- ۔ ابن خلخان : أبى العباس احمد بن محمد المعروف بن خلخان (ت ٦٨١ ه) :
  وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق د٠ احسان عباس ، طبعـــة
  دار صادر ، بيروت ـ لبنان ٠
- ـ الذهبى: شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبى ( ت ١٤٧ ه ) :
  سير أعلام النبلاء ، طبعة مؤسسة الرسالة ،سنة ١٤٠٢ ه / ١٩٨٢ م ٠
  ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ، تحقيق على محمد البجاوى ، طبعــــة
  عيسى البابى الحلبى بمصر ، سنة ١٣٨٢ ه /١٩٦٣م ٠
  - ابن رجب: زین الدین عبد الرحمن بن احمد بن رجب الحنبلی ( ت ۷۹۰ ه ) :
     ذیل طبقات الحنابلة ، مطبعة السنة المحمدیة ، سنة ۱۳۷۲ ه/۱۹۵۲م •

الزركلي : خير الدين الزركلي :

الاعلام ، الطبعة الثالثة ، ببيروت ، سنة ١٣٨٩ه/ ١٩٦٩ م ٠

- السبكى : تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى ( ت ٧٧١ ه ) :
   طبقات الشافعية الكبرى ، تحقيق عبد الفتاح الحلو ، ومحمود الطناحى،
   طبعة عيسى البابى الحلبى بمصر ، سنة ١٣٨٣ ه / ١٩٦٤م ٠
- ۔ ابن سعد : ابی عبد الله محمد بن سعد بن منیع البصری ( ت ۲۳۰ € ) :
  طبقات ابن سعدت الطبقات الکبری ، طبع دار صادر ، دار بیروت ـ لبنان
  سنة ۱۳۸۰€ / ۱۹۳۰ م

- ـ الشوكانى : محمد بن على الشوكانى (ت ١٢٥٠ ه) :
  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، الطبعة الاولى بمطبعـــة
  السعادة بمصر ، سنة ١٣٤٨ ه ٠
- طاش كبرى زاده : احمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده (ت ٩٦٨ه):
  مفتاح السعادة ، ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم ، مطبعة الاستقلال
  الكبرى بالقاهرة سنة ١٩٦٨ م ٠
  - ـ ابن العماد : عبد الحى بن العماد الحنبلى ( ت ١٠٨٩ هـ ): شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، طبعة القدسي بالقاهرة ، سنة ١٣٥٠ هـ
- \_ العليمى : مجير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمى ( ت ٩٣٨ ه ) :

  المنهج الاحمد فى تراجم اصحاب الامام احمد ، تحقيق محمدمحى الدين عبد
  الحميد ، طبعة عالم الكتب ، بيروت ، سنة ١٤٠٣ ه / ١٩٨٣ م ٠
  - عمر رضا كحالة :
     معجم المؤلفين ، طبعة دمشق من سنة ١٩٥٧ م ١٩٦١ م
- ابن فرحون : برهان الدين ابرهيم بن على المعروف بابن فرحون اليعمرى المالكى ( ت ٢٩٩ ه ) : الديباج المذهب في معرفة اعيان المذهب ، تحقيق د ، محمد الاحمدى أبــو
- النور ، طبع دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة ، سنة ١٣٩٤ ه /١٩٧٤م القرشى : عبد القادر بن محمد بن نصر القرشى ( ت ٧٧٥ه ) :
  - الفرشى : عبد الفادر بن محمد بن نصر الفرسى ( ت ١٧٥٥ ) :
    الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية ، طبعة حيدر أباد الدكن بالهنسد
    - ـ ابن كثير : الحافظ اسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير ( ت ٧٧٤ ه ) :

      البداية والنهاية في التاريخ ، مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٥١ ه /
      ١٩٣٢ م
- اللكنوى : ابى الحسنات محمد بن عبد الحى اللكنوى ( ت ١٣٠٤ ه ) : الفوائد البهية فى تراجم الحنفية ، طبعة نور محمد بكراتشى سنة ١٣٩٣هـ
- المراغى : عبد الله مصطفى المراغى : الفتح المبين في طبقات الاصوليين ،الطبعةالثانية ، بيروت ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م٠

محمد بن محمد مخلوف :

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، طبعة بالاوفست عن الطبعة الاولى سنة ١٣٤٩ هـ لطبعة دار الكتاب العربي \_ بيروت ، مصورة عن الطبع\_\_ة السلفية بمصر •

- النووى : ابى زكريا يحيى بن شرف النووى ( ت ٢٧٦ه ). :
  تهذيب الاسماء واللغات ، طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر، دارالكتب
  العلمية ، ببيروت ـ لبنان ٠
- ـ ابن النديم : آبى الفرج محمد بن اسحاق الوراق المعروف بابن النديم (ت ٣٨٠هـ): الفهرست ، تحقيق رضا تجدد ، طبعة طهران ، سنة ١٣٩١هـ / ١٩٧١م ٠
  - \_ ابن هداية الله : ابى بكر بن هداية الحسينى المكتب بالمصنف ( ت ١٠٤١ ه ) : طبقات الشافعية ، الطبعة الاولى ، سنة ١٩٧١ م ٠
  - \_ أبو يعلى : ابى الحسين محمد بن ابى يعلى الفراء الحنبلى ( ت ٢٦٥ ه ) :
    طبقات الحنابلة ، مطبعة السنة المحمدية ، بالقاهرة ، سنة ١٣٧١ ه /
    ١٩٥٢ م ، تحقيق محمد حامد الفقى ٠

### سابعيا : المعاجيم :

- ـ الجرجانى : السيد الشريف على بن محمد الجرجانى الحنفى :
  التعريفات ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر ،
  سنة ١٣٥٧ ه / ١٩٣٨ م ٠
- ـ الجوهرى: اسماعيل بن حماد الجوهرى (ت ٤٠٠ ه):
  الصحاح ، تحقيق احمد عبد الغفور عطار ، مطابع دار الكتاب العربى ،
  القاهرة ، سنة ١٣٧٧ ه
- الرازى : محمد بن ابى بكر عبد القادر الرازى ( ت ٦٦٦ ه ) :
  مختار الصحاح ، الطبعة الثانية بالمطبعة الاميرية ببولاق مصر ، سنـــة
  ١٣٦٩ ه / ١٩٥٠ م
  - الزمخشرى : جار الله محمود بن عمر الزمخشرى ( ت ٥٣٨ ه ) : أساس البلاغة ، طبعة دار الشعب بالقاهرة سنة ١٩٦٠ م ٠

- الفيرزبادى : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادى ( ت ١١٧ ه ) :

  القاموس المحيط ، طبعة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة سنة ١٣٧١ه/١٩٥٢م
  - ابن فارس: آبی الحسین احمد بن فارس ( ت ۳۹۵ ه ):
     معجم مقاییس اللغة ، تحقیق عبد السلام هارون ، طبع دار الفکر ببیروت
     سنة ۱٤۰۰ ه مصورة عن طبعة القاهرة سنة : ۱۳٦۸ ه ٠
    - المقرى : احمد بن محمد بن على المقرى الفيومى ( ت ٧٧٠ ه ) :

      المصباح المنير ، المطبعة الاميرية ببولاق ، سنة ١٣٢٣ه /١٩٠٦م ٠
- ابن منظور : جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور الافریقی المصری ( ت ۷۱۱ ه ):
   لسان العرب ، طبعة دار صادر ببیروت ، سنة ۱۳۷۶ ه /۱۹۵۵ م •
- ـ مجموعة من العلماء : (د۱ابراهيم أنيس ، د٠ عبد الحليم منتصر ، عطية الصوالحى محمد خلف الله أحمد :

المعجم الوسيط ، ادارة احياء التراث الاسلامى بدولة قطر ـ الدوحــة ـ قطر . قطر .

# فهسرس الموضوعــــات

| الصفحــة            | الموضوعــات                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                     | الباب التمهيدي في : القياس: تعريفه ، وبيان أركانه وشروطه،ومسالك    |
|                     | علته ، وتقسيماته ، وفيه أربعة مباحث                                |
|                     | المبحث الاول : تعريف القياس لغة ، واصطلاحا ، وبيان حجيته: ودواعــى |
|                     | العمل به ، وفيه ثلاث مطالب                                         |
|                     | المطلب الاول ؛ تعريفه في اللغة ، وبيان معناه الحقيقي فيه وبيان     |
| 0 - 1               | صلتـه                                                              |
|                     | المطلب الثانى : تعريفه اصطلاحا ، وفيه مايلى :                      |
| Y - 0               | الاختلاف في امكانية تحديده ، وعدم امكانيته                         |
| A — Y               | اختلاف الجمهور في كيفية تعريفه اصطلاحا                             |
| ۸ – ۹               | تعريفان مختاران للقياس في اصطلاح الاصوليين                         |
| 18 - 9              | التعريف الاول ، شرحه ، ودفع الاعتراضات الواردة عليه                |
| 14 - 18             | التعريف الثانى : شرحه ، ودفع الاعتراضات الواردة عليه               |
| 19 - 14             | الموازنة بين التعريفين                                             |
| . 77 - 74           | المطلب الثالث: القول بحجيته ، وبيان دواعى استعماله                 |
|                     | المبحث الشانى: أركان القياس، وشروطه ، وفيه مطلبان:                 |
| 79 - 78             | المطلب الاول: بيان أركان القياس                                    |
|                     | المطلب الثانى : ذكر شروط القياس ، وهى شروط أركانه :                |
| TE - T.             | شروط الاصل المتفق عليها                                            |
| T0 - TE             | شروط الاصل المختلف فيها                                            |
| T9 - T0             | شروط حكم الاصل المتفق عليها                                        |
| ٤١ — ٣٩             | شروط حكم الاصل المختلف فيها                                        |
| 13 - 73             | شروط الفرع المتفق عليها                                            |
| <b>{</b> { <b>{</b> | شروط الفرع المختلف فيها                                            |

| الصفحـــة | الموضوعـــات                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | شروط العلة ، وفيه تمهيد :                                                                                        |
| £Y — ££   | التمهيد : لبيان معنى العلة ، وآراء العلماء فيه                                                                   |
| 13 - FF   | شروط العلة ، المتفق عليها والمختلف فيها                                                                          |
|           | المبحث الثالث: مسالك العلة ، وفيه تمهيد ، وثلاث مطالب                                                            |
| 79 - 77   | التمهيد : تعريف المسلك ، وبيان مدى الحاجة الى معرفةالمسالك                                                       |
| PF - 3Y   | المطلب الاول : مسالك العلة النقليـة = النص الصريح                                                                |
| 3Y - Th   | الايماء وأنواعه                                                                                                  |
| 7A - YA   | مسلك الاجماع<br>المطلب الثاني: المسالكالاستنباطية ،وفيه تمهيد،وخمس مسائل                                         |
| ٨٨        | التمهيـــد :                                                                                                     |
| ۱۰۸ – ۸۹  | المسألة الأولى مسلك المناسبة ، وأنواعها المختلفة ، والاخالة                                                      |
| 117 - 111 | المسالةالثانية مسلك السبر والتقسيم ، وبيان الفرق بينه وبين المناسبة                                              |
| 711 - 771 | المسالة الثالثة مسلك الشبه                                                                                       |
| 171 - 177 | المسألةالرابعة مسلك الدوران ،وبيان أنواعه                                                                        |
| 177 - 179 | المسالةالخامسة مسلك الطرد ،وبيان الفرق بينه وبين الدوران                                                         |
|           | المطلب الثالث: مراتب العلة بحسب مسالكها                                                                          |
|           | المبحث الرابع : تقسيمات القياس ، ومراتبه ، وفيه مطلبان :                                                         |
|           | المطلب الاول: تقسيمات القياسعند الاصوليين وفيه مسألتان<br>حمد المسألة الاولى: تقسيمات القياس عند جمهور الاصوليين |
| 177 - 177 | - التقــسيم الأول: بالنظر ثبوت العلة في الأصل والفرع                                                             |
| 189 - 184 | - التقسيم الثاني : بالنظر الى حكم الاصل المقيس عليه                                                              |
| 181 - 18. | ـ التقسيم الثالث: باعتبار وضوحه وخفائه                                                                           |
| 188 - 181 | _ التقسيم الرابع : باعتبار الجامع بين الاصل والفرع                                                               |
| 188 - 188 | _ التقسيم الخامس: باعتبار مسالك العلة                                                                            |
| 188       | _ المسألة الثانية : تقسيمات القياس عند الحنفية                                                                   |
| 184 - 180 | المطلب الثانى : مراتب الاقيسة عند الاصوليين                                                                      |

| الصفحة    | الموضوعــات                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
|           | الباب الاول : التعارض في الاقيسة ،وطرق التخلص منه ،وفيه مقدمة  |
|           | وفصلان المقدمة في :                                            |
| 189 - 181 | تعريف التعارضفي اللغة                                          |
| 101 - 189 | تعريف التعارض اصطلاحــا                                        |
| 107 - 101 | تعريف ابن السبكي ،شرحه ،وذكر الاعتراضات عليه                   |
| 108 - 108 | تعريف ابن الهمام ، شرحه ، وذكر الاعتراضات الواردة عليه         |
| 100 - 108 | تعريف الاسنوى وشرحه                                            |
| 100       | التعريف المختار                                                |
| 101 - 100 | ذكر الفرق بين التعارض والتناقض                                 |
| 109 - 101 | بيان اركان التعارض                                             |
| 177 - 109 | ذكر شروط التعارض                                               |
|           | الادلة التي يجرى فيها التعارض:                                 |
| 751 - 351 | _ تعریف الدلیل                                                 |
| 174 - 178 | _ أقسام الادلة                                                 |
|           | الادلة التى يدخلها التعارضوالتي لايدخلها مع بيان التعارض       |
| ۸۶۱ – ۱۲۸ | الجائز ، والتعارض الممتنع                                      |
| 177       | الفصل الاول : تعارض الاقيسة ، ومحاله ، وأسبابه ، وفيه مبحثان : |
|           | المبحث الاول : بيان كيفية وقوع التعارض في الاقيسة وبيان        |
|           | محاله وفيه مطلبان :                                            |
| 174 - 177 | المطلب الاول : كيفية وقوع التعارض في الاقيسة                   |
| 144 - 144 | المطلب الثانى : محال تعارض الاقيسة                             |
|           | المبحث الثانى : أسباب تعارض الاقيسة ، وفيه مقدمة وأربعسة       |
|           | مطالب :                                                        |
| ٨٠        | المقدمة : تعريف السبب لغة واصطلاحا                             |
| 111 - 111 | المطلب الاول : أسباب تعارض الاقيسة العائدة الى الاصل           |
| 124 - 171 | المطلب الثانى : أسباب تعارض الاقيسة العائدة الى حكم الاصل      |
| 188 - 188 | المطلب الثالث: أسباب تعارض الاقيسة العائدة الى الفرع           |
| 144 - 148 | المطلب الرابع : أسباب تعارض الاقيسة العائدة الى العلة          |

الصفحا الموضــوعات الفصل الثاني : طرق دفع التعارض،وبيان آراء العلماء فيما يعمله المجتهد عند عجزه عن الترجيح بينها، وفیه تمهید ، ومبحثان 197 - 111 التمهيد في دفع التعارض والتخلص منه بمنع وقوعه المبحث الاول : طرق دفع التعارض بين الادلة اجمالا عند جمهور الاصوليين والحنفيسة، والموازنة بينالطريقتين • وفيه ثلاث مطالب المطلب الاول : طرق دفع التعارض بين الادلة اجمالا 198 - 198 عند جمهور الاصوليين وترتيبها المطلب الثاني : طرق دفع التعارض بين الادلـــة اجمالا عند الحنفية وترتيبها 190 المطلب الثالث: الموازنة بين طريقتى الجمهور، 197 - 197 والحنفية المبحث الثانى : طرق دفع تعارض الأقيسة ، ومسلك العلمــاء فيما يعمله المجتهد لدى عجزه عن الترجيح بينها ، وفيه ثلاث مطالب T++ - 19A المطلب الاول: طرق دفع تعارض الاقيسة المطلب الثاني : مسلك العلما وفيها يعمله المجتهداذ اعجزعن الترجيح بين الاقيسة المتعارضة ، مع التمهيد له ببيان مايعمله المجتهدد عند عجزه عن الترجيح بين الادلــــة T:T - T.. الشرعية الاخرى المطلب الثالث: الموازنة بين المسلكين اللذين ذكرهما T.E - T.T العلماء في ذلك

| الصفحـــة | الموضوعـــات                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
|           | ـ الباب الثاني : الترجيح بين الاقيسة المتعارضة ، فيه مقدمـــة |
|           | وثلاث فصول :                                                  |
| 7.0       | المقدمة : تعريف الترجيح لغة عند الاصوليين                     |
| 7.1 - 7.0 | بيان مسلك الجمهور في تعريفه اصطلاحا                           |
| ۲٠٨       | بيان مسلك الحنفية في تعريفه اصطلاحا ايضا                      |
| 71 7.9    | ذكر الفرق بينالمسلكين في تعريفه اصطلاحا                       |
| 717 - 710 | بیان ارکان الترجیح ، وشروطه                                   |
| 717 - 717 | ذكر القواعد العامة للترجيح بينا لادلة المتعارضة               |
|           | الفصل الاول: اوجه الترجيح في الاقيسة لدى جمهورالاصوليين       |
|           | من غير الحنفية وفيه تههيد ، وثلاث مباحث :                     |
| 71X - 71Y | التمهيد : حول الترجيح بين الاقيسة وخطة البحث فيه              |
|           | المبحث الاول : الترجيح في الاقيسة بحسب مراتبها ، فيه سبعة     |
|           | مطالب                                                         |
|           | المطلب الاول: الترجيح بينالقياسين المتعارضين بحسب             |
| 777 - 777 | مراتبهما من حيث القطيعة والظنية                               |
|           | المطلب الثانى : الترجيح بينهما بحسب مراتبهما مــن             |
|           | حيث درجة الجَامع في الفرع المقيــس                            |
| 777 - 777 | فی کل منهما                                                   |
|           | المطلب الثالث: الترجيح بينهما بحسب القوة والضعـف              |
| 770 - 777 | في الجامع                                                     |
|           | المطلب الرابع : الترجيح بينهما بحسب التصريح بالعلة            |
| 777 - 777 | وعدمه فيهما                                                   |
|           | المطلب الخامس: الترجيح بينهما بحسب قوة التأثير في             |
| 777       | العلة فيهما                                                   |

الصفحـــا الموضوعــات المطلب السادس: الترجيح بينهما بحسب مراتب العلــة **TTX - TTY** القياسين اجمالا المطلب السابع : الترجيح بينهما بحسب مراتبهما اذا كان طريق الثبوت في كل منهما بالادلة 177 - P77 المستنبطة المبحث الثاني : أوجه الترجيح العائدة الى اركان القياس وفيه تمهيد وسبعة مطالب: التمهيد : حول قاعدتين ذكرهما الرازى للترجيح بين TTT - TT+ الاقيسة المتعارضة المطلب الاول : أوجه الترجيح العائدة الى الاصل وحكمه وفيه شمانية اوجه: الوجه الاول: كون الاصل المقيس عليه اصلا في أحـــد 777 القياسين وفرعا في القياس المقابل له الوجه الشانى : كونه في احد القياسين جاريا على سنن القياس مع كونه في القيـــاس 777 المقابل مختلفا عليه فيكونه كذلك الوجه الثالث : كونه معللا بالاتفاق في احد القياسين 770 - 777 مع الاختلاف عليه في القياس المقابل الوجه الرابع : بقاء حكم الاصل في احد القياسيـــن اتفاقا ، مع الاختلاف في كونــــه 740 منسوخا في القياس المقابل الوجه الخامس: كون حكم الاصل في احد القياسين مغيرا للنفى الاصلى ،ومقررا في القيــاس 777 - 777 المقابل

| الصفحــــة       |                                                        | الموضوعـــات    |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|                  | الترجيح بقطيعة حكم الاصل في أحـــد                     | الوجه السادس:   |
| 777 - 777        | القياسين وظنيته فىالقياس المقابل                       |                 |
|                  | الترجيح بكون ظن حكم الاصل في أحمد                      | الوجه السابع :  |
| 777              | القياسين أغلب منه فىالاخر                              |                 |
|                  |                                                        |                 |
|                  | الترجيح الفائدة الى دليل الاصــل                       |                 |
|                  | ستة أوجه :                                             | وفيه            |
|                  | الترجيح بكون دليل الاصل نصا فسسسى                      | الوجه الاول:    |
| X77 - P77        | أحدهما واجماعا في الاخر                                |                 |
|                  | كونه من أحد القياسين مما اتفـــق                       | الوجه الثاني :  |
|                  | على الاستدلال به، ومختلفا فيه فــى                     |                 |
| 78 789           | القياس المقابل                                         |                 |
|                  | الترجيح بكونه عاما غير مخصوص فسى                       | الوجه الثالث:   |
|                  | احدهما مع كونه قد دخله التخصيـــص                      |                 |
| 78.              | فى القياس المقابل                                      |                 |
|                  | كونه ثابتا بروايات كثيرة فــــى                        | الوجه الرابع :  |
| 78+              | احدهما وبأقل فىالاخر                                   |                 |
|                  | الترجيح بكونه منطوقا في احدهما ،                       | الوجه الخامس:   |
| 78.              | ومفهوما في القياس المقابل                              |                 |
|                  | الترجيح بكون دليل الاصل مكشوفـــا                      | الوجه السادس:   |
| 781              | فى احد القياسين ، مجهولا فى الاخر                      |                 |
|                  | جه الترجيح العائدة الى صفة حكــم                       | i a trade trate |
| 781              | جه الترجيح الفائدة التي هدة مسلم<br>صل وفيه ستة أوجه : |                 |
|                  |                                                        |                 |
| 780 <b>–</b> 787 | كون الحكم في احد القياسين مفيدا                        | الوجه الاول :   |
| 14- 141          | للحرمة وفى الاخر اباحة                                 |                 |
| 78Y — 787        | كونه في أحد القياسين مفيـــدا                          | الوجه الثاني :  |
| ,                | للحرمة ، وفى الافر الوجوب                              |                 |

| الصفحـــة  | الموضوعــــات                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------|
|            | الوجه الثالث : كونه مفيدا للوجوب في احدهمــا ،                   |
|            | وأحكاما أخرى غير الحرمة في القياس                                |
| 789 - 787  | المقابل                                                          |
|            | الوجه الرابع : كونه مسقطا للحد في احدهما،ومثبتا                  |
| 701 - 789  | له في الاخر                                                      |
|            | الوجه الخامس: كونه في أحدهما مثبتا للعتــــق                     |
| 707 - 707  | أو الطلاق وفي الاخر نفيه                                         |
|            | الوجه السادس: كونه مفيدا للاحتياط في احدهما مع                   |
| 307        | الاخر لايفيده                                                    |
| ,          | المطلب الرابع : أوجمه الترجيحات القياسية العائدة الـى            |
| 708        | العلة                                                            |
|            | وفیه اعتبارات مختلفة، وفی کل اعتبــار                            |
|            | أوجه للترجيح :                                                   |
|            | أولا: الترجيح باعتبار بوجود العلة فـى                            |
|            | في الاصل المقيس عليه وفي هذا الاعتبــار                          |
| 307 - 507  | تمهيد ، ووجهات للترجيح ، التمهيد :                               |
| <b>Y0Y</b> | الوجه الاول: الترجيح بقطعية وجود العلةفىالاصل                    |
|            | الوجه الثانى: الترجيح بغلبة الظن بوجود العلـة                    |
| Y07 - Y0Y  | في الاصل                                                         |
|            | ثانيا : الترجيح بحسب اختلافالمسالك فـى                           |
|            | القياسين المتعارضين قوة وضعفا ، وفيـه<br>تمهيد ، وعشرة أوجـــه : |
| 709        | المسيومتا                                                        |
|            | الوجه الاول : كون مسلك العلة نصا قطعيا في احد                    |
|            | القياسين المتعارضين ونصا ظاهريا                                  |
| ۲٦٠        | في القياس المقابل                                                |
|            | الوجه الثانى: كونه نصا ظاهر فى احد القياسين،                     |
| 771— 77•   | وايماءا فىمقابله                                                 |

الصفح\_\_\_ة الموضوعـ الوجه الثالث: كونه ايماً الفي احدهما ،وفي الافر من 157 - 757 المسالك الاستنباطية الوجه الرابع: كونه في احدهما اجماعا ، وفي مقابله ايماً ا ، أو مسلكا من المسالــــك الاستنساطية 777 - 777 الوجه الخامس: كونه في احدهما مناسبة ،وفي الاخسـر غيرها من المسالك الاستنباطية 777 - 777 177 - 0Y7 ترجيحات بين مراتب المناسبة المختلفة الوجه السادس: كونه في أحدهما السبر والتقسيم، وفي مقابله غيره منالمسالك الاستنباطيسة 0Y7 - FY7 عدا المناسبة الوجه السابع: كونه في احدهما الدوران ، وفي مقابله مابعده من المسالك الاستنباطية غيــر **777** - **777** المناسبة ، والسبر والتقسيم الوجه الشامن: كونه في أحدهما مسلكاشبهيا، وفـــي مقابله مابعده من المسالك الاستنباطية الوجه التاسع : كونه في أحد القياسين الطرد، وفـــي AYY - PYY مقابله تنقيح المناط عند القائلين به الوجه العاشــر: ترجيح القياسين الثابتين عن طريــق PY7 - . X7 الغاء اعتبار الفارق بحسب مراتبه ثالثا: أوجه الترجيح بين الاقيسة بحسب ماهية العلة وفيه عشرة أوجه الوجه الاول: ترجيح القياس المعلل بالوصف الحقيقي

على المعلل بغيره من الاوصاف

**TA1 - TA.** 

**T·X** - **T·Y** 

| الصفحــة           | الموضوعـــات                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 7.8.1              | الوجه الثانى : ترجيح المعلل بالوصف الحقيقى علـــى المعلل بالوصف العرفى           |
| 7,4,7              | الوجه الثالث: ترجيح المعلل به على المعلل بالوصـف الشرعي                          |
| ۲۸٤ – ۲۸۳          | الوجه الرابع : ترجيح المعلل بالوصف الوجودى علـــى المعلل بالوصف العدمى           |
| ۶۸۶ — م <b>۲</b> ۲ | الوجه الخامس: ترجيح المعلل بالوصف الحقيقى علـــى المعلل بالحكمة                  |
| ۲۸٦ - ۲۸٥          | الوجم السادس: ترجيح المعلل بالحكمة على المعلـــل بسائر الاوصاف العدمية           |
| YAY                | الوجه السابع : ترجيح المعلل بالوصف العدمى علــــى                                |
| YAA — YAY          | الوجه الثامن : ترجيح المعلل حكمه بالوصف العدمي على المعلل حكمه بالوصف الشرعي     |
| PAY                | الوجه التاسع : ترجيح المعلل بالوصف الشرعى علــــى المعلل بالوصف العدمى والتقديري |
| PAY — 7P7          | الوجه العاشر : ترجيح القياس المعلل بالوصف البسيط على القياس المعلل بالوصف المركب |
|                    | رابعا : أوجه الترجيح بحسب صفة العلة،وفيها احدى وثلاثون وجها :                    |
| 798 - 797          | الوجه الاول : كون العلة في أحد القياسين منتزعة من أصلين<br>وفي الاخر من أصل واحد |
| 799 - 790          | الوجه الثانى : كون العلة في احدهما متعدية وفي الاخرقاصرة                         |
|                    | الوجه الثالث : كونها في أحدهما أكثر فروعا وفي مقابلــه                           |
| T.E - 799          | أقل فروعا                                                                        |
| ۳۰٦ – ۳۰٤          | الوجه الرابع : كونها فى أحدهما منعكسة وفى مقابله غيــر منعكسة                    |
|                    | الوجه الخامس : ترجيح المطردة المنعكسة على المطردة غيير                           |

المنعكسة

| الصفحـــة        | الموضوعـــات                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>۲۰۹ – ۲۰۸</b> | الوجه السادس: ترجيح المطردة فقط على المنعكسة فقط        |
|                  | الوجه السابع ؛ كونها في أحدهما أقل أوصافا وفــــي       |
| T18 - T+9        | مقابله اكثر أوصافا                                      |
|                  | الوجه الثامن : كونها في أحدهما أقل مقدمات منها في       |
| 718              | الاخر المقابل له                                        |
|                  | الوجه التاسع : كون احداها موجبة للحكم والاخر موجبة      |
| 710 - 718        | للتسوية بين حكم وحكم                                    |
|                  | الوجه العاشر : كونها في أحدهما موجودا معها الحكم ،      |
| 717 - 710        | وفى المقابل موجودا قبلها                                |
|                  | الوجه الحادى عشر : كونها في أحدهما موصوفة بما هـو       |
|                  | موجود في الحال وفي مقابله بما                           |
| 717 - 717        | يجوز وجوده                                              |
|                  | الوجه الثاني عشر : كونها ذاتية في احدهما وحكمية في      |
| W19 - W1V        | الاخسر                                                  |
|                  | الوجه الثالث عشر : كونها في احدهما أعم من الاخــري      |
| TTT - T19        | في الاخر                                                |
|                  | الوجه الرابع عشر : كونها مقتضية للنفى في احدهمــا       |
| 777 - 777        | والاخرى في الاخر مقتضية للاثبات                         |
|                  | الوجه الخامس عشر ؛ كونها في أحدهما مردودة الى أصل       |
| ٣٢٦              | قاس عليه الشارع بخلافها في المقابل                      |
|                  | الوجه السادس عشر : كونها في أحدهما ناقلة والاخرى فيي    |
| **• - ***Y       | مقابلة مقررة                                            |
|                  | الوجه السابع عشر: كونها غير راجعية على اصلهـــا         |
| TT1 - TT.        | بالتخصص والاخرى ترجع به                                 |
| ***              | الوجه الثامن عشر : كون احداها تستوعب معلولها دون الاخرى |
|                  |                                                         |

| الصفحـــة | الموضوعـــات                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
|           | الوجه التاسع عشر : كونها في احدهما مفسرة والاخرى في       |
| ٣٣٢       | المقابل مجملة                                             |
|           | الوجه العشرون : كونها موجبة حكما أزيد في أحدهما           |
| ***       | والاخرى لاتفيد ذلك في الاخر                               |
|           | الوجه الحادى والعشرون : أن يكون ضابط الحكمة في علة أحد    |
|           | القياسين جامعا مانعا لهـــا ،                             |
| ۳۳۶ – ۳۳۳ | بخلافها في الاخر                                          |
|           | الوجه الثاني والعشرون : كونها باعثة في احدهما وأمارة      |
| ۳۳٤       | مجردة في الاخر                                            |
|           | الوجه الثالث والعشرون : كونها في أحدهما مقتضية للحكم      |
| 770 - 778 | بطريقة الاولى مع اخرى ليست كذلك                           |
|           | الوجه الرابع والعشرون : كون احداها لامعارض لها في أصلها   |
| 770       | دون الاخرى                                                |
|           | الوجه الخامس والعشرون: كون الوصف الجامع في احدهما نفس     |
| 770       | العلة وفى الاخر لازمها                                    |
|           | الوجه السادس والعشرون : كون احداها منقوضة بموجب أقــوى    |
| ۳۳٦ – ۳۳٥ | مما في الاخر                                              |
| ٣٣٦       | الوجه السابع والعشرون : كون احدى العلتين اسما والاخرى صفة |
|           | الوجه الثامن والعشرون : كون احدى العلتين سببا أو سببسا    |
| ٣٣٧       | للسبب                                                     |
|           | الوجه التاسعوالعشرون : كون لفظ احداهما اثباتا ولفـــظ     |
| 777       | الاخرى نفيا                                               |
|           | الوجه الثلاثــــون : كون احداها في احدهما مؤثـــرة        |
| ٣٣٧       | و الاخرى في الاخر ملائمة                                  |
|           | الوجه الحادي والثلاثون : كون احداها في أحدهما ملائمــــة  |
| ٣٣٧       | والاخرى في الاخر غريبة                                    |
|           |                                                           |

| الصفحـــة               | الموضوعـــات                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | ـ خامسا : ترجيحات أخرى بحسب العلة ذكرها بعض الاصوليين                                       |
| 777                     | ١ _ ترجيح العلة التي لايختل حكمها بتطرق الاحتمال                                            |
| 777                     | ٢ ـ ترجيح العلة التي لاتناسب نقيض المطلوب                                                   |
| ٣٣٩                     | ٣ _ ترجيح العلة الاكثر افضاءً الى المقصود                                                   |
| ٣٣٩                     | <ul> <li>٤ ـ ترجیح العلة الاکثر شمولا لمواقع الخلاف</li> </ul>                              |
| ٣٣٩                     | ه ـ ترجيح المناسبة على الشبهية                                                              |
| <b>~~</b> 9             | ٦ ـ ترجيح الداعية الى فعل ماهى علة تحريمه                                                   |
| ٣٤٠                     | γ _ ترجيح العلة الملازمة على التي تفارق في بعض الاحوال                                      |
| 78.                     | ٨ ـ ترجيح العلة الموجبة لحكم أخف على الموجبة لحكمأثقل                                       |
| * **ET - **E+           |                                                                                             |
|                         | الخلاصة حول هذه الترجيحات                                                                   |
|                         | المطلب الخامس: أوجه الترجيحات العائدة الى الفرع،وفيه سبعةأوجه                               |
| <b>750 - 757</b>        | الوجه الاول : كون مشاركة الفرع الاصل في احد القياسيــن                                      |
| 120 - 121               | أقوى مما فىالقياس الاخر                                                                     |
| <b>~</b> £0             | الوجه الثانى: كون وجود العلة في فرع احد القياسين أقوى                                       |
|                         | من وجود الاخرى في فرع القياس المقابل                                                        |
| ٣٤٦                     | الوجه الثالث: كون وجود العلة في فرع احدهما مقطوعا ، وفي الاخر مظنونا                        |
|                         |                                                                                             |
| ٣٤٦                     | الوجه الرابع : كون الفرع في احدهما متأخرا عن اصله، مع كون الاخر مساويا له في القياس المقابل |
|                         | الوجه الخامس: كون العلة موجبة في فرع أحد القياسين مثل                                       |
| <b>784</b> — <b>787</b> | حكم الاصل وفي فرع الاخر خلاف حكمه                                                           |
|                         | الوجه السادس: كون الفرع فيأحدهما ثابتا بالنص جملـــة                                        |
| ٣٤٨                     | لاتفصيلا مع آخر لايكون كذلك                                                                 |
|                         | الوجه السابع : كون احدى العلتين يرد بها الفرع الى ماهو                                      |
|                         | من جنسه فی احد القیاسین مع آخری یرد بها                                                     |
| 789                     | الفرع الى ماليس من جنسه                                                                     |

| الصفحـــة                 | الموضوعـــات                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                           | _ المبحث الثالث :أوجه الترجيح العائدة الى أمر خارج عن اركـان    |
|                           | القياس ومراتبه وفيه تسعة أوجه :                                 |
| `                         | الوجه الاول : الترجيح بموافقة احدى العلتين لعموم كتاب           |
| T01 - T0.                 | الله الكريم                                                     |
|                           | الوجمه الثاني : الترجيح بموافقة احدى العلتين للسنــــة          |
| 701                       | النبوية الشريفة                                                 |
|                           | الوجه الثالث: الترجيح بموافقة احدى العلتين لقول صحابحي          |
| 808                       | واحد انتشر وسكت عليه الاخرون                                    |
|                           | الوجه الرابع : الترجيح بموافقة قول صحابى واحد بمفرده دون        |
| To8 - To7                 | أن يئششر                                                        |
|                           | الوجه الخامس: الترجيح بانضمام علة أخرى الى علة احـــد           |
| 808                       | القياسين                                                        |
| <b>70</b> 8               | الوجه السادس: الترجيح بموافقة أحد القياسين للخبر المرسل         |
|                           | الوجه السابع : الترجيح بموافقة احد القياسين للظاهرالمعرض        |
| 707 <b>—</b> 700          | للتأويل                                                         |
| ۲۰۲                       | الوجه الثامن : الترجيح بموافقة أحد القياسين للاصول              |
| <b>707</b>                | الوجه التاسع : الترجيح بكثرة الاصولالتي تشهد لاحدى العلتين      |
| ٣٥٧                       | وأوجه أخرى للترجيح بحسب الامر الخارجي                           |
|                           | الفصل الثانى : أوجه الترجيح بينالاقيسة عند الحنفية ، وفيهمبحثان |
|                           | المبحث الاول : اوجه الترجيحات القياسية الصحيحة عندالحنفية       |
|                           | وفيه أربعة مطالب :                                              |
| ۸۰۳ – ۲۰۸                 | المطلب الاول : الترجيح بقوة التأثير                             |
| ٣79 - ٣77                 | المطلب الثاني : الترجيح بقوة الثبات على الحكم                   |
| ۳۲۰ – ۲۲۹                 | المطلب الثالث: الترجيح بكثرة الاصول والفرق بين هذه الاوجه       |
| <b>۳</b> ۷۸ – <b>۳</b> ۷0 | المطلب الرابع : الترجيح بالعكس                                  |

| الصفحـــة               | الموضوعـــات                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                         | ـ المبحث الثانى : أوجم الترجيح القياسية الفاسدة لدى الحنفية وفيه |
|                         | أرْبعة مطالب :                                                   |
| PY7 - 117               | المطلب الاول : الترجيح بغلبة الاشباه                             |
| TAT - TA1               | المطلب الثانى : الترجيح بعموم العلة                              |
| 777 - 777               | المطلب الثالث: الترجيح ببساطة الوصف                              |
| 777 — 777               | المطلب الرابع : ترجيح القياس بقياس آخر                           |
|                         | الموازنة بين منهج جمهور الاصوليين وبين منهج الحنفية في           |
| <b>T9.</b> — <b>TAY</b> | أوجمه الترجيحات القياسية                                         |
|                         | الفصل الثالث : تعارض أوجه الترجيح ، كيفية دفعه وبيان آرا ً       |
|                         | علماء الاصول فيه ، وفيه مبحثان :                                 |
|                         | المبحث الاول : بيان كيفية الترجيح بين أوجه الترجيح المعارضة      |
|                         | لدى الحنفية ، وفيه تمهيد وثلاث مطالب :                           |
| T97 - T91               | التمهيد : حول الترجيح بين أوجه الترجيح المتعارضة                 |
|                         | المطلب الاول : كيفية الترجيح بين أوجه الترجيح عنــد              |
|                         | الحنفية فيما اذا كان أحدهما ذاتيــا                              |
| 797 - 797               | والآخر حالا                                                      |
|                         | المطلب الثانى : مايكون به الترجيح اذا استوى وجهـــا              |
| ۲۹۳                     | الترجيح من حيث الذات                                             |
|                         | المطلب الثالث: مایکون به الترجیح اذا استوی وجهـــا               |
| <b>797</b> — <b>797</b> | الترجيح من حيث الحال                                             |
|                         | المبحث الثانى : مايشتبه أنه من تعارض أوجه الترجيـــح             |
|                         | عند غير الحنفية من الاصوليين مما يعود                            |
| APT - 1+3               | الى اركان القياس وفيه أربعة أوجه :                               |

| الصفحـــة        | موضوعـــات                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
|                  | الباب الثالث: تطبيق أوجه الترجيح القياسية على مسائل في البيع |
|                  | وفيه مقدمة ، وعشرة مباحــث :                                 |
| 2.3 - 7.3        | مقدمـــة                                                     |
|                  | التمهيد : تعريف البيع ، بيان مشروعيته ، وذكر أركانه وشروطه   |
|                  | واشهر أنواع البيعاجمالا :                                    |
| ٤٠٥ - ٤٠٤        | تعريف البيع فصى اللغة                                        |
| ۥ0               | تعريفه شرعا                                                  |
| £+Y - £+7        | بيان مشروعيته                                                |
| ۲۰۶ – ۲۰۶        | اركان البيع                                                  |
| ٤١٠ - ٤٠٩        | شروط البيع                                                   |
| 113 - 713        | أشهر أنواع البيوع باعتبار البدلين                            |
| 113              | اهم أنواعه بالنظر الى الثمن                                  |
|                  | المبحث الاول : المسائل التي تعود الى صيغة العقد وهي :        |
| 817 - 818        | عقد البيع بصيغة الاستدعاء أو الامر                           |
|                  | المبحث الثاني : مسائل تعود الى العاقد ، ومنها :              |
| £71 - £1Y        | المسألة الاولى : بيع الصبى المميز                            |
| ٤٣٠ – ٤٢٢        | المسألة الثانية : بيع المكره                                 |
|                  | المبحث الثالث: المسائل التي تعود الى الخيار ، وفيــه         |
|                  | أربعة عمر مسألة                                              |
|                  | المسألة الاولى : موت أحد العاقدين قبل التفرق                 |
| 173 - 073        | من المجلس                                                    |
|                  | المسألة الثانية : مدة خيار الشرط ،واختلاف الفقهاء            |
| £ £ \$ - £ \$ 0  | نی تعدیده :                                                  |
|                  | المسألـة الثالثة : حكم اشتراط الخيار مدة معلومة              |
|                  | اكثر من ثلاثة أيام ، ثــــم                                  |
| 733 <b>–</b> 733 | اسقاطها قبل دخولها                                           |

المسألة الرابعة : اشتراط نقد الثمن لمدة ثلاثة أيام

أو أقل 854 - 60

المسألة الخامسة : اشتراط الخيار للاجنبي ٢٥٠ - ٤٥٣

المسألة السادسة : مضى مدة الخيار من غير اختيــار

اجازة أو فسخ ممن له الخيار ٢٥٤ - ٤٥٦

المسألة السابعة : موت من اشتر طله المخيار قبــل

انتهاء مدة خياره ٢٥٧ – ٤٦٣

المسألة الثامنة : فسخ البيع ممن له الخيار من غير

علم صاحبه في مدة الخيار ١٦٤ - ٢٧١

المسألة التاسعة : من يكون له ملكية المبيع ، ومــن

يكون له ملكية الثمن في مـــدة

الخيار ٢٧٦ - ٢٧٦

المسألة العاشرة : بيع العين الغائبة ، وثبوت الخيار

عند الرؤية : ٤٧٧ - ٤٨٥

المسألة الحادية عشرة : البيع بالصفة من غير رؤيـــة ٢٨٦ - ٤٨٧

المسألة الثانية عشرة : بيع العين الغائبة برؤيــة

متقدمة ٨٨٨ – ٩٨٩

المسألة الثالثة عشرة : هل خيار الرؤية على الفور

او التراخي ١٩٩ - ١٩٦

المسألة الرابعة عشرة : خيار البائع المسترسل ٤٩٥ - ٤٩٥

الموضوعيات المطلب الثاني : مذاهب الائمة الاربعة في تعيين العلة ، وفيه تمهيد : 1.63 - 2.0 التمهيد : مذاهب العلماء من غير الائمة الاربعة مذاهب الائمة الاربعة في علة الربا في الاصناف المنصوص عليهــا وبيانها كالاتى: 7 0- 110 أولا : ذكر علل المذاهب الاربعة اجمالا : 710-370 ثانيا : ادلة المذاهب الاربعة على عللهم ثالثا : مناقشة ادلة المذاهب الاربعة كالاتي : مناقشة المذهب الحنفى ومن وافقهم من الحنابلة 330-470 مناقشة المذهب المالكي ومن وافقهم 04-1-045 -m-0-120 مناقشة المذهب الشافعي ومن وافقهم

المطلب الثالث: نتائج هذه الاختلافات وثمارها الثالث: نتائج هذه الاختلافات وثمارها

001-058.

المبحث الخامس: تطبيقات عملية على بعض الفروع الربوية المخطف مُرح باب الربا

الموازنة والترجيح

المسألة الاولى : الربا فيما يكال ولا يطعم ٥٥٥ -٥٠٥

المسألة الثانية : بيع الرطب بالرطب

المبعث الخامس: المسائل المختلف فيها في باب الصرف

وفیه تمهید ، وثلاث مطالب

التمهيد : تعريف الصرف لغة ، واصطلاحا ١٥٥٥ - ٢٥٥ المسألة الأولى : ثبوت خيار المجلس في بيع الصرف ١٥٥٥ - ١٥٥٥ المسألة الثانية : حكم ابدال عوض الصرف بعدالتفرق ١٥٠٥ - ١٥٠٥ المسألة الثالثة : الاختلاف في جريان الربا في الفلوس ١٥٠٥ - ١٥٠٠

المبحث السادس: المسائل التي تعود الى بيع الثمار والرزوع

المسألة الأولى : حكم بين الزرع في سنبله والجوز في الات -دلاه

قشـــره ونحوهمـا ٠

المبحث السابع : المسائل المختلف فيها والعائدة الى الاختلاف في شروط المعقود عليه ، وفيه أربعة مسائل

المسألة الأولى : اشتراط الطهارة والمنفعة في المعقود عليه ١١٠٥ - ١٨٥

المسألة الثانية : بيع الكلاب النافعة ١٩٥٠ - ١٨٥ - ١٨٥

المسألة الثالثة : بيع لبن الآدميات ١١٥٥ – ١٨٥٥

المسألة الرابعة : بيع النخال ١٦٥ -١٨٥ -١٨٥

المبحث الثامن : بيع المبيع قبل قبضه ، فيه مسألة بيع العقار قبل قبضــه قبل قبضــه

> المبحث التاسع : المسائل المختلف فيها في خيار الرد بالعيب وفيه تمهيد ، وخمسة مسائل

التمهيد: في بيان ادلة ثبوت خيار الرد بالعيب

وتعليل الفقهاء لذلك • ١٩٥٠

المسألة الأولى بيان كيفية الرد بالعيب ١٩٥٥ - ٢٦٥

المسالة الثانية : اذا ثبت خيار الرد بالعيب فهل

يكون على الغور أم على التراخي؟ ٧٧٥ - ١٠٠-

المسالة الثالثة : حكم رد الامة الثيب بعد وطئهــا ١٠٠١ الآل

المسألة الرابعة : حكم مالولم يعلم العيب الا بعدد

أكل الطعام او قتل العبد ١٤٢ - ٦٠٦

المسألة الخامسة : حكم خيارالردبالغيب القديم على

بائعه بعد أن رد عليه المشترى ٠ ب٠٠ - ٦٩٣

المبحث العاشر: المسائل المحتلف فيها في بيع المرابحة بسسبب

التعارض بين الاقيسـة ٠

المسألة الأولى : حكم ظهور الخيانة في بيع المرابحة

من حيث مقدار الشمن ١٠١٠ ١١٦٠

الخاتمــة

ملحق تخريج الاحاديث

ملحق الاعلام ملحق الاعلام

فهرس القرآن الكريم

فهرس الأحاديث النبوية

فهرس الاعلام المترجم لهم

قائمة بأسماء المصادر والمراجع

فهرس الموضوعات ١٦٦٦ - ١٦٨٦